



# المِسِتَدِيكِ عِلَاكِمَ عِلَى الْمِعِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُعِلِيدِ الْمُ

لِلْإِمَامُ الْجَافِظِ أَنِي عَبْدًا لِلَّهِ ٱلْجَاكِمُ النِّيسَابُورِي اللَّهِ الْجَاكِمُ النَّيْسَابُورِي

#### لأول مرة

مضبوطا ومحققا على أقدم الأصول الخطية ومطبوعا بترتيبه الصحيح ومشفوعا بدراسة استقرائية لتعقب

بدراسي استسراديي لتعلب أحكام الإمام الحاكم على أحاديثه مع تعيين كافترواة أسانيد الكتاب

المجُلُالأُولِكُ

عَنِقِقُ وَدِاسَةُ مُنَكِّزًا لِمُحُنُّ فَا فَقِنْدَتِا لِلْعَلِوُاكِنَّ خَالِالْتَ إِضْنِالِ خَالِالْتَ إِضْنِالِ

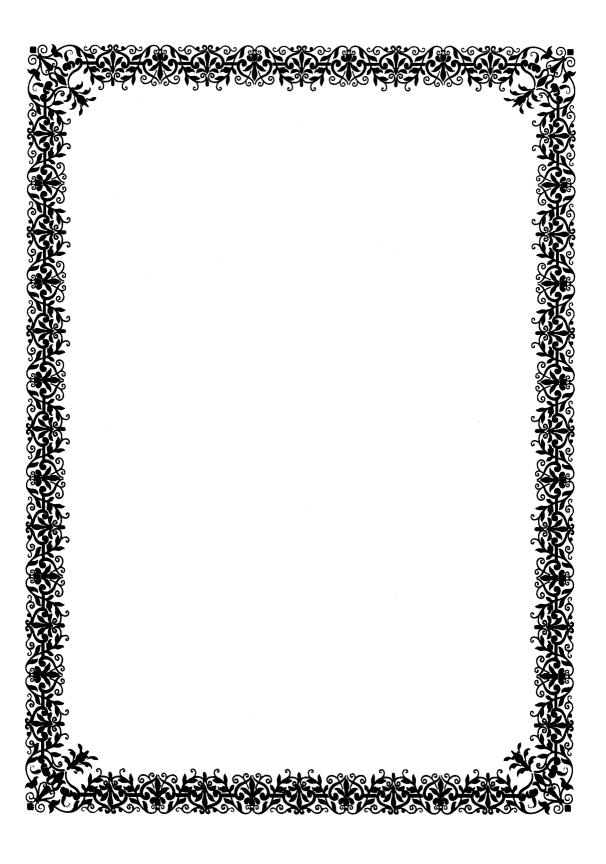



جميت والحقوق محفظت والكيسمة بالمحادة المصن كمارها المحادة المحتفية من الورايل المحتفظة من الورايل المحتفظة من الورايل المحتفية المحتفظة ا

ولِطَبَعَتْ ثَنَ لَلْأُولَحِنْ اللَّهِ وَلَحْتُ اللَّهِ وَلَحْتُ اللَّهِ وَلَحْتُ اللَّهِ وَلَحْتُ اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَحْتُ اللَّهُ وَلَحْتُ اللَّهُ وَلَحْتُ اللَّهُ وَلَا مُعْمَدُ اللَّهُ وَلَمْ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ وَلَمْ مُعْمَدُ اللَّهُ وَلَمْ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمِدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمِدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمِمُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمِمُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُعْمِمُ اللَّهُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ اللَّهُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ اللَّهُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ اللَّهُ مُعْمِمُ مُعِمِمُ مُعْمِمُ مُعْمُ مُعْمِمُ مُعْمُومُ مُعْمِمُ مُعْمُمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمِمُ مُعْمِمُ مُعْمُمُ مُعْمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُ مُعْمُمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُمُ مُعْمُ مُعْمُمُ



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.

### ڴٳۯڵڰٵڟۣؽڵڵ ؠؙڰۯٳڶۼٷؙٷٛٯٙڣؽؽٙٳڵؠۼڸٷڶٷٛ

الناشير

34 أحسم التزمير - منايئة تنصير - البقناهيرة - جنم هيزينة منصر العربية تلفون : 22741017 - 22870935 / 0020 - المعبول : 01223138910 /002 لبنان - يورت - مناقبة الجنسوييير - شنارع بينزلييين - بيناينة التزهيور ماتف :9611807488 فاكس : 9611807477 ص.ب : 5136/14 الرمز الريدي :202020 www.taaseel.com - mail2tsl@yahoo.com - admin@taaseel.com

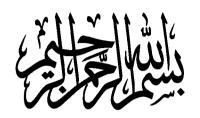









# تِهُلِّهُ لِشَّرُوعَ ذِيَالَ لِلسِّلِينَ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن والاه .

#### أما بعد؛

فإن أولى العلوم بالمعرفة - بعد معرفة كتاب الله تعالى - سنة النبي على الم المبينة للكتاب العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِمِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ المكتاب العزيز الذي ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِمِ عَنْ تَعْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢]، وقد حتّ النبي على على حفظها وتبليغها، فامتثل سلفنا الصالح والله الله على مو الفيام حفظا وضبطا ورواية وتدوينا، وخلفوا لنا ثروة علمية هائلة على مر القرون، مَن نظر فيها وتأملها علم عظم ما عانوه، ومقدار ما بذلوه، ورأى فيها مصداق قول الله على المسلمين، وحفظها من حفظ القرآن للهُ لَكُونُ وَالنّا اللهِ اللهُ اللهُ

ومن تأمّل كل هذه العناية التاريخية من سلف هذه الأمة من العلماء أدرك أن على المسلمين في هذا العصر واجبًا كفائيًا نحو هذا الـتراث العظيم ، لا بـد أن يقوموا بـه ، مستخدمين ما مكنهم الله منه في هذا العصر من وسائل وإمكانات .

ودار التأصيل - مركز البحوث وتقنية المعلومات - في القاهرة وشقيقتها كَالْمِ التَّالِيَّ الْمِيْلِيَّ المعلومات و العلمي في الرياض منذ نشأتها عام (١٤٠٧هــ-١٩٨٧م) مدركتان لهذه المسئولية، والواجب الملقئ على كاهل المعاصرين من العلماء المتخصصين والقادرين حيالها، وقد سعت خَالِمُ التَّالِيَّ المُعْلَى على مركز البحوث وتقنية المعلومات - جاهدة بكل ما أوتيت من





إمكانات للمشاركة في القيام بهذه المسئولية من خلال تبني رؤية استراتيجية لخدمة السنة النبوية ، والوصول بها إلى جودة تليق بها ، تتمثل أهم معالمها فيها يلي :

- إيجاد البنية التقنية الأساسية اللازمة لخدمة السنة النبوية ، والمتمثلة في تصميم واستخدام برامج الحاسب الآلي الموجهة لخدمة التراث الإسلامي واللغة العربية عامة ، والسنة النبوية على وجه الخصوص ؛ حيث تم تصميم واستخدام عشرات البرامج والأدوات الحاسوبية التي تمكن الباحث من خدمة السنة النبوية وعلومها بدقة ويسر .
- العمل على تصميم وبناء قواعد المعلومات المعرفية ومحركات البحث المتخصصة في السنة النبوية وعلومها والعلوم المساعدة على خدمتها ، ومنها:
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات للقرآن وعلومه .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات للتفسير بالمأثور.
- o إعداد قاعدة معلومات لكتب الحديث النبوي تحت اسم: «ديوان الحديث النبوي» .
- o إعداد قاعدة معلومات لرواة الحديث النبوي تحت اسم: «ديوان الرواة» ، يحوي ديوانًا جامعًا لرواة الحديث النبوي ، يشمل تراجمهم بالاعتباد على مائة وخمسة وعشرين مصدرًا تشكِّل أهم المراجع لرواة الحديث النبوي ، ويصل مجموع مجلداتها إلى أكثر من خمسائة مجلد حال طبعها .
- o إعداد قاعدة معلومات للرواة المترجم لهم في مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل ، تحوي كثيرا من الرواة المختلف فيهم .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لغريب الحديث النبوي .
- ٥ إعداد قاعدة معلومات لغوية تحوي أهم المراجع اللغوية التي يحتاج إليها الباحث.



- و إعداد قاعدة معلومات لشروح الحديث النبوي، ومن أهم مصادرها: "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" الذي قامت كَالْالْتَاضِيَّاكِ بتحقيقه على خمس نسخ خطية ، مرفقًا به متن "الصحيح" من رواية أبي ذر الهروي، وهي الرواية التي اعتمد عليها الحافظ ابن حجر في "شرحه" ، وشر فت كَالْالْتَاضِيَّاكِ بتحقيقها من خلال العمل على أصول خطية موثقة بلغت ثانية أصول خطية .
  - ٥ إعداد قاعدة معلومات لكتب العلل والسؤالات.
- o إعداد قاعدة معلومات متخصصة في البحوث الحديثية ، ويقصد بها جمع وإنشاء البحوث والدراسات التي تتناول علم الحديث وأصوله ، التي يكثر فيها الخلاف وتحتاج إلى بحوث محكمة ، مثل: (أسباب التعليل عند علماء الحديث السماعات ومنهج الإمامين البخاري ومسلم فيها زيادة الثقة التدليس . . . ) .
  - o إعداد قاعدة معلومات لكتب الآثار تحت اسم: «ديوان الآثار».
- o تصميم قاعدة معلومات متخصصة في المخطوطات ، وهي عبارة عن نظام متكامل للتعامل مع النسخ الخطية ، وحفظها ، واسترجاعها ، والتعليق عليها ، وربطها ومقارنتها بالنصوص المطبوعة .
- و إعداد قاعدة معلومات متخصصة في كل ما يتعلق بالمال وأعلل المصارف، وشركات الاستثهار في الإسلام، تشمل: البحوث الفقهية والاقتصادية، والآيات والأحاديث والآثار، والأحكام المستمدة من المعتمد لدى المذاهب الأربعة، والفتاوى والقواعد والضوابط والمصطلحات الفقهية، بالإضافة إلى نهاذج وصيغ للعقود المالية المعاصرة.
- إعداد وتطبيق المناهج العلمية اللازمة لضبط وتحقيق مصادر السنة النبوية وعلومها ، والتي تتبنى حدًّا أدنى من الجودة ؛ مع التدرج في التطبيق وصولًا إلى ما أمكن من الكمال البشري .





• إعداد وتدريب العلماء والباحثين على تطبيق هذه المناهج ، واستخدام هذه الأدوات والبرامج والوسائل الحاسوبية المعاصرة ؛ بحيث يشكلون مدرسة معاصرة مؤهلة لخدمة السنة النبوية في عصر التقنية وطفرة البحث العلمي .

وقد توَّجت كَالْمُ التَّالِظُيِّلِ جهودها في خدمة السنة النبوية بتبنيها إنجاز مشروع كبير تحت اسم: «ديوان الحديث»، وفق رؤية علمية محددة تتمثل في نشر أهم كتب الحديث النبوي التي ألفت في عصر تدوين الحديث النبوي في القرون الأولى، وتمت طباعتها منذ أنشئت المطابع.

وقد ساعد كَالْمِالِتَالْضِيْلِكَ - بعد هداية الله وعونه - على خوض غهار هذا المشروع العظيم خبرتها وإنجازاتها خلال أكثر من ربع قرن ، والمتمثلة في إنجاز عدد من الموسوعات المتخصصة ، والأعمال العلمية التي أشير إلى بعضها آنفا ، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أمهات كتب السنة ، والقيام بمراجعة كتب السنة المطبوعة وتتبعها في فترة استغرقت أكثر من ربع قرن ؛ نتج عنهامعرفة إيجابيات العمل في تحقيق هذه المراجع وسلبياته .





#### التعريف به «ديوان الحديث»

#### أولا: الإطار العام للمشروع:

«ديوان الحديث» موسوعة حديثية مطبوعة ستخرج -بعون الله وتوفيقه - شاملة لأمهات كتب السنة ، بالإضافة لعدد كبير من مصادر السنة النبوية المسندة ، التي صنفت في عصر التدوين .

وسيتم ضبط نصوص هذه المصادر وتشكيلها تشكيلا كاملا، ووضع علامات الترقيم لأحاديثها، وبيان غريبها، وتعيين رواة أسانيد أهم هذه المصادر، وتذييلها بفهارس متخصصة، وإتاحة هذه المصادر للباحثين في أفضل صورة ممكنة من الدقة والجودة.

### ثانيا: مايتميز به «ديوان الحديث» في صورته الورقية والحاسوبية عن غيره:

- 1- جمع المصادر الأصلية التي حوت ما دوِّن عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، والتي صنفت في عصر التدوين، وهي مظنة استيعاب الحديث النبوي، وتعدّ أصولا لما بعدها من المصنفات، وعليها مدار رواية الصحيح والحسن.
- ٢- تحقيق المصادر الرئيسة لـ «ديوان الحديث» على أصولها الخطية ، وقد بدأت الدار ذلك بتحقيق وإخراج أهم كتب السنة : «صحيحي البخاري ومسلم» ، و«سنن أبي داود» ، و «السنن الكبرئ» ، و «المجتبئ» للنسائي ، و «سنن الترمذي» ، و «سنن الحرمي» ، و «موطأ مالك» ، و «صحيح ابن خزيمة» ، و «المستدرك» للحاكم ، و «صحيح ابن حبان» ، و «المنتقئ» لابن الجارود ، وغيرها من الأصول المهمة للسنة النبوية .

### المِسْتَكِيدِكُا عِلَاقِ الْمُسْتَكِيدِكُا عِلَاقًا الْمُسْتَكِيدِكُ عِلَى الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُ



- ٣- العناية بنصوص هذه المصادر بمقابلتها على أفضل الطبعات ، وبحسب ما يستجد منها ، ومراجعة أمهاتها على نسخ خطية ، وضبطها بالشكل التام ، ووضع علامات الترقيم اللازمة لها ، وتعدّ هذه المرحلة الخطوة الأولى في تحقيق هذه المصادر وضبطها .
  - ٤ معالجة وإصلاح نصوص مصادر «ديوان الحديث» من التصحيفات والسقط.
- ٥- العناية بأسانيد أهم هذه المصادر من خلال: تعيين رواتها ، وضبط أسهائهم ، وتنقية الأسانيد -خاصة والنص -عامة من التصحيف والزيادة والنقص الوارد في الطبعات السابقة .
- 7- إتاحة مصادر السنة النبوية للباحثين في صورة موسوعة حديثية مطبوعة بشكل طباعي موحّد من حيث: الصف، والخط، والنمط، والطباعة، والغلاف، ونوع الورق وجودته، والتجليد، وبمعيار جودة يؤمن الحد الأدنى الذي ينبغي بذله لإصدار مرجع من مراجع السنة النبوية.
- ٧- توفير مادة كتب «ديوان الحديث» على تطبيق حاسوبي خاص به ، يسهل الكثير من الإجراءات والاستعلامات والبحث التي يحتاج إليها العلماء والمتخصصون .
- ٨- وتوثيقًا من كَالْ التَّافِيْدُ الْأَعَالُ الْعَالَم وتسهيلًا على طلاب العلم والباحثين قمنا بإرفاق قرص مدمج الأهم مصادر ديوان الحديث، يشمل مقدمة التحقيق للكتاب، ونموذ جا من العمل والمخطوطات التي اعتمدنا عليها في تحقيق نص الكتاب، با يغطي كامل النص، وقد تم ربط هذه المخطوطات بفهرس الكتب والأبواب لكامل الكتاب.

### ثالثا: شرط دار التأصيل في مصادر «الديوان»:

1- أن يكون المصدر من كتب الحديث النبوي المسندة ، فخرجت بذلك المصادر التي اشتملت على متون غير مسندة ، والمصادر الفقهية ، ومصادر التفسير ، وكتب الشروح ، ومصادر الرجال والجرح والتعديل التي تشتمل على بعض المتون المسندة .

#### بَهْلِنِّ لِمَنْ فَعَ لَ وَالْلِمَانِ لِمَا الْمُ





- ٢- أن يكون المصدر من المصادر الأساسية المعتمدة عند العلماء ، ومما تدعو الحاجة إليه
   في إخراج مصادر السنة النبوية .
- ٣- أن يكون المصدر مما أُلِّف في عصر التدوين ، بالإضافة إلى بعض المصادر المؤلفة في
   القرنين الرابع والخامس .
  - ٤- أن تكون هذه المصادر من المصادر المطبوعة.

#### رابعا: عمل الدار في مشروع «ديوان الحديث»:

غني عن البيان أن القيام على هذا المشروع العظيم وخدمة مراجع السنة النبوية بجودة تليق بها لا يمكن أن تقوم به هيئة بمفردها -مها بلغت إمكاناتها وتمكنها ، بل لا بد أن تتضافر جهود العلماء والباحثين والقادرين من الأفراد والهيئات في شتى البقاع على خدمة السنة النبوية بجودة تليق بها ، كلَّ فيها مكنه اللَّه فيه ؛ حيث إن هذا العمل واجب كفائي على المتخصصين والقادرين من المسلمين .

وفيها يلي بيان بالخطوات المتبعة لدى قَالِالتَّالِظِيَّاكِ لضبط وإخراج سلسلة «ديـوان الحديث»:

#### ۱ - انتقاء مصادر «الديوان»:

عند البدء في هذا المشروع تمَّ حصر ما أمكن الوصول إليه من الموجود من كتب السنة التي ألفت في عصر التدوين ، سواء كانت مطبوعة أم مخطوطة ، وتم انتقاء مصادر «الديوان» وفق المعايير والضوابط المحددة لمشروع «الديوان» ، وتم العمل على تحقيقها وإخراجها وفق المنهج الموضوع لكل مصدر ، والذي ينص عليه في مقدمة كل مصدر .

#### ٢- إدخال المصادر ومقابلتها:

قامت كَالْلِلْتَاظِيِّكِ بإدخال مصادر «الديوان» ومقابلتها، وقد تم الإدخال والمقابلة تدريجيا بحسب ما يستجد من مصادر ومطبوعات جيدة التحقيق.

### لِلْيُتَكِيدِكِ عَلَى الصَّاحِيجِينَ



### ٣- ضبط جميع المصادر بالشكل ضبطًا كاملًا:

ولا يخفى صعوبة الوصول إلى الدقة في ذلك ، وأثر ذلك على نصوص المصادر من حيث فهمها وقراءتها قراءة سليمة .

#### ٤ - وضع علامات الترقيم:

وهي التي تعين على فهم النصوص الحديثية ، وإيضاح المعنى .

#### ٥- معالجة التصحيفات والسقط وإكمال نصوص مصادر «الديوان»:

قام الباحثون في مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل بمعالجة نصوص مصادر «الديوان» من التصحيفات والسقط ؛ وذلك من خلال استدراكاتهم على هذه المصادر على مدار ربع قرن ، والتي شملت : ضبط هذه المراجع ، وتصحيحها ، ومقابلتها على الطبعات المختلفة والمتجددة ، مع الرجوع إلى المخطوطات – في المهم منها – كليا أو جزئيا عند الحاجة .

#### ٦- العناية بالأسانيد:

تَمَّت العناية بالأسانيد من خلال: تعيين رواة أهم المصادر الأساسية لـ «الديوان»، وضبط أسهائهم، وتنقيتها من التصحيف والسقط والزيادات مما ورد في الطبعات السابقة، وهذا من أجَلِّ وأدق الأعهال العلمية، ويعدُّ لبنة أساسية لبحوث علمية دقيقة في مجال الحكم على الحديث من حيث القبول والرد، والحكم على الرواة - لا سيها المختلف فيهم - من خلال النظر في مروياتهم.

#### ٧- الإخراج النهائي لمصادر «الديوان»:

سيتم -بعون الله - الإخراج النهائي لمصادر «الديوان» في صورة سلسلة حديثية مطبوعة تتميز بالتالى:

### تِمَالِكُ لِشَوْعَ لِيَوَالَ لِمِنْ لِيَ





- منهج علمي دقيق يحقق الحد الأدنى المرحلي لجودة تليق بالسنة النبوية ، يرضى عنها جُلُ العلماء والمتخصصين .
- نصوص تحوي أفضل دقة ممكنة تحقق الهدف المرحلي من إخراج مراجع «الديوان» ، وذلك من خلال ما يلي:
- o تصويب التصحيفات والزيادة والنقصان إن وجدت في الطبعات السابقة للكتاب .
- o ضبط النص بالشكل كاملا ، ووضع علامات الترقيم اللازمة ، مع بيان الغريب وشرحه ، حسب المنهج المعمول به في تحديد الغريب .
  - ٥ الإخراج الجيد من حيث التنسيق والطباعة.
  - ٥ وضع مقدمة علمية للتعريف بالمؤلف والكتاب.
  - ٥ ذكر السند الذي وصلت إلينا به رواية الكتاب من المؤلف.
    - ٥ صنع الفهارس العلمية اللازمة ، والتي تشمل:
      - فهرس الآيات القرآنية.
      - فهرس الأطـــراف.
      - فهرس الــــرواة .
      - فهرس الموضوعات.

#### ٨- الإخراج الحاسوبي لصادر «ديوان الحديث»:

بعد التأكد من سلامة ودقة نصوص مراجع «ديوان الحديث» واستكماله سيتم - بعون الله - جمع مصادر «الديوان» في إصدار حاسوبي جامع لها ، يحوي العديد من الإمكانات التقنية في البحث والاستعلام.





#### وختاما؛

فإنه يسُوُّ كَالْلِلْتَالِظِيْلِ البحوث وتقنية المعلومات - أن تقدم للعلماء والباحثين والمستفيدين إحدى ثمرات مشروع «ديوان الحديث»: كتاب «المستدرك على المصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه المعروف بابن النبيع تَعَلَّلْتُهُ، الذي يحمل الرقم (١٣) ضمن سلسلة «ديوان الحديث»، وقد استغرق العمل فيه قرابة عام، وقام بالمشاركة في العمل فيه ما يربو على ثلاثين باحثا.

وبمناسبة إصدار هذا العمل الجليل أتوجّه بالشكر للله العلي القدير؛ لما مَنَّ به من هداية وتوفيق وعون ، كما أتقدم بالشكر لمنسوبي كَالْمُ التَّالِثُمْ الله عرك البحوث وتقنية المعلومات - لما بذلوه من جهد في إخراج هذا الأصل العظيم من أصول السنة النبوية ، فقد كان لمشاركتهم كفريق عمل أثر كبير في إنجاز هذا العمل المبارك ، فجزئ الله كل من أسهم وأعان في إنجاز أعمال كَالِم التَّالِي ومشروعاتها خير الجزاء .

أرجو الله أن ينفع بهذا العمل وغيره من أعمال كَالْزِلْتَالِظِينِ هيع المسلمين، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيننا على استكمال المسيرة حتى ننهي مراحل خدمة السنة النبوية التي خططنا لها.

وبالله التوفيق ، وعليه التوكل ، ومنه الإعانة .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

عبد الرين برئ على المنتما المقتل المشرف العالم على دار الناصيل مَكَوَ الْمُعَوْثِ وَلِقُنِيَّ فِي المعلومًاتِ





# ١

### المقدِّمة العِنْلميَّة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ، وبعد ؛

فإن العمل في تعلم وتعليم ونشر سنة محمد ﷺ منة على من هداه الله إلى ذلك، واستعمال له في حفظ سنة رسوله ﷺ التي تعهد الله -جل شأنه- بحفظها تبعا لحفظه كتابه الكريم، وإلحاق له بركب السلف الصالح من أئمة العلم والهدئ الذين قدموا لله أنفسهم وأوقاتهم وما رزقهم خدمة لسنة رسول الله ﷺ فهنيئا لمن اجتباه الله واصطفاه على غيره ليكون منهم، وذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

وإن مما هدى الله إليه والمنافي المعاملين فيها ضبط وإخراج وتحقيق المراجع التي تعتبر أصول السنة النبوية الجامعة لها، والتي لم تغادر من الأحاديث صحيحا ولاحسنا الاقيدته وحوته، ومنها كتاب «المستدرك على الصحيحين» للإمام الحاكم وَ الله الذي حوى تسعة آلاف ومائتان وثلاثة وتسعون حديثا، وهو بهذا الاعتبار وكونه قصد الاستدراك على «الصحيحين» وغير ذلك من الاعتبارات يدخل ضمن أصول أهل السنة المهمة.

وقد بذل العاملون في مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل -على اختلاف تخصصاتهم - جهدا جماعيا متميزا، استطاعوا من خلاله ضبط وتحقيق «المستدرك» بطريقة لم يسبق لها مثيل ؛ حيث تكاملت تخصصاتهم في الحديث، وعلوم الحاسب الآلي، وضبط نص المخطوطات، واللغة، والإخراج والصف، فأخرجت «المستدرك» إخراجا علميا دقيقا، تتضح تفاصيله للمتأمل لهذه المقدمة العلمية، ونص الكتاب من المتخصصين في الحديث وعلومه. فلله الحمد والشكر على هدايته وعونه وتوفيقه.

وفيها يلى أبواب وفصول المقدمة العلمية «للمستدرك»:





# البِّنابُ الْحَوْلِ

#### التعريف بالإمام الحاكم

#### اسمه وكنيته ونسبه:

محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُوْيَه (١) بن نعيم بن الحكم النعيمي الضبي الطهاني (٢) النيسابوري الشافعي أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن الْبَيِّع (٣).

#### مولده ونشأته:

ولد يوم الإثنين ثالث ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثهائة بنيسابور (١٠). ونشأ في بيت كان بيت الصلاح والورع (٥). وكان أبوه محدِّثا، فقد حدث عنه في «المعرفة» (١٠)، وقال الذهبي: «حدَّث عن أبيه وكان أبوه قد رأى مسلمًا صاحب «الصحيح» (٧).

<sup>(</sup>١) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وضم الدال المهملة وسكون الواو وفتح الياء المثناة من تحتها وبعدها هاء ساكنة. «وفيات الأعيان» (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) يقال له: «الضبي» ؛ لأن جد جدته عيسى بن عبدالرحمن الضبي ، وأم عيسى بن عبد الرحمن مَتُويه بنت إبراهيم بن طهان الزاهد الفقيه ؛ فلذلك يقال له: «الطهاني» . «المنتخب من كتاب السياق» (ص ١٥) .

<sup>(</sup>٣) بفتح الباء الموحدة وكسر الياء المثناة من تحتها وتشديدها وبعدها عين مهملة ، هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط في الخانات بين البائع والمشتري من التجار للأمتعة . «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٤٠٠) ، «وفيات الأعيان» (٤/ ٢٨١) .

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١٦٣)، «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) «المنتخب من كتاب السياق» (ص ١٥) ، «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٠٤٣) ، «تاريخ الإسلام» . (٩/ ٨٩) . ووقع في «التذكرة» ، «تاريخ الإسلام» : «بيت الصلاح والورع والتأذين في الإسلام» .

<sup>(</sup>٦) (ص ٧٤).

<sup>(</sup>٧) «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١٦٣).

### المقدِمة العِلميّة





#### طلب الإمام الحاكم للعلم ورحلاته العلمية:

طلب العلم في صغره ، وله من العمر تسع سنين باعتناء أبيه وخاله (١) ، فقرأ القرآن ، وتفقه ، وطلب الحديث ، وغلب عليه فاشتهربه ، وكان أول ساعه في سنة ثلاثين وثلاثهائة (٢) . واستملى على أبي حاتم بن حبان البستي صاحب «التقاسيم والأنواع» في سنة أربع وثلاثين ، وهو ابن ثلاثة عشر سنة (٣) .

ورحل في طلب الحديث من بلد إلى بلد ، ولحق الأسانيد العالية بخراسان والعراق وما وراء النهر ، وسمع من نحو ألفي شيخ (٣) .

فمن ذلك أنه رحل إلى العراق والحجاز سنة إحدى وأربعين وهو ابن عشرين سنة ، ودخل العراق بعد موت إسهاعيل الصفار (٤) . وقال متحدثا عن دخوله الكوفة في هذه الرحلة : «قد كنت دخلت الكوفة أول ما دخلتها سنة إحدى وأربعين ، وكان أبو الحسن بن عقبة الشيباني ، يدلني على مساجد الصحابة فذهبت إلى مساجد كثيرة منها ، وهي إذ ذاك عامرة ، وكنا نأوي إلى مسجد جرير بن عبد الله في بجيلة» (٥) . اه.

ورحل إلى بلاد خراسان وما وراء النهر سنة ثلاث وأربعين (٢) ، وقد تحدث عن دخوله سرخس في هذه الرحلة فقال: «ودخلت سرخس أول ما دخلتها سنة ثلاث وأربعين وثلاثهائة ، ودخلتها بعد ذلك سبع مرات» (٧) . اه.

ورحل رحلته الثانية إلى الكوفة سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ، وقد تحدث عن هذه الرحلة ، فقال : «ثم دخلتها سنة خمس وأربعين ، ومسجد ابن عقبة قد خرب ، فكان

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۳/ ۵۰۹).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٦٣/١٧).

<sup>(</sup>٤) «المنتخب من كتاب السياق» (ص١٦)، «سير أعلام النبلاء» (١٦٣/١٧).

<sup>(</sup>٥) «معرفة علوم الحديث» (ص١٩١-١٩٢).

<sup>(</sup>٦) «المنتخب من كتاب السياق» (ص ١٦).

<sup>(</sup>٧) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣/ ٢٩٤).

### المُشِيَّدِينِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ





أبو القاسم السكوني يأخذ بيدي في الجامع فيدور معي على الأسطوانات ، فيقول: هذه أسطوانة جرير ، وهذه أسطوانة عبد الله ، وهذه أسطوانة البراء ، وقد عرفت منها ما عرفنيه ذلك الشيخ يَخَلَتْهُ» (١) . اه.

ورحل إلى ما وراء النهر ليملي الحديث سنة خمس وخمسين وثلاثهائة (٢). وفي سنة ست وخمسين وثلاثهائة رحل إلى بخارى ، وزارها مرة أخرى سنة إحدى وستين وثلاثهائة .

ورحل إلى العراق والحجاز رحلته الثانية سنة سبع وستين وثلاثمائة (٣).

وأدرك الكبار وما زال يطلب العلم حتى سمع من أصحابه (١٤) ، فسمع عن غير واحد أصغر منه سنا وأنزل منه سندا .

ولم يكتف لَحَمِّلَتْهُ بطلب الحديث ، بل كان متفننا ؛ فقرأ القرآن بالروايات ، وتفقه ، لكن غلب عليه الحديث فاشتهر به (٥) .

#### شيوخ الإمام الحاكم:

كان الحاكم تَعَلَّلُهُ متفننا ، وله عدد كبير من الشيوخ ، فقد بلغ عددهم قرابة ألفي شيخ ، سمع بنيسابور وحدها من نحو ألف شيخ ، وسمع بغيرها من البلدان من نحو ألف أيضا (٦) . ولعل ذلك يعود إضافة إلى حرصه وهمته - لأمور :

<sup>(</sup>۱) «معرفة علوم الحديث» (ص ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) «تبيين كذب المفترى» (ص ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) «تبيين كذب المفتري» (ص ٢٢٨). وذكر الخليلي في «الإرشاد» (٣/ ٨٥٢) أنها كانت في سنة شهان وستين ، وتابعه على ذلك النهبي في «السير» (١٦٦/١٧). وخالف ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (٤/ ٢٨١) فقال: «سنة ستين».

<sup>(</sup>٤) «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) «وفيات الأعيان» (٤/ ٢٨٠)، «سير أعلام النبلاء» (١٦٦/١٧).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٩٨).

### المقدِمة العِلميّة





- أنه ابتدأ طلب العلم في سن مبكرة ، وله تسع سنين .
- أن نيسابور حظيت بمكانة علمية مرموقة ومنزلة رفيعة في القرنين الثالث، والرابع، فقد خرج منها كبار الأئمة والمحدثين أمثال الإمام محمد بن يحيى الذهلي والإمام مسلم بن الحجاج، وقصدها جهابذة العلاء وفطاحلهم أمثال الإمام البخاري؛ لذا كانت محط أنظار العلماء وطلبة العلم.
  - رحلاته العلمية التي التقى فيها بعدد كبير من الشيوخ بلغوا نحو ألف شيخ .
     ونذكر فيها يلي أشهر شيوخه بحسب ما أخذ عنهم من العلوم .

### شيوخ الإمام الحاكم الذين قرأ عليهم القرآن:

قرأ القرآن بالقراءات على قراء القرآن بخراسان والعراق ، فقرأ على أبي بكر ابن الإمام أحمد بن العباس ، ومحمد بن أبي منصور الصرام ، وأبي علي بن النقار الكوفي مقرئ الكوفة ، وأبي عيسى بكار بن أحمد البغدادي مقرئ بغداد ، ومحمد بن الحسين النوقاني ، وأبي الحسن محمد بن محمد الكازري (١).

### شيوخ الإمام الحاكم الذين سمع منهم الحديث:

استملى على ابن حبان سنة أربع وثلاثين (٢)، وسمع بنيسابور من أبيه، وأبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، وأبي عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم، وأبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، واختص بصحبته وبه تخرج، وأبي أحمد محمد بن محمد الحاكم، وأبي علي الحسين بن علي الحافظ، وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، وأبي الحسن علي بن حشاذ العدل، وأبي الفضل الحسن بن يعقوب العدل، ومحمد بن عبد الله الجوهري (٣).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ ١٦٥)، «غاية النهاية» (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام» (۹/ ۸۹).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٥١)، «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٤٠١)، «التقييد» (١/ ٦٤)، «الإكمال» (٢/ ٥٨٠) كلاهما لابن نقطة، «سير أعلام النبلاء» (١/ ١٦٩ ، ١٧٠).

### المُسْتَكِّدِكِ عَلَى الصَّاحِيْنِ



THE REPORT OF THE PARTY OF THE

وسمع بمرو من أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وأبي العباس القاسم بن القاسم القاسم القاسم القاسم السياري، والحسن بن محمد الحليمي، وعلي بن محمد بن حبيب، فمن بعدهم (١).

وببخاري من أحمد بن سهل الفقيه ، وأبي صالح خلف بن محمد الخيام (٢) .

وبالري من إسماعيل بن محمد الصفار <sup>(٣)</sup>.

وبهمذان من عبد الرحمن بن حمدان الجلاب(٢).

وببغداد من أبي عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، وأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد ، وعبد الله بن جعفر بن درستويه ، وأبي محمد دعلج بن أحمد السجزي ، وأبي سهل أحمد بن عبد الله بن زياد القطان ، وأبي بكر أحمد بن سليمان العباداني ، وأبي بكر بن مالك القطيعي ، وعبد الله بن أحمد بن عتاب العبدي ، وأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي (1).

وبالكوفة من أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني ، وعلي بن محمد بن عقبة الشيباني ، وأبي بكر بن أبي دارم (١) .

وبمكة من أبي يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة ، وأبي محمد عبد الله بن محمد الفاكهي ، ومحمد بن على بن عبد الحميد الأدمي (٤).

وتصانيفه المشهورة تذخر بذكر شيوخه .

<sup>(</sup>١) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٥١)، «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٤٠١)، «التقييد» (١/ ٦٤)، «الإكمال» (١/ ٨٥٠) كلاهما لابن نقطة .

<sup>(</sup>٢) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٥١)، «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» للخليلي (٣/ ٨٥١).

<sup>(</sup>٤) «الإرشاد» (٣/ ١٥٨، ١٥٨).

### المقدِّمة العِلميّة





وأخذ فنون الحديث عن أبي على الحسين بن على الحافظ، وأبي بكر محمد بن عمر الجعابي، وأبي أحمد محمد بن محمد الحاكم، وأبي الحسن الدارقطني، وعدة (١).

الشيوخ الذين لقيهم الإمام الحاكم ولم يسمع منهم ، أو لم يظفر بمسموعه منهم :

لقي أبا محمد عبد الله بن محمد بن الشرقي ، وأب حامد أحمد بن محمد الخشاب البزار ، وأبا علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي ، ولم يسمع منهم .

وسمع من أبي طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي ، وأبي بكر محمد بن الحسين القطان ، ولم يظفر بمسموعه منها (٢) .

### الشيوخ الذين ذاكرهم وناظرهم الإمام الحاكم:

ذاكر أبا بكر محمد بن عمر الجعابي ، وأبا علي النيسابوري ، وكان يقبل عليه من بين أقرانه ، وأبا علي الماسر جسي ، وأبا جعفر الهمذاني ، وناظر أبا الحسن الدارقطني فرضيه (٣).

### شيوخ الإمام الحاكم الذين أخذ عنهم الفقه:

تفقه على أبي على الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ، وأبي سهل محمد بن سليمان الصعلوكي ، وأبي الوليد حسان بن محمد القرشي (٤).

### الصوفية الذين صحبهم الإمام الحاكم:

صحب مشايخ التصوف: أبا عمرو إسهاعيل بن نجيد، وجعفر بن نصير الخلدي، وأبا الحسن علي بن أحمد البوشنجي، وأبا سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، وأبا نصر

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) «سير أعلام النبلاء» (۱۷/۱۲۹،۱۷۹).

<sup>(</sup>٣) «تبيين كذب المفتري» (ص ٢٢٩)، «المنتخب من كتاب السياق» (ص ١٦)، «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩)، «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) «المنتخب من كتباب السياق» (ص ١٦)، «تباريخ الإسلام» (٩/ ٨٩)، «سير أعلام النبلاء» (٤) «المنتخب من كتباب السياق» (ص ١٦) . (١٧٠ ، ١٦٩ ) .

### المُسُتَكِدَكِا عَلَالطَّا خِلْحَاكِمَ لِ

YE

الصفار، وأبا القاسم الرازي، وأبا عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي، وجعفر بن إبراهيم الخذاء، وأبا عثمان سعيد بن سلام المغربي(١).

#### شيوخ الإمام الحاكم الذين روى عنهم في «المستدرك»:

بتتبع كَالْالتَالْظِيْلُا - مركز البحوث وتقنية المعلومات - لشيوخ الإمام الحاكم الذين روئ عنهم في «المستدرك» تبين أن عددهم (٣٢٢) شيخا(٢).

وفيها يلي بيان بذكر الشيوخ الذين روئ عنهم الإمام الحاكم في «المستدرك» أكشر من خمسين حديثا ، وعدد مروياته عن كل شيخ :

- ١ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان أبو العباس الأموي المعقلي
   النيسابوري الأصم . روئ عنه (١٣٦٥) حديثا .
- ٢- أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد بن عبد الرحمن أبو بكر النيسابوري الصبغي
   الشافعي الفقيه ، روئ عنه (٨٤٨) حديثا .
- ٣- علي بن حمشاذ بن سختويه بن نصر أبو الحسن النيسابوري ، روى عنه (٥٠٥) حديثا .
- ٤- محمد بن أحمد بن بالويه أبو بكر الجلاب البالوي المحدث ، روئ عنه (٣٩٠)
   حديثا .
- ٥ محمد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الأصبهاني الصفار الزاهد، روى عنه (٣٣٧) حديثا.
- 7- محمد بن يعقوب بن يوسف أبو عبد الله الشيباني النيسابوري الأخرم ، روى عنه (٣٣٧) حديثا.

<sup>(</sup>١) «تبيين كذب المفتري» (ص ٢٢٩) ، «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩) ، «سير أعلام النبلاء» (١٦٦/١٧) .

<sup>(</sup>٢) إحصائيات شيوخ الحاكم وعدد مرويات الحاكم عنهم قمنا باستخراجها عن طريق الحاسب الآلي .

### للقدِّمَة العِلميَّة





- ٧- محمد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابوري ، روى عنه (٣١٦) حديثا .
- ٨- محمد بن أحمد بن بطة أبو عبد الله المديني الأصبهاني النيسابوري ، روئ عنه
   (٢٧٨) حديثا .
- ٩- يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر بن عطاء أبو زكريا السلمي مولاهم العنبري النيسابوري المعدل ، روى عنه (٢٥٣) حديثا.
- ١ أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب أبو بكر الشبيبي القطيعي البغدادي الحنبلي ، روى عنه (٢٢٠) حديثا .
- ١١- محمد بن أحمد بن محبوب بن الفضيل أبو العباس المحبوبي التاجر، روى عنه (٢١٦) حديثا.
- ۱۲ أحمد بن يعقوب بن أحمد بن مهران أبوسعيد الثقفي النيسابوري ، روى عنه (۲۰۵) حديثا.
- ١٣ الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي النيسابوري الصائغ الحافظ ، روئ عنه ( ١٨٧ ) حديثا .
  - ١٤ علي بن عيسى بن إبراهيم الحيري ، روى عنه (١٦٣) حديثا .
- ١٥ محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة بن جميل ، ويقال: محمد بن محمد بن محمد بن عمد بن محمد بن عمد الله بن جميل أبو جعفر البغدادي السمرقندي ، روى عنه (١٥٢) حديثا.
- ١٦- بكربن محمد بن حمدان بن غالب بن طارق أبو أحمد المروزي الصيرفي الدخمسيني ، روئ عنه (١٤٧) حديثا .
- ١٧ أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس أبو بكر البغدادي النجاد الحنبلي الفقيه الحافظ ، روى عنه (١٤٥) حديثا.

### المُشِيِّتُكِيكِ عَلَى الصِّحْدِيكِ





- ۱۸ الحسن بن يعقوب بن يوسف أبو الفضل البخاري النيسابوري العدل ، روى عنه ( ١٤٥ ) حديثا .
- ۱۹ أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة بن مسور بن سنان بن مزاحم أبو الحسن العنزي النيسابوري الطرائفي مولى خداش بن حلبس ، روى عنه (۱۳۹) حديثا .
- ٢ محمد بن محمد بن يوسف أبو النضر الطوسي الخوارزمي ، روى عنه (١١٨) حديثا.
  - ٢١- محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني ، روى عنه (١١٧) حديثا .
- ٢٢ عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد أبو القاسم الأسدي الهمداني القاضي ، روى عنه (٩٩) حديثا .
- ٢٣- الحسن بن محمد بن حليم بن إبراهيم بن ميمون أبو محمد الصائغ الحليمي المروزي ، روى عنه (٩٣) حديثا .
  - ٢٤ القاسم بن القاسم السياري المروزي ، روى عنه (٩٣) حديثا .
- ٢٥ حسان بن محمد بن أحمد بن هارون بن حسان أبو الوليد القرشي الأموي النيسابوري الخراساني القزويني المفتي الحافظ الفقيه الشافعي ، روئ عنه (٨٩) حديثا.
- ٢٦- إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن المسيب أبو الحسن الشعراني النيسابوري ، روى عنه (٨٨) حديثا .
- ٧٧- أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة بن منصور أبو بكر البغدادي الشجري القاضي ، روى عنه (٨٧) حديثا .
- ٢٨- أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو محمد المزني المغفلي الهروي الباز
   الأبيض ، روى عنه (٨٦) حديثا .

### المقدِّمة العِلميَّة





- ٢٩ محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس أبوبكر النيسابوري
   الماسرجسي ، روئ عنه (٨٦) حديثا .
- ٣- عبد الله بن محمد بن موسئ بن كعب أبو محمد الكعبي النيسابوري ، روئ عنه
   (٨٥) حديثا .
- ٣١- محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى أبوبكر السافعي البغدادي الجبلي البزاز، روى عنه (٨٣) حديثا.
- ٣٢ عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو البغدادي الدقاق ابن السماك ، روى عنه (٨٣) حديثا .
- ٣٣ عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر بن حكيم أبو العباس النضري المروزي ، روى عنه (٨١) حديثا.
  - ٣٤- محمد بن علي بن دحيم أبو جعفر الشيباني الكوفي ، روى عنه (٧٤) حديثا .
- ٣٥- محمد بن محمد بن يعقوب أبو الحسين النيسابوري البغدادي المقرئ المعروف بالحجاجي ، روى عنه (٧١) حديثا.
- ٣٦- محمد بن أحمد بن تميم أبو الحسين القنطري الخياط البغدادي، روئ عنه (٦٩) حديثا.
  - ٣٧- أبوبكربن أبي نصر ، روى عنه (٦٦) حديثا .
  - ٣٨- أحمد بن سهل أبو نصر البخاري الفقيه ، روى عنه (٦٤) حديثا .
- ٣٩- عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان الجلاب الهمذاني الجزار ، روئ عنه (٦٢) حديثا .
- ٤ إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه بن عبد الله أبو إسحاق النيسابوري المزكى ، روى عنه (٦١) حديثا.

### المُشِتَدِيكِ عِلَاصًا خِيجِينِ



ا ٤- الحسين بن الحسن بن أيوب أبو عبد الله الطوسي النحوي الأديب الحافظ ابن أيوب، روى عنه (٦٠) حديثا.

٤٢ - علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام بن الوليد أبو الحسن الكوفي السيباني، روى عنه (٥٧) حديثا.

٤٣ - أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن السري أبو بكر التميمي الكوفي المحدث المسند الحافظ الشيعي الرافضي ابن أبي دارم ، روى عنه (٥٣) حديثا .

٤٤ - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الرازي الصياد ، روى عنه (٥١) حديثا .

وهناك (٢٧٨) مائتان وثهانية وسبعون شيخا روى عنهم ما دون (٥٠) حديثا .

#### تلاميذ الإمام الحاكم:

رحل إلى الإمام الحاكم الناس من الآفاق، وحدثوا عنه في حياته (1) ، وأخذ عنه خلق كثير، منهم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، فأكثر عنه، وبكتبه تفقه وتخرج، ومن بحره استمد، وعلى منواله مشى (٢) ، وأبوعشان إسهاعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وأبو بكر محمد بن عبد العزيز الحيري، وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيري، وأبو الفتح بن أبي الفوارس، وأبوالعلاء محمد بن على الواسطي، ومحمد بن أحمد بن يعقوب، وأبوذر عبد بن أحمد الهروي، وأبويعلى الخليل بن عبد الله القزويني، وأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، وعثمان بن محمد المحمي، والزكي عبد الحميد بن أبي نصر البحيري، وأبوصالح أحمد بن عبد الملك المؤذن، وأبو القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري، وجماعة آخرهم أبو بكر أحمد بن على بن خلف الشيرازي.

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعيين» لابن كثير (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/١٩٣).

### المقدِّمة العِبْلميَّة

ومن شيوخه الذين سمعوا منه ورووا عنه: أبو الحسن علي بن عمر الـدارقطني، وأجد بن أبي عثمان الحيري، وأبو بكر القفال الشاشي، وأبوإسحاق إبـراهيم بـن محمـد

أما من سمع منه كتاب «المستدرك» ؛ فلم نقف إلا على ثلاثة ، وهم :

- ١ أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي (٢).
- ٢- أبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي (٣).
- ٣- أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن شاذان الحيري(٤).

#### مذهب الإمام الحاكم:

المزني، وابن المظفر (١).

كان شافعي المذهب؛ فقد درس الفقه على عدد من أئمة المذهب، مثل أبي علي بن أبي هريرة، وأبي سهل الصعلوكي، وأبي الوليد حسان بن محمد.

وذكره ابن الصلاح (٥) ، وابن كثير (٦) ، وابن قاضي شهبة (٧) في «طبقات الـشافعية» . ونسبه الذهبي (٨) شافعيا .

<sup>(</sup>١) «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٤٠١)، «التقييد» (١/ ٦٤)، «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر على سبيل المثال: «السنن الكبرى» (٢/ ٢٨١، ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) «المعجم المفهرس» (ص ٤٦) ، «صلة الخلف» (ص ٢٨٣) ، «قطف الثمر» للفلاني (ص ٧٧) .

<sup>(</sup>٤) «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الفقهاء الشافعية» (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٦) «طبقات الشافعيين» لابن كثير (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٧) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١/ ١٩٣)

<sup>(</sup>۸) «سير أعلام النبلاء» (۱۲۳/۱۷).

### لِلْنِيْتَكِرِبَكِ إِجَالَاقِ إِجْلِيْحِينِ



#### وصف الإمام الحاكم بالرفض والتشيع:

#### أولًا: وصفه بالرفض:

اتهمه بالرفض أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري (ت: ٤٨١) فقال عندما سأله ابن طاهر عنه: «ثقة في الحديث، رافضي خبيث» (١).

وتابعه على ذلك ابن طاهر ، فقال : «كان الحاكم شديد التعصب للشيعة في الباطن ، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة ، وكان منحرفا غاليا عن معاوية وأهل بيته يتظاهر به ولا يعتذر منه» (٢) .

وقد دافع الذهبي عن هذه التهمة ، فقال متعقب أب إسماعيل الأنصاري : «كلا ؟ ليس هو رافضيا ، بل يتشيع» (٣) .

وقال: «كلا؛ ما كان الرجل رافضيا، بل كان شيعيا، ينال من الذين حاربوا عليا خيلنه ، ونحن نترضى عن الطائفتين، ونحب عليا أكثر من خصومه (٤).

وخير دليل على بطلان هذه التهمة ما ذكره الإمام الحاكم تَعَلَّلْهُ في كتبه ؛ قال في «المستدرك» (٥) : «ذكر البيان الواضح أن أمير المؤمنين على بن أبي طالب خيشه نفى من خواص أوليائه جماعة ، وهجرهم ؛ لذكرهم أبا بكر وعمر وعثمان خيشه بها ليسوا له بأهل ، وسبهم غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، حتى فارقوه ، وتوجهوا إلى حروراء ، منهم : عبد الله بن الكواء اليشكري ، وَشَبَتُ بن ربعى التميمى» . ثم أسند الأثر الدال على ذلك ، وصحح إسناده .

<sup>(</sup>۱) «منتخب المنشور من السؤالات والحكايات» (ص ٣٣٨)، «سير أعلام النبلاء» (١٧٤/١٧)، «المعجم المختص بالمحدثين» (ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) «منتخب المنثور من السؤالات والحكايات» (ص ٢٥٤)، «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٧٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) «المعجم المختص» (ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) قبل حديث (٤٧٦١).

#### المقدِّمة العِلميَّة





وافتتح كتاب معرفة الصحابة من «المستدرك» بمناقب أبي بكر فينف ، ثم ذكر مناقب مناقب عمر بن الخطاب فيشف ، ثم ذكر فضائل عثمان بن عفان فيشف ، ثم ذكر مناقب على وفاطمة والحسن والحسين فيشف . وذكر في هذه الأبواب جملة من الأحاديث التي صححها .

وعقد في كتاب «الأربعين» من تأليف باب التفضيل أبي بكر وعمر وعشمان ، واختصهم من بين الصحابة (١).

وقد أعلن وعليه براءته من ذلك بثنائه على من أثنى على أصحاب النبي على وطعنه فيمن طعن فيهم ، فمن ثنائه على أهل السنة الذين يجبون أصحاب النبي ويثنون عليهم : قوله في الحسين بن داود العلوي : «كان الحسين بن داود شيخ آل رسول الله عليه عصره بخراسان ، وسني العلوية في أيامه ، وكان من أكثر الناس صلاة وصدقة ومحبة لأصحاب رسول الله عليه ، صحبته برهة من الدهر ، في اسمعته ذكر عثمان إلا قال : «الصديقة بنت «أمير المؤمنين الشهيد خينه » ، وبكى ، وما سمعته ذكر عائشة إلا قال : «الصديقة بنت الصديق حبيب الله» ، وبكى ، وما سمعته ذكر عائشة إلا قال : «الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله» ، وبكى » .

ومن كلامه في الرافضة وطعنه فيهم: قوله في شيخه الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن السري بن أبي دارم: «هو رافضي، غير ثقة» (٢٠).

وقوله في كلِّ من: تليد بن سليهان المحاربي، وأبي الجارود الأعمى زياد بن المنذر، وهما رافضيان: «رديء المذهب» (٤).

وقوله في عباد بن يعقوب الرواجني : «كان من الغالين في التشيع» (٥٠).

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية الكبرى» (١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٢) «المنتظم» لابن الجوزي (١٤/ ١٧٦)، «تاريخ الإسلام» (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) «المدخل إلى معرفة الصحيح» (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) «المدخل إلى معرفة الصحيح» (٢/ ٧٩٣).

### المُشِتَدِيكِ عَلَاصًا خِيجَينًا



وقوله في خالد بن مخلد القطواني: «كان خالد بن مخلد شتاما ، معلنا بسوء مذهبه» (١).

فكيف يكون رافضيا من أنفق عمره في طلب سنة النبي ﷺ، وتدوينها ، والذب عنها ، وعلى والذب عنها ، والدعوة إلى لزومها والعمل بها ، حتى أصبح من فرسانها ، ولقبه أهل السنة ب: «الحاكم»؟!

### ثانيا: وصف الإمام الحاكم بالتشيع:

وصفه بالتشيع ، أو بالميل إليه ، جماعة من أهل العلم ، منهم : أبو ذر الهروي  $\binom{(7)}{7}$  ، والخطيب البغدادي  $\binom{(7)}{7}$  ، وأبو سعد السمعاني  $\binom{(3)}{7}$  ، وابن الجوزي  $\binom{(8)}{7}$  ، والذهبى  $\binom{(8)}{7}$  ، وابن كثير  $\binom{(8)}{7}$  ، وابن الجزري  $\binom{(8)}{7}$  .

#### ومما استدل به على تشيعه:

١- تصحيحه لحديث الطير ، وإدخاله إياه في كتابه «المستدرك على الصحيحين» (١٠)، وجمعه لطرقه في جزء مفرد (١١)؛ وهو أنه كان عندالنبي ﷺ طير ، فقال : «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير» ، فجاء على فأكل معه .

<sup>(</sup>١) «المدخل إلى معرفة الصحيح» (٢/ ٧٦٧ ، ٧٦٨).

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» (۳/ ۵۰۹).

<sup>(</sup>٢) «معجم السفر» (ص ٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) «المنتظم» (٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» (٢/ ٢٠١-٤٠١).

<sup>(</sup>٦) «منهاج السنة» (٧/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>۷) «السير» (۱۷/ ١٦٥ ، ١٧٤) ، «التذكرة» (٣/ ١٠٤٥) .

<sup>(</sup>۸) «البداية والنهاية» (١٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٩) «غاية النهاية» (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>١٠) رقم (٤٧٠٨ ، ٤٧٠٩) طبعة دار التأصيل .

<sup>(</sup>١١) قال ابن طاهر: ورأيت أنا حديث الطَّير جَمْع الحاكم بخطُه في جزء ضخم. «السير» (١٧٦/١٧).



وقد ضعفه الأئمة: البخاري<sup>(۱)</sup> والعقيلي<sup>(۲)</sup> والخليلي<sup>(۳)</sup>. وحكم بوضعه ابن طاهر<sup>(۱)</sup> وشيخ الإسلام ابن تيمية<sup>(۱)</sup>. وقال الذهبي في جزء جمعه في هذا الحديث كما في «البداية والنهاية»<sup>(۱)</sup> بعد أن جمع طرقها: «أقربها غرائب ضعيفة، وأردؤها طرقًا ختلقة مفتعلة، وغالبها طرق واهية». اهد. وقال ابن كثير: «وبالجملة ففي القلب من صحة هذا الحديث نظر، وإن كثرت طرقه»<sup>(۷)</sup>. اهد.

وقد رُدَّ على ذلك بأن غاية الأمر إنها هو تصحيح الحاكم للحديث ؛ حيث أخرجه في «مستدركه» ، ولا يدل ذلك على تقديمه لعلي على أبي بكر وعمر .

ونقل الذهبي عن الإمام الحاكم نفسه لما سئل عن هذا الحديث قوله: «لا يـصح، ولوصح لما كان أحد أفضل من علي خيش بعد النبي ﷺ (٨). اهـ.

وعقب على ذلك الذهبي بقوله: «فهذه حكاية قوية ؛ فها باله أخرج حديث الطير في «المستدرك»؟! فكأنه اختلف اجتهاده».

٢- امتناعه عن التحديث في فضل معاوية ويشخ ، قال محمد بن طاهر: «كان منحرفا غاليا عن معاوية وأهل بيته ، يتظاهر به ولا يعتذر منه . فسمعت أبا الفتح ابن سمكويه بهراة ، سمعت عبد الواحد المليحي ، سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول : «دخلت على أبي عبد الله الحاكم وهو في داره ، لا يمكنه الخروج إلى المسجد

<sup>(</sup>١) «الضعفاء» للعقيلي (١/ ١٧٩ ، ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء» (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) «العلل المتناهية» (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) «منهاج السنة» (٧/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٦) (١١/ ٨١)، وانظر : «السير» (١٧/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٧) «البداية والنهاية» (١١/ ٨٣).

<sup>(</sup>A) «سير أعلام النبلاء» (١٦٨/١٧).

### المِشْتَكِرَكِ عَلَاصًا خُذِيجِينً





من أصحاب أبي عبد الله بن كرام ؛ وذلك أنهم كسروا منبره ، ومنعوه من الخروج ، فقلت له : «لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل - يعني : معاوية فيشفه - حديثا الاسترحت من المحنة» ، فقال : «الا يجيء من قلبي ، الا يجيء من قلبي » (١) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مع أن الحاكم منسوب إلى التشيع ، وقد طلب منه أن يروي حديثا في فضل معاوية ، فقال: ما يجيء من قلبي ، ما يجيء من قلبي ، وقد ضربوه على ذلك فلم يفعل ، وهو يروي في «الأربعين» أحاديث ضعيفة ، بل موضوعة عند أئمة الحديث ، كقوله بقتال الناكثين ، والقاسطين ، والمارقين» (٢).

وردَّ على ذلك بأنه لم يحفظ عنه أنه نال من معاوية ﴿ اللهِ على ذلك بأنه لم يحفظ عنه أنه نال من معاوية ﴿ اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهُ على الهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ عل

وبعدُ ؛ فقد تبين أن تشيع الإمام أبي عبد الله الحاكم تَعْلَلْهُ تشيع معتدل ، شاركه فيه غيره من العلماء في القرون الثلاثة ، فهو معظم للشيخين أبي بكر وعمر عيس ، معترف بخلافتهما ، ولم يأت عنه ما فيه نيل منهما ، أو تقديم لعلي عليهما ، بل ولا على عثمان رضي الله عنهم أجمعين ، وقد قدَّم في «المستدرك» ولعله آخر ما صنف ذكرعثمان ومناقبه قبل ذكر علي ومناقبه عيس .

كما تبين أن الإمام الحاكم سليم الصدر نحو صحابة رسول الله ﷺ جميعا ، معترف بعدالتهم ، ناطق بفضلهم ، لا يطوي قلبه على غير ذلك .

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه كَمْلَلهُ كان عنده ميل إلى علي خَيْفُ لا يدفعه إلى أن يحط من منزلة الشيخين وعثمان خَيْفُ ، أو أن يقدمه عليهم ؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لكن تشيعه وتشيع أمثاله من أهل العلم بالحديث ، كالنسائي ، وابن عبد البر ، وأمثالهم ، لا يبلغ إلى تفضيله على أبي بكر وعمر ، فلا يعرف في علماء

<sup>(</sup>١) «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١٧٥)، «طبقات الشافعية الكبرئ» (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>Y) «منهاج السنة النبوية» (V/ TVY).

### المقدِمة العِلميّة





الحديث من يفضله عليها ، بل غاية المتشيع منهم أن يفضله على عثمان ، أو يحصل منه كلام أو إعراض عن ذكر محاسن من قاتله ، ونحو ذلك» (١) . اه. .

وقال الزركشي: «قد كان عند الحاكم ميل إلى علي ونعيذه بالله من أن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان وشفعه (٢٠). اه. .

#### مكانة الإمام الحاكم العلمية وأقوال العلماء فيه:

لقد حظي الإمام الحاكم بمكانة عالية لدى علماء عصره وشيوخه ، فمن بعدهم ، جعلته مرجعا لكبار مشايخه ، مما دفع كثيرًا منهم إلى مناظرت ومذاكرت وتقديمه على أقرانه ، بل وعلى أنفسهم . وخير دليل على ذلك تتابع العلماء على الثناء عليه في مختلف العصور ، فمن ذلك :

قال الإمام الحاكم في ترجمة أبي علي النيسابوري الحافظ من «تاريخه»: «ذكر يوما ما روى سليمان التيمي، عن أنس، فمررت أنا في الترجمة، وكان بحضرة أبي علي تحقلته، وجماعة من المشايخ، إلى أن ذكرت حديث: «لا ين الزاني حين يزني وهو مؤمن». فحمل بعضهم علي، فقال أبو علي له: «لا تفعل، فما رأيت أنت ولا نحن في سنه مثله. وأنا أقول: إذا رأيته رأيت ألف رجل من أصحاب الحديث»» (٣).

وقال أبوحازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ: «وسمعت السلمي يقول: كتبت على ظهر جزء: «من حديث أبي الحسين الحجاجي الحافظ» ، فأخذ القلم وضرب على «الحافظ» ، وقال: «أيش أحفظ أنا؟! أبو عبد الله بن الْبَيِّع أحفظ مني ، وأنا لم أر من الحفاظ إلا أبا على الحافظ النيسابوري ، وابن عقدة»».

وسمعت السلمي يقول: «سألت الدارقطني: «أيها أحفظ ؛ ابن منده أو ابن الْبَيِّع؟» فقال: «ابن الْبَيِّع أتقن حفظا»».

<sup>(1) «</sup>منهاج السنة النبوية» (V/VV).

<sup>(</sup>٢) «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩).

# لِلْمُنِيَّدِينِ عِلْمَالِطَّ الْمُنْكِيدِ فِي الْمُنْكِيدِ فِي الْمُنْكِيدِ فِي الْمُنْكِيدِ فِي الْمُنْكِيدِ





قال أبو حازم: «أقمت عند الشيخ أبي عبد الله العصمي قريبا من ثلاث سنين، ولم أر في جملة مشايخنا أتقن منه، ولا أكثر تنقيرا، وكان إذا أشكل عليه شيء أمرني أن أكتب إلى الحاكم أبي عبد الله، فإذا أورد جواب كتابه حكم به وقطع بقوله» (١).

وقال -أيضا: «أول من اشتهر بحفظ الحديث وعلله بنيسابور بعد الإمام مسلم بن المحجاج: إبراهيم بن أبي طالب، وكان يقابله النسائي، وجعفر الفريابي، شم أبو حامد بن الشرقي، وكان يقابله أبو بكر بن زياد النيسابوري، وأبو العباس بن سعيد، ثم أبو علي الحافظ، وكان يقابله أبو أحمد العسال، وإبراهيم بن حمزة، شم الشيخان أبو الحسين الحجاج، وأبو أحمد الحاكم، وكان يقابلها في عصرهما ابن عدي، وابن المظفر، والدارقطني. وتفرد الحاكم أبو عبد الله في عصرنا، من غير أن يقابله أحد بالحجاز، والشام، والعراقين، والجبال، والري، وطبرستان، وقومس، وخراسان بأسرها، وما وراء النهر» (١).

وقال الخليلي: «ناظر الدارقطني فرضيه ، وهو ثقة واسع العلم» (٣).

وقال أيضا: «عالم عارف، واسع العلم، ذو تصانيف كثيرة، لم أر أوفي منه» (٤).

وقال الخطيب: «كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ» (٥٠).

وقال عبد الغافر بن إسهاعيل الفارسي: «أبوعبد الله الحاكم هو إمام أهل الحديث في عصره، العارف به حق معرفته» (٦).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الشافعية الكبرى» (٤/ ١٥٨، ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» (٣/ ٨٥٢).

<sup>(</sup>٤) «الإرشاد» (٣/ ٨٥١).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ بغداد» (٣/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٦) «المنتخب من كتاب السياق» (ص ١٥).

### المقدِمة العِناميّة





وقال -أيضا: «ولقد سمعت مشايخنا يذكرون أيامه، ويحكون أن مقدمي عصره مثل الإمام أبي سهل الصعلوكي، والإمام ابن فورك، وسائر الأئمة يقدمونه على أنفسهم، ويراعون حق فضله، ويعرفون له الحرمة الأكيدة»(١).

وقال محمد بن طاهر الحافظ: «سألت أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني الحافظ بمكة قلت له: «أربعة من الحفاظ تعاصروا أيهم أحفظ؟» فقال: «من؟» قلت: «الدارقطني ببغداد، وعبد الغني بمصر، وأبوعبد الله بن منده بأصبهان، وأبوعبد الله الحاكم بنيسابور». فسكت، فألححت عليه، فقال: «أما الدارقطني؛ فأعلمهم بالعلل، وأما عبد الغني؛ فأعلمهم بالأنساب، وأما ابن منده؛ فأكثرهم حديثا مع معرفة تامة، وأما الحاكم؛ فأحسنهم تصنيفا». رواها أبو موسى المديني في ترجمة الحاكم، بالإجازة عن ابن طاهر»(۱).

وقال السمعاني: «كان من أهل الفضل والعلم والمعرفة والحفظ والفهم، وله في علوم الحديث وغيرها مصنفات حسان» (٢).

وقال ابن الأثير: «من أهل العلم والحفظ والتصانيف الحسنة في علوم الحديث وغيرها» (٣).

وقال الذهبي: «الإمام الحافظ الناقد العلامة ، شيخ المحدثين ، أبو عبد الله بن الْبَيِّع الضبي ، الطهاني ، النيسابوري ، الشافعي ، صاحب التصانيف (٤٠).

وقال أيضا: «وانتخب على خلق كثير، وجرح وعدل، وقبل قوله في ذلك لسعة علمه ومعرفته بالعلل، والصحيح والسقيم» (١).

<sup>(</sup>١) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) «الأنساب» (٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) «اللباب» (١٩٨/١).

<sup>(</sup>٤) «سير أعلام النبلاء» (١٦٣/١٧).

# المِيْتَكِيرِكِ عَلَى الصَّحِيمِينَ





وقال أيضا: «وصنف وخرج، وجرح وعدل، وصحح وعلل، وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه» (١).

وقال ابن كثير: «وكان من أهل العلم والحفظ للحديث... وقد كان من أهل العلم والحفظ، والثقة، والتحرز، والورع، والعلم والحفظ، والأمانة، والديانة، والصيانة، والضبط، والثقة، والتحرز، والورع، وخَلَتْهُ» (٢).

### الوظائف التي تقلدها الإمام الحاكم:

لما ظهر فضله وسداد رأيه ، وذاع صيته ، وقع اختياره لتولي بعض الأعمال ؛ فمن ذلك :

- ١ اختاره شيخه الذي اختص بصحبته أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي ، وأوصى إليه القيام على مدرسته : دار السنة ، وفوَّض إليه تولية أوقافها (٣) .
- ٢ تقلد قضاء «نسا» سنة تسع و خمسين وثلاثمائة ، في عهد الدولة السامانية ، ووزارة العتبي (٤) .

٣- كان الأمير أبو الحسن يستعين برأيه ، وينفذه للسفارة بينهم وبين البويهية (٥).

#### مؤلفات الإمام الحاكم:

قال أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ: «سمعت الحاكم أبا عبد الله إمام أهل الحديث في عصره يقول: «شربت ماء زمزم وسألت الله -تعالى- أن يرزقني حسن التصنيف»»(٣).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (١٥/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الشافعية الكبرى» (٤/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) «تبيين كذب المفتري» (ص ٢٢٩)، «وفيات الأعيان» (٤/ ٢٨١).

# المقدِمة العِلميّة

79



وقال الخليلي: «بلغت تصانيفه الكتب الطوال والأبواب، وجمع الشيوخ المكشرين والمقلين قريبا من خمسائة جزء، ويستقصي في ذلك يؤلف الغث والسمين، شم يستكلم عليه فيبين ذلك» (١٠).

وقال ابن عساكر: «فوقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفا وخمسائة جزء» (٢).

وقال الذهبي: «قد شرع الحاكم في التصنيف سنة سبع وثلاثين، فاتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا من ألف جزء من تخريج «الصحيحين»، والعلل، والتراجم، والأبواب، والشيوخ، ثم المجموعات» (٣).

#### وفيها يلي ذكر لبعض مصنفاته:

- ١ «المستدرك على الصحيحين» ، وهو كتابنا الذي نقدم له ، وسيأتي الكلام عليه .
- ٢ «تاريخ نيسابور» ، أو «تاريخ النيسابوريين» ، أو «تاريخ علماء أهل نيسابور» (٤٠) .
  - ۳- «معرفة علوم الحديث» (٥).
- ٤ «المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم وتبيين ما أشكل من أساء الرجال في الصحيحين» (٦).

(٢) «تبيين كذب المفتري» (٢٢٨).

- (۱) «الإرشاد» (۳/ ۲۵۸).
- (٣) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٨٩).
- (٤) «الإرشاد» (٣/ ٨٥٣)، «تاريخ بغداد» (٣/ ٥٠٩)، «تبيين كذب المفتري» (ص ٢٢٨)، «تاريخ الإسلام» (٩/ ٩٥)، «طبقات الشافعية الكبرئ» (١/ ٣٢٤)، وهو في عداد المفقود إلى الآن، وقد اختصره أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بالخليفة النيسابوري بالفارسية، وطبع هذا المختصر في طهران سنة (١٣٥٨ هـ) بتعريب الدكتور بهمن كريمي.
- (٥) طبع أول طبعة بتصحيح وتعليق الدكتور السيد معظم حسين ، بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ، سنة (١٣٥٤ هـ) ، وصورت هذه الطبعة أكثر من مرة في بيروت والقاهرة ، ثم طبع بتحقيق الدكتور أحمد بن فارس السلوم ، بدار ابن حزم ببيروت ، الطبعة الأولى سنة (١٤٢٤ هـ) .
- (٦) طبع القسم الأول منه بتحقيق الدكتور ربيع بن هادي المدخلي بمؤسسة الرسالة ببيروت سنة (١٤٠٤ هـ) ، وحققه الدكتور إبراهيم بن عجان سنة (١٤٠١ هـ) ، وحققه الدكتور إبراهيم بن علي آل كليب ، رسالة ماجستير ، وطبع بمكتبة العبيكان الطبعة الأولى سنة (١٤٢٣ هـ) .



### لمُسِنَّتِهِ لِكَاْعِلَالَّهِ لَخِيْحِينً



ه - «الإكليل» (١).

٦ - «المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل» (٢).

٧- «سؤالات الحاكم للدارقطني» (٣).

٨- «مزكي الأخبار» ، أو «المزكيين لرواة الأخبار» (٤).

٩- «جزء ضخم في حديث الطير» (٥).

• ١ - «ما تفرد بإخراجه كل واحد من الإمامين» (٦).

۱۱- «تراجم المسند على شرط الصحيحين» (٧).

۱۲ - «مناقب الشافعي» ، أو «فضائل الشافعي» (^).

<sup>(</sup>۱) وهو في أيام النبي ﷺ وأزواجه ومسنداته وأحاديثه ، صنفه لأبي علي بن سيمجور . «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ٣٩٢) ، «الإرشاد» (٣/ ٨٥٤) ، «تبيين كذب المفتري» (ص ٢٢٨) .

<sup>(</sup>۲) طبع بتحقيق الشيخ محمد راغب الطباخ ضمن مجموعة الرسائل الكهالية بحلب سنة (۱۹۳۲م)، وطبع بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد بدار الدعوة بالإسكندرية سنة (۱۹۸۳م)، ثم طبع بتحقيق الدكتور أحمد بن فارس السلوم بدار ابن حزم ببيروت سنة (۱٤۲۳هـ)، ثم طبع بتحقيق أبي إسحاق الدمياطي بدار الهدي بميت غمر بمصر.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، بمكتبة المعارف بالرياض ، الطبعة الأولى سنة (٤٠٤ هـ) ، ثم طبع بتحقيق محمد بن علي الأزهري ، بدار الفاروق الحديثه بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة (١٤٢٧هـ) .

<sup>(</sup>٤) «معرفة علوم الحديث» (ص ٢٢٥) ، «تبيين كذب المفتري» (ص ٢٢٨) ، «كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» (ص ٤٠٩) ، «سير أعلام النبلاء» (١٧٠/١٧) ، «طبقات الشافعية الكبرئ» (٥٦/٤) . (مر ١٥٠٤) .

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» (١٧٦/١٧)، «طبقات الشافعية الكبرى» (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) «تبيين كذب المفترى» (٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) "تبيين كذب المفتري" (٢٢٨) ، "طبقات الشافعية الكبرى" (٤/ ١٥٦) .

<sup>(</sup>A) «تبيين كذب المفترى» (٢٢٨) ، «نصب الراية» (١/ ٥٣) .

### المقدِمة العِلميّة



۱۳ - «الضعفاء» (۱).

18 - «علماء الأمصار» (٢).

#### وفاة الإمام الحاكم:

توفي الإمام الحاكم كَ لَهُ لَلْهُ بنيسابوريوم الثلاثاء الثالث من صفر سنة خسس وأربعهائة (٣).

وروي أنه دخل الحمام واغتسل وخرج ، ثم قال: «آه» ، وقبضت روحه وهو متزر لم يلبس قميصه بعد ، ودفن بعد العصريوم الأربعاء ، وصلى عليه القاضي أبو بكر الحيري(٤).

وقال الخليلي: «توفي سنة ثلاث وأربعمائة»(٥).

وتعقبه الذهبي فقال: «وهم الخليل في وفاته» (٦).

وقال شرف الدين المقدسي: «توفي سنة خمس وأربعهائة ، وقيل: سنة ثلاث ، والأول أصح» (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (۱/٦).

<sup>(</sup>٢) «وفيات الأعيان» (٥/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) «تاريخ بغداد» (٣/ ٥٠٩) ، «تبيين كذب المفترى» (ص ٢٣١) .

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٩٧) ، «سير أعلام النبلاء» (١٧٣/١٧).

<sup>(</sup>٥) «الإرشاد» (٣/ ٨٥٢).

<sup>(</sup>٦) «تاريخ الإسلام» (٩/ ٩٢).

<sup>(</sup>٧) «كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» (ص٤٠٦).





# البّاكِ اللَّايْنِ

#### التعریف بر «الستدرك»

# الفَطْيِلُ الأَوْلَن

### فى توثيق اسم «المستدرك» ونسبته إلى مصنفه

#### توثيق اسم «المستدرك»:

اسم الكتاب من الأمور التي اعتنى بها العلماء قديما وحديثا عند تصنيفهم للكتب، والمصدر الأساسي لمعرفة اسم الكتاب هو مصنفه، وأما كتابنا هذا؛ فقد نص الإمام الحاكم تَحَلِّلَتُهُ على اسمه؛ فقال في مقدمته: «فذكرت ما انتهى إليَّ من علة هذا الحديث تعجبا، لا محتجا به في «المستدرك على الشيخين»».

وقد سياه «المستدرك على الصحيحين» جمع غفير من العلياء ، منهم : البيهقي (۱) ، وابن عساكر (۲) ، وابن الجوزي (۳) ، وشرف الدين المقدسي (۱) ، وابن الصلاح (۱) ، والنووي (۲) ، وابن خلك ان (۷) ، ومب الدين الطبري (۸) ،

<sup>(</sup>١) «السنن الكبرى» (١/ ٣١)، (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) «تبيين كذب المفترى» (ص ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) «كتاب الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين» (ص ٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص٢٠).

<sup>(</sup>٦) «شرح مسلم» (١/١٥٤).

<sup>(</sup>٧) «وفيات الأعيان» (٤/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>A) «الرياض النضرة في مناقب العشرة» (١/ ٧٠).



والعلائي<sup>(۱)</sup>، وابن كثير<sup>(۲)</sup>، والعراقي <sup>(۳)</sup>، وابن الملقن <sup>(۱)</sup>، والبوصيري<sup>(۵)</sup>، والبوصيري وابن حجر<sup>(۱)</sup>.

وثبت هذا الاسم في بعض نسخ الكتاب الخطية -كها في الجزء الأول والثالث والرابع من نسخة رواق المغاربة بالجامع الأزهر، ونسخة دار الكتب المصرية (٤٤٣ حديث)، ونسخة ابن الوزير اليمنية، وهو الاسم المشهور الشائع بين أهل العلم، والمنثور في كتبهم في مختلف الفنون، والمثبت على غالب طبعات الكتاب.

وسماه مغلطاي «المستدرك على شرط الشيخين» (٧).

ووقع في الجزء الثاني من نسخة رواق المغاربة: «المستدرك الجامع الصحيح».

وفي آخرها: «آخر كتاب «الجامع الصحيح المستدرك»».

وسياه «الصحيح» عدد من العلياء ، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية  $^{(\Lambda)}$  ، وابن القيم  $^{(P)}$  ، وابن عبد الهادي  $^{(11)}$  ، وابن الملقن  $^{(11)}$  ، وابن حجر  $^{(11)}$  ، والكتاني  $^{(11)}$  .

<sup>(</sup>١) «إثارة الفوائد المجموعة» (١/ ١٩٢). (٢) «١

<sup>(</sup>۳) «طرح التثريب» (۱/٤٠١).

<sup>(</sup>٥) «إتحاف الخيرة المهرة» (٨/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) «المعجم المفهرس» (ص٤٦).

<sup>(</sup>۷) «شرح سنن ابن ماجه» (۶/ ۱۰۷۱).

<sup>(</sup>۸) «مجموع الفتاوي» (۱/ ۱۷۰، ۲۳۹).

<sup>(</sup>٩) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٤) ، (٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>١٠) «الصارم المنكى» (ص١٢١).

<sup>(</sup>۱۱) «البدر المنير» (۲/ ۲٦)، (۳/ ٤١٥).

<sup>(</sup>١٢) «المعجم المفهرس» (ص٤٦).

<sup>(</sup>١٣) «الرسالة المستطرفة» (ص٢١).

<sup>(</sup>١٤) مقدمة «تحفة الأحوذي» (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) «البداية والنهاية» (١٥/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) «البدر المنير» (١/ ٢٧٥).

## لِلْيُنْتَكِيدِكِا عَلَى الصَّاحِيدِ عَيْنَ





ومن خلال ما تقدم تبين أن الاسم الذي سهاه به مؤلفه هو «المستدرك على الشيخين»، يعني: البخاري ومسلمًا، وقد تجوز فيه العلهاء فقالوا: «المستدرك على الصحيحين»، واشتهر بذلك، وهذا هو الذي اعتمدناه في طبعتنا هذه طبعة كَارْالتَاضِيْلِيّ.

ومن سماه «الصحيح» فباعتبار موضوعه ومحتواه ، وقد ينازع في ذلك ؛ لاشتمال الكتاب على الموضوع والضعيف .

#### معنى كلمة: «المستدرك»:

الاستدراك في اللغة: تدارك ما فات ، واستدرك الشيء بالشيء: تداركه به ، واستدرك عليه القول: أصلح خطأه ، وأكمل نقصه ، وأزال عنه اللبس (١).

و «المستدرك» بصيغة اسم المفعول ، هذا هو الجاري على الألسنة ، ويصح على اسم المفاعل من باب ﴿عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ﴾ (٢) [الحافة: ٢١] ، ولا شك أن اسم «المستدرك» له نصيب من هذه المعاني اللغوية .

وأما في الاصطلاح؛ فهو جمع ما فات أحد المصنفين في كتاب معين مما هو على شرطه فيه . وهذا المعنى يتوافق مع ما أراده الإمام الحاكم وَ المستدرك الستدرك ؛ حيث قال في مقدمته : «أنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات ، قد احتج بمثلها الشيخان خيس أو أحدهما » . اه. .

ولم يكن السبب في تسمية الإمام الحاكم لكتابه «بالمستدرك» هو قصد الاستدراك على الشيخين ، وإلزامهم بأحاديث يراها هو صحيحة لم يخرجاها في كتابيهما . وإنها كان قصده الرد على جماعة من المبتدعة يقولون : إن جميع ما يصح من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث - كما صرح بذلك في مقدمة الكتاب .

<sup>(</sup>١) «لسان العرب» (درك) ، «المعجم الوسيط» (درك).

<sup>(</sup>٢) «توضيح الأفكار» للصنعاني (١/ ٥٠).





## توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام الحاكم:

كتاب «المستدرك» من أشهر كتب الحاكم ، ونسبته إليه متواترة عند أهل العلم ؛ فقد أطبقوا منذ عصر الحاكم إلى يومنا هذا على نسبته إليه في تصانيفهم ، في مختلف فنون الحديث ؛ لذا فالعلم القطعي حاصل بأنه من تصنيفه ، ويتجلى ذلك فيها يلي :

- النقل عن «المستدرك» والعزو إليه في مصنفاتهم في مختلف فنون الحديث، ومن أقدمهم تلميذه الإمام البيهقي فقد نقل عنه في «السنن الكبرى» في غير موضع (١٠).
  - غالب من ترجم للإمام الحاكم ذكر كتابه «المستدرك» ضمن مصنفاته.
- عناية العلماء «بالمستدرك» ما بين ملخص له ، ومستدرك عليه ، ومنبه على ما فيه من الأوهام ، بل لا يكاد يخلو كتاب من كتب علوم الحديث من ذكر «للمستدرك» والكلام عليه في نوع الصحيح .
- نسب كتاب «المستدرك» للإمام الحاكم جمع من أصحاب المعاجم والمشيخات، والكتب التي تعتني بذكر المصنفات: مثل «المعجم المفهرس» (٢) لابن حجر، و «كشف الظنون» (٣)، و «الرسالة المستطرفة» (٤)، و «هدية العارفين» (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر على سبيل المثال: (٢/ ٢٨١)، (٨/ ٢٧٢)

<sup>(</sup>۲) (ص ٤٦). (۳)

<sup>(</sup>٤) (ص ۲۱) . (٥) (٢/ ٥٩) .





# الفَطْيِلُ الثَّابَيْ

# في الباعث على تصنيف «المستدرك» وموضوعه والزمن الذي استغرقه في التصنيف وعدد أحاديثه

#### الباعث على تصنيف «الستدرك»:

نص الإمام الحاكم كَغَلِللهُ في مقدمة «المستدرك» على السبب الذي دعاه إلى تصنيفه ، فقال: «ثم قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين وأئمة المسلمين يزكون رواة الأخبار ونقلة الآثار ؛ ليذبوا به الكذب عن وحمى الملك الجبار ؛ فمن هؤلاء الأئمة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفى، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري مُنْفُظ ، صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين ، انتشر ذكرهما في الأقطار ، ولم يحكما -ولا واحد منهما- أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه ، وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث وهذه المسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أقل وأكثر منه كلها سقيمة غير صحيحة ، وقد سألني جملة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسهاعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها ؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له ؛ فإنها -رحمهما الله- لم يدعيا ذلك لأنفسهما ، وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها وهي معلولة ، قد جهدت في الذب عنهما في «المدخل إلى الصحيح» بما رضيه أهل الصنعة ، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات ، قد احتج بمثلها الشيخان والمحدم المرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة ، والله المعين على ما قصدته ، وهو حسبي ونعم الوكيل». اه.



ونخلص مما قاله تَخَلَّتُهُ أنه لم يقصد في تصنيفه «المستدرك» تتبع «الصحيحين» والاستدراك عليهما ، وإلزامهما بأحاديث لم يخرجاها ، وإنها كان غرضه الذب عن سنة النبي عَلَيْ بالرد على بعض المبتدعة القائلين بأن الأحاديث الصحيحة لا تتجاوز عشرة آلاف حديث ، وهذا لا شك غرض نبيل ، ومقصد عظيم .

#### موضوع كتاب «المستدرك»:

موضوع الكتاب - كما أبان الإمام الحاكم عن ذلك في مقدمة الكتاب - هو إخراج الأحاديث التي رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما ولم يخرجاها ، هذا هو الأصل ، وخرج أحاديث ليست على شرطهما لكنها صحيحة الإسناد -عنده ، وكذا أحاديث لا يرئ أنها صحيحة لكنه أوردها لبعض الاعتبارات ، وقد أوضح ذلك ابن الصلاح ، فقال : «اعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في «الصحيحين» مما رآه على شرط الشيخين ، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده ، أو شرط مسلم وحده ، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما» (١٠) . اه.

والتزم في إيراد الأحاديث ترتيبها على الكتب والأبواب الفقهية ، كما صنع الشيخان في كتابيهما.

#### الزمن الذي استغرقه الإمام الحاكم في تصنيف «المستدرك»:

ابتدأ الإمام الحاكم إملاء الكتاب يوم الإثنين السابع من المحرم سنة ثلاث وتسعين وثلاثهائة -كها وقع في بداية الكتاب، وهذا كان أول مجلس، ثم تتابعت مجالس إملائه للكتاب بعد ذلك إلى المجلس السادس والثلاثين، والذي كان في المحرم سنة ثلاث وأربعهائة، وهو في بداية الحديث رقم (٤٩٦٩) من طبعة وَالْ التَّافِيْلِيَّ وعلى ذلك تكون المدة التي استغرقها الحاكم في تصنيف هذا القدر -وهو ما يزيد عن نصف

<sup>(</sup>١) «معرفة أنواع علوم الحديث» (٢٢).

# المُشِيِّتُكُونِ عَلَى الصِّحِيْحِينِ





الكتاب عشر سنين، وهذه المجالس مؤرخة في بداية كل مجلس، وكانت المدة بين هذه المجالس متفاوتة ما بين شهر وستة أشهر، والظاهر أنه كان يدون المجلس شم يقوم بإملائه، وإلا لوكان صنف الكتاب قبل ذلك وبيضه، لما اقتصر على إسهاعه جزءا جزءا في هذه المدة.

وأما باقي الكتاب -والذي يقبل عن نصف الكتاب - فلم يذكر فيه إملاء، ولا تاريخ الإملاء، ولعله أخذ عنه إجازة -كها نص على ذلك الحافظ ابن حجر (١)، ولم نقف على تاريخ الانتهاء من تصنيف الكتاب تحديدا، لكن لما كان تاريخ آخر مجلس ذكر فيه أنه أملاه سنة ثلاث وأربعهائة، وكانت وفاته سنة خمس وأربعهائة، فتكون المدة التي قضاها في تصنيف باقي الكتاب سنة أو سنة وأشهرا؛ وعليه فتكون المدة التي قضاها في تصنيف الكتاب كله إحدى عشرة سنة تقريبا.

#### عدد أحاديث «المستدرك»:

لم يعتن أهل العلم قديما بعدد أحاديث الكتاب؛ لذا فلم نقف لهم على قول في هذه المسألة، ولما كان الأمر كذلك؛ فقد قمنا بواسطة الحاسب الآلي -بعد ضبط وتحقيق الكتاب- بعد أحاديثه، فبلغت بالمكررات (٩٠٢٩) حديثا وأثرا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «النكت الوفية» للبقاعي (١/ ١٤٢، ١٤٢).



# الفَطَيْلُ الثَّالِيْثُ

### شرط الإمام الحاكم في «المستدرك» والمراد من قوله: «على شرط الشيخين»

نتناول في هذا الفصل مبحثين هامين:

#### المبحث الأول: شرط الإمام الحاكم في كتابه «المستدرك»

شرط الإمام الحاكم في الكتاب أفصح عنه في المقدمة ، فقال : «وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يستمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسهاعيل ومسلم بن حجاج بمثلها ؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له ، فإنها صلح المدينة الله على المناها الشيخان على المناها الشيخان عن أو أحدهما» (١).

فشرطه أن يخرج الحديث الذي رواته ثقات ، احتج الإمامان البخاري ومسلم بمثلها ، غير أن العلماء اختلفوا في تفسير قوله : «بمثلها» على قولين :

الأول: من قال: مقصوده بالمثلية هنا نفس الرواة اللذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما.

قال ابن الصلاح: «أودعه ما ليس في واحد من «الصحيحين» مما رآه على شرط الشيخين، قد أخرجا عن رواته في كتابيهما» (٢). اه..

وتابعه على ذلك النووي ، فقال : «إن المراد بقوله : «على شرطهه) أن يكون رجال إسناده في كتابيهها ؛ لأنه ليس لهما شرط في كتابيهها ، ولا في غيرهما» (٣) . اه. .

<sup>(</sup>١) «المستدرك» (١/ ٢٤٩) طبعة كَالِالتَاطِيْلِكِ.

<sup>(</sup>٢) «معرفة أنواع علوم الحديث» (٢٢).

<sup>(</sup>٣) «شرح التبصرة والتذكرة» (١/ ١٢٨).

0. 5

وهذا هو الذي فهمه ابن دقيق العيد ، فينقل عن الإمام الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري - مثلا - ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري ، وكذلك فعل الحافظ الذهبي في «مختصر المستدرك» (١).

وهو ما رجحه الحافظ العلائي -فيها نقله عنه الحافظ ابن حجركها في «الجواهر والدر» (۲) للسخاوي قائلا: «والذي اختاره - يعني: العلائي - رجحان القول بأن مراد الحاكم بقوله: «على شرط فلان» أن رجال ذلك السند يكون من نسب إليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجا، هذا هو الأصل، وقد يتسامح الحاكم، فيغضي عمن يتفق أنه وقع في السند ممن هو في مرتبة من أخرج له، وإن لم يكن عينه، وذلك قليل بالنسبة إلى المثل. وتراه ينوع العبارة، فتارة يقول: «على شرطهها»، وذلك حيث يتفرد أحدهما بالتخريج لراو من ذلك السند، كعكرمة بالنسبة للبخاري، وحماد بن سلمة بالنسبة للسلم، ففي الأول يقول: «على شرط البخاري»، وفي الشاني يقول: «على شرط مسلم»، كما لو اتفق أنها أخرجا للجميع، فيقول: «على شرطهها». ومتى كان أكثر مسلم»، كما لو اتفق أنها أخرجا للجميع، فيقول: «على شرطهها». ومتى كان أكثر وربها أورد الخبر ولا يتكلم عليه، فكأنه أراد تحصيله، وأخر التنقيب عليه، فعوجل بالموت من قبل أن يتقن ذلك». اه.

والقول الثاني: من قال: مقصوده بمثلها: بمثل رواتها لا بهم أنفسهم.

قال العراقي \_ معترضا على كلام ابن الصلاح: "إن قول مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيها فيه بيان أن ما هو على شرطها هو مما أخرجا عن رواته في كتابيها ولم يرد الحاكم ذلك ؛ فقد قال في خطبة كتابه "المستدرك": "وأنا أستعين الله - تعالى - على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما" فقول الحاكم: "بمثلها" أي: بمثل رواتها لا بهم

<sup>(</sup>١) «شرح التبصرة والتذكرة» (١/ ١٢٨).

<sup>.(</sup>X)(Y)(Y).



أنفسهم، ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث، وفيه نظر. ولكن الذي ذكره المصنف هو الذي فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم؛ فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث وأنه على شرط البخاري -مثلا- ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري، وهكذا فعل الذهبي في «مختصر المستدرك»، ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور مخالف لما فهموه عنه. والله أعلم»(۱). اه.

وقال الزركشي ردا على من فهم المثلية بمعناها الأول: «لم يشترط -يعني: الحاكم- نفس الرجال المخرج لهم في «الصحيح» بل اشترط رواة احتج بمثلهم الشيخان أو أحدهما، وإنها ينبغي منازعته في تحقيق الماثلة بين رجاله ورجال «الصحيحين».

نعم القوم معذورون ؛ فإنه قال عقب أحاديث أخرجها هو: «صحيح على شرط مسلم ؛ فقد احتج بفلان وفلان» يعني : المذكورين في سنده ، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال «الصحيح» وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه ، شم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه ، وقال - لما أخرج التاريخ والسير ، ولا بدلنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي : «واعلم أن ما اعتمده في تخريجه أن يرى رجلا قد وثق ، وشهد له بالصدق والعدالة ، أو حديثه في «الصحيح» فيجعل كل ما رواه هذا الراوي على شرط «الصحيح») (٢).

أما ابن حجر فقد مال إلى رأي ابن الصلاح ومن وافقه ، فقال متعقبا شيخه الحافظ العراقي: «لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا ﴿ إِلَيْهُ اللهُ العراقي والكن عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال: «صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما» ، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: «صحيح الإسناد» حسب ، ويوضح ذلك قوله - في باب التوبة - لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة خيلنه مرفوعا: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي». قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم

<sup>(</sup>١) «التقييد والإيضاح» (ص٣٠).

<sup>(</sup>٢) «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (١/ ١٩٨ - ٢٠٠).

# لِلْهُ تَكِيدِكِ عَلَالصَّا خُذِيجَينَ





يخرجاه ، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين» .

فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطها وهوعين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره ، وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان ، فيصحح على شرطها بعض ما لم يخرجا لبعض رواته ، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ، ويتوجه به -حينئذ-عليه الاعتراض . والله أعلم (١).

وقال -أيضا: "إن مراده بالمثل في قوله: "خرج لمثلها السيخان" أعم من العين والشبه، وصنيعه يوضح ذلك؛ فإنه إذا روئ حديثا بإسناد خرج لرواته البخاري، قال: "صحيح على شرط البخاري"، ولو كان مراده بالمثل معناه الحقيقي، لزمه في كل إسناد جمع شرط البخاري أن يقول: "إنه على شرطهما"؛ لأن شرطه أصعب من شرط مسلم" (٢).

وقال الصنعاني: «المثلية تقتضي الغيرية أي: حقيقة ، وإلا فإنه يأتي في الكتابة أنه قد يراد بالمثل غير المغاير نحو مثلك لا يبخل ، أي: أنت لا تبخل ، ومنه قوله:

ولم أقلْ مثلَك أعني بهِ سواك يا فردًا بلا مُشْبِهِ

إلا أن قول المصنف - يعني: ابن الوزير صاحب «التنقيح»: «وقد تبين أن مراد الحاكم ما ذكره زين الدين بإخراجه - أي الحاكم - لحديث من لم يخرج حديثه البخاري ومسلم» يقتضي أنه لم يرد الحاكم بالمثل إلا الغير أو الأعم منه، وكلامه -أي: الحاكم يقتضي ذلك من غير هذه القرينة، التي هي إخراجه لحديث من لم يخرج له الشيخان، فكيف معها؟!» (٣).

<sup>(</sup>١) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (١/ ٣٢٠، ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) (النكت الوفية) (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) «توضيح الأفكار» (١/١١٣).

### المقدِّمة العِناميَّة





### المبحث الثاني: معنى قول الحاكم: «على شرط الشيخين» $^{(1)}$

يكثر في كتب الحديث والتخريجات وغيرها مصطلح: «على شرط البخاري» ، أو «على شرط مسلم» ، أو «على شرط البخاري ومسلم» ، أو «على شرط الشيخين» ، ونحوه .

وهذا المصطلح لم يكن معروفا - بداهة - قبل البخاري ومسلم ، ولم يكن -أيضا- معروفا في عصرهما ، بل لم يعرف إلا بعد عصرهما بفترة ، ولعل أول من استخدم هذا المصطلح هو الإمام الدارقطني تَعَلِّلْلهُ ، وذلك في كتابه «الإلزامات» حيث ألزم الشيخين إخراج أحاديث لم يخرجاها ، وهي على شرطها .

قال الدارقطني في أول هذا الكتاب: «ذكر ما حضرني ذكره مما أخرجه البخاري ومسلم، أو أحدهما من حديث بعض التابعين، وتركا من حديث شبيها به، ولم يخرجاه، أو من حديث نظير له من التابعين الثقات، ما يلزم إخراجه على شرطها ومذهبها» (٢).

وقال في أثنائه: «ذكر أحاديث رجال من الصحابة والمنطقة عن النبي المنطقة رويت أحاديثهم من وجوه لا مطعن في ناقليها، ولم يخرجا من أحاديثهم شيئا، فليزم إخراجها على مذهبها، وعلى ما قدمنا ذكره، وما أخرجاه أو أحدهما» (٣).

ثم اشتهر هذا المصطلح بعد ذلك ، فوجدنا الحاكم أبا عبد الله النيسابوري قد أكثر من استخدامه في كتابه «المستدرك على الصحيحين» ، بل جعل أصله موضوع كتابه هذا.

<sup>(</sup>١) يراجع للاستزادة «الاتمال والانقطاع» للدكتور إبراهيم اللاحم (ص ٤٥٦ - ٤٦٦)، «لغة المحدث» لطارق بن عوض الله (ص ١٩٢-١٩٧).

<sup>(</sup>Y) «الإلزامات» (ص٧٤).

<sup>(</sup>٣) (الإلزامات (ص١٠٤).





وقال في مقدمته بشأن شرط كتابه: «يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسهاعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها ؛ إذ لا سبيل إلى إخراج مالا علة له ؛ فإنها والمساعيل المنفسها المنفسها

قال الشيخ المعلمي اليهاني لَحَمَلَتُهُ (٢):

«ولم يصب في هذا ؛ فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنهما -بعد النظر والبحث والتدبر- أنه ليس له علة قادحة» .

فالدارقطني والحاكم في حكمها على الحديث بكونه على شرط الشيخين ، اتفقا في شرط ، واختلفا في شرط آخر:

اتفقا على أنه لا يشترط أن رواة الحديث هم من رواة الكتابين ، وإنها يكتفى -عندهما - أن يكون هؤلاء مثل رواة أخرج لهم الشيخان ؛ من حيث الثقة .

واختلفا في اشتراط السلامة من العلة ؛ فالدارقطني يدل كلامه على اشتراط السلامة من العلة ، بينها كلام الحاكم صريح في عدم اشتراط ذلك ، ولا شك أن هذا من الأسباب القوية التي أدت إلى كثرة الأحاديث المعلولة في «المستدرك» .

هذا ، فضلا عن أن الحاكم لم يوف حتى بشرطه في كتابه ، فهو يخرج فيه لرواة ضعفاء وهلكي أحاديث منكرة وموضوعة ، وقد أشار إلى ذلك السيوطي في «الألفية» قائلا:

وكم به تسساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يُرد (٣)

وقد قال الحافظ ابن حجر:

«ينقسم «المستدرك» أقساما ، كل قسم منها يمكن تقسيمه:

الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في «الصحيحين» أو أحدهما ، على صورة الاجتماع ، سالما من العلل .

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» (۱/ ۲،۲). (۲) «التنكيل» (۱/ ۴۵، ۸۵۶).

<sup>(</sup>٣) «ألفية السيوطي في علم الحديث» (ص ٨).





ولا يوجد في «المستدرك» حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا ، إلا القليل .

نعم؛ فيه جملة مستكثرة بهذه الـشروط، لكنهـا ممـا أخرجهـا الـشيخان أو أحـدهما، استدركها الحاكم واهما في ذلك، ظانا أنهما لم يخرجاها.

القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته ، لا على سبيل الاحتجاج ، بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق ، أو مقرونا بغيره .

ويلتحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل ، وتجنبا ما تفرد به ، أو خالف فيه ، وهذا القسم هو عمدة الكتاب .

القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له ، لا في الاحتجاج ، ولا في المتابعات.

وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منها، وربها ادعى ذلك على سبيل الوهم، وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها.

ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيما صححه ، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح ، فضلا عن أن يرتفع إلى درجة الشيخين . والله أعلم»(١).

### وأما شرط الشيخين:

فاعلم أن البخاري ومسلما ، لم ينقل عن واحد منهما أنه قال: «شرطي أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني» ، وإنها يعرف ذلك من سبر كتابيهما ؛ فيعلم بذلك شرط كل رجل منهما (٢) .

اللهم ، إلا ما ذكره الإمام مسلم يَخلَلْهُ في مقدمة «صحيحه» في مسألة عنعنة المعاصر من الاكتفاء من غير المدلس بالمعاصرة مع إمكان اللقاء .

<sup>(</sup>۱) «النكت» (۱/ ۳۱۶- ۳۱۸) باختصار.

<sup>(</sup>٢) «شروط الأثمة» لابن طاهر (ص١٧) بتصرف.





وليس يخفى أن شرطهما - على سبيل الإجمال - هو نفس شرط الصحيح المتفق عليه عند علماء الحديث ، وهو الحديث الذي اتصل إسناده ، بنقل العدل الضابط ، عن مثله ، إلى منتهاه ، من غير شذوذ ولا علة .

يقول الحافظ ابن الصلاح(١):

«شرط مسلم في «صحيحه»: أن يكون الحديث متصل الإسناد، بنقل الثقة عن الثقة، من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ، ومن العلة. وهذا هو حد الصحيح في نفس الأمر».

إلا أن أكثر العلماء الذين أطلقوا هذا المصطلح ، لا يحكمون على حديث ما بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما إلا بمراعاة اختيارهما للرواة ، والكيفية التي التزماها في الإخراج لهم .

ويمكن تلخيص شرائط الحكم على الحديث بأنه على شرطها أو شرط أحدهما ، اعتمادا على أقوال وأفعال العلماء المحققين على النحو التالي :

الشرط الأول: أن يكون رواة هذا الإسناد قد خرج لهم الشيخان أو أحدهما في «الصحيحين».

ولا يكتفئ بأن يكونوا من حيث الثقة مثل رواة الكتابين ، فإن هؤلاء وإن كان يسمئ حديثهم «صحيحا» إذا تحققت فيه بقية شرائط الصحيح ، إلا أنه لا يرقئ إلى أن يكون على شرطها .

الشرط الثاني: أن يكون رجال هذا الحديث عمن أخرج لهم الشيخان أو أحدهما احتجاجا، لا في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا.

الشرط الثالث: أن يكون الشيخان قد احتجا برواة هذا الحديث جميعا على نفس الكيفية.

<sup>(</sup>١) في كتابه «صيانة صحيح مسلم» (ص٧٧).





لكن إذا كان الحديث قد احتج برواته في «الصحيحين» بصورة الانفراد ، أو كان بعض رواة الحديث ممن احتج به البخاري فقط ، والبعض الآخر احتج به مسلم فقط ، فليس هذا الحديث على شرطها ، ولا على شرط أحدهما .

قال ابن الصلاح: «من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في «صحيحه» بأنه من شرط «الصحيح» عند مسلم فقد غفل وأخطأ ، بل ذلك يتوقف على النظر في أنه كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه» (١). اه.

وقال الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»: «واعلم أن كثيرا ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به ومعرفته بحديثه وضبطه له، ولا يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه، ولا معروف بضبط حديثه، أو لغير ذلك، فيجيء من لا تحقيق عنده فيرئ ذلك الرجل المخرج له في «الصحيح» من غير طريق المخرج له في «الصحيح» من غير طريق ذلك الرجل ، فيقول: هذا على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم ؛ لأنها احتجا بذلك الرجل في الجملة.

وهذا فيه نوع تساهل ، فإن صاحبي «الصحيح» لم يحتجا به إلا في شيخ معين ، لا في غيره ؛ فلا يكون على شرطها ، وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن محلد القطواني عن سليمان بن بلال وعلي بن مسهر ، وغيرهما ، ولا يخرجان حديثه عن عبدالله ابن المثنى ، وإن كان البخاري قدروى لعبدالله بن المثنى من غير رواية خالد عنه .

فإذا قال قائل في حديثه عن عبد الله بن المثنى: هذا على شرط البخاري كما قاله بعضهم في حديثه عنه ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبي على فقال: «أفطر هذا» ، ثم رخص النبي بعد في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم.

<sup>(</sup>۱) «صيانة صحيح مسلم» (ص١٠٠).





كان في كلامه نوع تساهل ؛ فإن خالدا غير مشهور بالرواية عن عبد الله بن المثنى .

وكما يخرج مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت في الأصول دون الشواهد، ويخرج حديثه عن غيره في الشواهد، ولا يخرج حديثه عن عبد الله بن أبي بكربن أنس بن مالك وعامر الأحول وهشام بن حسان وهشام بن زيد بن أنس بن مالك وغيرهم ؛ وذلك لأن حماد بن سلمة من أثبت من روى عن ثابت ، أو أثبتهم ، قال يحيى بن معين : «أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة» .

وكما يخرج مسلم أيضا حديث سويد بن سعيد ، عن حفص بن ميسرة الصنعاني ، مع أن سويدا ممن كثر الكلام فيه واشتهر ؛ لأن نسخة حفص ثابتة عند مسلم من طريق غير سويد ، لكن بنزول ، وهي عنده من رواية سويد بعلو ؛ فلذلك رواها عنه .

قال إبراهيم بن أبي طالب: «قلت لمسلم: «كيف استخرجت الرواية عن سويد في «الصحيح»؟» فقال: «ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة»».

فليس لقائل أن يقول في كل حديث رواه سويد بن سعيد عن رجل روى له مسلم من غير طريق سويد عنه: «هذا على شرط مسلم» فاعلم ذلك»(١).

وسيأتي ما يؤيد ذلك من كلام ابن حجر في الشرط الرابع ، ومثل لذلك ابن حجر اليضا فقال : «كسفيان بن حسين عن الزهري ، فإنها احتجا بكل منها على الانفراد ، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري ؛ لأن ساعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه .

فإذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط السيخين لأنها احتجا بكل منها على صورة الاجتباع، بكل منها على صورة الاجتباع، وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منها برجل منه ولم يحتج بآخر منه كالحديث الذي يروى من طريق شعبة مثلا عن ساك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس -

<sup>(</sup>۱) «الصارم المنكى» (ص ١٩٤ - ١٩٦).



رضي الله تعالى عنها ؛ فإن مسلما احتج بحديث سماك إذا كان من رواية الثقات عنه ، ولم يحتج بعكرمة ، واحتج البخاري بعكرمة دون سماك ؛ فلا يكون الإسناد -والحالة هذه - على شرطهما حتى يجتمع فيه صورة الاجتماع . وقد صرح بذلك الإمام أبو الفتح القشيري وغيره (١).

الشرط الرابع: أن يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة ، سواء في الإسناد أو في المتن .

وهذا شرط جوهري ، وهو شرط في أصل الصحة ، فكيف بشرط الشيخين؟! وقد سبق أن شرطهم اهو شرط الصحيح المتفق عليه .

قال ابن القيم تَخْلَلْهُ في معرض الكلام عن ذلك: «والحاكم نفسه يصحح أحاديث جماعة ، وقد أخبر في كتاب «المدخل» له أنهم لا يحتج بهم وأطلق الكذب على بعضهم ، هذا مع أن مستند تصحيحه ظاهر سنده وأن رواته ثقات ؛ ولهذا قال: «صحيح الإسناد» ، وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث ، وليست موجبة لصحته ؛ فإن الحديث إنها يصح بمجموع أمور ؛ منها صحة سنده ، وانتفاء علته ، وعدم شذوذه ونكارته ، وأن لا يكون راويه قد خالف الثقات ، أو شذ عنهم» (١).

وهذا الشرط صرح به الزركشي فقال: «واعلم أن ما اعتمده - يعني: الحاكم - في تخريجه أن يرئ رجلا قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة، أو حديثه في «الصحيح» فيجعل كل ما رواه هذا الراوي على شرط «الصحيح»، فإنه إنها يكون على شرط «الصحيح» إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة، وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه؛ فلا يكون صحيحا، ولا على شرط «الصحيح»، ومن تأمل كلام البخاري ونظر في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في «صحيحه» علم إمامته وموقعه من

<sup>(</sup>۱) «النكت» (۱/ ۳۱۵، ۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) «الفروسية» (٢٤٥) .





هذا الشأن، وتبين له ما ذكرنا، وأن الحال ليس مطردا على قانون واحد، ونظير هذا من يرئ الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجده -كها يفعله كثير من المتأخرين من الظاهرية وغيرهم - وهو غلط ؛ فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلطه لا يوجب ضعف حديثه مطلقا»(۱).

وصرح بذلك -أيضا- ابن حجر فقال: «ووراء ذلك كله، أن يروئ إسناد ملفق من رجالها ؟ كأن يقال: سهاك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ؟ فسهاك على شرط مسلم فقط ، لم يخرج له البخاري ، وعكرمة انفرد به البخاري ، والحق أن هذا ليس على شرط واحد منها ، وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ، ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم ، فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في أحد الكتابين ، أو فيهها ، فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط .

كأن يقال في هشيم ، عن الزهري ، كل من هشيم والزهري أخرجا له فهوعلى شرطها ، فيقال : بل ليس على شرط واحد منها ؛ لأنها إنها أخرجا له شيم من غير حديث الزهري ؛ فإنه ضعف فيه ؛ لأنه كان رحل إليه ، فأخذ عنه عشرين حديثا ، فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته ، وكان ثم ريح شديدة ، فذهبت بالأوراق من يد الرجل فصار هشيم يحدث بها علق منها بذهنه من حفظه ، ولم يكن أتقن حفظها ، فوهم في أشياء منها ؛ ضعف في الزهري بسببها .

وكذا همام ضعيف في ابن جريج ، مع أن كلا منهما أخرج له ، لكن لم يخرجا لـ ه عـن ابن جريج شيئا .

فعلى من يعزو إلى شرطهما ، أو شرط أحدهما أن يسوق ذلك السند بنسق ما رتبه به من نسبه إلى شرطه ، ولو في موضع من كتابه ، فيكون حينئذ مع أمننا من ضعف رواته ،

<sup>(</sup>١) «النكت على مقدمة ابن الصلاح» (١/ ١٩٩، ٢٠٠).



قد أمنا من وجود علة فيه أو قادح من القوادح ؛ فإن الراوي قد يكون ضعيفا في راو ، ثقة في غيره -كما تقدم ، ومن إغفال هذا القيد أتي الحاكم وغيره عمن خرجوا على شرطها ، فهو مزلة عظيمة "(١). اه..

وقال الحافظ ابن حجر -أيضا(٢):

«إذا أخرجا لرجل ، وتجنبا ما تفرد به أو ما خالف فيه ، كما أخرج مسلم من نسخة العلاء بن عبد الرحن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ﴿ الله عنه عنه أبيه ، عن أبي هريرة ﴿ الله عنه عنه الله عنه الله عنه أبيه ، عن أبي هريرة ﴿ الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما».

وهذا مثل ما قال أبو يعلى الخليلي في ترجمة العلاء هذا من «الإرشاد»:

«مختلف فيه ؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها ، كحديثه عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : «إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان» . وقد أخرج مسلم في «الصحيح» المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ» (٣) .

الشرط الخامس: أن تقع رواية رواة هذا الحديث في «الصحيحين» قصدا ، لا عرضا .

من ذلك: قال البخاري في المناقب من «صحيحه» (٤): «حدثنا على بن عبد الله ، أخبرنا سفيان ، حدثنا شبيب بن غرقدة ، قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة ، أن النبي عَلَيْ أعطاه دينارا يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ، وكان لو اشترى التراب لربح فيه .

قال سفيان : كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه - يعني : عن شبيب ، قال : سمعه شبيب من عروة ، قال :

<sup>(</sup>۱) «النكت الوفية» (۱/ ١٦٤ ، ١٦٥).

<sup>(</sup>۲) «النكت» (۱/۳۱٦).

<sup>(</sup>٣) «الإرشاد» (١/ ٢١٨، ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣٦٣٤) ط دار التأصيل.

### لمُنْتَكِّلُوا عَلَالصَّاحِيْتُ





سمعت الحي يخبرونه عنه ، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي رضي ي يه يقول: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسا» .اه.

قال الحافظ في مقدمة «الفتح»: «فهذا - كها ترئ - لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عهارة ، ولا الاستشهاد به ، بل أراد بسياقه ذلك أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة ، ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل ، وقد بالغ أبو الحسن بن القطان في كتاب «بيان الوهم» في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة ، قال : «وإنها أخرج حديث الخيل ، فانجر به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة» وهذا ما قلناه ، وهو لائح لا خفاء به . والله الموفق» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «هدى السارى» (ص ۳۹۷).





# الفَطَيْكُ الْهُوَانِعَ

### في آراء العلماء في «المستدرك» وتساهل الإمام الحاكم فيه

اختلفت كلمة العلماء في «المستدرك» ، لكن أطبقت كلمتهم على وصف الإمام الحاكم بالتساهل فيه ، حتى صار مضرب المثل في ذلك ، وهذه بعض أقوالهم :

قال أبو سعد الماليني: «طالعت «المستدرك على الشيخين» الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرفيه حديثا على شرطهما» (١).

وقال الذهبي معقبا على أبي سعد الماليني: «هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في «المستدرك» شيء كثير على شرطها، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليها، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث -نحو المائة - يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءا، وحديث الطير بالنسبة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا» (٢).

وقال في «ميزان الاعتدال»: «لكنه - يعني: الحاكم - يصحح في «مستدركه» أحاديث ساقطة، ويكثر من ذلك، فها أدري هل خفيت عليه؛ فها هو ممن يجهل ذلك، وإن علم فهذه خيانة عظيمة»(٣).

<sup>(</sup>١) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١٧٥، ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) «ميزان الاعتدال» (٦/ ٢١٦).

وقال ابن حجر: «وقرأت بخط بعض الأئمة أنه رأى بخط عبد الله بن زيدان المسكي قال: أملى على الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور سنة خمس وتسعين وخمسائة قال: نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث:

١ - حديث أنس: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة».

٧- وحديث الحجاج بن علاط لما أسلم.

٣- وحديث علي : «لا يؤمن العبد حتى يؤمن بأربع»» (١).

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموي بنيسابور: «جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم يلزمها إخراجها في «صحيحيها» ، منها حديث الطير ، و «من كنت مولاه فعلي مولاه» ، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك ، ولم يلتفتوا فيه إلى قوله ، ولا صوبوه في فعله» (٢).

وقال ابن الصلاح: «وهو واسع الخطو في شرط «المصحيح» ، متساهل في القضاء به (٣) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه؛ فإنه نفسه قد قال في كتاب «المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم»: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روئ عن أبيه أحاديث موضوعة، لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه». قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال أبو حاتم ابن حبان: «كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف؛ فاستحق الترك».

<sup>. (</sup>١) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (١/ ٣١٣، ٣١٤) .

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد» (۳/ ۵۰۹).

<sup>(</sup>٣) «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص٢٢).



وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله ؛ فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث كما صحح حديث زريب بن برثملي الذي فيه ذكر وصي المسيح ، وهو كذب باتفاق أهل المعرفة -كما بين ذلك البيهقي وابن الجوزي وغيرهما - وكذا أحاديث كثيرة في «مستدركه» يصححها وهي عند أئمة أهل العلم بالحديث موضوعة ، ومنها ما يكون موقوفا يرفعه ؛ ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح ، لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه ، وإن كان الصواب أغلب عليه . وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه ، بخلاف أبي حاتم بن حبان البستي فإن تصحيحه فوق تصحيح الحاكم وأجلّ قدرا ، وكذلك تصحيح الترمذي والدارقطني وابن خزيمة وابن منده وأمثالهم فيمن يصحح الحديث "

وقال ابن القيم: «قالوا: وأما تصحيح الحاكم فكما قال القائل:

فأصبحت من ليلي الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع

ولا يعبأ الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم شيئا، ولا يرفعون به رأسا البتة بل لا يعدل تصحيحه، ولا يدل على حسن الحديث، بل يصحح أشياء موضوعة -بلا شك- عند أهل العلم بالحديث، وإن كان من لا علم له بالحديث لا يعرف ذلك ؛ فليس بمعيار على سنة رسول الله على في ، ولا يعبأ أهل الحديث به شيئا» (٢).

وقال الزيلعي: «ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه «المستدرك»؛ فإنه يقول: «هذا حديث على شرط الشيخين، أو أحدهما»، وفيه هذه العلة؛ إذ لا يلزم من كون الراوي محتجا به في «الصحيح» أنه إذا وجد في أي حديث، كان ذلك الحديث على

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاوي» (١/ ٢٥٤، ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) «الفروسية» (٢٤٥).





شرطه لما بيناه ، بل الحاكم كثيرا ما يجيء إلى حديث لم يخرج لغالب رواته في «الصحيح» ، كحديث روى عن عكرمة عن ابن عباس ، فيقول فيه : «هذا حديث على شرط البخاري» يعنى لكون البخاري أخرج لعكرمة ، وهذا أيضا تساهل ، وكشيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله للبخاري ، وبعضهم لمسلم ، فيقول : «هـذا عـلى شرط الشيخين» ، وهذا أيضا تساهل ، وربها جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا «الصحيح» عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ، ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه ، أو لعدم ضبطه حديثه ، أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه ، أو لغير ذلك ، فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ، ثم يقول : «هذا على شرط الشيخين ، أو البخاري . أو مسلم» ، وهذا أيضا تساهل ؛ لأن صاحبي «الصحيح» لم يحتجا به إلا في شيخ معين ، لا في غيره ؛ فلا يكون على شرطهما ، وهذا كما أخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليهان بن بلال وغيره ، ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى ؛ فإن خالدا غير معروف بالرواية عن ابن المثنى ، فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن ابن المثنى : «هذا على شرط البخاري ومسلم» كان متساهلا ، وكثيرا ما يجيء إلى حديث فيه رجل ضعيف، أو متهم بالكذب، وغالب رجاله رجال «الصحيح»، فيقول: «هذا على شرط الشيخين، أو البخاري، أو مسلم»، وهذا أيضا تساهل فاحش، ومن تأمل كتابه «المستدرك» تبين له ما ذكرناه ، قال ابن دحية في كتابه «العلم» المشهور : «ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله ؛ فإنه كثير الغلط ، ظاهر السقط ، وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده ، وقلده في ذلك»» (١٠).

ولابد لنا من الإشارة هنا إلى أن ما ذكر من تساهل الحاكم مخصوص بكتابه «المستدرك» ، وقد أنصفه الشيخ العلامة المعلمي اليهاني تَخَلَلْهُ ؛ حيث قال : «ذكرهم للحاكم بالتساهل إنها يخصونه بـ «المستدرك» ؛ فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد

<sup>(</sup>۱) «نصب الراية» (۱/ ٣٤٢).

### المقدِّمة العِلْمَيَّة





بشيء مما فيها أعلم، وبهذا يتبين أن التشبث بها وقع له في «المستدرك» وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه التي في «المستدرك» فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير «المستدرك» في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه، وقبول ما عداه» (١).

ومن الجدير بالذكر التنبيه على أن الخلل في «المستدرك» وقع للحاكم في أحكامه على الأحاديث ، وليس في روايته .

ثم قال المعلمي كَمُلَلَثُهُ: «لم يقع خلل ما في روايته ؛ لأنه إنها كان ينقل من أصوله المضبوطة ، وإنها وقع الخلل في أحكامه ، فكل حديث في «المستدرك» فقد سمعه الحاكم كما هو ، هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «التنكيل» (۲/ ۶۵۹).





# الفَطِّيلُ الْخَالِمَتِينَ

# أقسام الحديث في «المستدرك» ومقدار ما يصفو للإمام الحاكم من الحديث

اختلف العلماء في مقدار ما يصفو للإمام الحاكم من أحاديث في كتابه «المستدرك»، فذهب جمع إلى أنه يصفو له عدد كثير، وعلى رأسهم ابن الصلاح حيث قال: «فإن «المستدرك على الصحيحين» للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير، يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال؛ فإنه يصفو له منه صحيح كثير» (١).

وخالف هذا القول أبو سعد الماليني فقال: «طالعت «المستدرك على الشيخين» الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما» (٢).

وقال عبد الغني المقدسي: «نظرت إلى وقت إملائي عليك هذا الكلام فلم أجد حديثا على شرط البخاري ومسلم لم يخرجاه إلا ثلاثة أحاديث. وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث.

وذكر الحافظ ابن حجر أن قلة الأحاديث التي تصفو له نسبية ، أي: بالنسبة إلى عدد أحاديث «الصحيحين» ، وقال ردا على ابن الصلاح في قوله: «إنه يصفو له صحيح كثير»: «قول المؤلف: «إنه يصفو له منه صحيح كثير» غير جيد ، بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين ؛ لأن المكرر يقرب من ستة آلاف . والذي يسلم من «المستدرك» على شرطها أو شرط أحدهما -مع الاعتبار الذي حررناه - دون الألف ، فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين» (٣) .

<sup>(</sup>١) «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص ٢٠).

<sup>(</sup>٢) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (١/ ٣١٩).



وذهب بعضهم إلى أنه يصفو له عدد كثير على غير شرط الشيخين ؟ قال ابن رجب : «وقد صنف في الصحيح مصنفات أخر بعد «صحيحي الشيخين» ، لكن لا تبلغ مبلغ كتابي الشيخين ، ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه «المستدرك» . وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما ، وخالفه غيره وقال : «يصفو منه حديث كثير صحيح» .

والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطها، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطها فلا . فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية ، لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتها، وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة ؛ صار الأمر في ذلك إلى الاعتباد على كتابيها والوثوق بها والرجوع إليها، شم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها . ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه ، وهم قليل جدا ، وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها ، ويكتفون بالعزو إليها» (١).

وقد قام بعض أهل العلم بتقسيم أحاديث الكتاب بحسب ما توصل له من دراسته له ، فقسم الذهبي أحاديث الكتاب إلى أربعة أقسام :

القسم الأول: على شرطهما.

القسم الثاني: على شرط أحدهما ، وقال: إن مجموع هذين القسمين يبلغ ثلث الكتاب.

القسم الثالث : أحاديث إسانيدها صالحة وحسنة وجيدة ، وذلك نحو ربع الكتاب .

القسم الرابع: أحاديث مناكير وعجائب ، وهذا باقي الكتاب(٢).

<sup>(</sup>١) «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (٢/ ٦٢٢ ، ٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ١٧٥ ، ١٧٦).

وفصلها ابن حجر - عقب نقله لكلام الذهبي - فقال: «وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين من الإيضاح أنه ليس جميعه كها قال، فنقول: ينقسم «المستدرك» أقساما، كل قسم منها يمكن تقسيمه:

الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجا برواته في «المصحيحين» أو أحدهما على صورة الاجتماع سالما من العلل . . . ولا يوجد في «المستدرك» حديث بهذه الشروط لم يخرجا له نظيرا أو أصلا إلا القليل -كما قدمنا . نعم ، وفيه جملة مستكثرة بهذه الشروط ، لكنها مما أخرجها الشيخان أو أحدهما استدركها الحاكم واهما في ذلك ظنا أنها لم يخرجاها .

القسم الثاني: أن يكون إسناد الحديث قد أخرجا لجميع رواته لا على سبيل الاحتجاج بل في الشواهد والمتابعات والتعاليق أو مقرونا بغيره ، ويلحق بذلك ما إذا أخرجا لرجل وتجنبا ما تفرد به ، أو ما خالف فيه .

ولا شك في نزول أحاديثه عن درجة الصحيح بل ربها كان فيها الساذ والضعيف، لكن أكثرها لا ينزل عن درجة الحسن، والحاكم -وإن كان ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه كها قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان - فإنها يناقش في دعواه أن حديث هؤلاء على شرط الشيخين أو أحدهما. وهذا القسم هو عمدة الكتاب.

القسم الثالث: أن يكون الإسناد لم يخرجا له لا في الاحتجاج، ولا في المتابعات، وهذا قد أكثر منه الحاكم، فيخرج أحاديث عن خلق ليسوا في الكتابين ويصححها، لكن لا يدعي أنها على شرط واحد منها، وربها ادعى ذلك على سبيل الوهم. وكثير منها يعلق القول بصحتها على سلامتها من بعض رواتها كالحديث الذي أخرجه من طريق الليث، عن إسحاق بن بزرج، عن الحسن بن علي في التزيين للعيد. قال في أثره: «لولا جهالة إسحاق لحكمت بصحته»، وكثير منها لا يتعرض للكلام عليه

### المقدّمة العناميّة





أصلا ؛ ومن هنا دخلت الآفة كثيرا فيها صححه ، وقل أن تجد في هذا القسم حديثا يلتحق بدرجة الصحيح ، فضلا عن أن يرتفع لدرجة الشيخين . والله أعلم»(١).

وقد قمنا في كَالْلِلتَافِظُيْلُ مركز البحوث وتقنية المعلومات -بفضل الله-بدراسة استقرائية ، استخدمنا فيها الحاسب الآلي حول أحاديث «المستدرك» ومدى صواب وصف الإمام الحاكم لها ، وخلصنا من هذه الدراسة المدعومة بالبحث العلمي أن عدد الأحاديث التي قال فيها الحاكم: «على شرط الشيخين» و «على شرط البخاري» و «على شرط مسلم» و «صحيح الإسناد»: (٥٧٤٥) حديثًا ، صفا له القول بصحتها من حديث ظاهر الإسناد وبدون دراسة للعلل (٢٦٤) حديثًا ، وهوما يعادل (٨٪) من إجمالي هذه الأحاديث ، هذا بخلاف ما سكت عنه وتعقبناه فيه .

وسيأتي تفصيل القول عن هذه الدراسة الاستقرائية وإحصائياتها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه المقدمة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۱/ ٣١٤–٣١٨).





## الفَهَطْيِلُ السِّيَالِيْسِ

#### في سبب الخلل الواقع في كتاب «المستدرك»

لقد تتابع العلماء على انتقاد ما في كتاب الإمام الحاكم، وتعقبوه، و كلمتهم كالإجماع على وقوع الخلل فيه، وقد ذكر أهل العلم أكثر من سبب لما وقع في كتاب الحاكم من الأوهام الكثيرة طلبا للعذر له.

قال الذهبي: «فإذا قال الوليد أو بقية: «عن الأوزاعي» ، فواه ؛ فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكئ ؛ ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد. في اجاء إسناده بيصيغة: «عن ابن جريج» ، أو: «عن الأوزاعي» ، تجنبوه . وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث ؛ فإن أولئك الأئمة - كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود - عاينوا الأصول ، وعرفوا عللها ، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد ، وفقدت العبارات المتيقنة . وبمثل هذا ونحوه ، دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في «المستدرك»» (١).

وقال ابن حجر: «وإنها وقع للحاكم التساهل؛ لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية»، قال: «وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من «المستدرك»: «إلى هنا انتهى إملاء الحاكم»»، قال: «وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة»، قال: «والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده»(٢).

وقال: «قيل في الاعتذار عنه أنه عند تصنيفه «للمستدرك» كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في

<sup>(</sup>١) «الموقظة في علم مصطلح الحديث» (ص٤٦).

<sup>(</sup>۲) «تدریب الراوی» (۱/۱۱۳).



كتاب «الضعفاء» له وقطع بترك الرواية عنهم، ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في «مستدركه» وصححها، من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكان قد ذكره في «الضعفاء» فقال: «إنه روئ عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه» وقال في آخر الكتاب: «فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم؛ لأنني لا أستحل الجرح إلا مبينا، ولا أجيزه تقليدا، والذي أختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا» (١٠).

قال السخاوي في معرض الكلام على الكتب التي اشترطت الصحة غير «الصحيحين»: «و «كالمستدرك على الصحيحين» بما فاتها للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة على تساهل منه فيه ، بإدخاله فيه عدة موضوعات ، حمله على تصحيحها إما التعصب لما رمي به من التشيع ، وإما غيره ، فضلا عن الضعيف وغيره .

بل يقال: إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه ؛ فإنه وجد عنده: «إلى هنا انتهى إملاء الحاكم»»(٢).

قال صديق حسن خان: "وقد استدرك الحاكم عليها أحاديث هي على شرطها ولم يذكراها، وقد تتبعت ما استدركه فوجدته قد أصاب من وجه ولم يصب من وجه ؟ وذلك لأنه وجد أحاديث مروية عن رجال الشيخين بشرطها في الصحة والاتصال فاتجه استدراكه عليها من هذا الوجه، ولكن الشيخين لا يذكران إلا حديثا قد تناظر فيه مشايخها وأجمعوا على القول به والتصحيح له، كها أشار مسلم حيث قال: "لم أذكر هاهنا إلا ما أجمعوا عليه» وجلّ ما تفرد به «المستدرك» كالموكى عليه المخفى مكانه في

<sup>(</sup>۱) «لسان الميزان» (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) «فتح المغيث» (١/ ٥٤).





زمن مشايخها وإن اشتهر أمره من بعد أو ما اختلف المحدثون في رجاله ، فالشيخان كأساتذتها كانا يعتنيان بالبحث عن خصوص الأحاديث في الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال ، والحاكم يعتمد في الأكثر على قواعد مخرجة من صنائعهم كقوله: «زيادة الثقات مقبولة ، وإذا اختلف الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ» . والحق أنه كثيرا ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل رفع الموقوف ووصل المنقطع ، لا سيها عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم به ؛ فالشيخان لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم . والله أعلم» (١) .

وقد أحسن وأوجز العلامة الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رَحَمَلَتْهُ هذا المعنى بقوله: «والذي يظهر لي فيما وقع في «المستدرك» من الخلل أن له عدة أسباب:

الأول: حرص الحاكم على الإكثار، وقد قال في خطبة «المستدرك»: «قد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث، وهذه المسانيد المجموعة المشتملة على الألف جزء أو أقل أو أكثر كلها سقيمة غير صحيحة» فكان له هوئ في الإكثار للردعلى هؤلاء.

والثاني: أنه قد يقع حديث بسند عال أو يكون غريبا مما يتنافس فيه المحدثون فيحرص على إثباته.

ونقل الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٢) عن الحافظ أبي عبد الله الأخرم: «استعان بي السراج في تخريجه على «صحيح مسلم» فكنت أتحير من كثرة حديثه وحسن أصوله، وكان إذا وجد الخبر عاليا يقول: «لا بد أن نكتبه» يعني: في «المستخرج» فأقول: «ليس من شرط صاحبنا» يعني: مسلما، فيقول: «فشفعني فيه».

<sup>(</sup>١) «الحطة في ذكر الصحاح الستة» (ص٢١١، ٢١١).

<sup>(</sup>Y)(Y)(Y)



فعرض للحاكم نحو هذا ، كلما وجد عنده حديثا يفرح بعلوه أو غرابته اشتهى أن يثبته في «المستدرك» .

الثالث: أنه لأجل السببين الأولين، ولكي يخفف عن نفسه من التعب في البحث والنظر لم يلتزم أن لا يخرج ما له علة، وأشار إلى ذلك، قال في الخطبة: «سألني جماعة . . . أن أجمع كتابا: يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها ؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له ؛ فإنها والماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها ؛ إذ لا سبيل إلى إخراج ما لا علة له ؛ فإنها والمحتاج للم يدعيا ذلك لأنفسها ولم يصب في هذا ؛ فإن الشيخين ملتزمان أن لا يخرجا إلا ما غلب على ظنها -بعد النظر والبحث والتدبر - أنه ليس له علة قادحة ، وظاهر كلامه أنه لم يلتفت إلى العلل البتة ، وأنه يخرج ما كان رجاله مثل رجالها وإن لم يغلب على ظنه أنه ليس له علة قادحة .

الرابع: أنه لأجل السببين الأولين توسع في معنى قوله: «بأسانيد يحتج بمثلها»، فبنى على أن في رجال «الصحيحين» من فيه كلام، فأخرج عن جمّاعة يعلم أن فيهم كلاما. ومحل التوسع أن الشيخين إنها يخرجان لمن فيه كلام في مواضع معروفة:

أحدها: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام لا يضره في روايته البتة ، كما أخرج البخاري لعكرمة .

الثاني: أن يؤدي اجتهادهما إلى أن ذاك الكلام إنها يقتضي أنه لا يصلح للاحتجاج به وحده، ويريان أنه يصلح لأن يحتج به مقرونا أو حيث تابعه غيره، ونحو ذلك.

ثالثها: أن يريا أن الضعف الذي في الرجل خاص بروايته عن فلان من شيوخه ، أو برواية فلان عنه ، أو بما يسمع منه غير كتابه ، أو بما سمع منه بعد اختلاطه ، أو بما جاء عنه عنعنة وهو مدلس ، ولم يأت عنه من وجه آخر ما يدفع ريبة التدليس ؛ فيخرجان للرجل حيث يصلح ، ولا يخرجان له حيث لا يصلح .

## المُشِيَّدِيكِ عَلَاصًّا عُلِيكِ عَلَيْ الْمُسَيِّدِيكِ عَلَيْهِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِكِيدِ





وقصر الحاكم في مراعاة هذا ، وزاد فأخرج في مواضع لمن لم يخرجا ولا أحدهما له بناء على أنه نظير من قد أخرجا له ، فلو قيل له : كيف أخرجت لهذا وهو متكلم فيه؟ لعله يجيب بأنها قد أخرجا لفلان وفيه كلام قريب من الكلام في هذا ولووف بهذا لهان الخطب ، لكنه لم يف به بل أخرج لجهاعة هلكئ .

الخامس: أنه شرع في تأليف «المستدرك» بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة وقد ضعفت ذاكرته كها تقدم عنه ، وكان فيها يظهر تحت يده كتب أخرى يصنفها مع «المستدرك» وقد استشعر قرب أجله ، فهو حريص على إتمام «المستدرك» وتلك المصنفات قبل موته ، فقد يتوهم في الرجل يقع في السند أنهها أخرجا له ، أو أنه فلان الذي أخرجا له ، والواقع أنه رجل آخر ، أو أنه لم يخرج أو نحو ذلك ، وقد رأيت له في «المستدرك» عدة أوهام من هذا القبيل يجزم بها فيقول في الرجل: «قد أخرج له مسلم» مثلا – مع أن مسلما إنها أخرج لرجل آخر شبيه اسمه ، يقول في الرجل: «فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان». والصواب أنه غيره» (۱).

وأيا ما كان الأمر؛ فإنه نتيجة لهذا دخل في كتابه عدد كثير من الأحاديث الضعيفة والواهية والمنكرة بل والموضوعة، وقد تبين لنا ذلك من خلال ما قمنا به من دراسة استقرائية لأحاديث «المستدرك» نستعرض نتائجها في الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه المقدمة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «التنكيل» (٢/ ٥٧ ٤ - ٥٥).





# الفَطَيْلُ السَّيِّالِيْج

#### رواة «المستدرك»

قال الروداني: «قال الحافظ: وهو- أي: «المستدرك» - قليل الوجود، ولذا لم يقع بالسياع وإنها وقع بالإجازات به إلى ابن المقير عن أبي الفضل محمد بن عبد الله النسفي عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف عنه» (١).

وقال ابن حجر: ««المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري وقع لنا منه جزء لطيف سيأتي في المفردات ، وأنبأنا به أبو هريرة ابن الذهبي إجازة ، عن القاسم بن مظفر ، عن أبي الحسن بن المقير ، عن أبي الفضل الميهني ، عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف ، عن الحاكم ، وهذا السند كله إجازات» (٢)

#### وقد تحصل لنا من رواة «المستدرك» عن الإمام الحاكم ثلاثة (٣٠):

١ - الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي:

قال الذهبي كَفَلَتْهُ: «وسمع من الحاكم أبي عبد الله الحافظ، فأكثر جدا، وتخرج هه (٤).

وقال أيضا: «عنده عن الحاكم وقر بعير أو نحو ذلك» (٥٠).

<sup>(</sup>١) «صلة الخلف بموصول السلف» (٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) «المعجم المفهرس» (٢٦).

<sup>(</sup>٣) (١/ ١٩/١) الحاكم في المستدرك (١/ ١٩/١-٢١).

<sup>(</sup>٤) السير أعلام النبلاء ١ (١٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) «سير أعلام النبلاء» (١٦٥/ ١٦٥).

## لمِينتَدِينَ عَلَالِطَ عَلِيلًا عَلَيْهِ الْمُعَالِّينَ عَلَيْهِ الْمُعَالِّينَ عَلَيْهِ الْمُعَالِقَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلَّ الْمُعِلِّي الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِين



ونقل عن الحافظ عبد الغافر بن إسهاعيل في «تاريخه» أنه كان من كبار أصحاب الحاكم (١).

وقال ابن قاضي شهبة: «أخذ عنه الحافظ أبو بكر البيهقي فأكثر عنه، وبكتبه تفقه وتخرج، ومن بحره استمد، وعلى منواله مشئ» (٢).

وذكر الحافظ ابن حجر يَحَلِّلَهُ أن البيهقي من أكابر أصحاب الحاكم وأكثر الناس له ملازمة (٣).

وفيها يلي نهاذج لأحاديث صرح البيهقي بأنها عند الحاكم في «المستدرك» مع ذكر مواضعها في «المستدرك» طبعة زَارِالتَالِضِيِّاكِ :

| «المستدرك» طبعة كَالْزِلْتَالِظِيْلِكَ | موضعه في كتب البيهقي   | ٩  |
|----------------------------------------|------------------------|----|
| رقم (۲۰۵۳)                             | «شعب الإيهان» (٢/ ٤٣٧) | ١  |
| رقم (٣٦٦٦)                             | «شعب الإيهان» (٥/ ٤٥٣) | ۲  |
| رقم (۳۲۸۸)                             | «السنن الكبرئ» (٥/ ٨٨) | ٣  |
| رقم (۲۷۳٦)                             | «السنن الكبرئ» (٧/ ٨٧) | ٤  |
| رقم (٥٥٩)                              | «دلائل النبوة» (٢/٣٤٣) | .0 |

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۱٦٧).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الشافعية» (١/ ١٩٣) ، ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) «النكت الوفية» للبقاعي (١/ ١٤١، ١٤٢). وينظر: «تدريب الراوي (١/ ١١٣).

## المقدِمة العِلميّة





## ٢- أحمد بن علي بن خلف الشيرازي(١):

هو أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف أبو بكر الـشيرازي ثـم النيـسابوري ، الأديب الصوفي .

ولد في سنة ثهان وتسعين وثلاث مائة.

أسمعه أبوه أبو الحسن بن خلف من مشايخ عصره قديها ، وطاف به عليهم حتى أدرك الأسانيد العالية ، فسمع من : الحاكم أبي عبد الله الحافظ ، وأبي طاهر بن محمش الزيادي ، وعبد الله بن يوسف الأصبهاني ، وأبي بكر بن فورك ، والقاضي أبي زيد ، والجولكي ، والسهمي ، والقاضي أبي بكر الجرجاني ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، وأبي يعلى المهلبي ، ثم أصحاب الأصم كالحيري ، والصيرفي ، وأبي زكريا المزكي ، والطبقة ، وقد سمع من القاضي أبي الهيئم ، وأبي سعد الواعظ الحركوشي ، وعبد الخلاق المؤذن ، والسيد ظفر ، وأبي محمد بن المؤمل ، وغيرهم من كبار المشايخ .

حدث عنه: ابن طاهر المقدسي ، وأبو محمد بن السمرقندي ، وإسماعيل بن محمد التيمي ، وعبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ، ووجيه الشحامي ، والفقيه عمر بن أحمد الصفار ، وأحمد بن سعيد الميهني ، وأبو سعد عبد الوهاب الكرماني ، وخلق كثير .

قال عبد الغافر: «فاضل ، نسيب ، مشهور ، ثقة» .

وقال أيضا: «لم أر في المشايخ الذين سمعنا منهم أكثر إتقانا ولا أضبط في الرواية منه، فقد قرأت عليه أكثر من خمس عشرة سنة تفاريق المسموعات والكتب والإملاء، وكان راغبا في قراءتي، لا يسامح في أن يفوته مما نقرأ عليه كلمة لم يسمعها ولم يفهمها على مبلغ الإمكان، ويراجع في المشكلات، ويبالغ في الوقوف على معاني ما سمعه».

وقال إسماعيل بن محمد الحافظ: «كان حسن السيرة ، من أهل الفضل والعلم محتاطا في الأخذ ، ثقة».

<sup>(</sup>١) تنظر ترجمته في : «التقييد» لابن نقطة (١/ ١٧٢)، «المنتخب من السياق» (ص ١١٦)، «سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٤٧٨)، «تاريخ الإسلام» (١/ ٥٧٣).

## المنتكرك على القريد





وقال السمعاني: «كان فاضلا، عارف باللغة والأدب ومعاني الحديث، في كال العفة والورع».

مات: في ربيع الأول سنة سبع وثمانين وأربع مائة.

قال ابن نقطة: «حدث عن الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ بجملة من مصنفاته» (١).

وقال الذهبي: «أكثر عن أبي عبد الله الحاكم» (٢).

وقال الصريفيني: «انفرد بالرواية في آخر عمره عن أكثر مشايخه . . . حتى ختم بموته حديث الحاكم أبي عبد الله» (٣) .

وقد روى من طريقه جزءا من «المستدرك» كل من العلائي (١٠) ، وابن حجر (٥) ، ويرويه الروداني (٢)

- (۱) «التقييد» (۱/ ۱۷۲).
- (٢) «تاريخ الإسلام» (١٠/ ٣٧٥).
- (٣) «المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» (ص١١٦).
- (٤) «إنارة الفوائد المجموعة» (١/ ١٩٢). وفيه: «جزء من كتاب «المستدرك على الصحيحين» للحاكم، فيه «الدعوات»، قرأته على أحمد بن محمد الدشتي، وعيسى بن عبد الرحن قالا: أنا محمد بن عبد الواحد الحافظ، أنا القاسم بن عبد الله بن الصفار، أنا عمر بن أحمد بن منصور، أنا أحمد بن خلف الأديب، أنا الحاكم أبو عبد الله».
- (٥) «المعجم المفهرس» (ص٦٥) ، وفيه: «صحيح الحاكم وهو «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري ؛ وقع لنا منه جزء لطيف سيأتي في المفردات ، وأنبأنا به أبو هريرة ابن الذهبي إجازة ، عن القاسم بن مظفر ، عن أبي الحسن بن المقير ، عن أبي الفضل الميهني ، عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف ، عن الحاكم . وهذا السند كله إجازات» . وينظر: « إتحاف المهرة» له (١/ ١٦٤) .
- (٦) «صلة الخلف بموصول السلف» (ص٢٨٣). وفيه: «كتاب صحيح الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله عمد بن عبد الله ، وهو «المستدرك». قال الحافظ: وهو قليل الوجود ولذا لم يقع بالسماع وإنها وقع بالإجازات به إلى ابن المقير ، عن أبي الفضل محمد بن عبد الله النسفي ، عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف ، عنه ».



## المقدِمَة العِبْلميَّة



والفلاني (١) ، والشوكاني (٢) من طريقه أيضا.

وفيها يلي بعض نهاذج لأحاديث وردت من طريق أحمد بن علي بن خلف عن الإمام الحاكم منسوبة «للمستدرك» مع ذكر مواضعها في «المستدرك» طبعة كَالْلِلتَّالِظِيَّالِيَّا:

| رقم الحديث في «المستدرك»<br>طبعة زَازِالتَاظِئْلِكَ | المرجع وموضعه فيه                                 | ٩ |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| رقم (۲۰۲٦)                                          | «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي (٦/ ٣٠٢، ٣٠١). | ١ |
| رقم (۱۹٦۸)                                          | «الأحاديث المختارة» للضياء المقدسي (٦/ ٣٤٤).      | ۲ |

(۱) «قطف الثمر» (ص۷۲، ۷۳). وفيه: « وأما «المستدرك» للحاكم فأرويه بالسند إلى السيخ إبراهيم الكوراني، عن صفي الدين أحمد بن محمد المدني، عن السيخ الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن عز الدين عبد الرحيم بن الفرات، عن محمود بن خليفة، عن شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، عن علي بن الحسين المعروف بابن المقير، عن أحمد بن طاهر، عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي، عن الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري».

(۲) "الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكاني" (۲/ ۱٥٤٦). وفيه: "مستدرك الحاكم: أرويه عن شيخنا يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي، عن أبيه، عن جده، عن السيخ إبراهيم الكردي. ح وأرويه عن شيخنا السيد عبد القادر بن أحمد، عن شيخه عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي، عن محمد بن إبراهيم الكردي. ح وأرويه عن شيخنا السيد المذكور، عن الشيخ علاء الدين بن عبد الباقي، عن محمد بن علاء الدين، عن أبيه، عن إبراهيم الكردي. ح وأرويه عن أبيه، شيخنا المذكور، عن شيخه محمد حياة السندي، عن سالم بن عبد الله بن سالم البصري، عن أبيه، عن إبراهيم الكردي. ح وأرويه عن شيخنا السيد العلامة عمر بن إبراهيم بن عامر، عن شيخه أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن المندي، عن سلم بن عبد الله البصري، عن أبيه، عن أبراهيم الكردي. ح وأرويه عن شيخنا صديق بن علي المزجاجي، عن شيخه سليهان بن يحيى الأهدل، عن أحمد بن محمد الأهدل، عن أحمد بن محمد المنخلي، عن إبراهيم الكردي. وإبراهيم الكردي يرويه عن شيخه أحمد بن محمد المدني، عن الشمس الرملي، عن الزين زكريا، عن الكردي برويه عن شيخه أحمد بن علي بن خليفة المنبجي، عن علي بن الحسين بن المقير بن أحمد بن طهر بن خليفة المنبجي، عن علي بن الحسين بن المقير بن أحمد بن طهر بن طهر الميهني، عن أحمد بن علي بن خلف الشيرازي، عن المؤلف».

## لِلْمُنْتَكِيدَكِ عَلَى الصَّاحِيدِ عَلَى الْمُنْتَكِيدَ الْحَالَةُ الْمُنْتَكِيدَ الْحَالَةُ الْمُنْتَكِيدَ ال





#### ٣- محمد بن عبد العزيز الحيري:

هو محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن شاذان ، أبو بكر الحيري النيسابوري ، الحافظ الفقيه السفياني .

من أصحاب أبي عبد الله الحاكم ، روى عنه : إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي وغيره .

قال عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي: «سمع الكثير، وصنف وحدث، وكان مؤدب والدي، جمع مصنفات الحاكم وسمعها، وحدث عن غيره، وكان من العباد والزهاد»(١).

توفي في سنة إحدى وخمسين وأربع مائة ، ودفن بشط الوادي .

ورد ذكره في «مستدرك» الحاكم \_ كما سيأتي \_ أثناء كلامنا في الفصل الثالث عن نسخ المستدرك الخطية ووصفها.

وقال العراقي: "ولم يتصل لنا كتاب "المستدرك" بالسياع ؟ لأنه إنها حدث منه الحاكم بالنصف ، سمعه منه محمد بن عبد العزيز الحيري النيسابوري ، وحدث به ابنه ظريف بن محمد المذكور بجميع الكتاب ، وما علمته اتصل من طريقه فيها وقفت عليه ، وإنها يقع لنا بالأجايز: أخبرني به محمد بن إبراهيم الخزرجي إجازة معينة بجميع كتاب "المستدرك" ، قال: حدثنا علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي إذنا ، عن أبي المكارم أحمد بن محمد بن محمد اللبان كتابة ، أخبرنا ظريف بن محمد بن عبد العزين فيها أذن لي أن أرويه في غالب الظن ، قال: أخبرنا والدي سهاعا عليه بجميع الكتاب ، قال: أخبرنا الحاكم سهاعا عليه النصف الأول منه وإجازة لباقيه".

قال العراقي: «وقد اتصل لنا منه أحاديث في «سنن البيهقي الكبرى» يقول فيها البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ في «المستدرك».

<sup>(</sup>١) «المنتخب من كتاب السياق» (ص ٤٥).

## المقدِّمَة العِيْلُميَّة

واتصلت منه قطعة وهي «كتاب الدعوات»: أخبرني أبو الفداء إسماعيل بن علي الذهبي بقراءي عليه لبعض «المستدرك»، وإجازة لباقيه، قال:أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر قراءة عليه وأنا أسمع لبعضه، وإجازة لباقيه، قال: أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر الصفار في كتابه، أخبرنا جدي أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور سماعا لبعضه، وإجازة لباقيه، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن خلف سماعا لبعضه، وإجازة لباقيه، قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ سماعا عليه لبعضه، وإجازة لباقيه» (١).

وقد وصل «مستدرك» الحاكم للبوصيري من طريق أبي بكر محمد بن عبد العزين الحيري السابق ذكره (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «محجة القرب إلى محبة العرب» (ص٤٣٧ ، ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) "إتحاف الخيرة المهرة" (٨/ ٢٨٤). وفيه: "وأما كتاب "المستدرك على الصحيحين" لأبي عبد الله الحاكم: فأخبرني به شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين، وأبو الحسن علي الحافظ سياعا لبعضه، وإجازة لباقيه قالا: أبنا البياني، أخبرني علي بن أحمد بن عبد الواحد إذنا، عن أبي المكارم اللبان كتابة، أبنا أبو الحسن طريف بن محمد بن عبد العزيز الحيري النيسابوري فيها أذن لي أن أروي عنه في غالب الظن، أبنا والدي أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن شاذان الحيري سياعا عليه لجميع الكتاب، أبنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمويه الحافظ الضبي، قال البياني: وأخبرني بكتاب "الدعوات" منه أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر وغيره إذنا، عن القاسم بن عبد الله بن عمر الصفار، أبنا جدي أبو حفص عمر بن أحمد بن منصور النيسابوري، أبنا أبو بكر أحمد بن خلف، أبنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ".





# الفَطَيْكُ الثَّامِينَ

#### في العناية بر «الستدرك»

لم يحظ المستدرك بالعناية الخاصة التي حظي بها غيره من كتب أصول السنة، ولعل ذلك لما وقع فيه من أوهام شاع ذكرها وتناولها العلماء، وماشاع حول الإمام الحاكم من اتهام بالرفض والتشيع والتساهل في التصحيح، وكون نسخه غير محررة لعدم اكتمال إملاء الحاكم له، وخير دليل على ذلك قلة نسخه الخطية، وضعف الموجود منها.

ومع ذلك لم يخل الأمر من وجود بعض العناية بالكتاب قديما وحديثاً .

#### فممن اعتنى به قديها:

- الإمام أبو عبد الله الذهبي فلخصه في كتابه «تلخيص المستدرك» مع تعقبه في أحكامه على الأحاديث.
- وألف أبو عبد الله الذهبي أيضا جزءا في الأحاديث المناكير والواهيات والموضوعات التي في «المستدرك».
- ولسبط ابن العجمي حواش على «تلخيص المستدرك» للذهبي السالف الذكر (١).
- وللحافظ سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن «مختصر استدراك الحافظ الذهبي» مطبوع في سبعة مجلدات ، طبعة دار العاصمة بالرياض ، سنة ١٤١١هـ.
- وللحافظ ابن الملقن أيضا كتاب «النكت اللطاف في بيان الأحاديث الضعاف المخرجة في مستدرك الحافظ النيسابوري» (٢).

<sup>(</sup>١) (لحظ الألحاظ) (ص ٣١٤).

<sup>(</sup>٢) «تاريخ التراث العربي» (١/ ٤٥٥).

### المقدِمة العِناميّة





كما ترجم لرجاله ضمن كتابه «إكمال تهذيب الكمال»(١).

- والحافظ العراقي له أمالي على «المستدرك» سهاه «المستخرج على المستدرك» في جزء صغير ، طبعة مكتبة السنة بالقاهرة ، سنة ١٤١٠هـ.
- ورتبه الحافظ ابن حجر على الأطراف ضمن كتابه «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة».
- ولجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي كتاب: «توضيح المدرك في تصحيح المستدرك» (٢).

### أما الاهتمام به حديثا:

- فللأستاذ الدكتور محمود ميره جهد كبير في العناية «بمستدرك» الحاكم ، حيث حقق جزءا منه في رسالة علمية بعنوان: «الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك» نال بها درجة الدكتوراة ، وبعد الدكتوراة عمل على تحقيقه وضبطه سنوات طويلة ؛ ولا يزال .
  - وللشيخ الألباني لَحَمَلَتْهُ: «بغية الحازم في فهرسة مستدرك الحاكم»(٣).
- وللشيخ مقبل بن هادي الوادعي تَعَلَّلْهُ كتاب: «رجال الحاكم في المستدرك الذين لم يذكرهم الحافظ ابن حجر في التهذيب» في مجلدين ، طبعة دار الحرمين بالقاهرة 1819هـ، وقد استفدنا منه واستدركنا عليه أثناء عملنا في التعيين الكامل لرواة أسانيد روايات «المستدرك».
- «مقدمات حول المستدرك» لعبد السلام علوش في تحقيقه «للمستدرك» الصادر عن دار المعرفة عام ١٤٢٧هـ.

<sup>(</sup>١) «الرسالة المستطرفة» للكتاني (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) «كشف الظنون» لحاجى خليفة (٢/ ١٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) « ثبت مؤلفات الألباني » للشمراني (ص١٨).

## المِسْتَكِرِيكُ عَلَى الصَّاحِينِ





- «الإمام الحاكم وما استدركه على الصحيحين» رسالة دكتوراه أعدها صلاح الدين باوة في جامعة بغداد ١٤٠٦ هـ .
- «الإمام الحاكم وكتابه المستدرك» مع العناية بكتاب التفسير منه ، تأليف د . عادل حسن عادل ، أصدرته مؤسسة المختار للنشر والتوزيع .
- «تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي» . د عبد الله بن مراد السلفي .
- «تنبيه الواهم على ما جاء في مستدرك الحاكم» إعداد: رمضان أحمد علي محمد، طبعة مكتبة التوبة بالرياض ١٤٢٠هـ.
- «المستدرك على الصحيحين للإمام الحاكم دراسة وتحقيقا» رسالة جامعية لدرجة الدكتوراة، تناولت خمسائة حديث من الكتاب، إعداد: عطية نوري، جامعة أم القرئ ٤٣٤ أهد، وهي واحدة من ثماني عشر رسالة دكتوارة وزعتها الجامعة على طلابها لتحقيق «المستدرك» أعانهم الله على استكمالها.





# البّاكِ التّاليِّن

## التعريف بطبعة دار التأصيل للمستدرك

# الفَطْيِلُ الْمَاوِّلِ

## طبعات المستدرك السابقة ولماذا هذه الطبعة؟

تعددت طبعات «المستدرك» فمنها ما يتصف بالقدم ، ومنها ما صدر حديثا ، وبيانها

#### ١ - الطبعة الهندية:

وهي التي طبعت في مطبعة دائرة المعارف العثمانية النظامية حيدرآباد الدكن الهند، في أربعة مجلدات عام ١٣٤٢ هـ، وفي حاشيتها «تلخيص المستدرك» للحافظ الذهبي، وقد وضع لها الدكتور/يوسف المرعشلي فهرسا طبع مستقلا، وهذه الطبعة هي المشهورة للكتاب، وجرت إحالة العلماء إليها واعتمادهم عليها.

وقد ذكر المحققون أنهم اعتمدوا فيها على المخطوطات التالية:

- نسخة حبيب الرحمن خان الشرواني ، وهي نسخة كاملة .
  - نسخة ناقصة من مكتبة المفتى محمد سعيد.
  - نسخة ناقصة من مكتبة أمير الدين أشرف الكيلاني.
- نسخة كاملة من مكتبة السيد شاه إحسان اللَّه بن رشد اللَّه.

وعلى الرغم من ذلك فقد اعترى هذه الطبعة الكثير من التصحيف والتحريف، وفيها سقط وبياض في مواضع عديدة، وسنوضح بعضا من ذلك في جدول أرفقناه في نهاية التقرير عن طبعات الكتاب، إضافة إلى أن محققيه لم يقوموا بدراسة علمية

# المُشِيَّدِينِ عَلَاصِّا خِيرِينَ





للكتاب، كما أنهم لم يقوموا بخدمة النص الحديثي من خلال ترجمة رجاله ودراسة أسانيده والكلام على الأحاديث المعلة فيه.

وقد صورت هذه الطبعة بدار المعرفة - لبنان - مضافا إليها فهرس الدكتور/يوسف المرعشلي .

## ٧- طبعة دار الكتب العلمية:

كما صدر كتاب «المستدرك» عن دار الكتب العلمية عام ١٤١١ هـ، وقام على ضبطها الأستاذ/ مصطفى عبد القادر عطا، في خمسة مجلدات مضمنة الفهرس، وفي حاشيتها نقولات للذهبي وغيره على أحاديث الكتاب، وقام بترقيم أحاديث الكتاب، وبلغ عده لها (٨٨٠٣) حديثا.

وقد ذكر المحقق أنه اعتمد في إخراج الكتاب على:

١ - نسخة خطية محفوظة بدار الكتب المصرية في جزأين.

٢ - نسخة أخرئ الموجود منها الجزء الثاني ، وهي محفوظة بدار الكتب المصرية .

٣- نسخة أخرى موجود منها المجلد الأخير وهي بدار الكتب المصرية أيضا.

٤ - الاعتماد على المطبوعة الهندية.

وبتتبع هذه الطبعة لم نجد أثرا لما ذكر من قام على ضبطها من اعتباده على مخطوطات في ضبط النص، والواضح أنه اعتمد على الطبعة الهندية فحسب في إخراج هذه الطبعة، بدليل الاتفاق الشديد في التصحيف والتحريف والسقط في الطبعتين.

#### ٣ - طبعة دار الحرمين:

صدر كتاب «المستدرك» عن دار الحرمين - بمصر عام ١٤١٧هـ في خمسة مجلدات، وضع في المجلد الأخير منه فهرس للأحاديث والآثار، علق عليها واعتنى بها فضيلة الشيخ العلامة/ مقبل بن هادي الوادعي تَحَلَّلُهُ. وقام على ترقيم أحاديث الكتاب التي بلغ عددها في هذه الطبعة (٨٨٦٤) حديثا.



وهذه الطبعة لم يعتمد المعتني بها في إخراجها على أصول خطية ، بل اعتمد على الطبعة الهندية في إصدارها ، وقد بذل الشيخ مقبل رحمه الله وسعه في ضبط وتصويب ما اعترى المطبوعة الهندية من أخطاء ؛ منبها عليها في الحاشية دون تغيير في نص المطبوعة الهندية ، وقد تغلب على كثير من التصحيفات والتحريفات والبياضات وذلك من خلال ممارسته لأحاديث «المستدرك» ، ولكن عدم الرجوع إلى أصل خطي لم يجعل الشيخ قادرا على تصويب كل ما اعترى المطبوعة الهندية من سقط في سند أو سقط لحديث ، كما أنه لم يهتد للكثير من البياضات التي من الله علينا باستدراكها في طبعة دار التأصيل «للمستدرك» .

كما قام الشيخ مقبل بالحكم الموجز على الأحاديث من خلال إسناد الحاكم والتنبيه على جرح أو تعديل رواة السند.

#### ٤ - طبعة دار العرفة:

صدرت عن دار المعرفة عام ١٤٢٧هـ في خمسة مجلدات مضمنة الفهرس، علق عليها واعتنى بها الأستاذ/ عبد السلام محمد علوش، وقام على ترقيم أحاديث الكتاب التي بلغ عددها في طبعته (٨٨٣٩) حديثا.

وهذه الطبعة لم يعتمد المعتني بها في إخراجها على أصول خطية ، بل اعتمد على الطبعة الهندية في إصدارها وقام بمقابلتها على ما طبع بعدها ، وقام بتخريج أحاديثها ، وسمئ تخريجه : «الدرك بتخريج المستدرك» ، ومعه «الاستدراك على المستدرك» ، و«المدخل إلى المستدرك» .

بالإضافة إلى أنه كتب لطبعته مقدمة عرف فيها بالكتاب ومؤلفه ، والتنبيه على زوائد «المستدرك» على الكتب الستة ، وهي أحسن الطبعات السابقة وأجودها ، ولكنها لم تخل من التصحيفات والتحريفات بسبب عدم الاعتباد في ضبط النص على أصول خطية .





#### لماذاحققنا وأخرجنا طبعة دار التأصيل؟

بدراسة الطبعات التي سبقت طبعة دارالتأصيل في تحقيق وضبط كتاب «المستدرك» تبين أن القائمين على ضبط وتحقيق هذه الطبعات لم يوفوا الكتاب حقه ، فإن كتاب «المستدرك» بحجمه وكثرة دقائقه العلمية وعدم وجود نسخة خطية كاملة مدققة ؛ في حاجة إلى خدمة علمية تقوم بدراسة أسانيده وتصويبها والحكم على رجاله ، لأنه يحتوي على (٩٠٢٩) تسعة آلاف وتسعة وعشرين حديثا في أبواب العقائد والأحكام والآداب والسير والمناقب وغيرها من أبواب العلم ، جمعها المصنف استدراكا على الصحيحين ، ولعل هذا مما حدى بجامعة أم القرى بجعل «المستدرك» محلا لثهانية عشر رسالة دكتوراة وزعتها على طلابها .

فأغلب ما صدر من طبعات إنها اعتمد في حقيقة الأمر على المطبوعة الهندية دون تحقيق أو ضبط أو رجوع لأصل خطي ، لذا شاب النص كثير من التصحيف والتحريف والسقط ، تم التنبيه عليها في طبعة زُارِ التَّا الْحِيْلِيُّ .

من هنا جاء حرص وَ اللَّالِتَا ضِيلًا على إعادة ضبط و تحقيق وإخراج «المستدرك» في صورة تتسق مع منهجها في إتقان وضبط وتحقيق وإخراج كتب السنة بجودة تليق بها .

وقد حدى ذلك بدار التأصيل إلى وضع منهج خاص بالكتاب ؛ جعل من طبعة دار التأصيل تنفرد بعدة ميزات منها :

- ١ تعيين كافة رجال الأسانيد، من شيخ المصنف حتى الراوي الأعلى للحديث.
- ٢ دراسة أسانيد «المستدرك» دراسة تتسق مع منهج مؤلفه، والسبب الذي حدا به لتأليفه، وقد حذونا حذو من سبقنا من العلماء كالذهبي وغيره في تتبع واستقراء أحكام الإمام الحاكم على الأحاديث التي استدركها على صحيحي الإمامين البخاري ومسلم، وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل التالى.





التنالي المنالية المن

وفيها يلي عرض لنهاذج من الأخطاء التي اعترت المطبوعة الهندية وتابعتها عليها المطبوعات التي تلتها:

## أولا ـ التصحيف والتحريف :

وهذا النوع من الأخطاء بدا واضحا في كثير من المواضع في الكتاب في تلك الطبعات، وفيها يلي نهاذج منها:

| رقم الحديث<br>في طبعة دار<br>التأصيل | الصواب                                                 | الخطأ                                              | ٢        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 7.7                                  | أبوبكر محمدبن نعيم<br>المدني                           | أبو بكربن محمد بن نعيم المدني                      | <b>\</b> |
| 735                                  | أبو عبد للله محمد بن<br>أحمد بن علي بن مخلد<br>الجوهري | عبد الله بن محمد بن أحمد بن<br>علي بن مخلد الجوهري | <b>Y</b> |
| PYA                                  | يحيى بن محمد بن يحيي                                   | یحییٰ بن محمد بن یحییٰ بن<br>محمد بن یحییٰ         | ۳:       |
| ۸۳۲                                  | موسئ هذا هو<br>ابن إبراهيم التيمي أخو<br>محمد          | موسىٰ هذا هو ابن إبراهيم بن<br>عبد الله المخزومي   | £ 2      |

|                                         | _    |
|-----------------------------------------|------|
| ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 1.6  |
| العالم المالي المالية                   | 11   |
|                                         | اوات |
| - X X X 7                               | ^    |

|                                     | يماني المانية                                                           | المِنْتَكِرَكِ عَلَاصَةً الْمُنْتَكِرِ الْمُنْتَكِرِ الْمُنْتَكِرِ الْمُنْتَكِرِ الْمُنْتَكِرِ الْمُنْتَكِ | 94 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| قم الحديث<br>في طبعة دار<br>التأصيل | 1                                                                       | الخطأ                                                                                                      |    |
| 974                                 | تابعه عمر بن علي<br>المقدمي                                             | تابعه محمد بن علي المقدمي                                                                                  | ٥  |
| 1844                                | أبو إسحاق إبراهيم بن<br>إسماعيل القارئ                                  | إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القارئ                                                                         | ٦  |
| 1717                                | أبوبكربن إسحاق                                                          | أبوبكر محمدبن إسحاق                                                                                        | V  |
| 1777                                | أبو بكر يحيىٰ بن<br>جعفر بن الزبرقان                                    | أبو بكر بن يحيى بن جعفر بن<br>الزبرقان                                                                     | ٨  |
| 1797                                | محمدبنبكر                                                               | محمد بن زكريا بن بكير                                                                                      | ٩  |
| Y • 0 £                             | خالدبن يزيد                                                             | خالدبن أبي يزيد                                                                                            | ١. |
| P317                                | عمرو بن بشر العنسي                                                      | عمرو بن أبي بشر القيسي                                                                                     | 11 |
| <b>Y10</b> A                        | أبو العباس بن عقدة<br>حدثنا أحمد بن<br>الحسن بن سعيد بن<br>عثمان الخزاز | العباس بن أحمد بن الحسن بن<br>سعيد بن عثمان الخزاز                                                         | 17 |
| 7779                                | فليح بن سليمان                                                          | فليح بن فليح                                                                                               | ١٣ |
| 7990                                | علي بن الحسين بن<br>الجنيد                                              | علي بن الحسين بن علي بن الجنيد                                                                             | 18 |

# المقدِّمة العِناميَّة

| رقم الحديث<br>في طبعة دار<br>التأصيل | الصواب                                                  | الخطأ                                                 | ۴  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|
| <b>707</b> {                         | محمد بن موسیٰ بن<br>حاتم                                | محمد بن موسئ بن حليم                                  | ١٥ |
| £777                                 | عن محمد عن عكرمة ،<br>وعن سعيد بن جبير ،<br>عن ابن عباس | عن محمد بن عكرمة ، عن<br>سعيد بن جبير ، عن ابن عباس   | 17 |
| £777                                 | الصواب حذفه من أول<br>الإسناد                           | حدثنا علي بن حمشاذ العدل ، ثنا<br>هشام بن علي السدوسي | ۱۷ |
| £7V•                                 | عن قيس بن أبي حازم                                      | عن هشام ، وقيس                                        | ١٨ |
| ٤٧٧٧                                 | الصواب حذفه من<br>الإسناد                               | ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن الأصبهاني  | 19 |
| ٤٧٧٧                                 | سعيدبن أبي عروبة                                        | سعيد بن أبي عروة                                      | ۲. |
| 0121                                 | محمد بن سلمة                                            | محمد بن أبي سلمة                                      | 71 |
| ٥١٧٢                                 | أخبرنا أبو نعيم<br>الغفاري بمرو محمد بن<br>عبد الرحمن   | أخبرنا أبو نعيم الغفاري بمرو،<br>ومحمد بن عبد الرحمن  | ** |
| ٥٣٧٤                                 | فقلت: وما الشهادة؟<br>قال على: الإيبان باللَّه          | فقلت: فما الإسلام؟ قال:<br>«الإيمان بالله» فقلت:      | 77 |



# المِسْتَكِيدَكِا عَلَالصَّا خِيْحَانِا



| رقم الحديث<br>في طبعة دار<br>التأصيل | الصواب                         | الخطأ                                                                       | ٢  |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| ٠                                    | وشهادة أن لا إله<br>إلا الله   | وما الشهادة؟ قال : «شهادة أن<br>لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده<br>ورسوله» |    |
| 0 2 V 2                              | قرأ القرآن                     | من قرأ القرآن                                                               | 7  |
| ٥٧٩٨                                 | الحرشي (بالحاء<br>المهملة)     | الجرشي(بالجيم)                                                              | ۲٥ |
| ۸۲۸۰                                 | عبد الله بن إسحاق              | عبد الله بن صالح بن إسحاق                                                   | 77 |
| ٥٨٧٥                                 | عبيد بن سليمان                 | عبيد اللَّه بن سليمان                                                       | ** |
| ٦٠٨٧                                 | رزین                           | بدين                                                                        | ۲۸ |
| 7707                                 | عبيدة بنت نابل                 | عبدة بن نائل                                                                | 79 |
| 3737                                 | عن كريب                        | عن أبي كريب                                                                 | ۳۰ |
| 7777                                 | الصواب حذفه من<br>الإسناد      | ثنا خليفة                                                                   | ٣١ |
| 7799                                 | يحييٰ بن عبد الحميد            | يحيي بن محمد بن عبد الحميد                                                  | ٣٢ |
| 7799                                 | أبي خالد يزيد بن<br>عبد الرحمن | أبي خالد عن يزيد بن عبد الرحمن                                              | ۳۳ |

# المقدِّمة العِلميَّة

| رقم الحديث<br>في طبعة دار | الصواب                                                                | الخطأ                                                                     | ۴  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| التأصيل                   |                                                                       |                                                                           |    |
| VY712                     | يحيئ بن زكريا بن<br>أبي زائدة                                         | يحيىٰ بن أبي زكريا بن أبي زائدة                                           | ٣٤ |
| ٧٤٣٨                      | أنبأ عمرو بن الحارث،<br>أن عمرو بن شعيب<br>حدثه                       | أنبأ عمرو بن الحارث ، أن<br>عمرو بن الحارث ، حدثه أن<br>عمرو بن شعيب حدثه | ٣٥ |
| VV £ 1                    | وهب بن جرير                                                           | وهب بن جريج                                                               | ٣٦ |
| ٧٨٤٧                      | أحمد بن أبي سريج                                                      | أحمد بن شريح                                                              | ٣٧ |
| ٧٨٤٧                      | يحيى بن سعيد بن يزيد                                                  | يحيى بن شعبة بن يزيد                                                      | ٣٨ |
| ۸۰۳۳                      | حبيب المعلم                                                           | حبيب بن المعلم                                                            | ٣٩ |
| ۸۰۹۰                      | أحمد بن عيسى<br>المصري ، عن<br>عبد الله بن وهب ، عن<br>عمرو بن الحارث | أحمد بن عيسى المصري ، عن<br>عمرو بن الحارث                                | ٤٠ |
| ۸۲۲۸                      | رواه سفيان الثوري ،<br>عن عبد الله بن عطاء                            | رواه سفيان الثوري ، وغيره ، عن<br>عبد الله بن عطاء                        | ٤١ |
| ۸۳۲٦                      | خالد بن جرير                                                          | خالد بن حزم                                                               | 23 |

# المُسْتَكِيدُكُا عَلَاقِ أَجْدِيجَيْنَ ﴿ وَالْمُسْتِكِيدُ إِنَّ الْمُسْتَكِيدُ إِنَّا إِنَّا الْمُسْتَكِيدَ الْمُسْتِكُ الْمُسْتِكِيدَ الْمُسْتَكِيدَ الْمُسْتَكِيدَ الْمُسْتَكِيدَ الْمُسْتَكِيدَ الْمُسْتَكِيدَ الْمُسْتَكِيدَ الْمُسْتِكِيدَ الْمُسْتِكِيدَ الْمُسْتَكِيدَ الْمُسْتِكِيدَ الْمُسْتِكِيدَ الْمُسْتِكِيدَ الْمُسْتَعِيدَ الْمُسْتَكِيدَ الْمُسْتَعِيدَ الْمُسْتِكِيدَ الْمُسْتَعِيدَ الْمُسْتَعِيدَ الْمُسْتَعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتَعِيدَ الْمُسْتَعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدِ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدِ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدِ الْمُسْتِعِيدَ الْمُسْتِعِيدِ الْمُسْتِعِيدِ الْمُعِيدِ الْمُعِيمِ الْمُعِيدِ الْمُسْتِعِيدِ الْ

| رقم الحديث<br>في طبعة دار<br>التأصيل | الصواب                                                                       | الخطأ                                                                   | ٢  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| ۸۷۰۲                                 | جعفر بن محمد ابن ابنة<br>إسحاق بن يوسف<br>الأزرق حدثني<br>إسحاق بن يوسف      | محمد بن جعفر ، عن أبيه ، عن<br>إسحاق بن يوسف الأزرق                     | ٤٣ |
| ۸۷۳٤                                 | بحربن نصر                                                                    | یحییٰ بن نصر                                                            | ٤٤ |
| ۸۷۹۰                                 | و هو الدجال الأكيس<br>يأكل عباد الله بآل محمد<br>ﷺ وهو أبعد الناس<br>من سنته | وهو الدجال الأليس يأكل عباد الله<br>قال محمد: وهو أبعد الناس من<br>شيبة | ٤٥ |
| ۸۹۲٤                                 | أخبرنا عبد الله بن<br>إسحاق الخراساني                                        | أخبرنا أبوعبد الله بن إسحاق<br>الخراساني                                | ٤٦ |
| ۸۹۸٤                                 | عمر بن حفص بن<br>غياث                                                        | عمرو بن حفص بن غياث                                                     | ٤٧ |

#### ثانيا \_ السقط:

قد اعترى المطبوعة الهندية وما تلاها من مطبوعات سقط كثير سواء كان هذا السقط متمثلا في نصوص بأكملها أو سقط في الأسانيد وهو أكثرها ، وقد بلغت مواضع السقط (٢٣٥) موضعا ، وفيها يلي بعض النهاذج:

## فمن أمثلة النصوص التي سقطت بأكملها:



- ١ حديث رقم (١٧٨١) في طبعة كَالْمُ التَّالِظُيْنَاكُ سقط من المطبوعات السابقة وهو في مخطوطة رواق المغاربة (١/ اللوحة ٢٢٠).
- ٢- الحديثان رقم (٤٧٨٠، ٤٧٨١) في طبعة ݣَالْزَالْتَا فِينْكِلْ سقطا من المطبوعات السابقة
   وهما في مخطوطة رواق المغاربة (٣/ اللوحة ٦٥) .
- ٣- الحديثان رقم (٧٣٧٥، ٧٣٧٥) في طبعة كَالْزَالْتَالْظِيْلُكَ سقطا من المطبوعات السابقة
   وهما في مخطوطة رواق المغاربة (٤/ اللوحة ٦٤، ٦٥).
- ٤- الأحاديث التالية: (٧٣٧١، ٧٣٧٧، ٧٣٧٩، ٧٣٨، ٧٣٨٠) في طبعة دار التأصيل سقطت من المطبوعات السابقة عدا مطبوعة دار الكتب العلمية، وهي في خطوطة رواق المغاربة (٤/ اللوحة ٦٤، ٦٥).
- ٥- الحديثان رقم (٤٥٥٣ ، ٤٥٥٤) في طبعة كَالْلِلتَّالِظِيَّالِ حدث فيهما بتر لأسانيدهما ومتنهما في المطبوعة الهندية وما تلاها من مطبوعات ؛ أدى إلى تداخل النصين واضطراب معناهما ، وهما على الصواب في مخطوطة رواق المغاربة (٣/ اللوحة ٣٨) .

### ومن أمثلة سقط الإسناد أو جل الإسناد ما يلى:

١ - حديث رقم (٢٢٨) من طبعة كَالْلِلتَّاضِيْكِ إسناده كالتالي: «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله [الصفار ، حدثنا أحمد بن مهدي الأصبهاني ، وأخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله] المزني ، حدثنا علي بن محمد بن عيسى ، قالوا : حدثنا أبو اليهان الحكم بن نافع البهراني ، حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، حدثنا أنس بن مالك ، عن أم حبيبة ، عن النبي على النبي على الله عن أم حبيبة ، عن النبي على النبي الله الله عن أم حبيبة ، عن النبي الله الله عن أبي حمد الله عن أبي حمد الله عن أم حبيبة ، عن النبي الله عن أم حبيبة ، عن النبي الله عن أبي النبي الله عن أبي الله عن أبي النبي الله عن أبي الله عن النبي اله عن النبي الله عن النبي الله

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

٢-حديث رقم (٣٧٤) من طبعة كَالْلِلتَافِيْكِ إسناده كالتالي: «قال: وأخبرني احمرو بن الحارث، عن أبي النضر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن النبي عَلِيد .





وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

٣- حديث رقم (٤٠٧) من طبعة كَالْوَلْتَافِيْكِ إسناده كالتالي: «[حدثناه أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي ، حدثنا جعفر بن سوار ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جرير ، عن مطرف ، عن أبي الجهم] ، عن خالد بن وهبان ، عن أبي ذر ، قال رسول الله عليه . . . » .

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

3 - حديث رقم (٥٠٦) من طبعة كَالْلِلْتَاظِيَّلْ إسناده كالتالي: «فحدثناه أبوسعيد أحمد بن محمد النسوي ، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، حدثنا أحمد بن الحسين بن عمد اللك ، حدثنا معاذ بن موسى ، حدثنا محمد بن الحسين بن علي ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن على بن أبي طالب» .

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

٥ - حديث رقم (٧٣٤) من طبعة كَالْلِلْتَافِظُيْكُ ورد تعليق الحاكم عليه كالتالي: «[هذا حديث صحيح] على شرط مسلم ولم يخرجاه [هكذا، إنها خرج مسلم حديث شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله على ، قال: إذا أممت قوما . . . الحديث]».

وما بين المعقوفين سقط من التعليق في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات .

7 - حديث رقم (٨٣٣) من طبعة كَالْمُلْتَاقِطِيَّا إسناده كالتالي: «[حدثنا أبوعلي الحسين بن علي الحافظ، أخبرنا إبراهيم بن عبدالله المخرمي]، حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، حدثنا أبو المنيب، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال ...».



وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

٧- حديث رقم (٩٧٤) من طبعة كَالْمِ النَّافِيْنِ إِسناده كالتالي: «[حدثناه علي بن عيسى الحيري، حدثنا محمد بن عمرو الحرشي، حدثنا القعنبي، حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن هشام] بن عروة، عن أبيه، عن عائشة عن النبي على قال . . . . . . .

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

^- حديث رقم (١٢٠٤) من طبعة كَالْمِالْتَالِطَيْلِ اسناده كالتالي: «[أخبرني عبد الله بن عمد بن موسئ ، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد ، حدثنا المعافى بن سليمان ، عمد بن موسئ ، عن صفوان بن سليم] ، عن أبي بسرة الغفاري ، عن البراء بن عازب ، قال . . . » .

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

9- حديث رقم (١٢٣٧) من طبعة كَالْمِ النَّالِظِيَّالِ اسناده كالتالي: «أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، [أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، أخبرني أبي، حدثنا عبد الرحمن، وأخبرني الحسين بن علي، حدثنا محمد بن إسحاق]، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال . . . ».

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

• ١ - حديث رقم (١٥١٨) من طبعة كَالْوَلْتَافِيْلُا إسناده كالتالي: «حدثناه أبو الوليد [الفقيه ، حدثنا محمد بن نعيم ، حدثنا عباد بن الوليد] الغبري ، حدثنا عباد بن زكريا ، حدثنا سليان بن أرقم ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، عن زيد بن ثابت قال . . . » .

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

١١ - حديث رقم (١٦٤٣) من طبعة كَالْلِلتَّاضِّيْكِ إِسناده كالتالي: «حدثنا أبو محمد



[المزني، حدثنا جعفر بن أحمد بن سنان، حدثنا عمار بن خالد، حدثنا] القاسم بن مالك المزني، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: قال عمر بن الخطاب خيلته ...».

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

١٢ - حديث رقم (١٦٧٢) من طبعة كَالِّ التَّاضِيْلِ ورد نصه كالتالي: «حدثنا أبو عبد الله عمر عمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن عمر، القواريري، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، [أن النبي على لله بالغسل.

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، إنها اتفقا على حديث سالم ، عن ابن عمر] ، أن النبي على كان يهل ملبدًا» .

وما بين المعقوفين سقط من النص في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

١٣ - حديث رقم (١٩٩٨) من طبعة كَالْزَلْتَالِطِّنْكِلْ ورد عقبه ما نصه: «[قال: فقدمت خراسان، فأتيت قتيبة بن مسلم، فقلت له: أتيتك بهدية... فحدَّثته بالحديث، فكان قتيبة بن مسلم يركب في موكبه حتى يأتي باب السوق فيقولها، ثم ينصرف.

هذا حديث له طرق كثيرة ، تجمع ويذاكر بها عن أبي يحيى عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ، عن سالم ، وأبو يحيى هذا ليس من شرط هذا الكتاب ، فأما أزهر بن سنان فإنه من زُهَّاد البصريين ، من أصحاب محمد بن واسع ومالك بن دينار ، وله شاهد من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، المُخرَج حديثه في الصحيحين عن سالم]».

وقد سقط هذا التعليق بتهامه في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

١٤ - آخر حديث رقم (١٩٩٩) وحديث (٢٠٠٠) من طبعة كَالْزَالِتَالِظَيْلِنَا ورد نصها كالتالي: «وقد روي عن عمر بن محمد بن زيد ، عن سالم [غير هذا الحديث.

حدثناه أبو على الحافظ ، أخبرنا العباس بن أحمد بن حسان السلمي بالبصرة ، حدثنا





عبد الوهاب بن الضحاك ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عمر بن محمد بن زيد ، عن سالم] بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن عمر وين ، أن رسول الله بي قال . . . » .

وما بين المعقوفين سقط من النص في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

١٥ - حديث رقم (٢١٤٨) من طبعة وَ إِلَالِتَا ظِينَا إِسناده كالتالي: «فحدثناه أبوبكر محمد بن أحمد بن بالويه ، حدثنا [محمد بن بشر بن مطر ، حدثنا يحيى بن يوسف الزمي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ، حدثنا] زيد بن أبي أنيسة ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن الله عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء ﴿ الله عن عبد اله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد الله

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

١٦ - حديث رقم (٤٣٩٠) من طبعة كَالْزَالِتَالِظِيَّالِ إسناده كالتالي: «[أخبرني محمد بن إبراهيم الهاشمي، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسئ، عن] خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة والله عن أبيه ، عن أبي هريرة والله عن أبيه ، عن أبي هريرة والله عن أبيه ، عن أبي هريرة الموسئ ، عن أبيرة الموسئ ، عن أبي هريرة الموسئ ، عن أبيرة الموسئ

وما بين المعقوفين سقط من الإسناد في المطبوعة الهندية وما تلاها من طبعات.

وهذه النهاذج جزء من السقط الوارد على مدار الكتاب ، وقد قمنا بإثبات ذلك من أصولنا الخطية .

## ثالثًا: البياضات:

وهذا النوع وإن كان قد بلغ في الأصل الخطي ما يقرب من أربعين موضعًا ، إلا أننا قد توصلنا -بفضل الله - عن طريق «الإتحاف» والنسخ المساعدة في ضبط النص إلى معظم هذه البياضات ، مع التنبيه عند كل موضع بالحاشية ، ولم يتوصل محققو الطبعات السابقة إليه ؛ فأبقوه كما هو ، ولهذا عددناه من المواضع التي لابد أن يشار إلى بعضها ، فمن ذلك :

١ - حديث رقم (٧٧) في طبعة كَالْلِلتَا ظِنْدُكُ إسناده كالتالي : «حدثناه علي بن حمشاذ
 وأبو بكر بن بالويه ، قالا : حدثنا محمد بن يونس ، حدثنا عبد الله بن [داود ،

## المِسْتِتَكِيدَكِ عَلَالصَّاخِيجَينَ



ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، وقد استدركناه من «شعب الإيان» للبيهقي (٥/ ١٥١) ، حيث رواه عن شيخه الحاكم .

٢-حديث رقم (٤٥٣) في طبعة كَالْلِلْتَاضِئْلِكَ إسناده كالتالي: «[حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة] الشيباني بالكوفة ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي الزهري ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا الأعمش . وأخبرنا أبو بكر بن بالويه ، حدثنا محمد بن أحمد بن النضر ، حدثنا معاوية بن عمرو ، حدثنا زائدة ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ثوبان قال . . . » .

ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل، وقد استدركناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (٣/٤)، حيث رواه عن شيخه الحاكم .

٣- حديث رقم (٤٨٥) في طبعة كَالْرِلْتَالِطِينَالِ إسناده كالتالي: «[حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن يعقوب الحافظ ، عن علي بن أحمد بن سليمان علان ، عن محمد بن أصبغ بن الفرج] ، حدثني أبي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، حدثنا نافع بن أبي نعيم ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله علي قال . . . » .

ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، وقد استدركناه من : «الإتحاف» (١/ ٤٢٩) الذي عزاه للمستدرك .

3 - حديث رقم (٤٩٩) في طبعة كَالْلِلْمَاضِيْكَ إِسناده كالتالي: «[حدثنا أبوعلي الحسين بن علي الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن صالح] الكيليني بالري، حدثنا سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد بن نافع الأنصاري، حدثنا إسحاق بن إبراهيم،





عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة أخي بني عبد الدار ، عن أبي هريرة قال . . . » .

ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، وقد استدركناه من «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١/ ١٦٣) ، حيث رواه عن شيخه الحاكم .

٥-حديث رقم (٥٧٨) في طبعة كَالْرَالْتَافِيْنَاكِ نصه كالتالي: «حدثناه أبوعبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي ببخارى ، حدثنا محمد بن أيوب ، حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي ، حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال: سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث ، عن أمه صفية ، عن عائشة ، [أن رسول الله عليه قال في الهرة: «إنها ليست بنجس ، هي كبعض أهل البيت»]».

ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، وقد استدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٢٤٦) ، حيث رواه عن شيخه الحاكم ، و «الإتحاف» (٢٤٦/١) .

٦-حديث رقم (٣٠٩٦) في طبعة كَالْوَلْتَافِطْنَاكُ إسناده كالتالي: «[حدثنا أبو زكريا العنبري، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن] ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس».

ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، وقد استدركناه من : «الإتحاف» (٧٨٥١) ، و «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ٢٢٥) ، حيث رواه عن شيخه الحاكم .

٧- حديث رقم (٣١٠٠) في طبعة كَالْلِلْتَافِيْنَانِ نصه كالتالي: «أخبرناه حمزة بن العباس العقبي ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا أبوعامر العقدي ، حدثنا زكريا بن إسحاق ، عن بشر بن عاصم ، عن سعيد بن المسيب قال : حدثنا علي بن أبي طالب والمنه قال : أقبل إبراهيم خليل الرحمن من أرمينية مع السكينة دليل له على موضع البيت ، كما تتبوأ العنكبوت بيتها ، ثم حفر إبراهيم من تحت السكينة ،



فأبدى عن قواعد ، ما تحرك القاعدة منها دون ثلاثين رجلًا ، قال : فقال : [يا أبا محمد ، فإن الله يقول : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [البقرة : ١٢٧]! قال : كان ذاك بعد] » .

ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، وقد استدركناه من : «تفسير الطبري» (٢/ ٥٥٥) ، «ابن المنذر» (٧١٧) ، «ابن أبي حاتم» (١٢٣٦) من طريق ابن عيينة ، عن بشر بن عاصم ، به .

٨-حديث رقم (٣١٠١) في طبعة كَالْزِلْتَالِظِيَّاكِ نصه كالتالي: «[حدثنا أبوبكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري ، حدثنا محمد بن الفرج الأزرق ، حدثنا حجاج بن محمد] ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس حيسه ».

ما بين المعقوفين مكانه بياض في الأصل ، وقد استدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢/ ١٢) من طريق الحاكم ، به .

#### رابعًا: التقديم والتأخير في النسخة الخطية:

وقع في المجلد الأول من مخطوط «رواق المغاربة» تقديم وتأخير في موضعين ، تسبب في أن كتب على غلاف الجزء الأول: «به خرمتان» ، وحقيقة الأمر بخلاف هذا:

الموضع الأول: في كتاب «الإيهان»، من قوله: «غير ذكي» في الحديث رقم (٧٦) إلى قوله في الحديث (١٢٢): «الحسن بن موسى الأشيب»، تأخرت جملة هذه الأحاديث عن موضعها الصحيح، فأقحمت في المخطوط بأرقام [٩٧ ب] إلى [٤٠١أ]، ولكن المطبوعات السابقة تنبهت لهذا الخلط فأتت به على الصواب.

الموضع الثاني: وهو ما لم يُتنبه إليه في جميع الطبعات التي سبقتنا، وذلك أثناء كتاب «الإمامة وصلاة الجماعة»، فقد حدث تقديم وخلط (١٠) لوحات أتت في غير موضعها، وهي كالتالي بترقيم «رواق المغاربة»: صفحات: [٩٦] و[٩٧]]





و[۲۰۶ب]، واللوحــات: (۱۰۵)، (۱۰۷)، (۱۰۷)، (۱۰۸)، (۱۰۸)، (۱۰۹)، (۱۱۰)، (۱۱۰)، (۱۱۸)، (۱۱۸)، (۱۱۸)، (۱۱۸)، (۱۱۸)،

ويقابل هذه اللوحات ما يقارب (٩٤) حديثًا ، من حديث (٨٤٧) إلى حديث (٩٤) إلى حديث (٩٤) ، وصواب هذه الأحاديث أن توضع كما في طبعة كَالْزِلْلَتَالِظِّيْلِكَ بعد حديث (٨٤٦).

وصواب لوحات المخطوط أن توضع قبل صفحة [٢٣ اب] بترقيم «رواق المغاربة» .

وهذا الخلط أدى إلى سقوط نص بأكمله في نهاية هذا الخلل، وهو في طبعة كَالْالْتَالْظِيْلِكَ برقم (٩٤١)، فهذا النص لم يذكر في الطبعات السابقة، ومن هنا قمنا بوضع ترقيم جديد للجزء الأول من نسخة مخطوط «رواق المغاربة» يتناسب مع الوضع الجديد لترتيب الأحاديث، وهذا الترتيب الذي قمنا به موافق للنسخة الوزيرية.

هذا وقد قمنا بتصحيح (٨٤٥) خطأ وتصحيفًا وقعت في الأصل الخطي سواء كانت في الأسانيد أو المتون ، وقد تم تصويبها بالرجوع إلى المصادر الوسيطة ، وقد نبهنا عليها في مواضعها من حواشي الكتاب .

والمقصود من إيراد هذه النهاذج تبيان عدم دقة الطبعات السابقة للكتاب ، وإثبات أن الإمام الحاكم كَمَالَتْهُ لم يتم تحرير «المستدرك» حيث توفي قبل ذلك .

ويتضح ما ذكر أعلاه بمقارنة طبعة وَ اللَّا الْمِيْكِ بالطبعات السابقة للمستدرك ، فلله الحمد والشكر .



## 117

## الفَطَيْلُ الثَّائِينَ

# توظيف التقنية الحاسوبية لخدمة الحديث الشريف وعلومه تدقيق أسانيد «المستدرك على الصحيحين» أنموذجًا

تفعيلاً من كَالِّ التَّافِيْ الذخيرتها وخبراتها التي طُورت على مدى ثلاثة عقود تقريبًا، وتمثلت في البرمجيات والأدوات وقواعد المعلومات العامّة والمعرفية المتخصصة في السنة النبوية وعلومها، وما يتعلق بها من علوم اللغة العربية والفقه وأصوله، التي طورها خبراء نظم المعلومات وعلوم الحاسب الآلي، متكاملين مع العلهاء والباحثين المتخصصين في السنة النبوية وعلومها واللغة العربية والفقه - كان سعي كَالْ التَّافِينِينِ المعرفي في مجال تدقيق الأسانيد والمتون باستخدام التقنية الحاسوبية والنظم الخبيرة، وإسقاط ذلك على «المستدرك» للحاكم باستخدام التقنية الحاسوبية والنظم الخبيرة، وإسقاط ذلك على «المستدرك» للحاكم كنموذج، وتسليط الضوء على ما يمكن تسميته ب «نظم المعارف الحديثية» التي تجاوزت مرحلتي قواعد البيانات والمعلومات.

هذا النموذج لا يقتصر على حوسبة آلية جامعة لمعلومات عن النصوص الحديثية فحسب، بل يقدم مجموعة خدمات برمجية تكاملية، من خلال عمليات استقرائية تحليلية ومقارنات لدراسة الأسانيد والمتون، تربط بين المعلومات الحديثية ذات العلاقة؛ وصولًا لصياغة معالجة حاسوبية معرفية تُحاكي منهج الأئمة النقاد في استقراء ومقارنة النصوص سندًا ومتنا، وتطبق قواعدهم التي قررها العلاء المتخصصون.

#### مدخل:

قدمت المباحثُ السابقة في الفصل الثالث من الباب الثاني رؤية علمية حديثية شاملة لأقوال علماء الحديث عن شرط الحاكم في «المستدرك» والمراد من قوله: «على



شرط الشيخين» أو: «أحدهما» ، أو الحكم بالصحة فقط ، أو السكوت ، وبناءً عليه صممت الصياغة البرمجية لاستقراء توفر الشرط من عدمه ، وفقًا لآراء مَن تقدم من المحاور العلماء ، على اختلاف رؤيتهم لمفهوم هذا الشرط ، وتمت صياغة مجموعة من المحاور الرئيسة ، تشمل:

- ضبط نص صحيحي الإمامين البخاري ومسلم على أصول خطية موثقة ، وتعيين رواة أسانيدهما ، وتصميم البرمجيات الحاسوبية لتكوين قاعدة معلومات معرفية خاصة بالصحيحين .
- تحديد وتعيين رواة كل إسناد في «المستدرك» على حدة ، وهل أخرج السيخان في «الصحيحين» أو أحدهما عن رواته عينهم في صحيحيهما.
- تحديد الأحاديث التي علق عليها الإمام الحاكم بكونها على شرط السيخين، أو شرط أحدهما، أو صحيحة، أو ضعيفة، أو سكت عنها، وما شابه ذلك.
- ذكر الراوي في «الصحيحين» أو أحدهما: هل وقع على سبيل الاحتجاج أم على غير ذلك (كذكره تعليقًا، أو مقرونًا، أو على سبيل المتابعة، أو الشاهد...).
- البحث عن حال الراوي جرحًا وتعديلًا ، وإبراز مَن ذُكِر بنوعٍ من الجرح المؤثر وَفْقَ
   الأقوال المعتمدة للعلماء .
- مقارنة السلسلة الإسنادية لكلِّ طريق في «المستدرك» مع سلاسل إسناد «الصحيحين» على صورتين:
  - كامل نسق الإسناد.
  - نسق ثنائي منه (راويان على سبيل الاجتماع).
- مراجعة قول الإمام الحاكم: "ولم يخرجاه" من خلال البحث عن الحديث في «الصحيحين»، وتحديد موضعه منها، أو من أحدهما، في حالة وجوده، وكذا ربطه بـ "تحفة الأشراف" للسبب ذاته.
  - تخريج «المستدرك» على نفسه ؛ لربط النصوص الحديثية المكررة .

## المُشْتَكِدِكِ عَلَالصَّا خُذِجِينًا





#### التطبيق:

لتطبيق المحاور السابقة من الناحية الحاسوبية تم ما يلي:

- تعيين آلي لرواة «الصحيحين» و «المستدرك» وَفْقَ النظم الخبيرة المتوفرة بالدار، ومراجعتهم وضبطهم بواسطة الباحثين.
- تمييز آلي لمن تم تعيينه من الرواة وَفْق طبيعة روايته في «الصحيحين» (هل هي على سبيل الاحتجاج أي في الأصول أو غير ذلك) مع المراجعة والضبط من قبل الباحثين.
- ربط آلي لنصوص مصنفات الجرح والتعديل مع الرواة المعينين ؛ لتمييز مَن وقع له
   جرحٌ مؤثرٌ منهم .
- استقراء آلي لجميع أسانيد وطرق «الصحيحين» و «المستدرك» ؟ تمهيدًا لصياغة
   المقارنة الآلية للنسق الكامل والجزئي .
- استخدام أدوات البحث المتعددة لربط النصوص الحديثية في «المستدرك» مع مثيلاتها في «الصحيحين» في حالة وجودها وكذلك آليات الربط مع مصنفات التخريج ؛ لمراجعة قول الحاكم: «ولم يخرجاه».
- تجميع وصياغة آلية لمخرجات المحاور السابقة في محرر نصي يُمَكِّن الباحث من المراجعة والتعديل وإعادة الصياغة .
- وتوج جميع الآليات السابقة المراجعة والضبط والصياغة والإضافات العلمية التي تمثل ثمرة هذا العمل، وقد تم ذلك بواسطة فريق الباحثين المتخصصين الذين قاموا على ضبط وتحقيق «المستدرك» وإنجازه في كَالِّالتَّاظِّيْلِيْنَا.

#### وقد توصَّلنا من خلال ذلك -ولله الحمد- للنتائج العلمية التالية:

• بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها على شرط السيخين: (١٧٠٧) حديثًا ، المرفوع منها: (١٢١١) حديثًا ، وغير المرفوع: (٤٩٦) حديثًا .



وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث التي لا يسلم له القول بأنها على شرط الشيخين: (١٦٤٤) حديثًا، وقد بيَّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث في مواضعها.

• بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها على شرط البخاري: (١٦٦) حديثًا ، المرفوع منها: (١٤٤) حديثًا ، وغير المرفوع: (٢٢) حديثًا .

وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث التي لا يسلم له القول بأنها على شرط البخاري: (١٥٣) حديثًا ، وقد بيّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث.

بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها على شرط مسلم: (٩٧٦)
 حديثًا، المرفوع منها: (٨٥١) حديثًا، وغير المرفوع منها: (١٢٥) حديثًا.

وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث التي لا يسلم له القول بأنها على شرط مسلم: (٩٣٧) حديثًا ، وقد بيَّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث.

بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها صحيحة: (٢٨٩٦) حديثًا،
 المرفوع منها: (٢٣٩٨) حديثًا، وغير المرفوع: (٤٩٨) حديثًا.

وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث تبين أن عدد الأحاديث التي لا يسلم له القول بصحتها: (٢٥٤٤) حديثًا ، وقد بيَّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث .

بلغ عدد الأحاديث التي سكت عنها الإمام الحاكم: (٣١٦٦) حديثًا ، المرفوع منها: (١٥٨٦) حديثًا ، وغير المرفوع: (١٥٨٠) حديثًا .

وبعد تعقبنا للإمام الحاكم في هذه الأحاديث من خلال دراسة ظاهر أسانيدها: تبين أن عدد الأحاديث التي لا ترقئ إلى الصحة: (٣١٥٥) حديثًا، وقد بيّنا ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث.

# المُشِتَكِيدِكِ عَلَى الصَّاحِيدِ





- بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمام الحاكم أنها ضعيفة: (٧٥) حديثًا ، المرفوع منها: (٦٠) حديثًا ، وغير المرفوع: (١٥) حديثًا ، وقد بيّنا وجه الضعف في تعليقاتنا على هذه الأحاديث .
- بلغ عدد الأحاديث التي ذكر الإمامُ الحاكم أنها ليست على شرط كتابه: (٤٣) حديثًا مرفوعًا ، وقد بيَّنا وجه ذلك في تعليقاتنا على هذه الأحاديث .

وتنبغي الإشارة إلى أن التعقب والخلاف مع أحكام الإمام الحاكم في «مستدركه» في مجمله إنها وقع على ظاهر أسانيد «المستدرك» ، دون التطرق إلى التحقيق الحديثي لكلّ نصّ على حدة ، بحثًا عن المتابعات والشواهد في غير «المستدرك» من المصنفات التي قد ترقى بالنص من مرتبة الضعف أو النكارة إلى الصحة أو الحسن ، ويتضح ذلك من خلال التعليقات التي أوردناها في حاشية «المستدرك» ، والتي أوردنا فيها كلام أهل العلم حول النص المتعقب .

أمًا ما وافقنا الحاكم على أحكامه في التصحيح فهي مواضع قليلة جدًّا بالنسبة إلى ما خالفناه فيها ، وتُفهم هذه الموافقة من بعض العبارات التي استخدمناها في تعليقاتنا ، مثل: «على شرط الشيخين» ، «على شرط البخاري» ، «على شرط مسلم» ، «رواته رواة الصحيحين» ، «رواته ثقات» .

وينبغي ملاحظة أن بعض ما وافقناه فيها راجع لأمورٍ:

أولًا: وافقناه في شرط الشيخين ، أو أحدهما ، بظاهر الإسناد على ما اشترطناه من وجود روايةٍ لكل راوٍ عن الآخر في «الصحيحين» ، أو أحدهما ، مع انتفاء العلة في ظاهر السند ، إضافة إلى اعتهادنا على معطيات الاستقراء لسلاسل الإسناد الكلية والجزئية .

ثانيًا: العديد مما وافقنا الحاكم فيه إنها كان:

١ - لآثارِ موقوفة ، وفي اعتبارها على شرط الشيخين أو أحدهما نظر ؛ لأن قصد البخاري
 ومسلم إخراج المسند المرفوع كما هو معلوم .





٢ - أو أنَّ الحديث لصحابي لا توجد له رواية في «الصحيحين» ، مثل : عبد الرحمن بن حسنة ، وعروة بن مضرس .

فمثل هذا - مع ما اشترطناه من وجود رواية لكل راوٍ عن الآخر في «الصحيحين» أو أحدهما ، مع انتفاء العلة في ظاهر السند - نُمرره على الشرطية ؛ لنص الحاكم غير مرة في كتابه: أن مجرد ثبوت الصحبة عنده كاف لثبوت الشرطية .

٣ - أو يكون مرد ذلك - مع توفر ما اشترطناه في البند الأول - إلى أن السيخين قد
 أخرجا نظيره ، أو ما يسد مسده .

ثالثًا: أنَّ ما قال الإمام الحاكم فيه: «صحيح الإسناد» ولم نعترض عليه فيه - وهي النسبة الأكبر في مجمل ما لم نعترض عليه - لا يرجع ذلك لموافقتنا له، إنها هو باعتبار النظر لظاهر إسناد الحاكم، من حيث: عدالة الرواة، وضبطهم، دون تتبع قضايا الاتصال، وانتفاء الشذوذ والعلة، وإن كنا قد قمنا بذلك في مواضع ليست بالقليلة تظهر للقارئ.

رابعًا: أمَّا ما سكت عنه الإمامُ الحاكم ولم يُعقَّب عليه بتصحيحٍ أو تضعيفٍ صريح ، فقد عاملناه معاملة البند الثالث أعلاه .

ولا يعني عدم توافق الحاكم مع الإمامين البخاري ومسلم في الأسانيد التي أوردها أنَّ هذه الأحاديث ليست صحيحة ؛ فإنَّ فيها الصحيح -وهو قليل والحسن والضعيف -وهو كثير - بل وفيها الموضوع -وهو قليل.

على أن الأمريستدعي دراسة متعمقة للأحاديث التي ظاهر أسانيدها السلامة ؛ لتمييز كل حديث ، وبيان الحكم عليه ، بعد التنقيب عن العلل الخفية التي قد تكون فيه ، ولعل الأساتذة الذين يعكفون على «المستدرك» دراسة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة أم القرى يقومون بذلك فإن لم يكن فستقوم كَالْالتَافِيْلِكُا فِي طبعة قادمة -بإذن الله .





# الفَطَيْلُ الثَّالِينَ

#### نسخ «المستدرك» الخطية ووصفها

لم يحظ «المستدرك على الصحيحين» للإمام الحاكم بالعناية والاهتمام اللائقين به من الناشرين والمحققين لعدة أسباب، منها:

١ - عدم اكتبال تحريره وإملائه من قبل الإمام الحاكم ، حيث تُوفي قبل تنقيحه يَحْلَلْلهُ .

٢ - صعوبة العمل في تحقيقه ؛ لكبر حجمه ، ودقيق أبحاثه التي لا يجرؤ على خوض غهارها إلا العلماء المتخصصون في علل الحديث ، وقليلٌ ما هم .

٣- ومما زاد الأمر صعوبة أن نسخ «المستدرك» الخطية التي وصلت إلينا فيها إشكالات قديمة أشار إليه مشاهير العلماء وكبار المصنفين الذين عملوا على «المستدرك»، وقد تنوَّعت تلك الإشكالات، فمنها:

## ما وقع في المخطوط من سقطٍ وبياضات:

وقد أشار إلى ذلك النهبي في «التلخيص»؛ ففي الحديث رقم (٧٧) طبعة وقد أشار إلى ذلك النهبي في «التلخيص»؛ ففي الحديث رقم (٧٧) طبعة والتالحين على بن حمشاذ وأبوبكربن بالويه، قالا: حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا إسهاعيل بن عياش، عن ثوربن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله علي «عليكم بلباس الصوف تجدون حلاوة الإيهان في قلوبكم»». فقوله: «داود، حدثنا إسهاعيل بن عياش، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان» مكانه في الأصل بياض، ورقم مقابله في الحاشية: «ظ»(۱).

<sup>(</sup>١) قد استدركنا هذا البياض من « شعب الإيهان » للبيهقي (٥/ ١٥١ ) حيث رواه عن شيخه الإمام الحاكم.

## المقدِمة العِلميّة





ولم يكن هذا البياض في الأصل الذي اعتمد عليه الناشرون في هذا العصر فقط ، بل وقع في تعليق الذهبي على هذا الحديث في «التلخيص» ، فقال : «قلت : ساقه (١) من طريق ضعيف ، وسقط نصف السند من النسخة» (٢) .

وقد أبان الذهبي عن رداءة النسخة التي كتب منها ملخصه ؛ ففي نهاية النسخة الخطية (٣) التي بخط الذهبي لكتابه «تلخيص المستدرك»: «تم المستدرك للحاكم والحمد للله ، علقه محمد بن الذهبي كله في مائة يوم ويوم ، والنسخة المنقول منها (٤) فيها سقم ، بخط الصريفيني ، وذلك أجود ، وبخط الحسن بن إسهاعيل الصابوني السنجاري ، وبخط آخر رديء [.....] أصلحت ، واجتهدت ، وحذفت من المكرر عدة أحاديث أنبه عليها ، ولا قوة إلا بالله تعالى ، والحمد للله وحده ، وصلى الله على معمد وآله وسلم ، تم في تاسع عشر من محرم سنة ٢١٧».

ويتضح من هذه العبارة ما يلي:

«ألف الذهبي كتابه بناءً على نسخة سقيمة ورديئة كما ذكر . . .

لم يقف الذهبي على نسخة مضبوطة من «المستدرك» ، وإلا لما كان اختصره من هذه النسخة» (٥).

ومثل هذا التصريح من الذهبي كَلَالله يرد ظاهر عبارة المناوي التي تـدل عـالى وجـود نسخة «للمستدرك» بخط الذهبي ، فقد قال المناوي في شرح حديث «الجنة تحت ظـلال

<sup>(</sup>١) يعنى الحاكم.

<sup>(</sup>٢) "تلخيص المستدرك" بهامش المستدرك، ط. دار المعرفة (١/ ٢٨). وينظر: "الحاكم النيسابوري وكتابه المستدرك" للدكتور محمود ميره (ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) محفوظة في مكتبة فيض الله أفندي باستانبول، تحت رقم (١١٥)، كتبها الحافظ الذهبي سنة ٧٢١هـ.

<sup>(</sup>٤) يعنى «المستدرك» للحاكم.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مقال "تلخيص المستدرك بخط الحافظ الذهبي" للدكتور عبد الله بن حمد المنصور، مجلة "عالم المخطوطات والنوادر"، المجلد الثالث عشر، العدد الثاني (ص١٤٥).

المِشْتَكِيكِ عَلَاقِ جِيجِينَ الْمُشْتَكِيكِ عَلَاقِ جِيجِينِ

السيوف»: «... (ك) في الجهاد عن أبي موسى، قال الحاكم: على شرط مسلم (١)، وأقره الذهبي. وكان على المصنف (٢) إثبات هذا في حرف «إن» ؛ لأنه في رواية الحاكم بروان» (٣) في أوله، كما رأيته في «المستدرك» بخط الذهبي ...» (٤)، إلا إذا كان الذهبي نسخ بخطه «المستدرك» من النسخة الرديئة الخط التي أشار إليها.

وقال ابن حجر يَحَلَلْهُ: «حديث: كنت عند رسول الله ﷺ في المسجد، فبينها هو مُحتبِ فحل حبوتَه، ثم قال: «مَن كان عنده شيء من الخمر فليؤذني به»، فجعل الناس يأتونه...» الحديث بطوله. وفيه: «فإن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومُعتصرها...» الحديث، وفيه قصة.

(كم) في الأشربة: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا ابن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني عبد الرحمن بن شريح الخولاني ، عن خالد بن صبح بن يزيد ، عن ثابت بن يزيد الخولاني ، أخبره أنه كان له عم يبيع الخمر ، وكان يتصدق به ، فنهيته عنها ، فلم ينته ، فقدمنا المدينة ، فلقيت ابن عباس ، فسألته عن الخمر وثمنها ، فقال : هي حرام ، وثمنها حرام . . . الحديث . قال : ثم لقيت ابن عمر . . . فذكره .

<sup>(</sup>١) «المستدرك» حديث رقم (٢٤٢٣) طبعة دار التأصيل.

<sup>(</sup>٢) يعني السيوطي في «الجامع الصغير».

<sup>(</sup>٣) الحديث برقم (٢٤٢٣) طبعة دار التأصيل بإثباتها .

<sup>(</sup>٤) "فيض القدير" (٣/ ٣٦٢)، وقال في موضع آخر (١/ ٢٩٩): "ولفظ رواية الحاكم كها رأيته في نسخة بخط الحافظ الذهبي ...."، وقال في موضع ثالث (٤/ ٢٠٥): "... (حم دك) في الجهاد، لكن الذي رأيته في مستدركه بخط الحافظ الذهبي ...". فظاهر عبارته في هذه المواضع يدل على وجود نسخة "للمستدرك" بخط الذهبي تعرّلته ، ولعله يقصد "تلخيص المستدرك"، لاسيها أنه يعزو أحيانًا لنسخة "التلخيص" التي بخط الذهبي ، فيقول مثلًا (٢/ ١٦١): "الذي وقفت عليه في أصول قديمة صحيحة من "شعب البيهقي" و "المستدرك" و "تلخيصه" للذهبي بخطه ..."، ويقول أصل قديمة صحيحة من "شعب البيهقي" (٢/ ٢٥٦): "كذا رأيته بخط الحافظ الذهبي في "ختصر "تلخيص المستدرك" . . . »، ويقول أيضًا (٥/ ٢٥٦): "كذا رأيته بخط الحافظ الذهبي في "ختصر المستدرك"».



قلت: رأيته في عدة نسخ من «المستدرك»، وفي «مختصره» للذهبي: عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح الخولاني، أنه كان له عمم (۱) . . . فساق الحديث والقصة، فاستنكرته، واستبعدت أن يكون عبد الرحمن بن شريح أدرك ابن عباس أو ابن عمر، وجزمت بأنه سقط من الإسناد شيء، ثم وُفِّق لي أني نظرت في مجموع عندي فيه الأشربة من «الموطأ» لابن وهب، فوجدت الحديث فيه هكذا: قال ابن وهب: أخبرني ابن سعد -يعني: الليث- وابن لهيعة وعبد الرحمن بن شريح، عن خالد بن يزيد، عن ثابت بن يزيد . . . فذكره بتهامه . وقال في آخره: يزيد بعضهم على بعض في الحديث ، فلاح لي عواره وما سقط منه» (۱) .

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: «حديث: «إنها مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمي كمثل حديدة تدخل النار، فيذهب خبثها ويبقى طيبها».

(كم) في الإيهان: أنا أبوبكر بن إسحاق الفقيه، وعلي بن حمشاذ العدل، قالا: ثنا عبيد بن شريك، ثنا ابن أبي مريم، أخبرني نافع بن يزيد، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه، عن أبيه، به. وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ؛ لتفرد عبد الحميد عن أبيه بالرواية.

قلت : وليس كما قال ، بل قدروى عنه أيضًا الزهري وغيره ، كما نراه في الحديث الذي قبله .

وروئ الطبراني هذا الحديث في «معجمه»: عن يحيى بن أيوب ، عن ابن أبي مريم ، عن نافع بن يزيد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب ، به . في أدري: أسقط جعفر من أصل «المستدرك» أم من ناسخه؟ ثم رأيته في «الجنائز» من «المستدرك» قال: ثنا على بن حمشاذ ، بإثباته ، وهو الصواب» (٣).

<sup>(</sup>١) كذا وقع في طبعة دار التأصيل ، حديث رقم (٧٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) «إتحاف المهرة» (٨/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) «إتحاف المهرة» (١٠/ ٥٩١).

## المِشِيَّتِكِ إِنْ عَلَىٰ الصَّاحِينِ



ووقع في طبعة كَالْالتَّائِظِيَّاكِ مثل ما نقله ابن حجر عن «المستدرك» في الموضعين: الأول في كتاب «الجنائز» حديث رقم (٢٤٨)، والثاني في كتاب «الجنائز» حديث رقم (١٣٠٦).

# ومن الإشكالات التي في نسخ «المستدرك»: اختلاف النسخ بين الإثبات والسقط:

قال العراقي كَمُلَنَّهُ: «حديث نزول قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ مِ . . . ﴾ [الكهف: ١١٠] الآية ، فيمن يطلب الآخرة ، والحمد بعباداته وأعماله . الحاكم من حديث طاوس: قال رجل: إني أقف الموقف أبتغي وجه الله ، وأحب أن يُرى موطني؟ فلم يرد عليه حتى نزلت هذه الآية . هكذا في نسختي (١) من «المستدرك» ، ولعله سقط منه: ابن عباس ، أو أبو هريرة . . . » (٢) .

قال الزبيدي تَحَلِّلُهُ: «ووجد بخط الحافظ ابن حجر بإزائه: هو ابن عباس. وبخط الكمال الدميري: الساقط من نسخة المصنف: أبو هريرة، وهو ثابت في غيرها من النسخ. انتهى ما وجدته.

قلت: رواه عبد الرزاق، وابن أبي الدنيا في «الإخلاص»، وابن أبي حاتم، والحاكم عن طاوس هكذا، ولم يذكروا فيه ابن عباس، ولا أبنا هريرة، ورواه الحاكم أينضا وصححه، والبيهقي عن طاوس، عن ابن عباس، كما ذكره الحافظ ابن حجر...»(٣).

وقد وقع الحديث في «المستدرك» طبعة كَالْزَلْتَالِطِيْلِكَ في موضعين:

الأول: في كتاب «الجهاد» رقم (٢٥٦٢) من طريق نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: قال رجل . . . .

<sup>(</sup>١) نقل الزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" (٨/ ٢٦١) عبارة العراقي بلفظ: «هكذا في نسخة».

<sup>(</sup>٢) «المغني عن حمل الأسفار» بذيل: «إحياء علوم الدين» (٣/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) «إتحاف السادة المتقين» (٨/ ٢٦١).

## المقدِّمة العِلميّة





والثاني: في كتاب «الرقاق» رقم (٨١٥٣) من طريق عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن عبد الكريم، عن طاوس قال: قال رجل....

## وجدير بالذكر أنَّ بعض هذه الإشكالات من قِبَل الإمام الحاكم نفسه :

يقول ابن دِحْيَة : «ويجب على أهل الحديث أن يتحفَّظوا من قول الحاكم أبي عبد الله ؟ فإنه كثير الغلط ، ظاهر السقط ، وقد غفل عن ذلك كثيرٌ ممن جاء بعده ، وقلده في ذلك»(١).

وذكر البوصيري تَعَلِّلُهُ حديث: «إنَّ آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلَّعون من زمزم».

ثم قال: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، رواه الدارقطني في «سننه»، والحاكم في «المستدرك» من طريق عبد الله بن أبي مليكة، عن ابن عباس، ورواه البيهقي في «سننه الكبرى» عن الحاكم» (٢).

قال الشيخ الألباني كِ لَمُنَاتُهُ معلقًا: «أما ما ذكره أن هذه الطريق في «مستدرك الحاكم» فالظاهر أنه ليس كذلك، وإن النسخة المطبوعة من «المستدرك» قد سقط منها عبد الله بن أبي مليكة، فصار الحديث بذلك منقطعًا، وليس السقط من الناسخ أو الطابع، كما يتبادر للذهن، وإنها هو من الحاكم نفسه؛ فإنه قال عقب الحديث (١/ ٤٧٣، ٤٧٣): «صحيح على شرط الشيخين، إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس». وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: لا والله، ما لحقه، توفي عام خمسين ومائة، وأكبر مشيخته سعيد بن جبير».

<sup>(</sup>١) «العلم المشهور» نقلًا عن الزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) أي من المطبوع ، ويقابله حديث رقم (١٧٥٩) طبعة دار التأصيل .

## المُشِيَّلِيكِ عَلَى الصَّامِينِ الْمُسَيِّلِيكِ عَلَى الصَّاعِينِ الْمُسْتِيلِيكِ عَلَى الْمُسْتِيلِيكِ





قلت: والسقط المذكور يتبين لي أنه من الحاكم نفسه حين ألَّف الكتاب؛ فإن البيهقي رواه عنه بالسند الذي أورده الحاكم في «المستدرك» ، بإثبات ابن أبي مليكة فيه ، هو من طريق إسهاعيل بن زكريا . . . » (١) .

وذكر ابن حجر تَحَلَلْهُ تعليلًا لما وقع من أوهام للحاكم في كتابه «المستدرك» فقال: «أظنه في حال تصنيف «المستدرك» كان يتكل على حفظه؛ فلأجل هذا كثرت أوهامه» (٢).

وقد تيسر لدار التأصيل -بحمد الله - الحصول على العديد من النسخ الخطية «للمستدرك» ، ولكن النظر فيها جعلنا نختارمنها أهمها ، وهي ست نسخ خطية ، والسبب الرئيس في ذلك : أن غالب النسخ التي لم نعتمد عليها منقولة من تلك التي اعتمدنا عليها ، بالإضافة إلى أن تاريخ نسخ بعضها متأخر جدًّا ، وليس عليها توثيقات ، وبعضها أجزاء لا يصلح الاعتهاد عليها .

#### نسخ «المستدرك» التي تم الاعتماد عليها ست نسخ:

- ١ نسخة «رواق المغاربة».
- ٢ نسخة «الخزانة الوزيرية» .
- ٣- نسخة «دار الكتب المصرية» المحفوظة تحت رقم (٢٩٢٤٩ب عربي).
- ٤- نسخة «دار الكتب المصرية» ، وهي محفوظة تحت رقم (٤٤٣ حديث) ، وهي نسخة ناقصة ، تحتوي بجزأيها من أول الكتاب إلى أثناء كتاب «معرفة الصحابة» آخر «ذكر مناقب سلمة بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ويشئه» .

كتبت بخط: عبد الله بن صلاح الصيدي الحيمى.

<sup>(</sup>۱) «إرواء الغليل» (٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) «إتحاف المهرة» (١/ ٥١٠). وينظر الكلام بطوله عنده ، ففيه السبب الذي جعل ابن حجر يَخلَّلْلهُ يستنتج ذلك .

## المقدِمة العِلميّة





٥ - نسخة «الخزانة الناصرية» ، وهي محفوظة بدار الكتب المصرية ، تحت رقم (٦١٧ حديث عربي) ، وهي نسخة ناقصة ، الموجود منها الجزء الثاني ، من أول كتاب «الهجرة» إلى آخر كتاب «الأهوال» ، وهو آخر الكتاب .

٦- نسخة «مكتبة الشيخ إحسان الله شاه» ، وهي إحدى النسخ التي اعتمد عليها
 محققو الطبعة الهندية ، وهي نسخة كاملة مكونة من مجلدين .

ومن خلال الاطلاع على هذه النسخ الست نلاحظ أنها لم تخلُ من تلك الإشكالات السابق ذكرها ، فلم تسلم من بياض في نفس الموضع من كل مخطوطة مما يدل على أن أصلها جميعا واحد ، كذلك لم تخل من سقط ، أو تصحيف ونحو ذلك ، فعلى سبيل المثال : حديث رقم (٤٥٣) طبعة كَالْالتَّافِيْلِنَّ يبدأ في النسخ التي لدينا : « . . . الشيباني بالكوفة ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي الزهري ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا الأعمش ، وأخبرنا أبو بكر بن بالويه» .

فوقع هكذا مع بياض أوله في نسخة «رواق المغاربة» (١/ ٢٧/ أ) ، وفي نسخة «الخزانة الوزيرية» (ز/ ١/ ١/ ٥٦/ أ) ، وفي نسخة «دار الكتب المصرية» المحفوظة تحت رقم (٤٤٣ حديث) (١/ ٤٩/ أ) ، وفي نسخة «مكتبة الشيخ إحسان الله شاه» (١/ ٥٠٥) ، بل وقع كذلك عند ابن حجر في «إتحاف المهرة» (١) .

علمًا بأن هذا الموضع قبل الجزء الموجود من نسخة «دار الكتب المصرية» المحفوظة تحت رقم (٢٩٢٤٩ بعربي) ، وقبل الجزء الموجود من نسخة «الخزانة الناصرية» ، ومكان هذا البياض قوله: «حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة» ، استدركناه من «شعب الإيان» للبيهقي (٢) ، حيث رواه عن شيخه الحاكم.

<sup>(1) (7/77,37).</sup> 

<sup>.({ (1/4) (1)</sup> 



## المُنْتَكِّرَكِ عَلَاصًّا خُنْجَيْنَ



ولما كانت نسخة «رواق المغاربة» أكمل هذه النسخ في الجملة ، ومن أقدمها ، اعتبرناها أصلا ، ونظرًا لما وقع فيها من بعض السقط قمنا بتسديد ذلك من نسخة «الخزانة الوزيرية» ونسخة «دار الكتب المصرية» المحفوظة تحت رقم (٢٩٢٤ بعض عربي) ، واخترنا هاتين النسختين خاصة -وإن كانتا غير كاملتين ؛ لتقدم تاريخ نسخها نسبيًّا عن باقي النسخ ، ولأنَّ نسخة «الخزانة الوزيرية» قابلها ابن الوزير الياني ، وسيأتي توصيف كلِّ من النسخ الثلاث على حدة .





## وصف النسخ التي اعتمدنا عليها

#### ١- نسخة رواق المفارية

وهي النسخة التي اعتمدنا عليها في تحقيق الكتاب ، ورمزنا لها في الأصل.

#### مصدر النسخة:

هذه النسخة محفوظة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (٢٥٦ يونسكو أزهر)، وهي في أربعة أجزاء .

ووقع في قوائم أفلام المعهد المصنف غير المفهرس<sup>(١)</sup>: مصورات اليونسكو من الأزهر:

رقم الكتاب (٢٥٦):

جـ ١ رواق المغاربة (٦٣٤) حديثًا .

جــ (أ) رواق المغاربة (٦٣٤) حديثًا .

جـ ٢ (ب) رواق المغاربة (٦٣٤) حديثًا .

جـ٣ رواق المغاربة (٦٣٤) حديثًا.

جـ٤ رواق المغاربة (٦٣٤) حديثًا (٢<sup>٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (ص۱۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) مع أن النسخة كتب عليها: "وقف برواق المغاربة بالجامع الأزهر" - كها على غلاف الأجزاء الثلاشة الأولى - إلا أننا لم نقف على ذكر لها في "فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة الأزهرية إلى سنة ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م، ولا في "الفهرس الخطي لمخطوطات الأزهر"، ولا بها يجزم بشيء عنها في "الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله" (١٤٣٦م، ١٤٣٧)، ولا في "تساريخ الستراث العسرابي" لفواد سرزكين -النسسخة العربية -

# لَيْرِينِ عَلَاقِ الْجِيْحِينِ لَيْ الْمِلْوَاجِينِ الْمِلْوَالِمِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ الْمُلْكِينِ ا



لكن كتب على غلاف مصورتها:

مسلسل (۲۰۸) رقم (۲۳۶).

وكتب على الغلاف أيضًا اسم المركز الذي توجد فيه المخطوطة ، وهـ و بالإنجليزيـة كما يلي :

#### THE NATIONAL INFORMTION AND DOCUMENTAION CENTRE UAR

أي: المركز الوطني للمعلومات والتوثيق للجمهورية العربية المتحدة - أيام كانت مصر وسوريا متحدتين .

#### عنوان النسخة:

۱ - «المستدرك» - ۱

وقع على غلاف الجزء الأول: «الأول من المستدرك للحاكم»، وفي آخر الجزء: «آخر كتاب فضائل القرآن، وهو آخر المجلد الأول من كتاب المستدرك للحاكم».

٢- المستدرك الجامع الصحيح على شرط الإمامين: محمد بن إسماعيل البخاري،
 ومسلم بن الحجاج القُشيري، أو واحد منهما، مما لم يخرجاه:

وقع على غلاف الجزء الثاني: «الجزء الثاني من كتاب المستدرك الجامع الصحيح على شرط الإمامين: محمد بن إسهاعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج القشيري، أو واحد منها، مما لم يخرجاه، تصنيف الحاكم».

#### ٣- «المستدرك على الصحيحين»:

وقع على غلاف الجزء الثالث: «الثالث من المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم».

<sup>= (1/1/</sup> ٤٥٤، ٥٥٥)، ولا في «استدراكات على تاريخ الـتراث العـربي» للـدكتور نجـم عبـدالرحمن خلف (٤/ ٥٨٢، ٥٨٣). ولعل هذا يرجع إلى أن هناك العديد من المخطوطات لم تفهـرس بالمكتبـة الأزهرية إلى الآن.

## المقدِمة العِناميّة





ووقع على غلاف الجزء الرابع: «الجزء الرابع من المستدرك على الصحيحين».

#### ٤ - الجامع الصحيح المستدرك:

وقع آخر الكتاب: «آخر كتاب الجامع الصحيح المستدرك، تأليف الحاكم».

#### اسناد النسخة:

لم يرد لهذه النسخة إسنادٌ ، لكن وقع التصريح بروايت عن الحاكم ، كما في الجزء الأول [١/ ٣/ أ]: «أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ ، إملاء في يوم الإثنين ، السابع من المحرم ، سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة».

ووقع أول الجزء الثاني: «كتاب البيوع: قال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ: أول كتاب البيوع».

وثمَّة إشارات وقعت في بعض المواضع إلى أنَّ جـزءًا مـن الكتـاب وقـع بـالإملاء، وبعضه وقع بالسماع:

ففي حاشية [٣/ ١٦/ أ] عبارة: «مجلس آخر قرئ عليه، ولم يُمله»، ووقع في حاشية [٣/ ٤٦/ ب] عبارة: «قراءة أبي بكر الأردستاني (١)، ولم يُمله». وفي الجزء الثالث [٣/ ٢٧١/ ب] -بعد نهاية: «ذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص ولالنه »، وقبل: «ذكر الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي ولينه »: «أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن شاذان الحيري وكلة (٢)، بقراء تي عليه، سنة تسع وأربعين وأربعيائة، قال: أنبأني الحاكم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد ويه الحافظ ولينه ، قال . . . ». وكتب في الحاشية: «حكاية ما على الأصل: إلى هنا انتهى الإملاء، ولم يقع السماع لما بعده إلى تمام الكتاب لأحد

<sup>(</sup>١) محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو بكر الأردستاني الأصبهاني ، روئ عنه البيهقي ، ولـ ه ترجمـة في «الأنساب» للسمعاني (١/ ١٧٨) ، «سير أعلام النبلاء» (١/ ٢٨) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر مواضع ترجمته.

# يُلَكِنُ عَلَاقِ الْحِيْدِ عَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِيلِ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ



[فيه]، ثم توفي الحاكم ﴿ الله عنه الثلاثاء ، الثامن من صفر ، سنة خمس وأربعائة . آخر الجزء السابع والعشرين » .

وفي «المستدرك» تصريح بإملاء الحاكم في مواضع عديدة منثورة في أسانيد الكتاب: أول ما وقفنا عليه في أول الكتاب [1/ ٣/ أ] عند قول الراوي: «أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ، إملاء في يوم الإثنين، السابع من المحرم، سنة ثلاث وتسعين وثلاثهائة»، ووقع أثناء «ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب» [٣/ ٨٥/ ب]: «هذه أحاديث تركها في الإملاء»، وآخر ما وقفنا عليه من التصريح بإملاء الحاكم في [٣/ ٨٦/ ب] أثناء «ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب» عند قول الراوي: «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في المحرم، سنة ثلاث وأربعهائة». ولم نقف على تصريح بإملائه بعد ذلك.

ولا نريد الإطالة بذكر المواضع التي صرَّح فيها بالإملاء وتاريخه ، لكن ثمَّة أمر أشار إليه الشيخ المعلمي اليهاني تَعَلَّلْهُ ، فقد ذكر بعض تواريخ السهاع على الحاكم في أول «المستدرك» المطبوع (۱) ، ثم قال : «وهكذا بعد كل ثلاثة أشهر يُملي جزءًا في نيف وثلاثين صفحة من المطبوع ، ولم يستمر إثبات ذلك في جميع الكتاب ، وآخر ما وجدته فيه ج ٣ ص ١٥٦ (٢) ، في غرة ذي القعدة ، سنة ٢٠٤ (٣) ، وهذا يدل أن تلك الطريقة استمرت منتظمة إلى ذاك الموضع ، فأمًّا بعد ذلك فالله أعلم ، فإنَّه لو بقي ذاك الانتظام لم يتم الكتاب إلا سنة ١٥٠ ، لكن الحاكم توفي سنة ٥٠٥ ، وفي المجلد الرابع ص ٢٤٩ (٤) فكر الحاكم أول سند : «أخبرنا الحاكم أبو عبد الله . . .» لكن بلا تاريخ .

<sup>(</sup>١) المراد بذكره للمطبوع: المطبوعة الهندية.

<sup>(</sup>٢) يقابله في النسخة الخطية [٣/ ٦٧/أ].

<sup>(</sup>٣) كذا قال تَعَلِّلَهُ ، لكن آخر ما ورد من ذلك في النسخة الخطية [٣/ ٨٦/ ب]: «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، إملاء في المحرم ، سنة ثلاث وأربعهائة » ، ويقابله في المطبوع الموافق لعزو الشيخ المعلمي : (٣/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>٤) يقابله في النسخة الخطية [٤/ ١٢٢/ ب].



هذا واقتصاره في كل ثلاثة أشهر على مجلس واحد يُملي فيه جزءًا بذاك القدريدل أنه إنها ألَّف الكتاب في تلك المدة ، فكان الحاكم مع اشتغاله بمؤلفات أخرى يستغل بتأليف «المستدرك» ، والتزم أن يحضر في كل ثلاثة أشهر جزءًا ، ويخرجه للناس ، فيسمعونه ، إذ لو كان قد ألَّف الكتاب قبل ذلك وبيَّضه فلهاذا يقتصر في إسهاع الناس على يوم في كل ثلاثة أشهر؟! فأمًا إسراعه في الأواخر ، فلعله فرغ من مصنفاته الأخرى التي كان يشتغل بها مع «المستدرك» .

ثم قال المعلمي تَعَلَّقَهُ: "وفي المطبوع ج ٣ ص ١٥٦ (١): "حدثنا الحاكم . . . إملاءً ، غرة ذي القعدة ، سنة اثنتين وأربعهائة » وعادته -كها تقدَّم- أن يُملي في المجلس جزءًا في بضع وثلاثين صفحة من المطبوع ، فقد أملي إلى نحو صفحة ١٩٠ من المجلد الثالث المطبوع ، وذلك أكثر من نصف الكتاب ، فأمًّا الموضع الذي فيه ج ٤ ص ٢٤٩ (٢) فإنها فيه : "أخبرنا . . . » ، وليس فيه لفظ : "إملاء » ، ولا ذكر التاريخ » (١٠) .

كذا استنتج الشيخ المعلمي تَعَلَّلَهُ بناءً على إخراج الحاكم جزءًا من إملائه كل ثلاثة أشهر بصورة منتظمة ، لكن بتتبع المواضع التي صرّح فيها الحاكم بتاريخ الإملاء وجدنا في عدة مواطن تفاوتًا في المدة بين تاريخ كل إملاء والذي يليه ، فقد يكون الفارق بين كل مجلسين شهرًا واحدًا ، وقد يبلغ أكثر من ثلاثة أشهر ، ففي [١/ ٢٢٣/أ]: «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، إملاء في شعبان ، سنة ست وتسعين» ، ثم بعده في [١/ ٢٣٠/أ]: «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، إملاء في شهر رمضان ، سنة ست وتسعين وثلاثهائة» ، وبينه وبين الموضع السابق شهر واحد .

<sup>(</sup>١) يقابله في النسخة الخطية [٣/ ٦٧/أ].

<sup>(</sup>٢) يقابله في النسخة الخطية [٤/ ١٢٢/ب].

<sup>(</sup>٣) «التنكيل» (١/ ٥٥٦).

## للنيتكيك على الصِّحيحين





ثم بعده في [1/ ٢٤٩/ أ]، [1/ ٢٤٩/ ب]: «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاءً، غرة صفر، سنة سبع وتسعين وثلاثائة»، وبينه وبين الموضع السابق خمسة أشهر.

ثم بعده في [7/ ٩/ أ]: «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في جمادى الآخرة، سنة سبع وتسعين وثلاثهائة»، وبينه وبين الموضع السابق أربعة أشهر.

ثم بعده في [٢/ ٣٣/ أ]: «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في شهر رمضان، سنة سبع وتسعين وثلاثهائة»، وبينه وبين الموضع السابق ثلاثة أشهر.

هذا، وقد نقل السخاوي في سياقه لبعض فتاوئ ابن حجر تَعَلَلْتُهُ قوله: "وقد وقفت على نسخة من «المستدرك» في ست مجلدات، فوجدتُ في هامش صفحة من أثناء النصف الثاني من المجلد الثاني: «إلى هنا انتهى الحافظ الحاكم»، ففهمت من هذا أنه قد حرر من أول الكتاب إلى هنا، وأن الباقي استمر بغير تحرير، ولذلك يوجد فيه هذا النوع، من أنه يورد الحديث بسنده ولا يتكلم عليه»(١).

قال البقاعي: «قال شيخنا (٢): إنها وقع للحاكم التساهل، إمَّا لأنه سوَّد الكتاب ليُنقحه، فأعجلته المنية، أو لغير ذلك. قال: ومما يؤيد الأول أني وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من «المستدرك»: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يوجد عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه، وأكثر الناس له ملازمة البيهقي، وهو إذا ساق عنه من غير المملى شيئًا لا يذكره إلا بالإجازة. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدًّا بالنسبة إلى ما بعده» (٣).

<sup>(</sup>١) «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» (٢/ ٨٩٥، ٨٩٥).

<sup>(</sup>٢) يعنى الحافظ ابن حجر رَجَمُلَلْهُ .

<sup>(</sup>٣) «النكت الوفية» للبقاعي (١/ ١٤١ ، ١٤٢). وينظر : «تدريب الراوي» (١١٣/١).

## المقدِمة العِلميّة





ويقول السخاوي في حديثه عن تساهل الحاكم في «المستدرك»: «بل يقال: إن السبب في ذلك أنه صنَّفه في أو اخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدَّا بالنسبة لباقيه، فإنه وجد عنده: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم» (١).

لكن ما سبق ذكره مما وقع لنا في «مستدرك الحاكم» من تصريح بإملاء الحاكم يبين أنّه أملى أكثر من نصفه ؛ ولهذا يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وَعَلَلْتُهُ معلقًا على كلام ابن حجر السابق: «كلام الحافظ يفيد أنه لم يُملِ من «المستدرك» إلا قدر الربع ، والواقع أنه أكثر من النصف» (٢).

وسيأتي الحديث عن علاقة مواضع صيغة التحمل عن الحاكم والإملاء إثباتًا ونفيًا بمواضع وأنواع التجزئة التي وردت في حواشي النسخة .

#### وصف النسخة:

هذه النسخة من النسخ الكاملة ، لكن تخللها سقط في مواطن متفرقة سيأتي ذكرها .

• وقد قُسمت هذه النسخة إلى أربعة أجزاء :

فالجزء الأول: من كتاب «الإيمان» إلى آخر كتاب «فضائل القرآن».

والجزء الثاني: من أول كتاب «البيوع» إلى آخر كتاب «آيات رسول الله ﷺ التي هي دلائل النبوة».

والجزء الثالث: من كتاب «الهجرة» إلى أثناء كتـاب «معرفـة الـصحابة» خـلال ذكـر عبد الله بن عباس.

والجزء الرابع: من أثناء كتاب «معرفة الصحابة» خلال ذكر عبد الله بن عباس: «ذكر وفاة عبد الله بن عباس فينتفه» ، إلى آخر كتاب «الأهوال» ، وهو نهاية الكتاب .

<sup>(</sup>١) «فتح المغيث» (١/٥٥).

<sup>(</sup>٢) «رجال الحاكم في المستدرك» (١٤/١).

# المُسْتَكِيدِكِ عَلَالصِّا خُلِيدِينَ





• تبدأ النسخة بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله.

أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ، إملاء في يوم الإثنين، السابع من المحرم، سنة شلاث وتسعين وثلاثهائة: الحمد لله العزيز القهار، الصمد الجبار، العالم بالأسرار، الذي اصطفى سيد البشر محمد بن عبد الله لنبوته ورسالته، وحذر جميع خلقه مخالفته، فقال -عز من قائل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَمَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ والنساء: ٦٥]، فصلوات الله عليه وعلى آله أجمعين ...».

• وتنتهي النسخة بقوله: «أخبرنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا موسئ بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة، أن رجلًا سأل ابن عباس عيس عن قوله عن قوله عن عبد الله بن أبي مليكة، شتة مِمّا تعُدُونَ الله عبد الله عن أن يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَتَة مِمّا تعُدُونَ الله الله عبد الله المن عباس عبد الله المن عبد الله عبد الله المن عباس عبد الله عبد عبد الله المبد عبد الله أعلم بها فكره أن يقول في كتاب الله بغير علم .

هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.

آخر كتاب «الأهوال» ، وهو آخر كتاب «الجامع الصحيح المستدرك» تأليف الحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه الحافظ تَحَمِّلَتْهُ .

والحمد لله وحده ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

فرغ من نسخه العبد محمد بن أبي القاسم الفارقي -رفق الله بها- في سلخ ذي الحجة ، سنة ثمان وعشرين وسبعمائة ، بالقاهرة المعزية» (١).

<sup>(</sup>١) سيأتي الكلام عن الناسخ وزمان النسخ ومكانه .



• تتخلل النسخة تجزئة أخرى ، فوقع في حواشيها ذكر تجزئة منسوبة إلى أجزاء الخاكم نفسه ، ومنها ما يُنسب إلى أجزاء النسخة المنقول منها ، ومنها ما ينسب إلى أجزاء أبي القاسم العطار (١) ، ومنها ما يُذكر غير منسوب :

ففي حاشية [1/11/أ]: آخر الجزء الأول من أجزاء الحاكم.

وفي حاشية [ ١ / ٤٩ / أ] : آخر الثالث من النسخة المنقول هذا منها .

وفي حاشية [1/77/ب]: آخر الجزء الرابع ، الأول من كتاب «الطهارة».

وفي حاشية [١/ ٨٥/ ب]: آخر العاشر من أجزاء الحاكم.

وفي حاشية [ ١ / ١٠٠ / ب] : آخر السادس.

وفي حاشية [١/ ١١٢/أ]: آخر الثالث عشر من أجزاء الحاكم.

وفي حاشية [ ١ / ١١٩ / ب]: آخر السابع.

وفي حاشية [ ١/ ١٣٢/ أ]: آخر الخامس عشر.

وفي حاشية [ ١/ ١٣٦/ ب]: آخر الثامن.

وفي حاشية [ ١ / ١٥٣ / أ] : آخر التاسع .

وفي حاشية [١/ ١٩٠/أ]: آخر الجزء الحادي عشر.

وفي حاشية [ ١ / ٢٠٩ / ب]: آخر الثاني عشر.

وفي حاشية [١/ ٢٢٣/ أ]: آخر الجزء الثالث عشر.

وفي حاشية [ ١/ ٢٣٠/ أ] : آخر الرابع عشر .

وفي حاشية [٢/ ٥٢/ ب]: آخر الثامن عشر .

وفي حاشية [٢/ ٦٣/ أ]: آخر الجزء التاسع عشر .

<sup>(</sup>١) لعله: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبدان بن محمد العطار الكحال أبو القاسم؛ فقد أكثر عن الحاكم أبي عبد الله . ينظر: «المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» (ص٣٣٩).

# المِشْتَكِلَاكِ عَلَى الصَّاحِينِ



وفي حاشية [٢/ ٨١/ب]: آخر الجزء العشرين.

وفي حاشية [٢/ ٩٨/ أ]: آخر الحادي والعشرين.

وفي حاشية [٣/ ٩/ ب]: آخر الجزء الثاني والثلاثين من النسخة أيضًا.

وفي حاشية [٣/ ٢٩/ ب]: آخر الثالث والثلاثين.

وفي حاشية [٣/ ٥٠/أ]: آخر الرابع والثلاثين من الأصل.

وفي حاشية [٣/ ٢٧١/ ب]: آخر الجزء السابع والعشرين.

وفي حاشية [٣/ ١٣/ ب]: أول التاسع عشر بأجزاء العطار.

وفي حاشية [٣/ ٣٥/ ب]: أول الجزء العشرين بأجزاء أبي القاسم العطار.

وفي حاشية [٣/ ٢٦/ أ]: آخر الجزء الخمسين.

وفي حاشية [٣/ ٧١/ أ]: آخر الثاني والخمسين.

ولوحظ عدم الإشارة إلى أي نوع من هذه التجزئة في حواشي الجزء الرابع.

### علاقة مواضع صيغة التحمل عن الإمام الحاكم والإملاء إثباتًا ونفيًا:

عند النظر في علاقة مواضع صيغة التحمل عن الحاكم والإملاء إثباتًا ونفيًا بمواضع وأنواع التجزئة التي وردت في حواشي النسخة - اتّضح لنا وجود الحالات الآتية:

١ - التصريح بالإملاء وتاريخه ، دون بيان لتجزئة في الحواشي ، وفيها يلي مواضع ذلك :

| صيغة التحمل عن الحاكم والإملاء             | الموضع في طبعة<br>ݣَالْوْلْتَيَاظِيْنَيْكِ | الموضع في<br>النسخة |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| أخبرنا الحاكم أبوعبدالله محمدبن عبدالله    |                                            |                     |
| الحافظ، إملاءً في شهر ربيع الآخر، سنة ثلاث | حدیث (۱۰۳)                                 | [۱۹/۱۱/ب]           |
| وتسعين .                                   |                                            |                     |

# المقدِّمة العِّلميَّة

|            | ı  |
|------------|----|
|            | IJ |
| العاصف الم | ſl |
|            | ŧΙ |

| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ،<br>إملاءً في رجب ، سنة ثلاث وتسعين .                | حدیث (۲۳٤)     | [۱/۳۲/ب]        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في شهر ربيع الأول، سنة أربع وتسعين وثلاثهائة. | حدیث (۵۹۳)     | [۱/ ۸۲/ ب]      |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في شوال، سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.            | حدیث<br>(۱۳۷۱) | [۱/۱۷۱ ب]       |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء، غرة صفر، سنة سبع وتسعين وثلاثمائة.           | حدیث<br>(۲۰۲٤) | (۱/۲٤۹/۱،<br>ب] |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في جمادى الآخرة، سنة سبع وتسعين وثلاثهائة.    | حدیث<br>(۲۲۱٦) | [1/4/٢]         |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في شهر رمضان، سنة سبع وتسعين وثلاثانة.        | حدیث (۲٤۰۲)    | [1 /٣٣ /٢]      |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في شهر ربيع الأول، سنة تسع وتسعين وثلاثهائة.  | حدیث<br>(۳۰۳۹) | [1/۱۱۷/۲]       |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ،<br>إملاء في شعبان، سنة تسع وتسعين وثلاثمائة.        | حدیث (۳۱۷۹)    | [1/144/1]       |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ،<br>إملاءً في ذي الحجة ، سنة تسع وتسعين وثلاثائة.    | حدیث<br>(۳۲۹٦) | [1/189/٢]       |



# المِلْيِنَةُ لِكُاعِلَاقًا مُلْكِنَا عَلَى الْمُلْكِنَا عَلَى الْمُلْكِنَا عَلَى الْمُلْكِنَا فَيَ



| حدثنا الحاكم الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في شهر ربيع الأول، سنة أربعهائة.        | قبل حدیث<br>(۳٤۱۲) | [٢/٧٢١/ أ]    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاءً في رجب، سنة أربعهائة.                         | قبل حدیث<br>(۲۵٦۲) | [۲/۲۸۱/       |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ،<br>إملاءً في شوال، سنة أربعائة.                      | حدیث (۳۷۱۵)        | /۲۰۷/۲]<br>ب] |
| حدثنا الحاكم الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في ذي الحجة، سنة أربعائة.               | قبل حدیث<br>(۳۸٤۳) | [1/777/1]     |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ،<br>إملاءً في شهر ربيع الآخر، سنة إحدى وأربعهائة.     | قبل حدیث           | /۲٤۸/۲]<br>ب] |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ،<br>إملاء في رجب، سنة إحدى وأربعهائة.                 | قبل حديث           | (۲/۸۲۲/<br>ب] |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ،<br>إملاءً في شوال، سنة إحدى وأربعهائة.               | قبل حدیث<br>(٤٢٧٣) | /۲۸٤/۲]<br>ب] |
| حدثنا الحاكم الفاضل أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء، غرة ذي القعدة، سنة اثنتي (١) وأربعائة. | حدیث<br>(۱۹۹۹)     | [1 /٦٧ /٣]    |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ،<br>إملاءً في المحرم، سنة ثلاث وأربعهائة.             | حدیث (۲۹۹۹)        | [۴/ ۸٦/ ب]    |

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والجادة : «اثنتين».

## المقدِمة العِلميّة





هذا، وقد وقعت أول الكتاب [1/ ٣/ أ] عبارة: «أخبرنا الحاكم أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ، إملاء في يوم الإثنين، السابع من المحرم، سنة ثلاث وتسعين وثلاثهائة». وفيها التصريح بالإملاء وتاريخه، دون بيان لتجزئة في الحواشي، وهذا بدهي ؛ لأنه في أول الكتاب.

٢- وجود بيان لتجزئة في الحواشي منسوبة لأجزاء الحاكم، دون تصريح بالإملاء،
 وفيها يلي مواضع ذلك:

| الموضع في النسخة | نص التجزئة في الحاشية           |
|------------------|---------------------------------|
| [1/11/1]         | آخر الجزء الأول من أجزاء الحاكم |
| [۱/ ۸۵/ ب]       | آخر العاشر من أجزاء الحاكم      |
| [1/117/1]        | آخر الثالث عشر من أجزاء الحاكم  |

٣- وجود بيان لتجزئة في الحواشي غير منسوبة ، دون تصريح بالإملاء ، وفيها يلي مواضع ذلك :

| الموضع في النسخة | نص التجزئة في الحاشية |
|------------------|-----------------------|
| [1/184/1]        | آخر الخامس عشر .      |
| [1/٢٦/٣]         | آخر الجزء الخمسين .   |
| [1/٧١/٣]         | آخر الثاني والخمسين . |

٤ - وجود بيان لتجزئة في الحواشي منسوبة للنسخة المنقول منها ، مع التصريح بالإملاء
 وتاريخه ، وفيها يلي مواضع ذلك :

| <br>x = x 10 x = [1] = x 3 [1] = x 3 [1] | 145 |
|------------------------------------------|-----|
| المستبدرة على المحيجان                   |     |

| صيغة التحمل عن الحاكم<br>والإملاء                                                                | الموضع في طبعة<br>كَازُالِتَا إِضِيْلِكَ | الموضع في<br>النسخة | نص التجزئة في<br>الحاشية                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| حدثنا الحاكم أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في شهر رمضان، سنة ثلاث وتسعين وثلاثهائة. | حدیث (۳۲٦)                               | [1/٤٩/١]            | آخر الثالث من<br>النسخة المنقول<br>هذا منها .     |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، إملاء في ذي الحجة ، سنة إحدى وأربعهائة .     | قبل حدیث<br>(٤٣٤٩)                       | [۳/ ۹/ ب]           | آخر الجزء الثاني<br>والثلاثين من<br>النسخة أيضًا. |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في شعبان، سنة اثنتين وأربعائة.          | قبل حدیث<br>(۲۵٤)                        | [1/0 • /٣]          | آخر الرابع<br>والثلاثين من<br>الأصل .             |

# ٥ - وجود بيان لتجزئة في الحواشي غير منسوبة ، مع التصريح بالإملاء وتاريخه ، وفيها يلي مواضع ذلك :

| صيغة التحمل عن الحاكم<br>والإملاء                                                                | الموضع في<br>طبعة<br>كَالْالتَّالِظِيْلِكِ | الموضع في<br>النسخة | نص التجزئة في<br>الحاشية                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في ذي الحجة، سنة ثلاث وتسعين وثلاثهائة. | حدیث<br>(٤٥١)                              | [۱/۹۵/ب]            | آخر الجزء الرابع،<br>الأول من كتاب<br>الطهارة. |

| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن<br>عبد الله الحافظ ، إملاء في رجب ،<br>سنة أربع وتسعين وثلاثمائة .           | حدیث<br>(۷۳۷)  | [۱/۱۰۰/ب] | آخر السادس              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن<br>عبد الله الحافظ، إملاء في ذي<br>القعدة، سنة أربع وتسعين<br>وثلاثهائة.     | حدیث<br>(۹۰۵)  | [۱/۹۱۱/ب] | آخر السابع              |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن<br>عبد الله الحافظ، إملاء في شهر<br>ربيع الأول، سنة خمس وتسعين<br>وثلاثمائة. | حدیث<br>(۱۰۲۱) | [۱/۱۳۲/ب] | آخر الثامن              |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن<br>عبد الله الحافظ ، إملاء في رجب ،<br>سنة خمس وتسعين وثلاثمائة .            | حدیث (۱۲۱۹)    | [1/10٣/1] | آخر التاسع              |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن<br>عبد الله الحافظ، إملاء في صفر،<br>سنة ست وتسعين وثلاثمائة.                | حدیث (۱۵۰۷)    | [1/19+/1] | آخر الجزء الحادي<br>عشر |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن<br>عبد الله الحافظ، إملاء في جمادى<br>الآخرة، سنة ست وتسعين<br>وثلاثمائة.    | حدیث (۱۲۷۹)    | [۲۰۹/۱]   | آخر الثاني عشر          |



# المُشِيَّلِكِ عِلَالصَّاخِيْجِينِ

| 2 177 B |
|---------|
|         |

| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن<br>عبد الله الحافظ، إملاء في شعبان،<br>سنة ست وتسعين.                  | حدیث<br>(۱۸۰۳) | [1/۲۲۳/۱] | آخر الجزء الثالث<br>عشر |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------|
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن<br>عبد الله الحافظ، إملاء في شهر<br>رمضان، سنة ست وتسعين<br>وثلاثمائة. | حدیث<br>(۱۸٦۷) | [1/۲۳۰/۱] | آخر الرابع عشر          |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، إملاء في شهر ربيع الآخر، سنة ثهان وتسعين وثلاثهائة.   | حدیث<br>(۲٦۳۲) | [1/٦٣/٢]  | آخر الجزء التاسع<br>عشر |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن<br>عبد الله الحافظ ، إملاء في رجب ،<br>سنة ثهان وتسعين وثلاثهائة .     | حدیث<br>(۲۷۵٦) | [۲/ ۸۱/ب] | آخر الجزء<br>العشرين    |
| حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله (۱) الحافظ، إملاء في ذي القعدة، سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة.    | حدیث<br>(۲۸۷٤) | [1/44/1]  | آخر الحادي<br>والعشرين  |

<sup>(</sup>١) قوله : «بن عبد اللَّه» وقع في الأصل : «بن أحمد» .







# ٦- وجود بيان لتجزئة في الحواشي غير منسوبة ، مع التصريح بالإملاء دون تاريخه ، وفيها يلي موضع ذلك :

| صيغة التحمل عن الحاكم والإملاء   | الموضع في | الموضع في | نص التجزئة في |
|----------------------------------|-----------|-----------|---------------|
|                                  | طبعة      | النسخة    | الحاشية       |
|                                  | كاللتاظيل |           |               |
| حدثنا الحاكم الفاضل أبو عبد الله | حديث      | [۳/۲۹/ب]  | آخر الثالث    |
| محمد بن عبد الله الحافظ إملاء،   | (8877)    |           | والثلاثين .   |
| أخبرني عبد الله بن جعفر بن       |           |           |               |
| درستويه الفارسي .                |           |           |               |

٧- وجود بيان لتجزئة في الحواشي منسوبة لأجزاء العطار، دون تصريح بالإملاء،
 وفيها يلي مواضع ذلك:

| الموضع في النسخة | نص التجزئة في الحاشية                       |
|------------------|---------------------------------------------|
| [۳/۱۳/ب]         | أول التاسع عشر بأجزاء العطار .              |
| [٣/ ٣٥/ ب]       | أول الجزء العشرين بأجزاء أبي القاسم العطار. |

٨- التصريح بصيغة التحمل عن الحاكم ، دون تصريح بالإملاء ، ودون بيان لتجزئة في الحواشي ، وفيها يلي مواضع ذلك :

| صيغة التحمل عن الحاكم والإملاء    | الموضع في طبعة  | الموضع في النسخة |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|
|                                   | र्वे। स्वान्य   |                  |
| أخبرنا الحاكم أبوعبد الله محمد بن | قبل حديث (٥١٧٨) | [۳/ ۱۱۰/ ب]      |
| عبد الله الحافظ، قال:             |                 |                  |

# اللِينَ تَكِدَكِ عَلَى الْمُورِينِ عَلَى الْمُؤَدِّدِ عَلَى الْمُؤَدِّدِ عَلَى الْمُؤَدِّدِ عَلَى الْمُؤَدِّدِ عَلَى الْمُؤَدِّدِ عَلَى الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّالِي اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِي الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ الللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ الللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِ الْمِلْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

| 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 100 Table - 11 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 | The second of th |
| 1 | الله الله عواصحيدان الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن  | حدیث (۷۸٤۳) | [۱۲۲/٤] ب] |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| عبداللَّه بن محمد بن حمدويه الحافظ، |             |            |
| أخبرنا أبوعلي الحافظ.               |             |            |

9 - التصريح بصيغة التحمل عن الحاكم ، مع وجود بيان لتجزئة في الحواشي غير منسوبة ، دون تصريح بالإملاء ، وفيها يلي مواضع ذلك :

| صيغة التحمل عن الحاكم              | الموضع في           | الموضع في النسخة | نص التجزئة في    |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| والإملاء                           | طبعة                |                  | الحاشية .        |
|                                    | <u> डीर्यम्</u> यूम |                  |                  |
| أخبرنا الحاكم أبوعبد الله          | حديث                | [۲/ ۵۲/۲]        | آخر الثامن عشر   |
| محمد بن عبد الله الحافظ،           | (1001)              |                  |                  |
| أخبرنا أحمد بن محمد العنزي.        |                     |                  |                  |
| أخبرنا الشيخ أبوبكر                | قبل حديث            | [۳/ ۲۷۱/ب]       | آخر الجزء السابع |
| محمد بن عبد العزيز بن              | (7777)              |                  | والعشرين         |
| أحمد بن محمد بن شاذان              |                     |                  |                  |
| الحيري رَحِمُلَللهُ ، بقراءتي عليه |                     |                  |                  |
| سنة تسع وأربعين وأربعمائة،         | ·                   |                  |                  |
| قال: أنبأني الحاكم الإمام          |                     |                  |                  |
| أبو عبد الله محمد بن               |                     |                  |                  |
| عبداللَّه بن محمد بن حمدويه        |                     |                  |                  |
| الحافظ ﴿ يُشْكُ ، قال :            |                     |                  |                  |

• ١ - عدم التصريح بصيغة التحمل عن الحاكم ، ولا الإملاء ، ولا بيان لتجزئة في الحواشي:





وقد لوحظ هذا من بعد اللوحة [٤/ ١٢٢/ ب]، أي من بعد حديث رقم (٧٨٤٣) من طبعة ذَا لِلْ التَّا الْحِيْنِ الْكَابِ .

#### السقط في النسخة:

تخلل النسخة سقطٌ في أربعة مواضع ، ثلاثة منها في كتاب «معرفة الصحابة» ، والرابع في كتاب «الفتن» .

## السقط الأول:

وقع هذا السقط في الجزء الثالث ، في كتاب «معرفة الصحابة والمنفع» ، أثناء: «ذكر مناقب عبد الله بن الطفيل بن سخبرة والنفع» ، بعد قوله: «فقال: إنكم القوم ، لولا أنكم تزعمون أن العزير ابن الله ، فقال: وأنتم القوم ، لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد» .

وأول هذا السقط قوله: «فأتى النبي عَلَيْهُ فحدَّثه، فقال النبي عَلَيْهُ: «حدثت بهذا الحديث أحدًا؟»...». ينظر: حديث رقم (٦٠٧٢) من طبعة كَالْزَالْتَالِظِيَّالِ ...

وينتهي هذا السقط أثناء: «ذكر مناقب جرير بن عبد الله البجلي ويشف »، قبل قوله: «سنة إحدى وخمسين. ذكر مناقب أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ويشف »، وآخر هذا السقط قوله: «كان قد أقام الفتنة (١) بقرقيسياء، ثم انتقل منها إلى الكوفة، وبها توفي ويشف ». ينظر: حديث رقم (٢٠٧٨) من طبعة كَالْ التَاكِيْ الْكِيْلُونَ.

ومحل هذا السقط بعد نهاية اللوحة [٣/ ٢٤٢/ ب] من نسخة «رواق المغاربة» ، بــا يوافق اللوحة [٣/ ٢٤٣/ أ ، ب] .

ويبدو أنَّ هذا السقط ليس قديم جدًّا ؛ وذلك يظهر من ترقيم لوحات المخطوط، فقد خلا الترقيم من رقم (٢٤٣) ، بخلاف ما قبله (٢٤٢) ، وما بعده (٢٤٤).

<sup>(</sup>١) كذا في (د)، وهو على نزع الخافض، والمعنى: «أقام في الفتنة».





وقد سددنا هذا السقط من النسخة «الوزيرية» من [٣/ ٥/ ٥٧/ ب] إلى [٣/ ٥/ ٧٦/ أ].

## السقط الثاني:

وقع هذا السقط في الجزء الثالث أيضًا ، في كتاب معرفة الصحابة ويفضه ، أثناء: «خدننا أبوعبيدة «ذكر مناقب عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويشف » ، بعد قوله: «حدثنا أبوعبيدة معمر بن المثنى ، قال: كان اسم عبد الرحمن بن » .

وأول هذا السقط قوله: «أبي بكر في الجاهلية: عبد العزى، فسماه رسول الله ﷺ: عبد الرحمن». ينظر: حديث رقم (٦١٢٦) من طبعة كَالْزِلْتَالِظِيَّاكِ.

وينتهي هذا السقط أثناء: «ذكر مناقب عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ويشف الفضاء قبل قوله: «زكريا التستري، حدثنا خليفة بن خياط، قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر فجأة . . .»، وآخر هذا السقط قوله: «فقال أبو بكر: لكني لو رأيتك لم أصدف عنك . أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي، حدثنا موسى بن . ينظر: حديث رقم (٦١٣٢)، ورقم (٦١٣٣) من طبعة كَالْ الْكَالِمُ الْمُنْكِلْ .

ومحل هذا السقط بعد نهاية اللوحة [٣/ ٢٥٠/ ب] من نسخة «رواق المغاربة» ، بها يوافق [٣/ ٢٥١/ أ، ب].

ويبدو أنَّ هذا السقط ليس قديما جدًّا ؛ وذلك يظهر من ترقيم لوحات المخطوط، فقد خلا الترقيم من رقم (٢٥١) ، بخلاف ما قبله (٢٥٠) ، وما بعده (٢٥٢).

وقد سددنا هذا السقط من النسخة «الوزيرية» من [٣/ ٥/ ٩٧/ ب] إلى [٣/ ٥/ ٨٠/ أ].

#### السقط الثالث:

وقع هذا السقط في الجزء الرابع ، في كتاب معرفة الصحابة والشخم ، أثناء : «ذكر وفاة عبد الله بن عباس سنة ثمان وسبعين» .



وأول هذا السقط قوله: «وهو ابن إحدى وثهانين سنة. أخبرني محمد بن إبراهيم الهاشمي، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، حدثنا عتاب بن بشير، حدثنا علي بن بذيمة، عن مجاهد قال:...». ينظر: حديث رقم (٦٤٦١)، ورقم (٦٤٦٢) طبعة كَارُالِتَاضِيُّالِيَّ.

وينتهي هذا السقط أنناء: «ذكر أبي أمامة الباهلي ويشف »، قبل قوله: «قال شباب بن خياط: ومات أبو أمامة سنة ست وثهانين »، وآخر هذا السقط قوله: «وهي باهلة بنت سعد العشيرة بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان ». ينظر: حديث رقم (٦٨٦٩) طبعة وَإِلْ التَالْظِينَاكِ .

ومحل هذا السقط بعد نهاية اللوحة [٤/ ٢/ أ] من نسخة «رواق المغاربة».

ويبدو أن هذا السقط قديم جدًّا ؛ وذلك يظهر من ترقيم لوحات المخطوط ، فقد رقمت اللوحات بأرقام متسلسلةٍ مع وجود هذا السقط .

ويؤكد وجود هذا السقط ما كُتب من أرقام بالحروف أعلى لوحات النسخة إشارة إلى رقم الكراس (١) ، ففي اللوحة [٤/ ١٢/ ب]: «سابع» ، وعدد هذه اللوحات أقل من أن تبلغ هذا العدد من الكراريس ؛ بها يعني وجود سقط فيها سبق من لوحات ، لا سيها إذا استحضرنا أن الكراس يتكون غالبًا من عشر ورقات (٢).

ويؤكد وجود هذا السقط - أيضًا - ما كُتب على غلاف الجزء الرابع بخط مغاير: «به خرمتان»، وكُتب في حاشية اللوحة [٤/ ٢/ب] عند موضع السقط الثالث بخط مغاير: «به خرمتان: واحدة أوله، والأخرى وسطه. يوسف».

وقد سددنا هذا السقط من النسخة «الوزيرية» من اللوحة [٣/ ٥/ ١٠٤/ب] إلى [٣/ ٥/ ١٠٤/أ]، وهو نهاية الجزء الخامس، ثم من أول الجزء السادس، من اللوحة [٣/ ٦/ ٢/ أ] إلى أثناء [٣/ ٢/ ٢/ ب].

<sup>(</sup>١) ستأتي الإشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «تحقيق النصوص ونشرها» لعبدالسلام هارون (ص٢٥)، «معجم مصطلحات المخطوط العربي» (ص٢٩٨).

## المكينتيريك علاقة المستتريك



### السقط الرابع:

وقع هذا السقط في الجزء الرابع - أيضًا - أثناء كتاب «الفتن» ، بعد قوله: «أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة -حرسها الله تعالى ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه».

وأول هذا السقط قوله: «عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الناس في الفتن رجل...». ينظر: حديث رقم (٨٦٠٠) من طبعة كَالْلِلتَّالِظِيْلِكَ.

ومحل هذا السقط بعد نهاية اللوحة [٤/ ٢١١/ أ] من نسخة «رواق المغاربة».

ويبدو أن هذا السقط قديم جدًّا ؛ وذلك يظهر من ترقيم لوحات المخطوط ، فقد رقمت اللوحات بأرقام متسلسلة مع وجود هذا السقط .

ويؤكد وجود هذا السقط أن الناسخ لا يعتمد كتابة التعقيبة بشكل مطرد، لكنه كتبها في هذا الموضع، ففي نهاية اللوحة [3/ ٢١١/ أ]: «عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه»، وكتبت التعقيبة: «عن»، في حين أن أول الكلام في الصفحة التي بعدها: «ولم يخرجاه. وقد شهد حذيفة بن اليهان بصحة هذا الحديث»؛ بما يظهر منه بوضوح وجود سقط في هذا الموضع.

ويؤكد وجود هذا السقط أيضًا ما كُتب على غلاف الجزء الرابع بخط مغاير: «به خرمتان»، وكتب في حاشية اللوحة [٤/ ٢/ب] عند موضع السقط الثالث بخط مغاير: «به خرمتان: واحدة أوله، والأخرى وسطه. يوسف».



وقد سددنا هذا السقط من نسخة «دار الكتب المصرية» (المحفوظة تحت رقم ٢٩٢٤٩ بعربي) من اللوحة [١١٩/ب] إلى [١٣١/أ].

وقد حدث خللٌ في ترتيب صفحات الجزء الأول ، حيث وقع تقديم وتأخير في أكثر من موضع بين صفحات اللوحات ، فركبت الصفحة مع غير أختها ؛ ولهذا كتب على غلاف الجزء الأول: «به خرمتان» ، وليس الأمر كذلك ، بل هو تقديم وتأخير ، وقد فصلنا القول فيه عند الكلام عن التعريف بطبعة وَالْمِلْ التَّافِيْنَالِيْنَا.

#### عدد اللوحات والصفحات ومسطرة النسخة:

بلغ عدد لوحات الجزء الأول (٢٦٦) لوحة ، ولوحات الجزء الثاني (٢٩٢) لوحة ، ولوحات الجزء الثالث (٢٩٠) لوحة ؛ فيكون ولوحات الجزء الرابع (٢٧٠) لوحة ؛ فيكون مجموع اللوحات (١١١٨) لوحة ، ويقع أصل الكتاب في (١١١٢) لوحة ، واللوحة مكونة من صفحتين ، وبلغ ترقيم صفحاتها (٢٢٢٤) صفحة ، مقاس الصفحة ٢٧ × ٨ تقريبًا ، ومسطرتها من (٢٣) : (٢٥) سطرًا ، وعدد كلهات الأسطريتراوح بين (١١) و (٢١) كلمة للسطر.

وقد كتب بالحروف بعض الأرقام أعلى اللوحات ، إشارة إلى رقم الكراس في كل جزء :

ففي [١/ ٣٣/ب]: «ثالث» . وفي [١/ ٣٣/ب]: «رابع» . وفي [١/ ٣٣/ب]: «سادس» . وفي (١/ ٣٣/ب]: «سادس» . وفي (٢/ ١٦/ب]: «سابع» . وفي [٢/ ١٦/ب]: «سابع» . وفي [٣/ ١٠/ب]: «سابع» . وفي [٣/ ١٠/ب]: «سابع» . وفي [٣/ ١٠/ب]: «سابع» . وفي [٤/ ٢١/ب]: «شامن» . وفي [٤/ ٢١/ب]: «ثامن» . وفي [٤/ ٢٢/ب]: «ثامن» .

واتضح أن الجزء الأول يبلغ حوالي: ستة وعشرين كراسًا ، ينظر: [١/ ٢٣٣/ ب] ، ففيه: «رابع وعشرين» .

# المُنْتُكِدُكُ عَلَاكُمُ عِلَاكُمُ عِلَى الْمُنْتُكِدُكُ عِنْ الْمُنْتُكِدُكُ مِنْ الْمُنْتُكُمُ اللَّهُ الْمُنْتُكُمُ اللَّهُ الْمُنْتُكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِيلَالِلْمُ الللَّالِيلُولُ الللَّهُ اللَّالِمُ





ويبلغ الجزء الثاني حوالي: تسعة وعشرين كراسًا ، ينظر: [٢/ ٢٨٢/ ب] ، ففيه: «التاسع والعشرين».

لكن لم يتضح رقم آخر كراس في الجزأين : الثالث ، والرابع .

### ناسخ النسخة:

محمد بن أبي القاسم الفارقي (١) ، ورد التصريح بذكره في آخر الجزء الثالث [٣/ ٢٩٢/أ] ، وآخر الجزء الرابع [٤/ ٢٧٠/ب] .

## تاريخ النسخ:

سنة ثمانٍ وعشرين وسبعمائة (٧٢٨هـ).

فقد وقع في آخر الجزء الثالث، في اللوحة [٣/ ٢٩٢/ أ]: «فرغه العبد محمد بن أبي القاسم الفارقي -رفق الله بها- في مستهل شعبان المكرم، عام ثمانية وعشرين وسبعائة . . . » (٧٢٨هـ).

ووقع في آخر الجزء الرابع ، في اللوحة [٤/ ٢٧٠/ب]: «فرغ من نسخه العبد محمد بن أبي القاسم الفارقي -رفق الله بها- في سلخ ذي الحجة ، سنة شان وعشرين وسبعائة . . . » (٧٢٨هـ) .

#### مكان النسخ:

«القاهرة المعزية» ، كذا وقع في آخر الجنزء الثالث ، في اللوحة [٣/ ٢٩٢/ أ] ، وآخر الجزء الرابع في اللوحة [٤/ ٢٧٠/ ب] .

<sup>(</sup>۱) ينظر لترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» (٤/ ٢٦٩)، «ذيل التقييد في رواة المسانيد» (١/ ٥٠ ، ١٢١، ٥٠)، «نيل التقييد في رواة المسانيد» (١/ ١٥٠ ، ١٨٦)، «المسدرر الكامنسة» (١٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ١٨٦)، «المعجم المفهرس» (ص٣٧٣)، «ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي» (ص ٢٧٩)، «فهرس الفهارس» (٦٥٨/٢).



وقد كتبت هذه النسخة بقلم نسخ جيد واضح ، إلا في مواضع قليلة ، ويتفاوت نقط الناسخ للكلمات قلة وكثرة ، وقد يضبط بعض الحروف بالشكل في مواطن قليلة ، كلمات قلة وكثرة ، وقد يضبط بعض الحروف بالشكل في مواطن قليلة ، كلمان اللوحات : [١/ ٢٨/ أ] ، [١/ ٢٩/ أ] ، [١/ ٢٨/ ب] ، [٢/ ٥/ أ] ، [٢/ ٥/ أ] ، [٣/ ٥٠/ أ] ، [٣/ ٥٠/ أ] ، [٣/ ٥٠/ أ] ، [٣/ ٥٠/ أ] ، [٤/ ٥٠/ أ] ، [٤/ ١٠/ أ] ، [٤/ ١٠/ أ] . [٤/ ١٠/ ب] .

ومُيزت عناوين الكتب والأبواب بقلم كبير عريض، كها في اللوحات: [٢/٣/ب]، [١/٣٤/أ]، [٣/٢/أ]، [٣/٢/ب]، [٤/٢/أ]، [٤/٢/أ].

#### الحالة العامَّة للمخطوط:

المخطوط جيد التصوير، إلا أنَّ به بعض الطَّمْس في مواطن قليلةٍ ، كما في اللوحات: [١/٩٣/أ]، [٢/٢٤٢/ب]، [٣/٧١/أ]، [٣/ ٢٤٢/ب]، [٣/ ١١١/أ]، [٣/ ٥٠/أ]، [٣/ ١١١/أ]، [٤/ ١١١/أ]، [٤/ ١٤٨/أ].

كما أنَّ به أثر رطوبة وأرضة ، زادت في عدة مواضع ، هي : أول الجزء الثاني ، في اللوحات : [٢/٧٦] حتى [٢/٧] ، وآخر الجزء الثاني أيضًا ، في اللوحات : [٢/٢٦] حتى [٣/٢] موأول الثالث ، في اللوحات : [٣/٢] حتى [٣/٢] ، وآخر الرابع ، في اللوحات : [٤/٢٦] حتى [٤/٢٦] .

وبه مواضع فیها بیاض، کها فی اللوحات: [۱/۸۰/أ]، [۱/۷۲/أ]، [۱/۷۲/ب]، [۱/۷۲/ب]، [۲/۲۰/أ]، [۲/۲۲/ب]، [۲/۲۲/ب]، [۲/۲۲/ب]، [۲/۲۲۱/ب]، [۲/۲۲۱/ب]، [۲/۲۲۱/ب]، [۲/۲۲۱/ب]، [۲/۲۲۱/ب].





وفي بعض الحواشي محاولة لتسديد هذا البياض ، كما في اللوحة [ ١ / ٥٨ / أ] عند قوله: «كفئ بالمرء إثمّا [ . . . ] بكل ما سمع» . فموضع المعقوفين وقع فيه بياض ، وكتب في الحاشية: «لعله: «أن يُحدث» ، وصحح عليه ، وكتب تحته: «بل هو كذلك في جميع نسخ «المستدرك» ، وفي مقدمة «صحيح مسلم» . وينظر: مقدمة الإمام مسلم في جميع نسخ «المستدرك» ، وفي مقدمة «صحيح مسلم» . وينظر: مقدمة الإمام مسلم لـ «الصحيح» رقم (٧) ، (٧/ أ) بترقيم طبعة كَالْ التَّافِينَالِكُ .

# دلائل التوثيقات في النسخة:

لعل هذه النسخة من أجود نسخ الكتاب، ومن دلائل جودتها وإتقانها أنها نسخة مقابلة ومُصححة عن الأصل المنقولة عنه.

## المقابلة والإلحاقات والتصحيح:

من ذلك أنه وقع في حواشي النسخة إشارة إلى الأصل المنقولة عنه:

ففي اللوحة [٢/ ٥/ أ]: «قال: فأي البقاع شر؟ قال: لا أدري» ، ووقع مقابله في الحاشية: «في حاشية الأصل: لعله سقط منه: فلها نزل جبريل سأله فقال: لا أدري».

وألحق في حاشية اللوحة [ ٢/ ٩٠/ أ] أحاديث ، وضع عند آخرها: «صح أصل».

وفي اللوحة [٣/ ٣٦/ أ] عبارة: «فرأيت عمر بن الخطاب ﴿ يُلْكُ يمشي حافيًا ، شيخًا ، أصلع » ، وكتب في الحاشية: «شيخ» ، وفوق ذلك: «أصل» .

وفي حاشية اللوحة [٣/ ٩٦/ ب]: «ذكر جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان .



حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عفان ، حدثنا همام ، حدثنا الكلبي قال : ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩] ، قال : يمحومن الرزق ويزيد فيه .

قال أبو صالح: حدثنيه جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري ، عن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الماسية ، وليس هو في الأصل » .

والحديثان ذكرهما ابنُ حجر في «الإتحاف» (٢٤٧١٤)، (٢٦٠٣).

وعند حديث رقم (٥٦٨٧) في طبعة كَالْوَلْتَافِيْنِكَ : «أخبرني أبو طاهر محمد بن أحمد الجويني ، حدثنا أبو بكر بن رجاء بن السندي ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : ورثت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل الزبير ، وكانت زوجته ، فبلغ حصتها من الميراث ثمانين ألف درهم» ، وقع في حاشية اللوحة [٣/ ١٨٠/أ]: «سقط «عن أبيه» في الأصل».

ومما يدل على أنها نسخة مقابلة: كشرة الإلحاقات المصححة الملحقة بالحواشي المكملة للصلب.

#### البلاغات:

وقد تُكرر في حواشي النسخة ذكر البلاغات:

من ذلك بلاغات تدل على أنها نسخة مقروءة: ففي حاشية اللوحة [1/11/ب]: «بلغ الشيخ شهاب الدين قراءة علي . [كتبه] محمد [الصفوي]». وفي حاشية اللوحة [1/01/أ]: «بلغ السيخ شهاب الدين قراءة علي». وفي حاشية اللوحة [1/07/ب]: «بلغ الشيخ شهاب الدين قراءة علي . [كتبه] محمد الصفوي». وفي حاشية اللوحة [1/07/ب]: «بلغ الشيخ شهاب الدين قراءة علي ». وفي حاشية اللوحة [1/07/ب]: «بلغ الشيخ شهاب الدين قراءة علي ». وفي حاشية اللوحة [1/07/أ]: «بلغ الشيخ شهاب الدين [...] قراءة علي . كتبه محمد الصفوي المقدسي» ، وفي حاشية اللوحة [1/177/أ]: «ثم بلغ الشيخ شهاب الدين الصافي

# المُسِتَكِيدِكِ عَلَى الصَّحِيدِ المُسْتَكِيدِكِ عَلَى الصَّحِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتِكِيدِ المُسْتِكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَكِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ المُسْتِي المُسْتِي المُسْتِي المُسْتِي المُسْتَعِيدِ المُسْتَعِيدِ ال





قراءة على . كتبه محمد الصفوي المقدسي» ، وفي حاشية اللوحة [١/١٧٢/ب] : «ثم بلغ عدة مجالس إلى هنا بقراءة الشيخ شهاب الدين الصافي على . كتب محمد الصفوي» . وينظر : حواشي اللوحات : [١/١٨/أ] ، [١/٣٧/أ] ، [١/٣٧/أ] ، [١/٣٧/أ] ، [١/ ٢٥/ب] . [١/ ٥٥/ب] .

وأحيانًا يُصرح بتاريخ بعض البلاغات: ففي حاشية اللوحة [١/١٩١/أ]: «بلغ قراءة يوم الإثنين، سادس عشر جمادئ الآخرة، سنة أحد وستين وتسعمائة». وفي حاشية اللوحة [١/١٩٤/أ]: «بلغ قراءة في يوم الأربعاء، خامس رجب الفرد، سنة إحدى وستين وتسعمائة». وفي حاشية اللوحة [١/١٩٥/أ]: «بلغ قراءة يـوم الإثنين، عاشر رجب الفرد، سنة إحدى [...]». وفي حاشية اللوحة [١/١٩٨/أ]: «بلغ قراءة إلى هنا يـوم السبت، خامس عشر رجب الفرد، سنة إحدى وستين وتسعمائة. [حرب بن أحمد ....] الحسين». وفي حاشية اللوحة [١/١٩٩/ب]: «بلغ قراءة يـوم الإثنين [.....] المسلمة وين حاشية اللوحة [١/١٩٩/ب]: «بلغ قراءة يـوم الإثنين [.....] وينظر: اللوحة [١/٣٠١/ب].

#### السماعات:

كثرت في الحواشي الإشارة إلى سماع أو قراءة ، بذكر كلمة «بلغ» ، وقد جاء ذلك في الجيزء الأول ، في اللوحيات: [١/٣٨/أ]، [١/٣٥/أ]، [١/٣٨/أ]، [١/٣٨/أ]، وغيرها.

وجاء في الجيزء الثناني ، في اللوحيات : [٢/ ٢٢/ أ] ، [٢/ ٢٧/ ب] ، [٢/ ٣٣/ أ] ، [٢/ ٣٣/ ب] ، [٢/ ٣٣/ أ] ، وغيرها . [٢/ ٣٣/ ب] ، [٢/ ٢١/ أ] ، وغيرها .

وجاء في الجزء الثالث، في اللوحات: [٣/ ٤٠/أ]، [٣/ ٢٠/أ]، [٣/ ٨٠/أ]، [٣/ ٩٠/أ]، [٣/ ٩٠/أ]، [٣/ ٩٠/أ]، [٣/ ٩٠/أ]،

<sup>(</sup>١) يمكن قراءتها : «سابع شهر» ، لكن البلاغ السابق : «السبت خامس عشر رجب» .



وجاء في الجزء الرابع ، في اللوحات : [٤/ ٣/ أ] ، [٤/ ٨/ ب] ، [٤/ ١٢/ أ] ، ولوحظ عدم ذكرها في حواشي الجزء الرابع بعد ذلك .

وجاءت في بعض الحواشي الإشارة إلى سماع أو قراءة أو مقابلة ، بـذكر عبـارة : «بلغ فصح» ، كـم في حاشية اللوحة [٣/ ١٣١/ أ] ، وحاشية اللوحتين [٣/ ٢٥٩/ ب] ، [٤/ ٢٢/ أ] .

وجاءت في حواشي الجزء الثالث الإشارة إلى سماع أو قراءة ، بـذكر عبـارة : «مجلس آخــر» ، كــما في اللوحـات : [٣/ ١٤/ أ] ، [٣/ ٢/ أ] ، [٣/ ١٣/ ب] ، [٣/ ١٨/ أ] ، وغيرها .

وجاءت في بعض الحواشي الإشارة إلى أن الموضع وقع بالإملاء لا السماع ، ولعل ذلك متعلّق بتحمل الكتاب عن الحاكم ، ففي حاشية اللوحة [٣/ ١٦/ أ] عبارة : «مجلس آخر قرئ عليه ولم يُمله».

ووقعت في حاشية اللوحة [٣/ ٤٦/ ب] عبارة: «قراءة أبي بكر الأردستاني(١١)، ولم يُمله».

# الإشارة إلى فروق النسخ وبيان الصواب:

- مما يُميز النسخة احتواء بعض حواشيها على إشارةٍ إلى فروق نسخ ، لكن ذلك قليل جدًّا ، كما في اللوحات : [١/ ١٢٠/ب]، [١/ ١٨٨/ب]، [١/ ١٩٢/ب]، [١/ ٢٤٨/ب]، [١/ ٢٤٨/ب]. [١/ ٢٤٨/ب].

وذكر في حاشية اللوحة [٣/ ١٥٤/ أ] بعد بعض العبارات: «سقط من بعض النسخ».

- ومما يُميز النسخة أيضًا ما ورد في بعض الحواشي من عبارات تدل على محاولة بيان الصواب في العبارات المُستشكلة ، أو الإشارة إلى أنها موضع إشكال ، مثل : استعمال

<sup>(</sup>١) سبق الحديث عنه.

# المُسْتَكِيدِكِ عَلَى الصَّامِيدِ عِينَ



كلمة «لعله» في اللوحة [٤/٥٣/أ] عند قوله: «إنكما عجلان» ، فقد وقع في الحاشية: «لعله: علجان» ، وفي اللوحة: [٤/ ١٨١/ب] عند قوله: «ولم يذكر النبي عَيَالِيْنَ» ، وقع في الحاشية: «لعله: يدرك» ، أي: بدلًا من «يذكر» .

وأحيانًا يجزم بالصواب : كما في اللوحة [٤/٢٦٧/ أ] عند قوله : «وسحقا عـنكم» ، فقد وقع في الحاشية : «صوابه : عنكن» .

وقد تبين أن كاتب ذلك هو اللخمي ، ووقع منه هذا أثناء مقابلته للنص ؛ ففي حاشية اللوحة [٣/ ٢٩٢/ أ] آخر الجزء الثالث : «بلغ مقابلة بأصل صحيح ، فصح ، ونبه بعض أشياء يكشف عنها ، معلم عليها في الحاشية . كتبه اللخمي» .

وعلى غلاف الجزء الثالث: «بلغ مقابلة لجميعه، فصح. كتبه محمد بن الحسن اللخمى».

هذا، وقد وردت في بعض الحواشي الإشارة بالرمز (ظ)، واتَّضح لنا أن المراد بهذا الرمز الإشارة من اللخمي إلى وجود استشكال في هذا الموطن؛ ففي حاشية اللوحة [٢/ ٢٩١/ب] آخر الجزء الثاني: «بلغ مقابلة بأصل صحيح مقابل، فصح، حسب الجهد والطاقة. وفيه مواضع يسيرة علمت عليها في الحاشية بصورة (ظ) [...] فليعلم ذلك [....] [محمد...]».

فمن أمثلة ذلك ما في اللوحة [1/7/ب]، فقد وقع بياض بقدر عدة كلمات، ورمز مقابله بالرمز: (ظ)، وفي اللوحة [1/79/ب]: «حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا بسطام بن حريث، عن أشعث الحراني»، ورمز مقابله بالرمز (ظ)، وقد أثبتناه في نسختنا على الصواب: «الحداني»، وفي اللوحة [1/77/ب]: «أن النبي على فقال: قلت»، ورمز مقابله بالرمز (ظ)، وقد أثبتنا مكانه من «السنن الكبرى» للبيهقي قلت»، ورمز مقابله بالرمز (ظ)، وقد أثبتنا مكانه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/٠٠) الذي رواه عن شيخه الإمام الحاكم: «أتيت رسول الله على فقلت».



وفي اللوحة [1/187/ب] وقع في صلب الكلام: «صحيح على شرط، ولم يخرجاه»، وألحق في الحاشية بعد كلمة «شرط»: «لعله: الشيخين»، ورمز مقابله بالرمز (ظ).

وفي اللوحة [٢/ ١٢٣/ أ] وقع في الصلب: «يقال لها: بيدحة»، ورمز مقابله في الحاشية بالرمز (ظ)، وفي اللوحة [٢/ ٣٦٣/ ب]: «إن الكريم ابن الكريم» المادمة في الحاشية بالرمز: (ظ)، ولعل المراد سقوط: «ابن الكريم» بعده؛ فهو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بالمركز في اللوحة [٣/ ٣٧/ ب]: «ثم أبتزها بأتياس أهل الحجاز»، ورمز مقابله في الحاشية بالرمز (ظ).

وفي اللوحة [3/ ٣/ ب]: «تزوج مسلمة»، ورمز مقابله في الحاشية بالرمز (ظ)، وأثبتناه: «تزوج قتيلة» موافقة لما سيأتي عند المصنف؛ ففي أواخر «ذكر الصحابيات من أزواج رسول الله على وغيرهن إلى وغيرهن إلى الله وغيرهن المرابعة وغيرهن المرابعة الخير بمعناه في «تخريج أحاديث الكشاف» الأشعث بن قيس»، وقد عزا الزيلعي الخبر بمعناه في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣/ ١٢٠) للحاكم، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وعنده في هذا الموضع كها أثبتناه.

وفي اللوحة [3/ ٧٩/ أ]: «لما قدم رسول الله على جعل الناس إليه» ، ورمز فوق كلمة «جعل» بالرمز (ظ) ، وصوبناه : «جفل» ؛ فقد تقدم عند المصنف حديث رقم (٤٣٣٥) طبعة كَالْوَلْتَالْطِيْلُ بلفظ : «انجفل» ، وفي «النهاية في غريب الحديث» (مادة : جفل) : ««لما قدم رسول الله على المدينة انجفل الناس قِبَله» أي : ذهبوا مسرعين نحوه . يقال : جفل ، وأجفل ، وانجفل » .

# التعليقات الحديثية من قِبَل العلماء:

حظيت حواشي هذه النسخة ببعض التعليقات الحديثية ، كما في حاشية اللوحات: [١/ ٨٥/ب]، [١/ ٨٣٥/أ].

ومن التعليقات الحديثية: تعليق على حديث رقم (٤٥٢٦) من طبعة كَالْوَلْتَافِيْنِكُ : «أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر الخولاني، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن أبا بكر الصديق في المحيث الجيوش نحو الشام: يزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة - مشئ معهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا: يا خليفة رسول الله، تشيى ونحن ركبان! هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». فكتب في حاشية اللوحة [٣/ ٣٥/ ب] مقابله: «قلت: كيف يكون صحيحًا وأبن المسيب لم يُدرك الصديق ولا رآه؟! والله أعلم. كتبه اللخمي».

ومن ذلك أيضًا: حديث رقم (٤٥٥٥) من طبعة كَالْلِلْتَاظِيْلُّ: «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليهان، حدثنا شعيب بن الليث، حدثنا أبي . وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا عبيد بن عبد الواحد، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا الليث بن سعد ويحيئ بن أيوب، قالا: حدثنا ابن عجلان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي على قالت: قال رسول الله على : «كان في الأمم مُحدَّثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب» . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . ففي حاشية اللوحة [٣/ ٣٨/ أ] مقابله: «حاشية: بل خرجه مسلم» . ويؤكد هذا أن الحديث في «صحيح مسلم» برقم (٢٤٧٦) ) بترقيم طبعة كَالْوَالْتَافِيْنَاكُ.

ومن ذلك: حديث رقم (٧٥٦٩) من طبعة كَالْلِلْتَالْظِيْلْ: «أخبرنا أبوبكر محمد بن عبد الله بن عتاب، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا يحيئ بن حماد، حدثنا شعبة، عن أبان بن تغلب، عن الفضيل بن عمرو الفقيمي، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود ولينه ، عن النبي على قال: «إن الله جميل، يحب الجمال». كتب الحاكم بخطه: هاهنا يخرج بطوله». ففي حاشية اللوحة يحب الجمال». كتب الحاكم بخطه: هاهنا يخرج بطوله». ففي حاشية اللوحة طبعة كَالْالتَالِظُنْلُلُ.



وفي حاشية اللوحة [١/٢٠٦/ب]: «حاشية بخط النووي: حديث الجرس خرجه مسلم بهذا اللفظ والإسناد». وفيها أيضًا: «بخط النووي: حديث أبي قتادة رواه «م» ، بلفظه وإسناده». وحديث الجرس في صحيح مسلم برقم (١٧١٧/٢) بترقيم طبعة دار التأصيل، وينظر: حديث أبي قتادة في صحيح مسلم (٢/ ٢٩٠) حاشية رقم (٣) طبعة كَارُالِتَا فِيْنَالِكُا.

## التملكات والوقفيات:

- من دلائل جودة هذه النسخة ما وقع عليها من تملُّكات ، فعلى غلاف الجزء الأول: «من عواري الدهر في نوبة أقل عبيد الله تعالى وأفقرهم وأحقرهم: محمد بن أحد بن إينال العلائي الدوادار الحنفي ، عامله ربه بحفي لطفه الجلي والخفي (١)».

وعلى غلاف الجزء الأول أيضًا: «ملك - من فضل الله تعالى - الفقير الحقير: تقي الدين محمد بن [محمد التجيبي]».

وعلى غلاف الجزء الثالث: «البائع عبد الله [ . . . . ]» .

وعلى غلاف الجزء الرابع: «الحمدالله ربّ العالمين، ملك هذا الجزء وثلاثة أجزاء قبله: سيدي محمد بن أحمد التجيبي -لطف الله به- بالشراء الصحيح، والثمن المقبوض، من غير ثنيا، ولا خيار، ولا [عقد...]، ولا استحقاق. والحمدالله. وكتبه منصور بن الحاج [الظاهري]. شهد [...] الواقف بذلك على بن أحمد [...]».

وهي نسخة وقفية أيضًا:

فعلى غلاف الجزء الأول: «وقف أمير محمد الدفتار».

وعلى غلاف الجزء الأول أيضًا: «ملك - من فضل الله تعالى - الفقير الحقير: تقي الدين محمد بن محمد التجيبي، وقف برواق المغاربة، بالجامع الأزهر، وقف الشيخ

<sup>(</sup>١) ترجم له السخاوي في «الضوء اللامع» (٦/ ٢٩٥) فقال : «محمد بن أحمد بن إينال العلائي الأصل، القاهري، الحنفي، دوادار برسباي قرا».

# المنينتيريك علالقاجيجين



108

[...]. كتب الفقير إلى الله: على السوسي المغربي. شهد بذلك [علي بن أحمد ....]».

وعلى غلاف الجزء الثاني: "وقف أمير محمد الدفتار". ثم كتب تحته دعاة ، ورد في آخره: "... وكتبه محمد بن أبي الفضل النويري ، أكمل [....] أمير محمد بن محمد بن أبي الفضل النويري ، أكمل ألم كتب بعده: "وقف [...] للله تعالى برواق المغاربة ، بالجامع الأزهر ، وقف الشيخ [عامر] المغربي [...] علي [السوسي] ، شهد [...] بذلك علي بن أحمد [...]».

وعلى غلاف الجزء الثالث: «وقف برواق المغاربة ، بالجامع الأزهر. وقف السيخ [عامر]، شهد بذلك علي السوسي . شهد بذلك [.....]».

وعلى غلاف الجزء الرابع: «وقف أمير محمد الدفتار، برواق المغاربة. وقف السيخ عامر. كتبه علي السوسي المغربي. الحمد للله رب العالمين، ملك هذا الجزء وثلاثة أجزاء قبله: سيدي محمد بن أحمد التجيبي -لطف الله به- بالشراء الصحيح، والثمن المقبوض، من غير ثنيا، ولا خيار، ولا [عقد...]، ولا استحقاق. والحمد لله. وكتبه منصور بن الحاج الظاهري. شهد [...] الواقف بذلك علي بن أحمد [...]».



# ٧- نسخة الخزانة الوزيرية

## مصدر النسخة:

هذه النسخة محفوظة في معهد المخطوطات العربية بالأرقام التالية:

(٣١٨) يمن شمال.

(٣١٩) يمن شمال.

(۳۲۰) يمن شمال.

ووقع في قوائم أفلام المعهد المصنف غير المفهرس (١): بعثة الجمهورية العربية اليمنية ، مكتبة بيت الوزير المحفوظة بمكتبة الجامع الكبير الغربية (٢):

رقم الكتاب: (۱۸)، اسم المكتبة: (۸).

(ج٣، ج٤) رقم الكتاب: (٣١٩) اسم المكتبة: مكتبة بيت الوزير الخاصة المحفوظة (٩) مكتبة الجامع الكبير حديث.

(ج٥، ج٦) رقم الكتاب: (٣٢٠) اسم المكتبة: مكتبة بيت الوزير الخاصة المحفوظة (١٠) مكتبة الجامع الكبير حديث (٣).

وقدرمزنا لها بالرمز (ز).

<sup>(</sup>۱) (ص ۱٤۹۹، ۱۵۰۰).

<sup>(</sup>٢) محل هذه المكتبة بصنعاء.

<sup>(</sup>٣) لعل هذه النسخة هي المنوَّه عنها في «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ، الحديث النبسوي المستريف وعلومه ورجاله» (٣/ ١٤٣٦) بالبيانات الآتية : «٧- الجامع الكبير (الغربية)/ صنعاء (م . م . خ ٢٢/ ١/ (١٩٧٦م)/ ٥٠) [٨]- ج١ ، ٢ (٥٨ ١ و)- ٨٣٥هـ» .





## عنوان النسخة:

# ١ - المستدرك للصحيحين:

كتب على غلاف الجنوء الأول: «الجنوء الأول من المستدرك للصحيحين. تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن المحقق جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ الحاكم».

# ٢- المستدرك:

وقع نهاية المجلد الأول في الجيزء الأول (١/ ١/ ٢٣/١/ ب): «... آخر كتاب العيدين وهو آخر المجلد الأول من كتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله محمد بين عبد الله الحافظ».

# ٣- المستدرك على الصحيحين:

وقع نهاية المجلد الثاني في الجزء الأول (١/ ٢/ ٢٥٧/ أ): « . . . آخر المجلد الثاني من المستدرك على الصحيحين تصنيف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ النيسابوري نَحَمِّلَتْهُ».

وكتب على غلاف الجزء الثاني: «الجزء الثاني من أربعة أجزاء من كتاب المستدرك على الصحيحين تأليف الشيخ الإمام العلامة الحافظ المتقن جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ الحاكم نفع الله به آمين».

#### إسناد النسخة:

لم يرد لهذه النسخة إسناد أيضا، واتفقت مع نسخة رواق المغاربة في التصريح بروايت عن الحاكم، ففي الجزء الأول من نسخة الخزانة الوزيرية اللوحة (١/ ١/ ٢/ أ): «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ إملاء في يوم الإثنين السابع من المحرم سنة ثلاث وتسعين وثلاثهائة».





ووقع في اللوحة (٣/ ٥/ ٨٩/ ب) بعد نهاية: «ذكر مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص خيشه » وقبل: «ذكر الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي خيشه » : «أخبرنا السيخ أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن شاذان الحيري تَحَلَلتُهُ (١) بقراء ي عليه سنة تسع وأربعين وأربعيائة \_قال: أنبأني الحاكم الإمام أبو عبد الله محمد بن حمد بن حمد بن حمد ويه الحافظ خيشه قال: ...».

وهو يوافق ما في نسخة رواق المغاربة ، واتفقت هذه النسخة أيضا مع نسخة رواق المغاربة في التصريح بإملاء الحاكم في مواضع عديدة منشورة في أسانيد الكتاب ، أول ذلك في أول الكتاب من النسخة الوزيرية اللوحة (١/١/١) عند قول الراوي: «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ إملاء في يوم الإثنين السابع من المحرم سنة ثلاث وتسعين وثلاثهائة » ، ووقع أثناء «ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب» اللوحة (٢/٤/٤/ب): «هذه أحاديث تركها في الإملاء » ، وآخر ما وقفنا عليه من التصريح بإملاء الحاكم اللوحة (٢/٤/٥/١) أثناء «ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب» عند قول الراوي: «حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحرم سنة ثلاث وأربعهائة » .

هذا ، ولم تتفق هاتان النسختان فقط على التصريح بذكر الحيري الراوي عن الحاكم ، بل وقع كذلك في النسخة الناصرية اللوحة (٢٠١/ب) ، وفي نسخة إحسان الله شاه اللوحة (٢/ ٣٠٦) ؛ فاتفقت أربع نسخ خطية على ذلك ، وأما باقي النسخ التي توفرت لنا فليس فيها هذا الموضع ؛ لكونها غير كاملة .

## تجزئة النسخة:

هذه النسخة ناقصة من آخر الكتاب فأصلها من أربعة أجزاء ؛ فقد دون على غلاف الجزء الثاني : «الجزء الثاني من أربعة أجزاء من كتاب المستدرك على الصحيحين تأليف

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته.



الشيخ الإمام العلامة الحافظ المتقن جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ الحاكم نفع الله به آمين».

والموجود من هذه النسخة ثلاثة أجزاء في كل جزء مجلدان ، فالمجموع ست مجلدات .

يبدأ المجلد الأول في الجزء الأول كما في اللوحة (١/ ١/ ٢/ أ) بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله . حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ إملاء في يوم الإثنين السابع من المحرم سنة ثلاث وتسعين وثلاثهائة. الحمد لله العزيز القهار، الصمد الجبار، العالم بالأسرار، الذي اصطفى سيد البشر محمد بن عبد الله لنبوته ورسالته، وحذر جميع خلقه مخالفته فقال عز من قائل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْت وَيُسَلِّمُواْ قَشْيعًا وَعُلى آله أجعين . . .».

وينتهي المجلد الأول في الجزء الأول كيا في اللوحة (١/١٣/١/ب) بقوله: «حدثنا أبوبكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا محمد بن عيسى بن السكن ، حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا داود بن قيس ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الحدري قال : كان رسول الله علي غيرج يوم الفطر فيصلي [ . . .] الركعتين ، شم يسلم ، شم يقوم فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول : «تصدقوا تصدقوا [ . . .]» أكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . آخر كتاب العيدين وهو آخر المجلد الأول من كتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . يتلوه في الثاني من كتاب الوتر والحمد لله وحده ، وصلواته وسلامه على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» .

ويبدأ المجلد الثاني في الجزء الأول كها في اللوحة (١/٢/٢١/ب) بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. من كتاب الوتر. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء، حدثنا محمد بن سنان



القزاز، حدثنا عبد الله بن حمدان (١) ، حدثنا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم ، حدثني أبي جعفر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرو (٢) النجاري ، أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال: أمر حسن جميل عمل به النبي على والمسلمون من بعده وليس بواجب . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».

وينتهى المجلد الثاني في الجزء الأول كما في اللوحة (١/ ٢/ ٢٥٧/ أ) بقوله: «هذا آخر ما أدى إليه اجتهادي من الزيادة في كتاب البيوع على ما خرجه الإمامان: أبو عبد الله البخاري ، وأبو الحسين القشيري وينف ، وقد ذكرت في ضمن هذا الكتاب كتبا قد ترجمها البخاري في آخر كتاب البيوع ، فمنها : كتاب السلم وكتاب الشفعة وكتاب الإجارة وكتاب الحوالة وكتاب الحرث وكتاب المزارعة وكتاب المساقاة وكتاب العطايا وكتاب الهبات وكتاب القراض وكتاب اللقطة وكتاب المظالم وكتاب التعفف عن المسألة وكتاب البرهن وكتباب البشركة وكتباب العتبق وكتباب المكاتب وكتباب الشهادات وكتاب الصلح وكتاب الشروط وكتاب الوصايا وكتاب الوقف، وإنها شرحتها في آخر هذا الكتاب لئلا يتوهم متوهم أني أخليت كتاب البيوع عن هذه الكتب، والله المعين على ما أؤمله من تتبع آثار الإمامين ﴿ الله على على ما أؤمله من تتبع آثار الإمامين الوكيل. آخر المجلد الثاني من المستدرك على الصحيحين تبصنيف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ النيسابوري رَحْمَلَتْهُ ، ويتلوه في المجلد الثالث كتاب الجهاد، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليم كثيرا» . وهذه نهاية كتاب البيوع .

ويبدأ المجلد الثالث في الجزء الثاني كما في اللوحة (٢/٣/٢/أ) بقوله: «بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن البعاد . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز ، حدثنا

<sup>(</sup>١) كذا ، والصواب : «حمران» .

<sup>(</sup>٢) كذا ، والصواب : «عمرة» .





إسحاق بن يوسف الأزرق ، حدثنا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : لما أخرج أهل مكة النبي عَلَيْة قال أبوبكر الصديق في ان الله وإنا إليه راجعون . . . » .

وينتهي المجلد الثالث في الجزء الثاني كها في اللوحة (٢/ ٣/ ١٦٤ / ب) بقوله: «تفسير سورة الناس . حدثنا محمد بن علي الصنعاني بمكة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : ما مولود إلا على قلبه الوسواس ، فإن ذكر الله خنس ، وإن غفل وسوس ، وهو قوله على : ﴿ ٱلْوَسَوَاسِ ٱلْحَتَّاسِ ﴾ [الناس : ٤] . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . آخر كتاب التفسير ، والحمد للله رب العالمين . وهذه نهاية كتاب التفسير .

ويبدأ المجلد الرابع في الجزء الشاني كما في اللوحة (٢/ ١٦٥ / / ب) بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم حدثنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ إملاء في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعهائة. كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين وذكر مناقبهم وأخبارهم مع الأمم على لسان سيدنا المصطفى على وعليهم أجمعين. فإن الإمام أبا عبد الله محمد بن إسهاعيل أخرجه في هذا الموضع من «الجامع الصحيح» قبل بدء الشريعة وذكر الصحابة ، فاقتديت به».

وينتهي المجلد الرابع في الجزء الثاني كما في اللوحة (٢/ ٤/ ٢٩٦/ أ) بقوله: «... فلم يزل مع رسول الله على حتى قبض رسول الله على المسلمين إلى السام حين بعث أبوبكر ويشنط الجيوش لجهاد الروم، فقتل سلمة شهيدا بمرج الصفر في المحرم سنة أربع عشرة في خلافة عمر ويشك . نجز المجلد الرابع بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، ويتلوه في أول الجزء ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي ويشك . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون، وسها وغفل



عن ذكره الغافلون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ونعم المولى ونعم النصير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم».

ويبدأ المجلد الخامس في الجزء الثالث كها في اللوحة (٣/ ٥/ ١/ أ) بقوله: «بسم الله الرحمن الرحمن الرحميم. رب عونك يا كريم. ذكر مناقب سعد بن عبادة الخزرجي. أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد، حدثني أبي، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة في تسمية من شهد العقبة من الأنصار من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حزيمة، وهو نقيب، وقد شهد بدرا».

وينتهي المجلد الخامس في الجيزء الثالث كسا في اللوحة (٣/ ٥/ ١٢٢/ أ) بقوله: «حدثني علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة ، حدثنا محمد بين إسساعيل ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني عمران بن أبي أنس ، عن حنظلة بين علي ، عن خفاف بن إيهاء الغفاري قال: سمعت رسول الله علي يدعو في صلاة الصبح: «اللهم العن بني لحيان ورعلا وذكوان ، وعصية عصوا الله ورسوله ، وغفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله ». تم الجزء يتلوه في الذي يليه إن شاء الله تعالى ذكر أبي نضرة (١) معلى بن نضرة (١) الغفاري ويشنه . والحمد لله رب العالمين ».

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة بالضاد.





وينتهي المجلد السادس في الجزء الثالث كما في اللوحة (٣/ ١١٣/٦/١) بقوله: «أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك بن سليهان، عن عطاء، عن أم كرز وأبي كرز قالا: نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة . . . » . وآخره مبتور كما ترى .

وقد تقدم المجلد السادس في الجزء الثالث على المجلد الخامس في التجليد سهوا .

### وصف النسخة:

مع كون النسخة غير كاملة والجزء السادس منها مبتور الآخر؛ فقد وقع خلالها سقط بالمجلد الثاني في الجزء الأول؛ فاللوحة (١/٢/١١) تلتها (١/٢/١١)، وقد وقع هذا السقط أثناء «أول كتاب الزكاة» بعد قوله: «... قالوا: يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف؟ قال: «رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف». هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عمرو». وأول هذا السقط قوله: «عثمان بن أحمد السماك ببغداد، حدثنا على بن إبراهيم الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون ووهب بن جرير قالا: حدثنا شعبة. وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن زيد بن ظبيان، عن أبي ذر، عن النبي علي قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله ...».

وينتهي هذا السقط أثناء «كتاب الصوم» قبل قوله: «من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت الآية: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ٥١٥] الآية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». وآخر هذا السقط قوله: «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: قرئ على عبد الله بن وهب: أخبرك عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن يزيد بن



فمحل هذا السقط من اللوحة (١/ ٢/ ١٦٩) حتى (١/ ٢/ ١٧١) من نسخة الخزانة الوزيرية .

والناسخ يستخدم التعقيبة غالبا في المجلد الأول والمجلد الثالث والمجلد الخامس والمجلد السادس، وفي لوحات قليلة في آخر المجلد الثاني، وفي أواخر المجلد الرابع من الجزء الثاني، ونظرا لعدم الاطراد في استخدام التعقيبة فلا يمكن الاعتماد على عدم وجودها فقط في الجزم بوجود مواضع سقوط أخرى.

## عدد اللوحات والصفحات ومسطرة النسخة:

بلغ عدد لوحات المجلد الأول (١٢٤) لوحة ، ولوحات المجلد الثاني (١٣٠) لوحة ، ولوحات المجلد الرابع (١٣٢) لوحة ، ولوحات المجلد الرابع (١٣٢) لوحة ، ولوحات المجلد السادس (١١٣) لوحة ، ولوحات المجلد الحسادس (١١٣) لوحة ، ولوحات المجلد السادس (١١٣) لوحة ، وليكون مجموع اللوحات (٢٨٨) لوحة . ويقع أصل الكتاب في (٧٨٢) لوحة ، واللوحة مكونة من صفحتين ، وبلغ ترقيم صفحاتها (١٥٦٤) صفحة ، مقاس الصفحة (١٩١/ ٢٢سم) تقريبا ، ومسطرتها من (٢١) : (٣٢) سطرا ، وعدد كلهات الأسطر يتراوح ما بين (١٢) و (٢٣) كلمة للسطر .

## اسم الناسخ وتاريخ النسخ وخط النسخة:

لم يذكر في هذه النسخة اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ولا مكانه ؛ فقد بتر آخرها فلم نقف على خاتمة النسخ ، لكن خطها من خطوط القرن التاسع الهجري ، وهي مقابلة على يد محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ابن الوزير صاحب «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» ، ففي آخر المجلد الرابع في الجزء الثاني اللوحة (٢/ ٤/ ٢٩٦/ أ) : «بلغ مقابلة على غير أصله المنسوخ منه في شهر شعبان سنة ٥٣٨





على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى (١) سامحه الله تعالى وختم له برضاه آمين آمين آمين ».

وک أنها المجلد الثاني في الجوز الأول نسخه أكثر من واحد ينظر: اللوحات (١/ ٢/ ١٥٠/ أ، ب) حتى (١/ ٢/ ١٤٠ / أ، ب) ، (١/ ٢/ ١٦٨ / ب) ، اللوحات (١/ ٢/ ١٤٠ / ب) ، (١/ ٢/ ٢٠٤ / ب) ، وک ذلك المجلد الرابع في الجوز الثاني كها في اللوحات (٢/ ٤/ ٣٠ / أ، ب) ، وک ذلك المجلد الخامس في الجوز الثالث كها في اللوحات (٣/ ٥/ ٥/ أ، ب) ، وکذلك المجلد السادس (٣/ ٥/ ٥/ أ، ب) ، وکذلك المجلد السادس في الجوز الثالث كها في اللوحات (٣/ ٥/ ٥/ أ، ب) ، وکذلك المجلد السادس (٣/ ٥/ ٥/ أ، ب) ، (٣/ ١/ ٥ / أ، ب) ، (٣/ ١/ ٢ / ٥ / أ، ب) ، (٣/ ١/ ٥ / أ، ب) ، (٣/ ١/ ٥ / أ، ب) ، (٣/ ١/ ٥ / أ) .

وميزت عناوين الكتب والأبواب بقلم أسود كبير كها في اللوحات (١/ ١/ ٢/ ١)، (١/ ١/ ٣٦٨ أ)، (١/ ٢/ ٢٢٨ أ)، (١/ ٢/ ٣٦٨ أ)، (١/ ٢/ ٣٦٨ أ)، (١/ ٢/ ٢٢٨ أ)، (١/ ٢/ ٢٣٨ أ)، (١/ ٢/ ٢٠٠١ أ)، (١/ ٢/ ٢٠٠٠ أ)، (١/ ٢٠٠ أ)، (١/ ٢٠ أ)، (١/ ٢٠٠ أ)، (١/ ٢٠٠ أ)، (١/ ٢٠ أ)،

<sup>(</sup>١) ستأتي الإشارة إلى موضع ترجمته .



وربیا اقتصر علی تمییز صیغة التحمل أول کل سند دون اسم الراوی الأعلی کیا فی اللوحـــات (۲/ ۳/ ۲/ ۱، ب)، (۲/ ۳/ ۹/ ب)، (۲/ ۳/ ۱/ ۱)، (۲/ ۳/ ۱/ ۱، ۳)، (۳/ ۰/ ۱/ ۱، ب)، (۳/ ۰/ ۱/ ۱، ب). (۳/ ۰/ ۱، ب). (۳/ ۰/ ۱، ب).

#### الحالة العامة للمخطوط:

حالة المخطوطة جيدة التصوير في الجملة ، لكن في بعض المواضع أحيانا لا تتضح نتيجة خفة التصوير كها في اللوحات (7/7/7/1) ، (7/7/7/7) ، (7/0/7/7) ، (7/0/7/7) ، (7/0/7/7) ، (7/0/7/7) ، (7/0/7/7) , (7/0/7/7) , (7/0/7/7) , (7/0/7/7) , (7/0/7/7) , (7/0/7/7) .

وليس في النسخة آثار للأرضة أو الرطوبة ، لكن فيها بعض كلمات مطموسة كما في اللوحات (١/ ٣/ ٢ / ٢٠/ أ) ، (٢/ ٣/ ٨٢ / أ) ، (١/ ٣/ ٢ / أ) ، (١/ ٣/ ٢ / أ) ، (١/ ٤/ ٢ / ٢ / أ) ، (٢/ ٤/ ٢ / ٢ / ١٠ / أ) ، (٣/ ٥/ ١٦٦ / ب) .



ووقع خلل في بعض اللوحات ؛ ففي اللوحة (١/ ١/ ٢٦/ أ) اختفى نحو نصف الوجه تماما حال دون ظهوره بياض كأن سببه وجود ظهر ورقة طيارة عليه ، وحدث نحو ذلك في اللوحة (١/ ١/ ٨٨/ ب) وقد كتب بخط آخر كلام ليس متعلقا بهذا الموضع ، وصحح على آخر المنقول .

وبها مواضع فیها بیاض کیا فی اللوحات (۱/۱/۱/۱)، (۱/۱/۱/۱)، (۱/۱/۲۰/۱)، (۱/۱/۲۰/۱)، (۱/۱/۲۰/۱)، (۱/۲/۲۰/۱)، (۱/۲/۲۰/۱)، (۱/۲/۲۰/۱)، (۱/۲/۲۰/۱)، (۱/۲/۲۰/۱)، (۱/۲/۲۰/۱)، (۲/۳/۱)، (۲/۳/۲۰/۱)، (۲/۳/۲۰/۱)، (۲/۳/۲۰/۱)، (۲/۳/۲۰/۱)، (۲/۳/۲۰/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱/۱)، (۲/۱)، (۲/۱)، (۲/۱)، (۲/۱)، (۲/۱)، (۲/۱)، (۲/۱)، (۲/۱)،

وربها أشير في الحاشية إلى وجود هذا البياض في غير هذه النسخة كها في اللوحتين (٢/ ٣/ ٧٥/ أ) ، (٢/ ٣/ ٧٥/ ب).

## توثيقات النسخة:

هذه النسخة تحوي دلائل على جودتها وإتقانها ، فهي نسخة مقابلة ومصححة عن الأصل المنقولة عنها .

فمن دلائل ذلك أنه وقع في بعض الحواشي إشارة إلى الأصل المنقول منه كلا في الحاسية: «بياض في اللوحة (١/ ٢/ ١٤٤/ أ) حيث وقع بياض كتب مقابله في الحاشية: «بياض في الأصل»، ووقع في حاشية اللوحة (١/ ٢/ ٢٢٣/ أ) لحق كتب آخره: «صح أصل»، ووقع في حاشية اللوحة (٣/ ٥/ ٣٥/ أ): «بياض في الأصل»، وفي حاشية اللوحة (٣/ ٥/ ٥٨/ أ): «ليس في الأم: الناس»، وفي حاشية اللوحة (٣/ ٥/ ٥٠/ ب): «ليس في الأم: الدورى».

المُنتِينَ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُولِيِيِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِيِ

وعما يدل على أنها نسخة مقابلة كثرة الإلحاقات المصححة الملحقة في الحواشي المكملة للصلب، وقد تكون في الحواشي بخط مقارب من خط الصلب كيا في اللوحات (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1), (1/1/1

# المِسْتَكِرَكِ عَلَا عَلَا الصَّاخِيْجِينِ





۱۸۹/ب)، (۲/٤/۲۹۱/ب)، (۲/٤/۱۹۱/أ)، (۳/٥/۸۱/أ)، (۳/۲/۲/۲)، (۳/۲/۱)، (۳/۲/۱)، (۳/۲/۱)، (۳/۲/۲)، (۳/۲/۲)، (۳/۲/۲)، (۳/۲/۲)، (۳/۲/۲۰/ب).

ومما يميز النسخة ما ورد في بعض الحواشي من إشارة إلى تصويب بعض المواضع كما في اللوحتين (٢/ ٣/ ٩٣/ ب) .

ومن دلائل جودتها أنها مقابلة على يد محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى ابن الوزير (۱) صاحب «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» ففي آخر المجلد الرابع في الجزء الثاني اللوحة (٢/ ٤/ ٢٩٦/أ): «بلغ مقابلة على غير أصله المنسوخ منه في شهر شعبان سنة ٥٣٨ على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى سامحه الله تعالى وختم له برضاه آمين آمين آمين آمين». وكتب على غلاف الجزء الأول: «من الخزانة الوزيرية وعليها خط إمام الحديث محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى قدس الله روحه». وكتب على غلاف الجزء الأول أيضا: «وعلى ثلاث أو أربع ورق من آخر هذا الجزء خط سيدي الحجة محمد بن إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حجر في «ذيل الدرر الكامنة» (ص٢٧٤) بعد ترجمة أخيه الهادي ، وذكره ابن حجر في ترجمة أخيه الهادي أيضًا وأثنى عليه في «إنباء الغمر» (%/ ۲۱۰، ۲۱۰). وترجمته في «طبقات صلحاء اليمن» (ص% ۲۲) ، و«الضوء اللامع» (%/ ۲۷۲) ، و«البدر الطالع» (%/ ۸۱/ ۳۳) ، و«أبجد العلوم» (%/ ۲۷۲) ، و«فهرس الفهارس» (%/ ۱۱۲٤) ، و«هدية العارفين» (%/ ۱۹۰) ، و«الأعلام» للزركلي (%/ ۳۰۰) وقد توفي سنة ۸٤٠هـ.





على بن المرتضى ويشخ يعرفه من له خبرة بخطه فليعلم ذلك . كتبه يحيى بن عبد الله بن زيد بن عثمان بن على بن الوزير (١) غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه» .

وكتب على غلاف الجزء الثاني: «هذا المجلد وما قبله وما بعده من كتب الأهل الموقوفة على صالح الذرية، وقد كان ذهب هو وإخوته من الخزانة المفضلية الوزيرية، وعلى هذه النسخة وإخوته خط إمام الاجتهاد الحبر النقاد عز الإسلام محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي [.....] وعليه رسم بخطه فاعرف ذلك».

كما احتوت النسخة على حواشي لغوية كضبط للكلمات بالحروف، وشرح للغريب ونحوه ذلك، كما في اللوحات (١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١/ ١ / ١٠٢/ أ).

كما أن بها بعض الحواشي التي تدل على تشيع كاتبها كما في اللوحات (٢/٣/ كما أن بها بعض الحواشي التي تدل على تشيع كاتبها كما في اللوحات (٢/٣/ ب) . (١٠٧ ب) ، (٣/ ٥/ ٤٨ / ب) .

ومن دلائل جودة هذه النسخة أنها نسخة وقفية بالخزانة الوزيرية ، فقد كتب على غلاف الجزء الأول : "وقف للله تعالى" ، وكتب أيضا : "هذا الجزء الأول من المستدرك وقف للله تعالى" ، وكتب أعلى بعض اللوحات : "وقف للله تعالى" كها في اللوحتين (١/ ١/ ١/ أ) ، (١/ ١/ ٢٦/ ب) ، وكتب على غلاف الجزء الثاني : "وقف للله تعالى" ، وكتب أعلى اللوحة وكتب أعلى اللوحة (٢/ ٣/ ٣٥/ أ) : "وقف للله تعالى" ، وكتب أعلى اللوحة (٢/ ٣/ ٣٥/ أ) : "وقف للله تعالى وحبس" .

<sup>(</sup>١) ستأتي الإشارة إلى موضع ترجمته.

وكتب على غلاف الجزء الأول: «هذا الجزء والذي بعده مما اشتملت عليه الخزانة الوزيرية وقد كتب عليه من لا اعتبار به الوقف المطلق وطمس وقف الآباء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وكتب على غلاف الجزء الثاني: «هذا المجلد وما قبله وما بعده من كتب الأهل الموقوفة على صالح الذرية، وقد كان ذهب هو وإخوته من الخزانة المفضلية الوزيرية، وعلى هذه النسخة وإخوته خط إمام الاجتهاد الحبر النقاد عز الإسلام محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضي [.....] وعليه رسم بخطه فاعرف ذلك».

وكتب على غلاف الجزء الثاني أيضا: «يحيى بن عبد الله بن زيد بن عثمان بن على بن محمد بن عمد بن على بن المرتضى (١١)».

ووقع بها عدة حواشي اتضح منها حاشية ليحيئ بن عبد الله المذكور كما في اللوحة (٢/ ٣/ ٢٠ /أ) ، ويبدو أنه كمان شيعيا ، دل على ذلك حاشية له في اللوحة (٣/ ٥/ ٢/ أ) .

وجدير بالذكر أنه لم يكتب على الجزء الخامس ولا السادس أي إشارة إلى وقف أو تمليك ، لكن كتب على أول المجلد السادس: «كان وفاة والدي وسندي [...] الدين بركة المسلمين عبد الله بن الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى (٢) يوم ثالث عشر شهر [صفر] سنة أربعين وثهانهائة سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، ووفاة والدته المطهرة مهدية بنت عبد الله بن حسن الدواري يوم الجمعة رابع وعشرين شهر صفر من السنة المذكورة . كتبه على بن أحمد الوزير» .

وهذا كله يوضح عناية أهل هذا البيت بهذه النسخة .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في «نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر» لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة اليمني (۲) همد زبارة ووفاته اليمني (۲/ ۳۹۳، ۳۹۳) ، وذكر أنه أخذ عن الحسين بن يوسف بن الحسين بن أحمد زبارة ووفاته سنة ١٢٥٠هـ.

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في «الملحق التابع للبدر الطالع» (٢/ ١٣٨) وذكر أن لـه معرفة تامـة بالأنـساب وأيـام المؤرخين، وله شرح على التسهيل أجاد فيه، مات بصنعاء في سنة ٨٤٠ هـ.





# ٣- وصف نسخة دار الكتب المصرية

#### مصدر النسخة:

هذه النسخة محفوظة بدار الكتب المصرية (١) ، ورقم الحفظ: (٢٩٢٤٩ب) عربي ، ورقم الميكروفيلم: (٢٣٤٨٨) ، والرقم العام: (٢٠٦٢٠٦) .

وقدرمزنا لها بالرمز (د).

# عنوان النسخة:

## ١ – المستدرك:

وقع على غلاف الجزء الموجود: «المجلد الأخير من المستدرك».

# ٢- الجامع الصحيح المستدرك:

وقع آخر الجزء الموجود اللوحة [١٩٩/أ] وهو آخر الكتاب: «وهو آخر كتاب الجامع الصحيح المستدرك تأليف الحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ب

## اسناد النسخة:

لم نقف في هذه النسخة على إسناد لها ، لاسيها أن الموجود منها الجزء الأخير ، وهو مما نقل عن الإمام الحاكم بالإجازة ، كما سبق في توصيف نسخة رواق المغاربة ، غير أننا وقفنا على تصريح باسم الحاكم أثناء هذا الجزء ، ففي اللوحة (١٢/ب) : «قال الحاكم تَعَلَلْتُهُ: وهذه الأسانيد كلها صحيحة ...» . ينظر : حديث رقم (٧٤٨٠) من طبعة كَالِالتَانِيَّنَانِيْ .

<sup>(</sup>١) ذكرها الدكتور نجم عبدالرحمن خلف في «استدراكات على تاريخ التراث العربي» (٤/ ٥٨٣).





وفي اللوحة (١٣/ب): «قال الحاكم تَعَلَّلُهُ: عمران بن أبي عمران الرملي من زهاد المسلمين وعبادهم، فإن كان حفظ هذا الحديث عن أبي خالد الأحمر فإنه غريب صحيح». ينظر: حديث رقم (٧٤٨٨) من طبعة كَالْ التَالِيَّ الْمُلْكِيْلِيُّ.

وفي اللوحة (٢٦/ب): «قال الحاكم تَخَلَّلُهُ: وفيها كتب إلى محمد بن عمرو الرزاز بخط يده . . . » . ينظر: حديث رقم (٧٥٩٣) من طبعة ذَالْمِالِتَالِظِيَّاكِ .

#### وصف النسخة:

هذه النسخة ناقصة من أول الكتاب فهي كها دون على غلافها: «المجلد الأخير من المستدرك» ، وقد تخللها سقط سيأتي ذكره .

يبدأ هذا الجزء من اللوحة (٣/ أ) بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر يا كريم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء وقراءة ، حدثنا أحمد بن شيبان الرملي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله على الحلو البارد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . . .».

وهذا أثناء «كتاب الأشربة» ويوافق حديث رقم (٧٤٠٤) من طبعة ݣَالْزَلْتَالْخِيْلَاكِيْ .

ينتهي هذا الجزء باللوحة (١٩٩/ أ، ب) بقوله: «... فقال الرجل: رحمك الله! إنها سألتك لتخبرنا ، فقال ابن عباس: يومان ذكرهما الله على في كتابه ، الله أعلم بها . فكره أن يقول في كتاب الله بغير علم . هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . آخر كتاب الأصول (١) وهو آخر كتاب الجامع الصحيح المستدرك تأليف الحاكم الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بسن محمد بن حمدويه الحافظ تعرفية ، [١٩٩/ أ] والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وعترته الطاهرين وسلم والحمد لله وحسبنا الله ونعم الوكيل» . فالجزء ينتهي بنهاية «كتاب الأهوال» وهو نهاية الكتاب الأهوال»

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب: «الأهوال».





هذا وقد كتب على غلاف الجزء فهرس بأسهاء الكتب التي فيه ، بداية من «كتاب البر والصلة» إلى آخر «كتاب الأهوال» ، لكن الواقع أن الجزء يبدأ أثناء «كتاب الأشربة» كها سبق .

تخلل هذه النسخة سقط يظهر من خلال تتبع التعقيبة ، فالناسخ يلتزم التعقيبة في مواضع دون أخرى ، وقد أفدنا من التعقيبة المذكورة في بعض المواضع في الوقوف على هذا السقط ؛ ففي آخر الوجه (٠٥/أ): «... عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: إن مع» ، والتعقيبة المكتوبة في ذيل الصفحة: «الغلام» ، في حين أول الموجود في الوجه الآخر (٠٥/ب): «رسول الله على يمين فرأى خيرا فليأت الذي هو خير» ما كتبت لك بها قال: فكتب له أحدكم على يمين فرأى خيرا فليأت الذي هو خير» ما كتبت لك بها قال: فكتب له جها ...» . وهذا يدل على وجود سقط في هذا الموضع .

وبالرجوع إلى نص «المستدرك» اتضح أن هذا السقط يقع أثناء «كتاب الذبائح» بعد قوله: «عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة خيش قال: سمعت رسول الله علي يقول: إن مع . . . » . وأول هذا السقط قوله: «الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى . قال جرير: سئل الحسن عن الأذى فقال: هو الشعر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . ينظر حديث رقم (٧٨٠٢) من طبعة وَالْمِ التَّا الْمِ اللهِ اللهُ عنه المناه ولم

وينتهي هذا السقط أثناء «كتاب الأيهان والنذور» قبل قوله: «رسول الله على يقول: «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا فليأت الذي هو خير» ما كتبت لك بهها قال: فكتب له بهها. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة» وآخر هذا السقط قوله: «فقال الرجل: كنت أرجو أن تعطيني وصيفا، فقال: والله لهما أحب إلي من وصيفين! فقال الرجل: فاكتب لي بهها، فقال عدي: أما إني سمعت...». ينظر حديث رقم (٨٠٣٤) من طبعة كَالْلْتَافِظْيُلِكُ.

ومحل هذا السقط بعد نهاية اللوحة (٥٠/أ) من هذه النسخة .

# المُنْيَتَكِرِكِ عَلَاصًا خِيجِينًا



## عدد اللوحات والصفحات ومسطرة النسخة:

بلغ عدد لوحات هذا الجزء (١٩٩) لوحة ، ويقع ما فيه من أصل الكتاب في (١٩٧) لوحة ، ويقع ما فيه من أصل الكتاب في (١٩٧) لوحة ، واللوحة مكونة من صفحتين ، وبلغ ترقيم صفحاتها (٣٩٤) صفحة ، مقاس الصفحة (٢٦ / ٥ , ١٧) سم تقريبا ، ومسطرتها (٢٣) سطرا متحدا ، وعدد كلمات الأسطريتراوح ما بين (١١) و (١٨) كلمة للسطر.

وقع أعلى بعض اللوحات ما يشير إلى رقم الكراس ، ففي حاشية اللوحة (٤٠): «خامس».

#### ناسخ هذه النسخة:

هو مسعود بن عبد الرحيم ، ورد التصريح بذكره في آخر الجزء اللوحة (١٩٩/ب) .

## تاريخ النسخ:

كان الفراغ من هذه النسخة خامس شعبان المبارك سنة سبع وعشرين وسبعمائة (٧٢٧هـ) . كذا ورد في آخر الجزء اللوحة (١٩٩/ب) أي : أنها نسخت قبل نسخة رواق المغاربة بها يزيد عن نصف عام .

لم يرد ذكر مكان النسخ.

كتبت هذه النسخة بخط تعليق واضح غالبا ، ويتفاوت نقط الناسخ للكلهات قلة وكثرة ، وقد ضبطت بعض الحروف بالشكل في مواطن قليلة كها في اللوحات (٤/أ) ، (٥/ب) ، (٨/ب) ، (١١٤/أ) ، (٣٤/ب) ، (٣٩/أ، ب) .

وميزت عناوين الكتب بخط أكبر كما في اللوحـات (٧/ أ) ، (٢٢/ أ) ، (٣٠/ ب) ، (٢٤/ أ) ، (٨٤/ أ) ، (١٥/ ب) .

#### الحالة العامة للنسخة:

حالة المخطوط جيدة التصوير إلا أن بها بعض الطمس في مواطن قليلة جدا كما في اللوحات (٤٤/ب)، (٥٩/أ)، (٩٣/أ)، (٩٩/أ)، كما أن بها أشر رطوبة كما في



اللوحات(٥٥/أ، ب)، (٥٦/أ، ب)، (٨٤/أ)، (١٣٧/أ، ب)، (١٣٨/ب)، ومن اللوحة (١٧٨/ب) حتى (١٨٨/أ)، بل وقع فيها بعض التآكل كما في أولها اللـوحتين (٣/أ)، (٤/أ).

يتخلل هذا الجزء بعض البياض كها في اللوحة (٢٤/أ) حديث رقم (٧٥٧٤) من طبعة كَالْالتَّاضِئْلُكُ : «حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا بحر بن نصر ، قال عبد الله بن وهب : قال : أخبرني مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن جابر بن عبد الله» ، فقد وقع بعده بياض بقدر سطر ، وسياق ما في «المستدرك» يدل على عدم وجود سقط ؛ لقوله : «إلا أن الحديث عند مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن جابر عن حدثناه أبو العباس . . . » .

# توثيقات النسخة:

يعد الجزء الموجود من هذه النسخة من النسخ الجيدة من حيث الجملة ، ومن دلائل ذلك احتواؤه على بعض الإلحاقات المصححة المكملة للصلب بخط الناسخ أو بخط مقارب ، لكن ذلك وقع بقلة كها في اللوحات (١٥/أ) ، (٢٢/أ) ، (٢٢/أ) ، (٣٢/أ) ، (٣٣/أ) ، (٣٩/أ) .

كما وجد فيها بعض الإلحاقات المصححة المكملة للصلب بخط مغاير كما في اللوحة (٥٩/أ)، وفيها بعض الإلحاقات غير المصححة كما في اللوحة (٣٧/أ) بخط مغاير، وفي اللوحة (٢٠١/أ) بخط مغاير.

هذا وقد يوصل كلام بآخر السطر بخط مغاير دون تصحيح كما في اللوحة (٦٣/ب).

ومما يميز النسخة ما ورد في بعض الحواشي من تصويب لبعض الكلمات ، ولعله من الناسخ ؛ لأن الخط مقارب لخط الصلب ، وقد وقع ذلك نادرا كما في اللوحة (٤٨/أ) حديث رقم (٧٧٨٠) من طبعة قَالِالتَا الصِّيلِانَا : «أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم القنطري ،





حدثنا أبو قلابة ، حدثنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن زيد وعكرمة ، عن ابن عباس في رجل ذبح ونسي أن . . . » . وقع في النسخة : «أخبرنا محمد بن أحمد بن غنم القنطري» وضبب على «غنم» وكتب في الحاشية بخط مقارب : «صوابه : تميم» .

وقد حظيت حواشي هذه النسخة ببعض التعليقات الحديثية كها في (٣٨/ب) عند حديث رقم (٧٦٩٣) من طبعة كَالْلِلْمَالِيَّالِيَّانِ : «أخبرني عبيد الله بن محمد البلخي ، حدثنا أبو إسهاعيل محمد بن إسهاعيل ، حدثنا محمد بن وهب بن عطية السلمي ، حدثنا محمد بن حرب ، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي ، حدثنا الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة على أن النبي على رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال : «استرقوا لها ؛ فإن بها النظرة» . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . فوقع في حاشية اللوحة (٣٨/ب) بخط مغاير : «بل أخرجاه ؛ فأما البخاري فرواه عن محمد بن خالد ، عن محمد بن وهب بن عطية بهذا الإسناد ، وأما مسلم فرواه عن أبي الربيع الختلي ، عن محمد بن حرب به » . وقد أخرجه البخاري من الطريق المذكور رقم (٧٣٩) من طبعة كَالْ النَّالِيَّانِيَّانِ ، وأخرجه مسلم من الطريق المذكور رقم (٧٣٩) من طبعة كَالْ النَّافِيْنَانِ ، وأخرجه مسلم من الطريق المذكور رقم (٢٢٥٦) من طبعة كَالْ النَّافِيْنَانِ .

وورد تعليق داخل صلب الكلام ولعله وقع سهوا أثناء النسخ من النسخة الأصل لهذه النسخة ، ففي اللوحتين (٥٢/ب) ، (٥٣/أ) حديث رقم (٨٠٥٧) من طبعة دار التأصيل: «حدثنا بكربن محمد الصيرفي بمرو ، حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا عبد اللّه بن سعيد بن أبي هند ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ» . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . شم كتب بعده في الصلب: «قوله: «لم يخرجاه» وهم ؛ قد أورده البخاري في الرقاق وعن مكي بن إبراهيم نفسه» ، وقد وقعت هذه العبارة في حاشية اللوحة (٤/ ١٥٠/أ) من نسخة رواق المغاربة ، علما بأن الحديث في البخاري رقم (٦٤٢٠) من طبعة كَالِّ التَّالِيُّ الْمِنْ الْكُولُةُ المُنْ المخاري من طبعة كَالِّ التَّالِيُّ الْمَنْ الْكُولُةُ المُنْ المخاري ولم المناربة ، علما بأن الحديث في البخاري رقم (٦٤٢٠) من طبعة كَالْ التَّالِيُّ الْمَنْ الْكُولُةُ الْمُنْ الْمُعْلَى المناربة ، علما بأن الحديث في البخاري رقم (٦٤٢٠) من طبعة كَالْ التَّالِيُّ الْمَنْ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلَى المُعْلَى المناربة ، علما بأن الحديث في البخاري رقم (٢٤٢٠) من طبعة كَالْ التَّالِيُّ الْمُنْ الْمُعْلَى الله المُعْلَى ال





ووقع تعليق في الحاشية على حديث رقم (٨١٩٥) من طبعة كَالْالْتَالْطِينَالِالْ متعلق بقوله: «حدثنا موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ، عن عبادة بن الصامت هيك » ففي حاشية اللوحة (٦٨/أ) بخط مغاير: «[......] وهو منقطع ؛ فإسحاق لم يدرك جده عبادة».

ووقع تعليق في حاشية اللوحة (٦٩/ب) بخط مقارب لخط الناسخ على حديث رقم (٨٢٠٨) من طبعة كَالِالتَّاظِيْلِكُ نصه: «الـشاذكوني أشـد ضعفا من عبـد الله بـن جعفر».

وفي حاشية اللوحة (٦٩/ب) أيضا بخط مقارب أيضا على حديث رقم (٨٢٠٩) من طبعة كَالْالتَاضِيَّاكِ : «ضرار بن صرد واهي الحديث» .

وفي حاشية اللوحة (٩٣/ب) بخط مغاير مقابل حديث رقم (٨٤٠١) من طبعة دار التأصيل: «رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث. ولم يذكر عطاء فيه، وقال: مرسل». وقد رواه الحاكم من طريق: «عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عطاء عن جابر...»، وينظر «الجامع الكبير» للترمذي حديث رقم (٣٠٧٣) من طبعة كَارُالِتَاظِيُنِكِكُ.

وينظر: حرواشي اللوحات (٩٨/ب)، (٩٩/أ)، (١٢٤/أ)، (١٣٤/ب)، (١٢٤/ب)، (١٢٤/ب)، (١٢٤/ب)، (١٤٢/ب)، (١٤٩/ب)، (١٤٩/ب) ففيها تعليقات حديثية أيضا بخط مغاير.

هذا ولم يرد في النسخة إشارة إلى أي تملكات أو وقف لها .















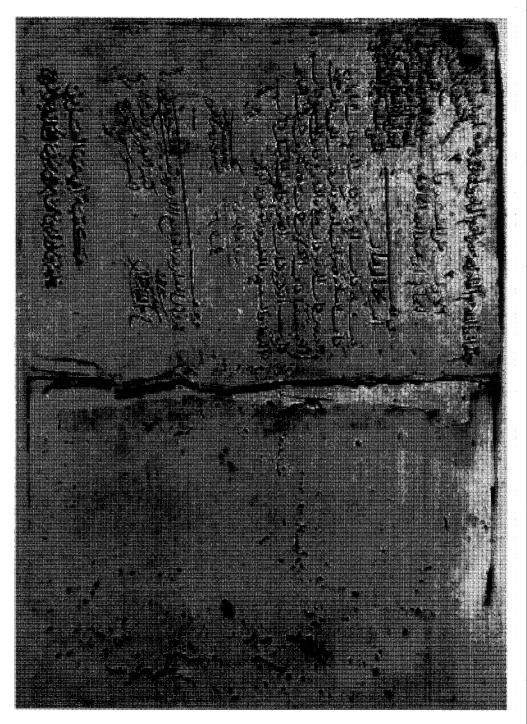

صفحة العنوان من المجلد الأول من رواق المغاربة









الورقة الأولى من المجلد الأول من رواق المغاربة







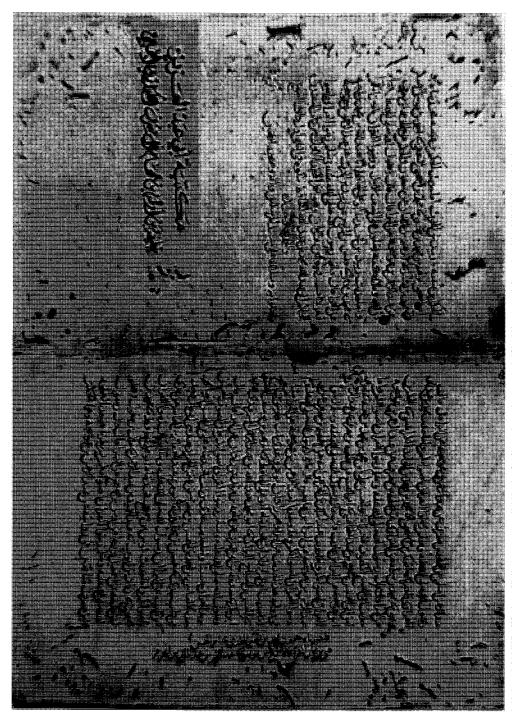

الورقة الأخيرة من المجلد الأول من رواق المغاربة







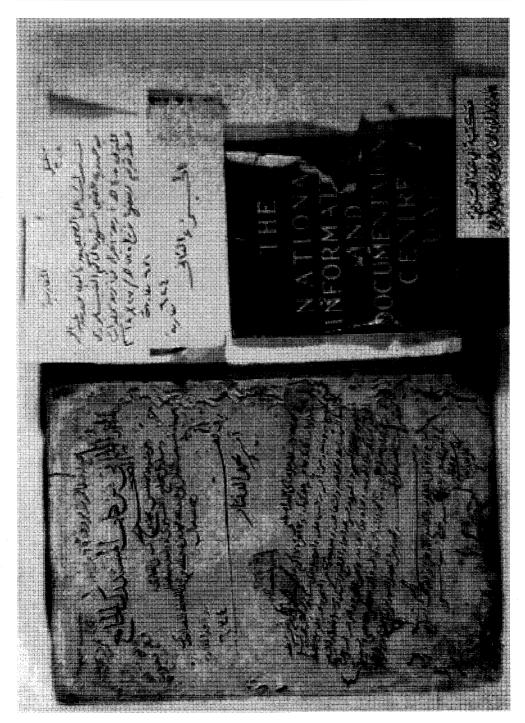

صفحة العنوان من المجلد الثاني من رواق المغاربة







الورقة الأولى من المجلد الثاني من رواق المغاربة



#### المِلْيُتَكِرَكِ عَلَى الصِّلْحِينِ



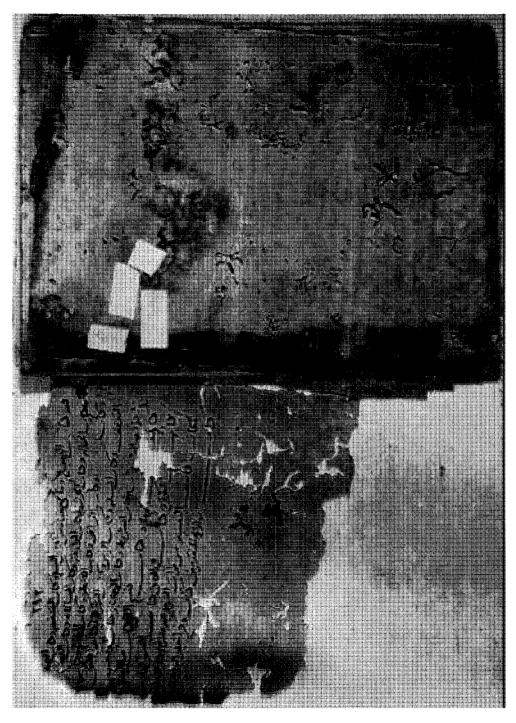

الورقة الأخيرة من المجلد الثاني من رواق المغاربة





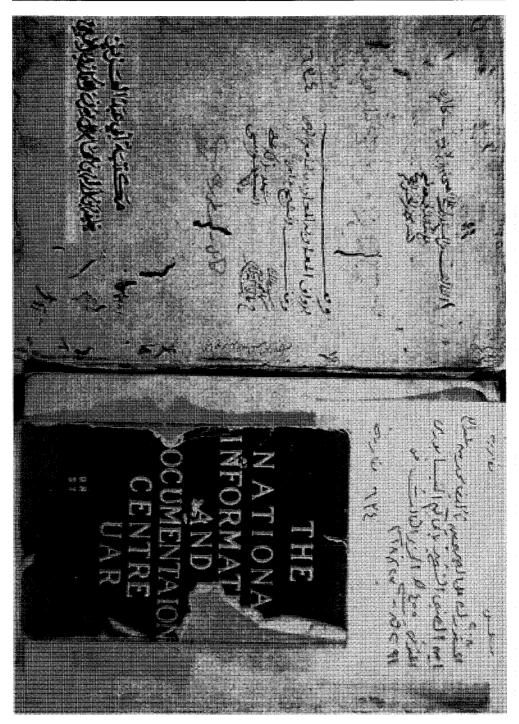

صفحة العنوان من المجلد الثالث من رواق المغاربة







الورقة الأولى من المجلد الثالث من رواق المغاربة







الورقة الأخيرة من المجلد الثالث من رواق المغاربة



#### المُشِتَكِرَكِ عَلَاصًا خُرِيحِينًا



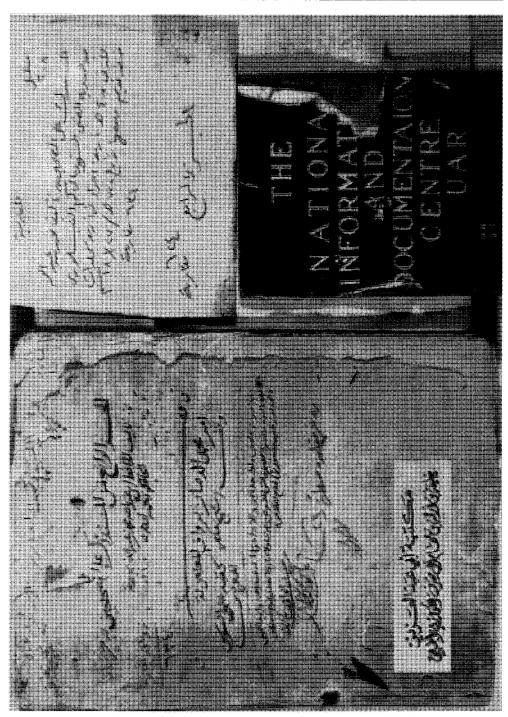

صفحة العنوان من المجلد الرابع من رواق المغاربة







الورقة الأولى من المجلد الرابع من رواق المغاربة



#### المِسْتَكِرَكُا عَالَصَّا خُرِيْحِينًا





الورقة الأخيرة من المجلد الرابع من رواق المغاربة



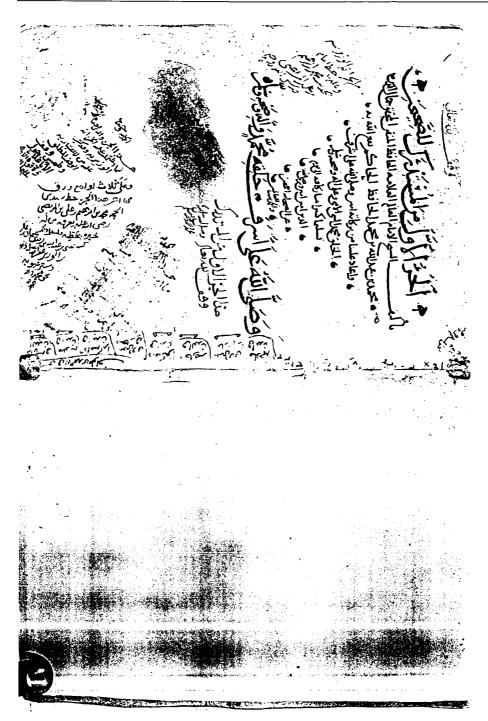

صفحة العنوان من النسخة الوزيرية

كالدوك ريول مكصلالة علمة فالعالمهماما فالمستدمة فلتأحوراه فاحق



حريحا كمدايو يلهم لاعط والمستهم حواماصت وشلدائيلما صلوات المدعلد وعالد حاريا الحاكر الاعتراسة عديد عرالله معرالا نظام لأديم الاست الدايد رالجرع تدم پوئ دارى دولى ئامە (**كىرلىكە** الغزىمالقىلوا جىدالىدازالغاغ الاتزارالدىكى خىدىد. البشرىجى يىلىكىلىكىلىكىدىدۇر ئىكالتەدىر جىرجىعى خىلەن ھەلەت ئەنىلىكىرى دالىلىنىڭ دىكىك دىرى عالها حارخاعه وعض وهالعصابه المخيبا النروالانفا لرموه فالشاه والرخاخي حطاعنه استرافت الموابد تعلل وكرم هذو الأباعهم مرك لكمشظه ويحمر والبصرا هذا وهو جدوالاستراسة المتعارف ه خالي مي الإماركيا مديم مد بين استوكزها والامتيا ولم عكا ولارلمي الدام عرائدي على المديرة وعرائدي من المديرة حجمة ودولة ترعيد فا حداجا عدولا يتدويد شين سراء الاراج سراع عدهم وليمديك المتعدد عرجه وديكة المتعدد عرجه ولا المتحدد المتعدد المتحدد المتعدد ال لعالعصرها عدميا الدولي المستلى يتكوقا دواءا لاحبار وتللعا لاكدلتا والدرايل برايكورع فرجي اللكالحادثها الابداد عبوات عبوطي باللعني لواللدي طرائحا جالتدي جمائتها (مبتها ومبزج خاعدريكا عدحاق يعديعا علهما احادث منامينا بالوعطية وعلا لللاستعمافللاخالكاجعيمالوبيدا الملاصعه والماستتجاهة علاجل إحادث روأخا غىلغاللەتھارىكىلىدىنالدۇخى رھارىمزانىڭالغىم عىدىسجاندىنغاللالگىلار بىرىيالىي جساما يحلايعطون فالديدند وجهاال حوسصا اسسهل موللات دين المردته بانتابيه لاطالله تغال وكوالع علهاوالامد ماصطعام محدديده سؤابسطها الإنساد لاستهالالحلجما كاعلنارما مهاريمها انداد وعادلك ما البع ريتهان ماعدات ردعب احروالك ريعود عراجها مالانهاي على الدوال ماليا تكيك مامعادول سيئيي بحدث شمعتره وريسول للعموا للندعلره كإيول المنشيع المكارى ولمع مسابال مار وسلم الاعدامار عدار مسرك الموال المامل ويعاونها رابراشزك درعادك ولماالله متديلاتالله مالمحاريد الهمدي الاملالاغيا الاخصالاك ئياع ل اجرح تاللنجاد وثا وجود عادم جبا عدد ريول لله صحالت علين في تعالم رعابوا إيندغاروا وارحضروا لايعرن إجلوكهم مصائح الهماري يحرب فيطل عرامطل همال مثر

كرهالمنط حريثا بجاردمال بعت

وعدلاسا دموري يجود لاحمطلاحلدن ف

الورقة الأولى من النسخة الوزيرية

بكعل سمالعمايه واسعاج يعاعة الاحتجا

190

الحسروالحسديوم التنابع وسماهما وإموائ اطعن روسهما الادى هواجر صيرالاساد وكم بحرحاه لعدم السبا فتروجم رعم وهذاهوالما فعي واللحروبي الرسع واس عدا كارد من وساك الوالطبت في من المحسم الحري ولصال وفالسا واطراحلي راسه وتصدون رد سبع ورياه فكارورند درهاه وحدم في الواجريكر فيرالفنزوع وسالووناء ح*کانا کزاوا* نا نا ه*واحد سصحی الاستعا دولم نوحیاه به* **احد فی اس**تعداید جورالعصرات حديها الوبكر مسبعه الحامى ما دا و در فسرع عسم ورسعت من المدودة على العدد والإلحالية سكعنه ولبعواع العلام مسامار وع الحادم ساه هدا حدث مع والاستاك ولويح وحاه د الجيرات الروهدا حماد عراب علىر في العواليع العلام عصيفه فاه لعواعبه وما والمسطواعبد الأذك لتصورك والحسرة الادا وعاله والسعرة هدا حد تصحيح الاسساك وارع ماه 6 احترا ما دهم هلاك على كالمحسر وسعوما الح ولدلهاعلام دنحهاعبرساه وحلفنا ولطماراسه درمك فالماكا للاسلام كناذا ولدنساعلام دمحساعيرساه وحله داسهرع والص فرا صريح على ط السيم ولريح ماه ٥ (حرف الا في يعقو السيسان الصم عد للها الدر هرون الاعدالملك مسا عمطاءا مطروا يحدرها لاندرنداوله والعقد آلح ملككما يولدراوله









صفحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية





الورقة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية







الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية





### الفَهَطَيْكِ الْهِرَايْعِ

#### منهج عمل دار التأصيل في ضبط وتحقيق «المستدرك على الصحيحين»

الهدف من العناية بالكتاب \_ ضبطا وتحقيقا \_ هو إخراج كتاب «المستدرك» بأقرب صورة أرادها الإمام الحاكم ؛ محققا مضبوط النص سالما من الأخطاء قدر الإمكان، وتحقيق المعاني التي تعيق فهم القارئ له، وقد توخينا عدم الإطالة في تعليقاتنا إلا ما اضطررنا إليه، وجاء العمل في الكتاب وفق منهج علمي يتلخص في النقاط التالية:

- ١ اعتمدنا نسخة رواق المغاربة بالجامع الأزهر أصلا لضبط وتوثيق النص.
- ١- استفدنا من نسخة ابن الوزير اليمنية ونسخة دار الكتب المصرية في تحرير بعض المواضع المشكلة في النسخة الأصل المعتمد عليها ، واعتمدنا عليها أيضا في مواضع السقط الذي اعترى النسخة الأصل .
- ٣- نظرا لوجود أخطاء ليست بالقليلة في أساء الرواة في الأصل الخطي، وكذا البياضات التي اجتمعت عليها الأصول الخطية ؛ قمنا بعرض أسانيد الكتاب على كتاب «إتحاف المهرة» للحافظ ابن حجر كمصدر فرعي أصيل لكتاب «المستدرك على الصحيحين» ، هذا بالإضافة إلى المصادر الوسيطة الأخرى التي روت أحاديث الكتاب من طريق الإمام الحاكم ككتب الإمام البيهقي ، باعتبار ذلك من المرجحات القوية عند حدوث خلل أو خطأ في الأصل الخطي أو النسخ الخطية المساعدة .

وقد وفقنا - بفضل الله ومنه- في العثور على كثير من الأخطاء والسقط والبياضات التي قمنا بتصحيحها والتنبيه عليها كما سبق وأشرنا إلى طرف منها.

#### المُشِتَكِينِ عَلَى الصَّاحِينِ الْمُسْتَكِينِ الْمُسْتَكِينِ الْمُسْتَكِينِ الْمُسْتَكِينِ الْمُسْتِكِينِ الْمُسْتَكِينِ الْمُسْتِكِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِكِينِ الْمُسْتِكِينِ الْمُسْتِينِ الْمِسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمِسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِيلِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِين





- ٤ تم تخريج أحاديث الكتاب بعزوها في الحاشية إلى مواضعها من «إتحاف المهرة»
   للحافظ ابن حجر، والاستفادة منه في ضبط أسانيد الكتاب.
- ٥- التنبيه على ما فات الحافظ ابن حجر أن يعزوه «للمستدرك» في «إتحاف المهرة» وهو ثابت عندنا في طبعة كَالْالتَاضِئلْنُ ، وكذا التنبيه على المواضع التي عزاها الحافظ ابن حجر للمستدرك ولم نجدها في الأصل الخطي أو النسخ الخطية المساعدة التي اعتمدنا عليها .
- 7- تخريج أحاديث «المستدرك على الصحيحين» على كتاب «تحفة الأشراف» للحافظ المزي في إطار ما وافق فيه أبو عبد الله الحاكم أصحاب الكتب الستة من أحاديث من خلال المسنِد مع المتن، وفي حالة اتفاق ترجمة الحافظ المزي (سلسلة الإسناد) في «التحفة» مع إسناد «المستدرك على الصحيحين» يتم عند التخريج تقديم رقم هذه الرواية الأقرب إلى الترجمة في سلسلة الإسناد على غيرها، كل هذا في المرفوعات فقط وأحيانا في الموقوفات.

وما قمنا به من تخريج «المستدرك» على كتاب «تحفة الأشراف» لم نعن به اتفاق الرواية وفق شرط المزي في كتابه وإن تحقق ذلك في بعض الأحاديث إنها عنينا به في الغالب تخريج أصل الرواية عن المسنِد في الكتب الستة ، ونبهنا على ذلك حتى لا يتعقب علينا بعدم وجود اللفظ الذي في «المستدرك» في الكتب الستة أو أحدها فليعلم ذلك.

كما أننا اكتفينا بالتخريج على التحفة والإتحاف تحرجا من تكثير الحواشي وإطالتها بالتخريج والعزو المطول الذي أصبح ديدن بعض الباحثين

٧- تخريج الكتاب على نفسه ، فإذا تكرر الحديث أحيل إليه سواء كان سابقا أو لاحقا ، أو سابقا ولاحقا للحديث الذي يطالعه القارئ .



- ٨- إعداد دراسة استقرائية بواسطة الحاسب الآلي مدعومة بمراجعة الباحثين تتضمن التحقق من كلام الإمام الحاكم من كون الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما ؟ والتعليق على ذلك ، وكذا الشأن فيها قال عنه : «صحيح» أو سكت عنه ، وقد تم كل ذلك من خلال منهج يضمن التحقق من رواة الإسناد وسلاسله الكلية والجزئية ، وغير ذلك من وسائل التحقق . وتوخينا عدم إطالة تعليقاتنا في هذا الأمربها ليس له أثر كبير في الحكم على الحديث .
- 9- تم إعداد مقدمة علمية متخصصة عرض من خلالها التعريف بالمصنف وكتابه «المستدرك» وأهمية الكتاب العلمية ومنهج مصنفه فيه ، والتعريف بالنسخ الخطية ، والتعريف بالطبعات السابقة للكتاب ، ولماذا هذه الطبعة .
- ١٠ تم تعيين كافة رواة الأسانيد على مدار الكتاب ، مع ذكر مواضع ورود كل راو ،
   ويتبين ذلك من خلال فهرس الرواة ضمن فهارس الكتاب .
- ١١ تم تمييز طبقة شيوخ الحاكم وشيوخ شيوخه وهي طبقة عسرة المنال بالإضافة إلى الرواة خارج «التهذيب» وفروعه ، وذلك بسرد أهم مصادر تراجمهم من خلال فهرس الرواة مما يعين الباحث على الوصول لتراجمهم بسهولة ويسر .
- ١٢ تم ضبط نص الكتاب بالحركات ضبطا كاملا بنية وإعرابا ، مع مراعاة ضبط المخطوط في بعض المواضع .
- ١٣ تم وضع علامات الترقيم اللازمة على نص الكتاب ، بما يساعد على وضوح المعنى ، وتبين السياق ، وسهولة القراءة .
  - ١٤ تم تخريج الآيات بذكر اسم السورة ورقم الآية .
  - ١٥ تم حصر الغريب، وشرحه في الحاشية وفق المنهج التالي:
- تم بيان غريب الألفاظ والعبارات ، وما يحتاجه سياقها من توضيح لفهم المراد من الحديث من خلال الاعتماد على معجم غريب الحديث الذي أعد في كَالِرُلْتَائِظِينًا مركز



البحوث وتقنية المعلومات - كقاعدة معلومات متخصصة معتمدة على المراجع المتخصصة في غريب القرآن والحديث.

فإن لم يوجد شرح للفظة الغريبة في معجم غريب الحديث يتم الرجوع إلى كتب الشروح والمعاجم عند استغلاق المعنى ، وقد تم اعتباد كتب أخرى معاصرة متخصصة في بابها ، كتحديد الأماكن والبلدان والمكاييل والموازين .

- تم تمييز الغريب في الحاشية بلون أسود سميك ، سواء كان منفردا أم مضمنا في
   حاشية .
- تم بيان غريب القرآن ، ثم شرحه من الكتب المعنية بذلك ، مثل : «غريب القرآن»
   لابن قتيبة ، و «غريب القرآن» للسجستاني ، وغيرهما .
- تم بيان غريب الحديث، ثم شرحه من الكتب المعنية بـ ذلك عنـ د المحققين من أهل هذا الفن، مثل: «النهاية في غريب الحديث» لابـن الأثير، و «مجمع بحـار الأنوار» لمحمد طاهر الهنـدي، و «الـذيل على النهايـة» لعبـ د الـسلام علـوش، و «مشارق الأنوار» للقاضي عياض، و «غريب الحـديث» للخطابي، و «الفـائق في غريب الحديث» للزخشري، و «تفسير غريب مـا في الـصحيحين» للحميـدي، و «غريب الحديث» للحميدي،
  - تم تحويل المقاييس والمكاييل إلى أخرى معاصرة يعرفها القارئ المعاصر .
- تم تعريف القارئ بالأماكن والبلدان الغريبة الواقعة في الحديث وأماكن وجودها الآن.
  - إذا استغلق المعنى في كتب الغريب قمنا ببيانه من كتب الشروح.
- عند عدم العثور على بيان معنى الغريب نلجأ إلى المعاجم فهي أوسع في شرح
   المعاني اللغوية ، فها وجدناه فيها أنسب للسياق وضعناه .

#### المقدِمة العِناميّة





- تم عزو معاني الغريب إلى مصادرها المعتمدة بذكر (المادة) في كتب: «النهاية» و«ذيله» والمعاجم، وذكر العزو (بالجزء/ الصفحة) لكتب الشروح المتعددة الأجزاء، وذكر العزو (بالصفحة) في الكتب ذات الجزء الواحد، مثل «المكاييل والموازين» . . . وغيره .
- 17- تم إعداد فهارس علمية متنوعة للكتاب، وقد تم ذلك باستخدام خبرة العلماء، مدعومة بأحدث التقنيات الحاسوبية التي تساعد الباحث في جميع أعمال البحث والتكشيف.

وقد ذيل الكتاب بالفهارس العلمية التالية:

- فهرس الآيات القرآنية والقراءات.
- فهرس أطراف الأحاديث ، مميزا فيها المرفوع من غيره ، مع ذكر المسند .
  - فهرس الكتب والأبواب.
- فهرس الرواة ، وفيه تم تعيين الرواة مع ذكر مواضع ورود كل راو في الكتاب ،
   ويتم عرض بيانات الراوي وفقا للطريقة التي اتبعها الإمام المزي في «تحفة الأشراف» وهي :
- إذا كان الراوي من المكثرين يتم سرد مواضع مروياته مرتبة على تلاميذه ، وإذا
   كان تلميذه مكثرا عنه -أيضا- يتم ذكر طبقة تلميذ تلميذه ، وهكذا .
  - ٥ تمييز مرويات شيوخ المصنف، بوضع حرف (ش) قبل الترجمة.

#### بليتتكاني علاقة المتكانية





#### منهج العمل في صف «المستدرك» وتنضيده

- ١ استخدام خط خاص تم تطويره في كَالْلِلْتَاظِئْكِانا ، يشتمل على العديد من الميزات
   التى تبرز كتاب «المستدرك» بشكل يليق بكتب السنة .
- ٢- تم وضع اسم كتب «المستدرك» للحاكم مثل: «كتاب الإيهان» ، «كتاب العلم» . . .
   إلخ في الإطار الأعلى للصفحة اليسرئ ، ورقم الصفحة على يسار الإطار .

#### مثل:



تم وضع اسم الكتاب «المستدرك على الصحيحين» كعنوان متكرر في الإطار الأعلى للصفحة اليمنى ، ورقم الصفحة على يمين الإطار .

#### مثل:

# المُسْتَكِيدِكِ عِلْ الْمِسْتِكِيدِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِكِيدِ

- ٣- تم ترقيم العناوين الرئيسة التي تحمل أسهاء الكتب الواردة في «المستدرك» كله من (١) إلى (٥٦)، ورقمت أبواب كل كتاب على حدة ترقيها مسلسلا مستقلا من رقم (١) فها يليه، حسب عدد أبواب الكتاب.
- ٤ الآيات القرآنية تم إثباتها بالرسم العثماني بين قوسين عزيزيين (﴿ ﴾) ، مع وضع السيم السورة ورقم الآية بعدها بين معقوفين ([]) .

#### مثل:

- ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٨].
  - ٥- تم ترقيم الأحاديث كلها ترقيما مسلسلا.

٦- تم تمييز صيغة التحديث في صدر الإسناد بخط متميز وبلون أسود سميك.

مثل:

مرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،

٧- تم تمييز قول النبي ﷺ بلون أسود سميك بين علامتي تنصيص «».

مثل:

قال النبي ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ ، فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ».

٨- تم تمييز الحديث المرفوع بدائرة مفرغة [ ٥] ، مثال :

٥[٥] صرثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي هَانِئِ الْخَوْلَانِيِّ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَوْلَانِيِّ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَوْلَانِيِّ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمُ لَيْعُونَ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلْمُ عَمْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُحْتَلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولِ الللللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الللللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولِ اللللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولِ

٩-تم تمييز الموقوف بدائرة مصمتة [ • ] ، مثال :

• [١٢] أخبراه أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَىٰ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيْفٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا قِيْسُ بْنُ أُنَيْفٍ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا بِشُر بْنُ الْمُفَضَّلِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا لَا يَرَوْنَ شَيْتًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرًا غَيْرَ الطَّكِرةِ . الطَّلَاةِ .

٩- تم تمييز تعليق الحاكم على الحديث بمربع مصمت [■] ، مثال:

٥[٥][الإتحاف: كم ١١٩٤٦].

• [ ١٢] [الإتحاف: كم ١٩٠١٤].

#### المشتكرك على الصَّاحِينَ





- هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجْ فِي الصَّحِيحَيْن وَرُوَاتُهُ مِصْرِيُّونَ ثِقَاتٌ .
- ٠١- تـم وضع علامـة [ ٩ ] في المـتن والحاشية للدلالـة على بدايـة ونهايـة صفحة المخطوط، مثال:

أَنَّ عُمَرَ ، خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمًا فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللهِ الله

۩ [۱/۳].

• ١ - شرح غريب الحديث ومعاني العبارات تم تمييزها بعلامة رقم الحاشية ، مع إلحاقها بالحاشية بلون أسود سميك ، ثم يأتي الشرح وبيان المعاني للكلمة الغريبة ومصدر ذلك الشرح والبيان بجوارها في الحاشية مع وضع العزو لكل مصدر .

مثل:

إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ (١) أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ

(١) جوف: قلب. (انظر: النهاية، مادة: جوف).

١١- تم إثبات فروق النسخ في الحواشي.

١٢-تم وضع حاشية لتخريج «الإتحاف» و «التحفة» ورموزهما الخاصة بهما ، مثال :

٥[١][الإتحاف: مي كم حم ١٨١٧٣][التحفة: ت ١٥٠٥٩- د ١٥١٠٩].







#### إحصاءات خاصةب «المستدرك» للإمام الحاكم(١)

| ٥٦   | عدد الكتب                                                |
|------|----------------------------------------------------------|
| 088  | عدد الأبواب                                              |
| 9.49 | - عدد أحاديث الكتاب بالمكررات                            |
| ٧٨٠٤ | - عدد أحاديث الكتاب بدون المكررات                        |
| ١٧٠٧ | - عدد الأحاديث التي قال فيها: «على شرط الشيخين»          |
| ١٦٦  | - عدد الأحاديث التي قال فيها: «على شرط البخاري»          |
| 977  | - عدد الأحاديث التي قال فيها: «على شرط مسلم»             |
| 7897 | - عدد الأحاديث التي قال فيها: «صحيح»                     |
| ٤٣   | - عدد الأحاديث التي صرح بأنها ليست على شرط الكتاب        |
| ٧٥   | - عدد الأحاديث التي ضعفها                                |
| 7777 | - عدد الأحاديث التي سكت عنها                             |
| 1788 | - عدد الأحاديث التي وهم في قوله فيها : «على شرط الشيخين» |
| ١٥٣  | - عدد الأحاديث التي وهم في قوله فيها: «على شرط البخاري»  |

<sup>(</sup>١) هذه الإحصائيات استخرجت بواسطة الحاسب الآلي حسب المنهج الذي اعتمد في دار التأصيل لضبط وتحقيق الكتاب.



#### المِسْتَكِرَكُ عِلَاصَّا خِيْجِينِ



| 927  | -عدد الأحاديث التي وهم في قوله فيها: «على شرط مسلم» |
|------|-----------------------------------------------------|
| 7797 | - عدد الأحاديث المرفوعة                             |
| 7777 | - عدد الموقوفات                                     |
| 777  | - عدد شيوخ الحاكم في الكتاب                         |

\* \* \*





# إسناد فضِيلَةِ الشَيْخ

## عبدلزمن بنُ عابستَدا بعثلِ

# إِلَى كِتَابِ المِسْتَكِرَكِ إِعْمَالِ الْمُسْتَكِرِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَكِرِ لَهُ الْمُسْتَكِرِ الْمُسْتَكِرِ الْمُسْتَكِدِ اللَّهِ اللَّ

# للإمام لن عَبْدَا لِلَّهُ الْإِلَّا لَهُ الْإِلَّا لَكُمْ الْحِلْ الْمُوالِمُ لِلْمُ الْحِلْمُ الْمُ

أنبأنا سهاحة الوالد شيخ الحنابلة العلامة المعمر عبد الله بن عبد العزيز العقيل إجازة مرارا، عن الشيخ المعمر علي بن ناصر أبو وادي ، عن نذير حسين الدهلوي ، عن الشاه محمد إسحاق الدهلوي سهاعا عليه لحديثين منه إن لم يكن أكثر وإجازة بالباقي ، عن الشاه عبد العزيز الدهلوي لحديث منه إن لم يكن أكثر وإجازة ، عن أبيه الشاه ولي الله كذلك ، عن أبي طاهر بن إبراهيم الكوراني كذلك ، عن أبيه كذلك ، عن النجم محمد بن البدر محمد الغزي ، عن أبيه ، عن إبراهيم القلقشندي ، عن الحافظ ابن حجر ، عن أبي هريرة ابن الذهبي ، عن القاسم بن مظفر ، عن أبي الحسن بن المقير ، عن أبي الفضل الميهني ، عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي ، عن الحاكم .





# رسم توضيحي لإسناد فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله ابن عقيل إلى «المستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبد الله الحاكم

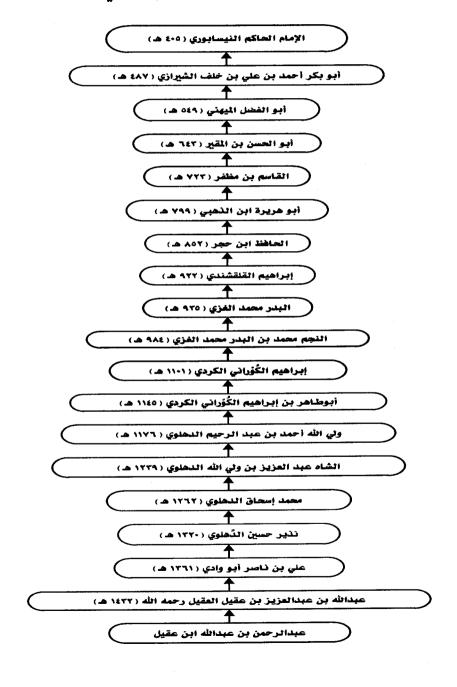





وتوثيقا من كَالْ التَّافِيْدُ لا عمالها وتسهيلا على طلاب العلم والباحثين ونشرا لثقافة قراءة المخطوط قمنا بإرفاق قرص مدمج مع الكتاب ؛ يشتمل على مقدمة التحقيق للكتاب ، ونموذج من العمل ، والمخطوطات التي اعتمدنا عليها في تحقيق نص الكتاب بما يغطي كامل النص ، وقد تم ربط هذه المخطوطات بفهرس الكتب والأبواب لكامل الكتاب ، ونرجو الله أن يكتب لهذا العمل القبول .

و كَالْ التّاضِيْكِ لا تدعي فيها تعمله الكهال ، وترحب بالنصيحة والنقد البناء في كل أعهالها ، ولذا تهيب بالعلهاء والباحثين ممن يقف على حرف أو معنى يجب تغييره لخلل وقع فيه أو تحسين يراه أن يراسلنا لتدارك ذلك في طبعة قادمة بعون الله ، وهذا مقتضى النصح لسنة رسول الله عليه والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ، تولانا الله جميعا بتوفيقه .

كالالتاظيلك

مَرَكَزَ الْبُحُوْثِ وَنِقْنِيَّ فِهِ الْمِعْلُومُ اِتِ القاهرة في ١٥ صفر سنة ١٤٣٥ الموافق: ١٨/ ٢٠ ١٣/١٢م







#### وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَافِظُ إِمْلَاءَ ، فِي يَـوْمِ الْإِثْنَيْنِ السَّابِع مِنَ الْمُحَرَّمِ ، سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ .

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَزِيزِ الْقَهَّارِ ، الصَّمَدِ الْجَبَّارِ ، الْعَالِمِ بِالْأَسْرَارِ ، الَّذِي اصْطَفَى سَيَّدَ الْبَشَرِ ؛ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لِنِبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ ، وَحَذَّرَ جَمِيعَ خَلْقِهِ مُخَالَفَتَهُ ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ الْبَشَرِ ؛ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لِنِبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ ، وَحَذَّرَ جَمِيعَ خَلْقِهِ مُخَالَفَتَهُ ؛ فَقَالَ عَزَّ مِنْ وَالْبَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ أَجْمَعِينَ . وَضَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ أَجْمَعِينَ .

أمَّا بَعْدُ ،

قَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَىٰ ذِكُرهُ - أَنْعَمَ عَلَىٰ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِاصْطِفَائِهِ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ - ﷺ وَعَلَىٰ اللهِ حَالَىٰ فَيْرَةُ ، الْأَتَقِبَاءُ ، لَزِمُوهُ فِي الشِّدَةِ وَالرَّخَاءِ ، حَتَّىٰ حَفِظُوا عَنْهُ مَا شَرَعَ لِأُمَّتِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ - تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ - ثُمَّ نَقَلُوهُ إِلَىٰ الشِّدَةِ وَالرَّخَاءِ ، حَتَّىٰ حَفِظُوا عَنْهُ مَا شَرَعَ لِأُمَّتِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ - تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ - ثُمَّ نَقَلُوهُ إِلَىٰ الشِّدَةِ وَالرَّخَاءِ ، حَتَّىٰ حَفِظُوا عَنْهُ مَا شَرَعَ لِأُمَّتِهِ بِأَمْرِ اللَّهِ - تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ - ثُمَّ نَقَلُوهُ إِلَىٰ الشَّدِيةِ وَالْأُمَّةِ ، وَهُوَ هَذِهِ الْأَسَانِيدُ الْمَنْقُولَةُ الْبَنَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ ، وَهِي كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، خَصَّهُمْ بِهَا دُونَ سَائِرِ اللَّهُ لِلْمُ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ ، وَهِي كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، خَصَّهُمْ بِهَا دُونَ سَائِرِ الْمُعْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ ، وَهِي كَرَامَةٌ مِنَ اللَّهِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، خَصَّهُمْ بِهَا دُونَ سَائِرِ الْمُعْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ ، وَهِي كَرَامَةٌ مِنْ اللَّهِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ، خَصَّهُمْ بِهَا دُونَ سَائِرِ الْأُمْمِ ، ثُمَّ قَيْضَ اللَّهُ لِكُلِّ عَصْرِ جَمَاعَةً مِنْ عُلْمَاءِ الدِّينِ ، وَأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ يُونَ هُونَ وَوَاهَ الْأَخْبَارِ وَنَقَلَةَ الْآفَادِ ؛ لِيَذُبُوا بِهِ الْكَذِبَ عَنْ وَحْي الْمَلِكِ الْجَبَارِ ، وَلَهُ مَا عَمْ وَلَا اللَّهُ مَعَمَّدُ بْنُ الْحَدِيثِ عَيْرُ مَا خَرَجُهُ ، وَقَدْ نَبَعَ فِي عَصْرِنَا عَدْرَهُ مَا خَرَجَهُ ، وَقَدْ نَبَعَ فِي عَصْرِنَا وَكُمُ مَا وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَ مِنَ الْحَدِيثِ عَيْرُمَا خَرَجَهُ ، وَقَدْ نَبَعَ فِي عَصْرِنَا يَعْلِ الْعَدِيثِ عَيْرُمَا خَرَجَهُ ، وَقَدْ نَبَعَ فِي عَصْرِنَا يَعْمُونَ وَالْمُ الْهُ مُعَمَّا وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَ مِنَ الْحَدِيثِ عَيْرُمَا خَرَجَهُ ، وقَدْ نَبَعَ فِي عَصْرِنَا

#### المِشْتَكِرَكِ عَلَى الصَّاحِينَ عَلَى السَّمَةِ عَلَيْكُ عَلَّى السَّمَةِ عَلَيْكُ عَلَّى السَّمَةِ عَلَيْكُ



هَذَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ ، يَشْمَتُونَ بِرُوَاةِ الْآفَارِ ؛ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَصِحُ عِنْدَكُمْ مِنَ الْحَدِيثِ لَا يَبْلُغُ عَشَرَةَ آلَافِ حَدِيثٍ ، وَهَذِهِ الْمَسَانِيدُ الْمَجْمُوعَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْفِ الْحَدِيثِ لَا يَبْلُغُ عَشَرَةَ آلَافِ حَدِيثٍ ، وَهَذِهِ الْمَسَانِيدُ الْمَجْمُوعَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَةِ بِأَسَانِيدَ يَحْتَجُ بِهَذِهِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَةِ بِأَسَانِيدَ يَحْتَجُ بِهَذِهِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَةِ بِأَسَانِيدَ يَحْتَجُ بِهِ فَلِهِ الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا أَنْ أَجْمَعَ كِتَابًا يَشْتَمِلُ عَلَى الْأَحَدِيثِ الْمَرْوِيَةِ بِأَسَانِيدَ يَحْتَجُ مِمْكُمُ بُنُ الْحَجَّاجِ بِمِثْلِهَا ، إِذْ لَا سَبِيلَ إِلَى إِخْرَاجٍ مَا لَا عِلَّةَ لَهُ ، فَاللَّهُ لَمْ يَدَّعِيا ذَلِكَ لَأَنْفُسِهِمَا ، وَقَدْ خَرَّجَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِمَا وَمَنْ بَعْدَهُمَا وَلَيْهُمَا اللَّهُ لَمْ يَدَّعِيا ذَلِكَ لَأَنْفُسِهِمَا ، وَقَدْ خَرَّجَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِمَا وَمَنْ بَعْدَهُمَا عَلَيْهِمَا أَحَادِيثَ قَدْ أَخْرَجَاهَا ، وَهِي مَعْلُولَةٌ ، قَلْ جَهِدْتُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الصَّعِيحِ » بِمَا رَضِيتُهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ ، وَأَنَا أَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ الْمُعْرَاحِ أَجَاعِ عَنْ اللَّهَ الْمُعْرِي وَلِعْمَ الْوَكِيلُ .

فَمِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي مَدْخَلُهَا:



# ١- يُحَتَّابُ الإيثانِ

٥[١] أخبر الله مُحَمَّد عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُ بِمَكَّة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَسَرَّة ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بِنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ رَسُولُ الله عَيْنَ : «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» (١).

٥[٢] صر ثناه عَلِيُّ بْنُ حَمْ شَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» .

■ هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، فَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِأَحَادِيثَ لِلْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، وَقَدِ احْتَجَ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ (٢) .

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنسِ .

وَرَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ . وَأَنَا أَخْشَىٰ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ .

٥[١] [الإتحاف: مي كم حم ١٨١٧٣] [التحفة: ت ٥٥٠٥٩ - د ١٥١٠٩]، وسيأتي برقم (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؟ إذ لم يخرج مسلم لمحمد بن عجلان إلا في المتابعات ، وأخرج لـه البخاري تعليقا ، وهو صدوق .

٥[٢] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٥٤٩] [التحفة: ت ٥٥٠٥٩ - د ١٥١٠٩]، وتقدم برقم (١).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لمسدد ، ومحمد بن عمرو بن علقمة أخرج لـه مسلم في المتابعات ، وأخرج له البخاري مقرونا بغيره ، وهو صدوق له أوهام ، ولم يخرج الشيخان لعبد الوهاب عن محمد بن عمرو ، وينظر : «علل ابن أبي حاتم» (٦/٦) .



- ٥[٣] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ . وأَخْبَرَنى أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُوَ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُو السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَهُو أَبُو بَلْجٍ . وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّدُ ، عَنْ أَبُو بَلْجٍ . وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثٍ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّدُ ، عَنْ أَبُو بَلْجٍ . وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثٍ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يُحَدِّدُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ ، فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَلْ يَعْبُدُ إِلَّا لِلَّهِ . .
- هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَقَدِ احْتَجًّا جَمِيعًا بِعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَبِي بَلْجٍ ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَا نَحْفَظُ لَهُ عِلَّةً (١).
- ٥[٤] صر ثنا أبو الْعَبّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي اللّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عَيّاشِ بْنِ عَبّاسِ الْقِتْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَر ، حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَا فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَر ، حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَا فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَر ، حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَا فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَر ، حَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمًا فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ فَقَلْ لَا بَاللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ فَقَلْ لَهِ اللّهِ فَقَلْ لَا بَارَدُ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ فَقَدْ بُسَارَ وَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَرَفُوا اللّهُ عَرَفُوا اللّهُ عُرَفُوا اللّهُ عَرَفُوا اللّهُ عَرْفُوا اللّهُ عَرَفُوا اللّهُ عَرْفُوا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَرْفُوا اللّهُ عَرَفُوا ، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ اللّهُ دَىٰ ، يَخْرُجُونَ مِنْ كُلّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ » .
- هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
   عَنِ الصَّحَابَةِ ، وَاتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى الإحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَنْ الصَّحَابَةِ ، وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَّاسٍ الْقِنْبَانِيِّ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ مِصْرِيٌّ صَحِيحٌ ، وَلَا نَحْفَظُ لَهُ عِلَّةً (٢) .

٥[٣] [الإتحاف: كم حم ١٩٦٦٠]، وسيأتي برقم (١٨٥٧).

<sup>(</sup>١) لم يخرج مسلم لأبي بلج يحيى بن أبي سليم الفزاري ، وهو صدوق ربها أخطأ .

ه [٤] [الإتحاف: كم ٦٦٦٠] [التحفة: ق ١١٣٠٥]، وسيأتي برقم (٨١٤٦).

۵[۱/۳ب]

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» سوى عياش بن عباس القتباني ، فلم يخرج له البخاري . والحديث أعل بأن -



- ٥[٥] صرثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي هَانِئِ الْخَوْلَانِيِّ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَوْلَانِيِّ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْخَوْلَانِيِّ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيِّلَا : "إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ (١١) أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ النَّوْبُ الْخَلِقُ ، فَسَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَرُواتُهُ مِصْرِيُّونَ ثِقَاتٌ (٢).

وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الْمُقْرِئِ، عَنْ حَيْوَةً ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُقْرِئِ ، عَنْ حَيْوَةً ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ ذِكْرُهُ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ . . . » الْحَدِيثَ .

٥[٦] أَخْبَرِنْ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيم ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ ثَكِيم ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ ثَكِيم ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ نَكَمَةُ سَوْدَاءُ ، فَإِنْ تَابَ صُقِلَ (١٤) مِنْهَا ، فَإِنْ عَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْظُمَ فِي قَلْبِهِ ، فَذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ ﷺ ﴿ كُلَّ بَلَّ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ " [المطففين : ١٤].

<sup>-</sup> بعض رواته أسقط عيسى بن عبد الرحمن بين عياش بن عباس وزيد بن أسلم ، وعيسى بن عبد الرحمن قال فيه البخاري: «منكر الحديث» . ينظر: «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (٣٥٩) .

٥[٥][الإتحاف: كم ١١٩٤٦].

<sup>(</sup>١) **جوف**: قلب . (انظر: النهاية ، مادة : جوف) .

<sup>(</sup>٢) رجاله كلهم رجال مسلم غير عبد الرحمن بن ميسرة ، ولم يوثقه أحد غير الحاكم ، وقال ابن حجر: مقبول .

٥[٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٢٢٨] [التحفة: ت س ق ١٢٨٦٢]، وسيأتي برقم (٣٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) نكت: النكت: الأثر في الشيء. (انظر: جامع الأصول) (٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) صقل: نُقي. (انظر: مجمع البحار، مادة: صقل).

### المِنْتَكِرَكِا عَالَقِ الْحِيْجِينَ



- هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثَ لِلْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِح (١).
- ٥[٧] صرثنا الإِمَامُ أَبُوبَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا بِشُرُبْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُوبَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا بِشُرُبْنُ مُوسَى ، حَدَّنَا اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمْ يَزَلْ وَالْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمْ يَزَلْ وَرَبُكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يُسْأَلُ عَنِ السَّاعَةِ حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنِهَ آ ﴾ إلى رَبِّكِ مُنتَهَا ﴾ [النازعات: ٤٣ ، ٤٤].
- هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُوَ مَحْفُوظٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا مَعًا ، وَقَدِ احْتَجًا مَعًا بِأَحَادِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ (٢) .
- ٥ [٨] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ ، حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي الْمَدِيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا وَأَنَا وَحْدِي ، وَإِذَا قَالَ : وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لَهُ صَدَّقَهُ رَبُّهُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي لَا إِلَهَ إِلّا أَنَا وَلَا شَرِيكَ لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَرْدِي لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، قَالَ : صَدَقَ عَبْدِي ، لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا عُلِهُ إِلّا اللّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا عُلُوا اللّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا عُولًا إِلّا اللّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِللّهُ إِللّا الللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِللّا إِلَيْهُ إِلّا الللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا إِلّا إِللّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا عَوْلَ وَلَا قُولًا عَوْلَ وَلَا قُولًا إِللّهُ إِلّا إِلَهُ إِلّا إِلَهُ إِلّا إِلَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا إِلّا إِلَيْهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا إِلّا إِلَهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا وَلَا قُولُ وَلَا عُولًا وَلَا قُولًا وَلَا عُولًا وَلَا عُولًا وَلَا قُولُ وَلَا عُولًا وَلَا قُولًا وَلَا قُولًا إِلَا إِلَهُ وَلَا عَلَى الْعُلَا وَلَا عُولَى وَلَا عَوْلَ وَلَا قُولًا إِلّا إِلَهُ إِلّا إِلَهُ عَلَى الْمُ الْمُلْكُ وَلَا عُولَى الْمُولِى الللهُ وَلَا عُولِي الللهُ وَلَا عُولِي اللّهُ وَلَا عُولَى الللهُ الللهُ وَلَا عُولَى اللّهُ وَلَا عُولِي اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ وَا الللهُ الللهُ وَلَا عُولَا الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله
- هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِحَدِيثِ أَبِسي إِسْحَاقَ ،

<sup>(</sup>١) فيه أبو خالد الأحمر ؛ صدوق يخطئ .

٥[٧] [الإتحاف: كم ٢٢٢٢٣]، وسيأتي برقم (٣٩٤٣).

<sup>[1 { / \ ]</sup> û

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، قال أبو زرعة - كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٤/ ٦٣٤) - : «الصحيح : مرسل ، بلا عائشة» .

٥[٨] [الإتحاف: حب كم ١٧٨٧٨] [التحفة: ت سي ق ٣٩٦٦ - سي ١٢٨٥٦].



عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى الْحُجَّةِ بِأَحَادِيثِ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(١).

و [ 9 ] أخب را عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْق ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَة ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ الْحُبُلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ الْحُبُلِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَيَعْفِي تِسْعَة وَتِسْعِينَ سِجِلًا ، كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ هَذَا ، ثُمَّ يَقُولُ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ سِجِلًا ، كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ هَذَا ، ثُمَّ يَقُولُ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ سِجِلًا ، كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ هَذَا ، ثُمَّ يَقُولُ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَتُسُرُ عَلَيْهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ سِجِلًا ، كُلُّ سِجِلِّ مِثْلُ هَذَا ، ثُمَّ يَقُولُ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَتُولُ : لَا يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : بَلَى ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَة ، وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَيُخْرِجُ بِطَاقَة فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبُ ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتُ ؟ فَيُقُولُ : يَا رَبُ ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ (اللَّهُ مُ وَلَعُلُهُ مَا السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَطَاشَتِ الْبِطَاقَةُ وَلَا يَظُلُمُ ، قَالَ : فَتُوضَى عُ السِّعِلَاتُ فِي كِفَةً وَطَاشَتِ الْمِطَاقَةُ ، وَلَا يَظُعُلُمُ مَا السِّعِ اللَّهُ مَا أَلْهُ اللَّهُ مَا السِّعِ اللَّهُ وَالْمَعَ الْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْ اللَّهُ مَا الْمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَاقَةُ وَالْمَالَةُ الْمَالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الللّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

■ هَذَا حَدِيثٌ لَمْ يُخَرِّجْ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ فَقَدِ احْتَجَّ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي .

وَعَامِرُ بْنُ يَحْيَىٰ مِصْرِيٌّ ثِقَةٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِمَامٌ ، وَيُونُسُ الْمُـؤَدِّبُ ثِقَـةٌ ، مُتَّفَـقٌ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٣) .

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري للأغربن عبد اللّه أبي مسلم ، وباقي الرواة رواة الشيخين ، وأبو إسحاق السبيعي مـدلس مشهور بالتدليس وقد عنعن ، وهو أيضا قد اختلط ورواية إسرائيل عنه بعد الاختلاط .

٥[٩][الإتحاف: حب كم حم ١٩٣٣][التحفة: ت ق ٨٨٥٥]، وسيأتي برقم (١٩٦١).

<sup>(</sup>٢) فطاشت : خفَّت . (انظر : النهاية ، مادة : طيش) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم ليونس بن محمد عن الليث ، ولا لليث عن عمار بن يحيى ، ولا لعامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري الحبلي .





- ٥[١٠] أَضِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ ﴿ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّادِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبُو عَمَّادٍ ، حَدَّثَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «تَفَرَّقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة أَوِ الْنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة » وَسَبْعِينَ فِرْقَة » وَسَبْعِينَ فِرْقَة » وَسَبْعِينَ فِرْقَة » وَالنَّصَارَى مِثْلُ ذَلِكَ ، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَة » .
- هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ فِي الْأُصُولِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْسِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْسِ عَمْرِو ، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ مِثْلُهُ .

وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَاتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى الإحْتِجَاجِ بِالْفَصْلِ بْنِ مُوسَىٰ وَهُوَ ثِقَةٌ (١).

- ٥[١١] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِيدٍ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ صَالَحِ بْنِ هَانِي حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ صَالَحِ بْنِ هَانِي حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مَاذَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : هُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : «الْعَهُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : «الْعَهُدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : هَالْ عَنْ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْنُ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ».
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ لَا نَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ ؛ فَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، وَاحْتَجَ مُسْلِمٌ بِالْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ (٢).
   اللَّفْظِ (٢).

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا.

٥[ ١٠] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٥٥٦] [التحفة: ق ١٠٩٠٨ - د ١٥٠٢٣ - ت ١٥٠٨٢]، وسيأتي برقم (٤٤٦)، (٤٤٧).

<sup>[</sup>ا/ ٤ ب]

<sup>(</sup>١) فيه محمد بن عمرو بن علقمة ؛ أخرج له البخاري مقرونا بغيره ، ومسلم في المتابعات ، وهـ و صـ دوق لـه أوهام ، وباقي رواته رواة الشيخين .

٥[١١] [الإتحاف: حب كم حم قط ٢٣٣٥] [التحفة: ت س ق ١٩٦٠].

<sup>(</sup>٢) رواته ثقات رواة الصحيح.

### <u>ئِ</u> تَاكِ الإيثانِ





- [١٢] أَضِرُاه أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَىٰ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيْفِ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيْفِ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيْفِ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَنَيْفِ ، حَدُّ بَنَ الْمُفَضَّلِ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ لَا يَرَوْنَ شَيْنًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرًا غَيْرَ الطَّلَةِ (١٢) .
- ٥ [١٣] صرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ : «مَنْ أَصَابَ حَدَّا (٢) فَعَجَّلَ اللَّهُ لَـهُ عَلَيًّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُعَنِّي عَلَىٰ عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ عَمْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُعَنِّي عَلَىٰ عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الْآخِرَةِ ، وَمَنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَهُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ وَعَلَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَهُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَاكِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَهُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَاكُولُ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ أَكْرَهُ مُ إِنْ أَنْ يَعُودَ فِي اللَّهُ أَلُولُهُ أَنْ يُعُودُ فَيْ عَنْهُ إِلَيْهُ أَلْكُونَا عَنْهُ أَلْهُ أَنْ يَعُودَ فِي اللَّهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ أَلُولُهُ أَنْ يُعُولُونَا عَنْهُ أَلْهُ أَنْهُ إِلَالَهُ أَنْهُ إِلَاهُ أَنْ أَنْ يَعُولُونَ أَنْهُ أَلُولُهُ أَلُهُ أَلَلْهُ أَكُونُهُ أَلُولُهُ أَيْعُولُونَا عَنْهُ أَلُولُهُ أَلِهُ أَلَاهُ أَنْهُ إِلَاهُ أَنْ أَنْ يَعُولُونَا عَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْ يُعُولُونَا عَنْهُ أَلُهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلُولُهُ أَلُولُهُ أَلُولُهُ أَنْ أَنْ يُعُولُونُ أَنْهُ أَلُولُهُ أَلُهُ أَلُولُهُ أَلَالُهُ أَلُولُ أَنْهُ أَلُول
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِأَبِي جُحَيْفَ ةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَاتَّفَقَا عَلَىٰ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَاحْتَجًا جَمِيعًا بِالْحَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَاحْتَجً مُسْلِمٌ بِيُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ (٣) .
- ٥[١٤] أَخْبَرَ فِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُّ ﴿ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا

<sup>• [</sup> ١٢ ] [ الإتحاف : كم ١٩٠١٤ ] .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لعبد الله بن شقيق ، وقد رواه الترمذي في «سننه» (٢٦٢٢) عن قتيبة ، ولم يذكر فيه أبا هريرة ، وكذلك رواه غير واحد عن بشر بن المفضل .

٥[ ١٣] [الإتحاف: قبط كنم ابن جريبر حمم ١٤٨٢] [التحفة: ت ق ١٠٣١٣]، وسيأتي بنرقم (٣٧٠٩)، (٧٨٨٧) .

<sup>(</sup>٢) حدا: الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).

<sup>(</sup>٣) رواته رواة «الصحيحين» سوئ يونس بن أبي إسحاق ؛ فأخرج له مسلم وحده ، وقد ذكر أبو زرعة أن سياعه من أبيه بعد الاختلاط.

٥[١٤][الإتحاف: كم ٩٩١].

<sup>[</sup>io/1]û



إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِفَرَسِ لَهُ يَقُودُهَا عَقُوقٍ (١) وَمَعَهَا مُهْرَةٌ لَهَا تَتْبَعُهَا ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ : «أَنَا نَبِيٍّ» ، قَالَ : وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ : «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «غَيْبُ وَلَا يَعْلَمُ قَالَ : «رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «غَيْبُ وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «غَيْبُ وَلَا يَعْلَمُ النَّيِيُ ﷺ مَرَدَّهُ النَّهِ عَلَيْهِ مَ قَالَ : وَقَالَ نَهُ وَالَهُ وَمَا لُهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمُ الْمِعْمِ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَقَالَ وَمُعْلَاهُ النَّهُ وَالَهُ وَمَا لَهُ عَنْ هَذِهِ الْخِصَالَ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى الْحُجَّةِ بِإِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ فَحَدَّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُ فَ بِغَيْرِ حَدْ أَبِيهِ ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ فَحَدَّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُ فَ بِغَيْرِ عَنْ أَبِيهِ ، وَاحْتَجَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِعَيْنِهِ فَحَدَّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُ فَ بِغَيْرِ حَدِيثٍ (٢).

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤).

<sup>(</sup>١) **عقوق : أي حامل . وقيل : حائل ، على أنه م**ن الأضداد . وقيـل : هـو مـن التفـاؤل ، كـأنهم أرادوا أنهـا ستحمل إن شاء الله تعالى . (انظر : النهاية ، مادة : عقق) .

<sup>(</sup>٢) رواته رواة الشيخين سوى عكرمة بن عهار، وهو صدوق يغلط، وقد أخرج له مسلم، والبخاري تعليقا، وقد أخرج مسلم برقم (١٧٧٨) و (١٨٥٥/ ٢) عن أحمد بن يوسف حديثا بهذا الإسناد.

٥[ ١٥ ] [الإتحاف: خزكم حم ١٨٠٣٧ ] [التحفة: دس ق ١٢٢٣٧ - دت س ق ١٣٥٣٦ - س ١٩٢٦٢ ] .

<sup>(</sup>٣) عرافا : منجم ا يدعي علم الغيب . (انظر : النهاية ، مادة : عرف) .

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ أما طريق روح ؛ فإن الحديث قدرواه الحارث في «مسنده» كها في «إرواء الغليل» (٧/ ٦٩) ، ومن طريقه أبو بكر بن خلاد في «فوائده» (١٤٨) عنه ، ولم يذكر فيه غير خلاس ، وكذلك رواه غير واحد عن روح مثل أحمد بن حنبل ومحمد بن عبيد الله بن المنادي والقاسم بن مالك ، وطريق عبيد الله بن موسى فيه : أحمد بن مهران ، ذكره ابن حبان في «الثقات» ، ولم يوثقه كبير =



وَحَدَّثَ الْبُخَارِيُّ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ رَوْحٍ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَمُحَمَّدٍ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قِصَّةَ مُوسَىٰ أَنَّهُ آذَرُ .

- ٥ [ ١٦] عرشا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، إِمْلاَءً ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُ ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ . وَأَخْبَى أَخْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا هِصَّانُ بْنُ كَاهِلٍ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا هِصَّانُ بْنُ كَاهِلٍ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الشَّهِيدِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا هِصَّانُ بْنُ كَاهِلٍ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِيّ : كَاهِنٍ ، قَالَ : جَلَسْتُ مَجْلِسَا فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً وَلَا أَعْرِفُهُ ، فَقَالَ عَلْمُوتُ أَبِي عَدِيّ : كَاهِنٍ ، قَالَ : عَلَسْ مَحْلِسَا فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةً وَلَا أَعْرِفُهُ ، فَقَالَ : حَلَيْ مَنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَا عَلَى الْأَوْمُ ، فَقَالَ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَذَا اللَّهُ لَهَا » ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَأَنْتَ سَمِعْتَ مِنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ، وَزَعَمَ مُعَاذُ أَنَّهُ سَمِعَهُ اللَّهُ مَنْ الْقَوْلُ ، نَعَمْ ، أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَزَعَمَ مُعَاذٌ أَنَّهُ سَمِعَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ تَدَاوَلَهُ الثِّقَاتُ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ جَمِيعًا بِهَ ذَا اللَّفْظِ ، وَالَّذِي عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمَا أَهْمَلَاهُ لِهِصَّانَ بْنِ كَاهِلٍ ، وَيُقَالُ : ابْنُ كَاهِنٍ ، فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ الْعَدَوِيُّ فَقَطْ . وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِم ، أَنَّهُ الْمَعْرُوفَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالِ الْعَدَوِيُّ فَقَطْ . وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِم ، أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ أَيْضًا ، وَقَدْ أَخْرَجَا جَمِيعًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الثِّقَاتِ لَا رَاوِيَ لَهُمْ إِلَّا وَاحِدٌ ، فَيَلْزَمُهُمَا بِذَلِكَ إِخْرَاجُ مِثْلِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١) .

<sup>-</sup> أحد، وقد رواه غير واحد عن عوف أيضا، ولم يذكروا ابن سيرين، فالظاهر أنه وهم، ولعل الصواب ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٩٥٣٦): «حدثنا يحيئ بن سعيد، عن عوف، قال: حدثني خلاس، عن أبي هريرة، والحسن عن النبي عليه "، وخلاس إنها روئ له البخاري مقرونا، ولم يسمع من أبي هريرة. آدر: الأدرة بالضم: نفخة في الخصية، والرجل آدر. (انظر: النهاية، مادة: أدر).

٥[١٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٦٧] [التحفة: سي ق ١٣٣١ - د ١١٣٥٠].

١٥/١]١٥

<sup>(</sup>١) رواته رواة الشيخين سوى هصان بن كاهل ، قال الحافظ ابن حجر : مقبول . وقد روى عنه اثنان ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال الذهبي في «الكاشف» : «ثقة» .

# المُشْتَكِدِكِا عَالَقَا خِيْجَيْنَ



٥ [١٧] صر أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ مَارُونَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّة ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْحَيَاءُ وَالْعِيُ (١) شُعْبَتَانِ مِنَ النِّهَاقِ » .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدِ احْتَجًا بِرُوَاتِهِ عَنْ آخِرهِمْ (٣) .

٥ [١٨] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيٌ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَا : «الْبَذَاذَةُ (٤) مَنْ الْإِيمَانِ » . مِنَ الْإِيمَانِ » .

■ قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِصَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ (٥٠).

٥[١٩] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا

٥[١٧] [الإتحاف: كم حم ٦٣٥٥] [التحفة: ت ٤٨٥٥]، وسيأتي برقم (١٧١).

(١) العي: العجز في الكلام والتحير، والمرادبه في هذا المقام هو السكوت عما فيه إثم من النشر والسعر لا ما يكون للخلل في اللسان. (انظر: المرقاة) (٧/ ٣٠١٨).

(٢) البذاء: الفُحش في القول. (انظر: النهاية، مادة: بذأ).

(٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج مسلم لمحمد بن عبيد الله ، وباقي رواته رواة السيخين ، ولم يخرج الشيخان لأبي غسان محمد بن مطرف ، عن حسان بن عطية ، ولا لحسان بن عطية ، عن أبي أمامة الباهلي ، وقد قيل : إنه لم يسمع منه .

٥[ ١٨ ] [ الإتحاف : حم كم ١٧٣٨٣ ] [ التحفة : دق ١٧٤٥ ] .

(٤) البذاذة : رثاثة الهيئة ، وترك الزينة ، والمرادبه : التواضع في اللباس . (انظر : جامع الأصول) (٤/ ٦٨٠) .

(٥) رواته رواة «الصحيحين» سوئ عبد الله بن أبي أمامة وهو صدوق ، وزهير بن محمد التميمي أخرج له البخاري متابعة رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها ؛ قال البخاري عن أحمد : «كأن زهيرا الذي يروي عنه الشاميون آخر» . وقال أبوحاتم : «حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه» . والحديث ضعفه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ١٢) ، وصححه ابن حجر في «الفتح» (١٠/ ٣٦٨) .

٥[١٩] [الإتحاف: حب قط كم حم ٦٣٨١] [التحفة: ت ٤٨٦٨]، وسيأتي برقم (١٤٥٤)، (١٧٦٢).



سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْ وَالْكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْ وَالْكُمْ ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَذْخُلُوا جَنَّةَ رَبُّكُمْ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم وَلَا نَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ ، وَقَـدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثَ لِسُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ وَسَائِرُ رُوَاتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ (١١) .

٥ [ ٢٠] صر ثما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَوْرُوقِ ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِئُ بِهَمَذَانَ ، حَدَّثَنَا اللهُ بَنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِئُ بِهَمَذَانَ ، حَدَّثَنَا اللهُ بَنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بُنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأَخْبُ وَأَخْبُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِ اللهِ بْنَ الْحَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَمَدُ بُنُ عَنْ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَعْفِر الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَ سِ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِي صَعَقَلُوا النَّبِي صَعَالٍ الْمُرَادِيُ ﴿ اللهِ الْمُرَادِيُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْ هَلُوا اللهِ الْمُرَادِي اللهُ فَيْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لمعاوية بن صالح عن سليم بن عامر ، ولا لسليم عن أبي أمامة الباهلي ، ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام .

٥[ ٢٠] [الإتحاف: طح كم حم ٢٥٤٨] [التحفة: ت س ق ٤٩٥١].

<sup>[[1/1]</sup> 

<sup>(</sup>٢) تقذفوا: القذف هاهنا: رمي المرأة بالزنا، أو ما كان في معناه. وأصله الرمي، ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه. (انظر: النهاية، مادة: قذف).

#### المُشِيَّتِيلِكِ عَلَى الصَّاحِينِ



تُسْلِمَا؟»، قَالَا: إِنَّ دَاوُدَ الطَّيِّةُ دَعَا أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٍّ، وَإِنَّا نَخْشَى أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ.

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، لَا نَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُـوهِ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَا ذَكَـرَا
 لِصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ حَدِيثًا وَاحِدًا .

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظ ، وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، فَقَالَ : لِمَ تَرَكَا حَدِيثَ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَصْلًا؟ فَقَالَ : لِفَسَادِ الطَّرِيقِ إِلَيْهِ .

تال مَن وَإِنَّمَا أَرَادَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا حَدِيثَ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ ، فَإِنَّهُمَا تَرَكَا عَاصِمَ بِن بَهْ ذَلَةَ ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بِن سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَيُقَالُ: الْهَمْدَانِيُّ ، وَكُنْيَتُهُ عَاصِمَ بِن بَهْدَلَة ، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بِن سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَيُقَالُ: الْهَمْدَانِيُّ ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْمَالِيَةِ ، فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ سَعْدِ بن أَبُو الزُّبَيْرِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ (١١) .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَـٰذَا ، إِنَّمَا خَرَّجَا حَـدِيثَ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَـنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (٢٠ .

<sup>(</sup>١) فيه عبد الله بن سلمة: صدوق تغير حفظه.

٥[٢١][الإتحاف: كم خ الإسهاعيلي الطبراني حم ١٨٥٢٩][التحفة: خت ١٣٠٣٠]، وسيأتي برقم (٧٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) إسناد ابن وهب على شرط مسلم، ولم يخرج الـشيخان لإسـماعيل بـن أبي أويـس، عـن ابـن أبي ذئـب، والحديث أخرجه مسلم (٣٨) من حديث عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبي هريرة ﴿ الله محتصرا.

### **ئِ بَابُ الإ**يثانِ





ه [٢٢] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهَانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ﴿ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ﴿ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ قَالَ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُؤُمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَايْهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ » .

■ قَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ إِخْرَاجِ طَرَفِ حَدِيثِ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذِهِ الزِّيَادَةَ، وَهِيَ صَحِيحَةٌ عَلَىٰ شُرْطِ مُسْلِمٍ (١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ أُخْرَىٰ عَلَىٰ شَرْطِهِ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهَا.

ه [٣٣] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْخَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، سَمِعَ جَابِرًا ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا ِ : «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » (٢) .

وَزِيَادَةٌ أُخْرَىٰ صَحِيحَةٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهَا .

وا ٢٤] حرثناه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ،
 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئِ

٥[ ٢٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٨١٥٧] [التحفة: ت س ١٢٨٦٤].

1/١]٩ ب]

(١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لمحمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم.

o[٢٣] [الإتحاف: حب كم عه ٣٤٨٨] [التحفة: م ٢٨٣٧].

(٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فيه محمد بن سنان القزاز ، وهو ضعيف . وأصل الحديث أخرجه مسلم (٣٣) عن حسن الحلواني وعبد بن حميد - جميعا عن أبي عاصم به بلفظ : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» .

٥[٢٤] [الإتحاف: حب كم ١٦٢٦٠ - حب كم حم/ ١٦٢٦١] [التحفة: ق ١١٠٣٩ - س ١١٠٣٨].



الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ اللَّيْثِيِّ (١) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةٍ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ (٢).

- وزِيَادَةٌ أُخْرَىٰ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهَا .
- ٥[٢٥] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَحُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَمِنَ هُ النَّاسُ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ مَالِكِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْدٍ : «الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوءَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (٣)» (٤).
- إِيَادَةٌ أُخْرَىٰ صَحِيحَةٌ سَلِيمَةٌ مِنْ رِوَايَةِ الْمَجْرُوحِينَ فِي مَتْنِ هَـذَا الْحَـدِيثِ وَلَـمْ
   يُخَرِّجَاهَا .
- ٥[٢٦] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأخْبَرَ فَي أَبُوعَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأخْبَرَ فَي أَبُوعَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل: «الليثي» ، وليس في مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج الشيخان لعمرو بن مالـك الليثي ، ولم يخرج البخـاري لأبي هانئ الخولاني ، ولا لعمرو بن مالك .

٥ [ ٢٥] [الإتحاف: حب كم حم ٩٣٨].

<sup>(</sup>٣) بوائقه: غوائله وشروره . (انظر: النهاية ، مادة: بوق) .

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم، قال أبوحاتم في «العلل» (٥/ ٢٤١): «رواه موسى بن إسماعيل وجماعة من أصحاب حماد، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وحميد، عن الحسن، عن النبي عليه الله . قال أبوحاتم: «هذا أشبه».

٥[٢٦] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٢١٥٣ - حب كم حم / ١٢١٥] [التحفة: دس ٨٦٢٨ - س ٨٦٣٠]، وسيأتي برقم (١٥٣٦).



يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّنَنَا أَبِي ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : حَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : "إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقَالَ : "إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ (۱) وَالتَّفَحُسُ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُعْ (۲) فَإِنَّمَا ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ (۱) وَالتَّفَحُسُ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُعْ ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ (۱) وَقَطَعُوا ﴿ ، وَبِالْبُحْلِ فَبَخِلُوا ، هَلِكُ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ بِالشَّعِ ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ (۱) وَقَطَعُوا ﴿ ، وَبِالْبُحْلِ فَبَخِلُوا ، وَبِاللهُ عُرُوا » فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ ، قَالَ : «أَنْ يُعِيلُهُ ، وَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ عَيْرُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ ، قَالَ : «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُكَ » ، قَالَ : «الْهِجْرَةُ أَوْعَيْرُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ ، قَالَ : «أَنْ يَهْجُرَةُ الْبَادِي : أَنْ يُجِيبَ إِذَا دُعِي ، وَيُطِيعَ إِذَا الْحَاضِرِ (۱) ، وَهِجْرَةُ الْبَادِي (۱) ، فَهِجْرَةُ الْبَادِي : أَنْ يُجِيبَ إِذَا دُعِي ، وَيُطِيعَ إِذَا الْحَاضِرِ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةٌ (۱) وَأَفْضَلُهُمَا أَجْرًا » .

قَدْ خَرَّجَا جَمِيعًا حَدِيثَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مُخْتَصَرًا وَلَمْ يُخَرِّجَا هَــذَا
 الْحَدِيثَ ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ .

ُ فَأَمَّا أَبُو كَثِيرٍ زُهَيْرُ بْنُ الْأَقْمَرِ الزُّبَيْدِيُّ ، فَإِنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ فَمَـنْ بَعْـدَهُمَا مِـنَ الصَّحَابَةِ (٧٠). الصَّحَابَةِ (٧٠).

<sup>(</sup>١) والفحش: كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. (انظر: النهاية ، مادة: فحش).

<sup>(</sup>٢) والشح: أشد البخل. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

 <sup>(</sup>٣) بالقطيعة: الهجران والصد، يريد به: ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب، وهي ضد صلة الرحم.
 (انظر: النهاية، مادة: قطع).

<sup>[[/\</sup>i]

<sup>(</sup>٤) الحاضر: المقيم في المدن والقرئ . (انظر: النهاية ، مادة: حضر).

<sup>(</sup>٥) البادي : من يسكن البادية ، والبادية : فضاء واسع فيه المرعى والماء . (انظر : النهاية ، مادة : بدا) .

 <sup>(</sup>٦) بلية: البلية والبلاء والابتلاء: الاختبار والامتحان، ويكون في الخير والشر معا. (انظر: النهاية، مادة:
 بلا).

<sup>(</sup>٧) فيه أبو كثير : هو الزبيدي ، اختلف في اسمه ، فقيل : زهير بن الأقمر ، وقيل : عبد اللَّه بـن مالـك ، وقيـل غير ذلك . وثقه النسائي والعجلي وابن حبان . وقال الحافظ ابن حجر : مقبول .





وَهَذَا الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة :

٥[٢٧] صرتناه عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ بْنِ أَبَانٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانٍ ، حَدْثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنَظِيدُ : «اتَّقُوا الظُّلْمَ» . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (١) .

■ وَلِهَذِهِ الزِّيَادَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ه [٢٨] أخبرناه أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الْقَنْطَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ بن إسْحَاق - وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَجْمَدُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً : هَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً : ﴿ وَالظُّلْمَ وَالْفُحْسَ وَالتَّفَحُسَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّسَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّهُ هُوَ الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ فَإِنَّهُ هُو الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ فَإِنَّهُ هُو الظُّلُمَ مَنْ قَبْلَكُمْ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ ، وَدَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَدَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا حُرُمَاتِهِمْ » وَدَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا حُرُمَاتِهِمْ » وَدَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا حُرُمَاتِهمْ » وَدَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا حُرُمَاتِهمْ » وَدَعَا مَنْ قَبْلَكُمْ فَاسْتَحَلُوا

٥ [٢٩] صرتنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ،

٥[٢٧] [الإتحاف: مي حب كم حم ١٢١٥٣].

<sup>(</sup>١) فيه عبد الله بن عمر بن أبان ؛ صدوق فيه تشيع ، وزهير بن الأقمر ؛ وثقه النسائي والعجلي وابن حبان . وقال الحافظ ابن حجر : مقبول .

٥[٢٨][الإتحاف: حب كم ١٨٤٦].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ محمد بن عجلان أخرج له مسلم في المتابعات ، وأخرج لـه البخاري تعليقا ، وهو صدوق ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . ولم يخرج له مسلم عن سعيد المقبري ، وأبو قلابة صدوق يخطئ ، تغير حفظه .

٥[ ٢٩] [الإتحاف: كم حم ١٣٠٠٦] [التحفة: ت ٩٤٣٤]، وسيأتي برقم (٣٠)، (٣١).



حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّفَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْ حَدَّفَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْ عَبْ عَبْ مَعْدِ اللَّعَانِ ، عَبْ لِللَّعَانِ ، عَبْ اللَّعَانِ ، وَلَا الْبَذِيءِ » .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ احْتَجَّا بِهَوُلَاءِ الرُّوَاةِ عَنْ آخِرِهِمْ، ثُمَّ لَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَكْثَرُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: إِنَّهُ لَا يُوجَدُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَكْثُ مَا يُكْوَبَ مُنْ يُونُسَ السَّبِيعِيُ كَبِيرُهُمْ وَسَيِّدُهُمْ، وَقَدْ شَارَكَ الْأَعْمَشَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ شُيُوخِهِ، فَلَا يُنْكَرُ لَهُ التَّفَرُدُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ (٢).

وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا ﴿ .

- ه [٣٠] صرثناه أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ عَبَّاشٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ: «لَيْسَ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» (٣٠).
- وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ ثَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْن .

<sup>(</sup>١) بالطعان: الوقَّاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما . (انظر: النهاية ، مادة : طعن) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، قال الذهبي في «الميزان» (٦/ ١٥٧) : «وبما ينكر لمحمد بن سابق حديثه عن إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله مرفوعا : «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحاش ولا البذيء» ، قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب» ، قال ابن المديني : «هذا منكر» ، قال الخطيب : «يرويه ليث بن أبي سليم ، عن زبيد اليامي ، عن أبي وائل عن عبد الله» .

\$\frac{1}{2}\$ [ 1 / ٧ - ]

٥[ ٣٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٢٨٦٥] [التحفة: ت ٩٤٣٤]، وتقدم برقم (٢٩) وسيأتي برقم (٣١).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج الشيخان لمحمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، ولم يخرج مسلم لأبي بكربن عياش إلا في المقدمة ، وأخرج له البخاري ، ولم يخرج مسلم للحسن بن عمرو الفقيمي ، وباقي رواته رواة الشيخين . قال البزار في «مسنده» (٨/ ١٧٦) : «وحديث عبد الرحمن بن الأسود لا نعلم حدث به عنه إلا الحسن بن عمرو» .

# المِيْتَكِرَكِ عَلَالصَّا خِيْجِينَ



- ٥ [٣٦] أخبرًاه أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاتِي بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْرَابِي الْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْبَنِ ، حَدَّثَنَا صَبَاحُ بْنُ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ الْمَوْمِنُ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِالطَّعَانِ ، وَلَا الْفَاحِشِ ، وَلَا الْبَذِيءِ » .
- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَإِنْ كَانَ يُنْسَبُ إِلَىٰ سُوءِ الْحِفْظِ ، فَإِنَّهُ أَحَدُ فُقَهَاءِ الْإِسْلَامِ وَقُصْاتِهِمْ ، وَمِنْ أَكَابِرِ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ (١).
- ه [٣٧] صر ثنا أَبُو مُحَمَّدِ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ الطَّائِغُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَكَرِهَهَا حِينَ يَعْمَلُ ، وَعَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا وَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ قَالَ : «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَكَرِهَهَا حِينَ يَعْمَلُ ، وَعَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا فَهُو مُؤْمِنٌ » .
- قَدِ احْتَجًا بِرُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَـرْطِهِمَا وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ إِنَّمَا خَرَّجَا فِي خُطْبَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَمَـنْ سَـرَّتْهُ حَـسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَـيَّتَتُهُ فَهُ وَ مُؤْمِنٌ ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ (٢).

٥[ ٣١] [الإتحاف: كم حم ١٣٠٠٦] [التحفة: ت ٩٤٣٤]، وتقدم برقم (٢٩)، (٣٠).

<sup>(</sup>١) فيه ابن أبي ليلى ؛ صدوق سيئ الحفظ جدا . وصباح بن يحيى متكلم فيه ، قال البخاري : «فيه نظر» «التاريخ الكبير» (٤/ ٣١٤) .

٥[٣٢] [الإتحاف: كم حم ١٢٢٦٢]، وسيأتي برقم (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا للمطلب بن عبد الله بن حنطب ، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي أخرج له مسلم ، وأخرج له البخاري مقرونا بغيره ؛ وباقي رواته رواة الشيخين . وعبد العزيز بن محمد : صدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ ، قال النسائى : «حديثه عن عبيد الله العمرى منكر» .



و [٣٣] أخبرُاه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ مَمْطُورٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْبَي مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : «إِذَا سَرَّ ثُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتُكَ سَنَالُهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ : «إِذَا حَلَّ فِي صَدْدِكَ سَيَّتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْإِثْمُ ؟ ، قَالَ : «إِذَا حَلَّ فِي صَدْدِكَ شَيْعَةُ فَذَعْهُ » (١٠) .

وَهَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ:

ه [٣٤] في رشن مكرم بن أحمد القاضي ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ كَثِيرِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدُّو أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدُو أَبِي سَلَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ ، يَقُولُ ﴿ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ : مَا الْإِيمَانُ ؟ ، قَالَ : ﴿ إِذَا سَرَتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيَّتَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ ﴾ (٢) .

#### ■ وَأُمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ:

ه [٣٥] فَأْخِرِهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُ ، حَدَّثَنَا فِي اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سُئِلَ : مَا الْإِيمَانُ؟ ، فَعَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سُئِلَ : مَا الْإِيمَانُ؟ ، فَقَالَ : «مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ ، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » .

٥ [٣٣] [الإتحاف : حب كم حم ٦٤٩٢]، وسيأتي برقم (٣٤)، (٣٥)، (٢٢٠٤) .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد على شرط مسلم ؛ رواته رواة «الصحيحين» غير زيد بن سلام ، وجده محطور ؛ فمن رجال مسلم . إلا أن أبا حاتم ذكر أن رواية محطور عن أبي أمامة مرسلة .

o[٣٤] [الإتحاف: حب كم حم ٦٤٩٢] ، وتقدم برقم (٣٣) وسيأتي برقم (٣٥) ، (٢٢٠٤) .

<sup>[\/\]</sup>û

<sup>(</sup>٢) أبو قلابة صدوق يخطئ تغير حفظه .

٥[٣٥] [الإتحاف: حب كم حم ٦٤٩٢]، وتقدم برقم (٣٣)، (٣٤) وسيأتي برقم (٢٢٠٤).

### المِشْتَكِينِ عَلَاصًا خِيْجَيْنِ



■ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ مُتَّصِلَةٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١).

٥ [٣٦] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ بَكْر، حَدَّثِنِي ابْنُ جَابِر، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِر، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ ، يَقُولُ : نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَنْزِلًا فَاسْتَيْقَظْتُ مِنَ اللَّيْل ، فَإِذَا لَا أَرَىٰ فِي الْعَسْكَرِ شَيْنًا أَطْوَلَ مِنْ مُؤْخِرَةِ رَحْلِي ، لَقَدْ لَصَقَ كُلُّ إِنْسَانٍ وَبَعِيرُهُ بِالْأَرْضِ ، فَقُمْتُ أَتَخَلُّلُ النَّاسَ حَتَّى دُفِعْتُ إِلَى مَضْجَع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةً ، فَإِذَا لَـيْسَ فِيهِ ، فَوَضَعْتُ يَـدِي عَلَى الْفِرَاشِ ، فَإِذَا هُوَ بَارِدٌ فَخَرَجْتُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ وَأَقُولُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذُهِبَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّىٰ خَرَجْتُ مِنَ الْعَسْكَرِ كُلِّهِ ، فَنَظَرْتُ سَوَادًا فَرَمَيْتُ بِحَجَرِ ، فَمَضَيْتُ إِلَى السَّوَادِ ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَإِذَا بَيْنَ أَيْدِينَا صَوْتٌ كَدَوِيِّ الرَّحَىٰ ، أَوْ كَصَوْتِ الْقَصْبَاءِ حِينَ يُصِيبُهَا الرِّيحُ ، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: يَا قَوْمِ اثْبُتُوا حَتَّى تُصْبِحُوا أَوْ يَأْتِيَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ نَادَىٰ «أَشَمَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَعَـوْفُ بْنُ مَالِـكِ؟» ، فَقُلْنَا : إِي نَعَـمْ ، فَأَقْبَلَ إِلَيْنَا فَخَرَجْنَا نَمْشِي مَعَهُ لَا نَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ وَلَا نُخْبِرُهُ بِشَيْءٍ فَقَعَدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا خَيَّرَنِي بِهِ رَبِّيَ اللَّيْلَةَ؟» ، فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ ، وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ»، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِهَا ، قَالَ: «هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمِ».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ عِلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا وَلَيْسَ لَهُ عِلَّهُ ، وَلَيْسَ فِي سَائِرِ أَخْبَارِ الشَّفَاعَةِ «هِيَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد على شرط مسلم.

٥[٣٦] [الإتحاف: خز حب كم حم ١٦٠٥١] [التحفة: ق ١٠٩٠٩ - ت ١٠٩٢٠]، وسيأتي برقم (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لبشر بن بكر ، ولم يرد في مسلم رواية لسليم بن عامر ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، وقد نقل ابن حجر في «تهذيبه» (١٦٦/٤) عن ابن أبي حاتم في «المراسيل» أنه قال : «روى عن عوف بن مالك مرسلا ، ولم يلقه» .

#### **ئِ بَابُ الإيثان**





٥ [٣٧] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ . وأخب رَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ . وحرثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ . وحرثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا فُو بَعْ فِي بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ . وحرثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا فُو بَعْ فِي الْنِ يَعْقُوبَ ، قَالًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ فَي ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ قَوْمًا حَتَّىٰ دَعَاهُمْ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَبِي نَجِيحٍ وَ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ وَاسْمُهُ يَسَارٌ ، وَهُوَ مِنَ الْمَوَالِي الْمَكِّيِّنَ (١).

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ.

وَاتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَىٰ إِخْرَاجِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ ، كَتَبْتُ إِلَىٰ نَافِعِ مَوْلَىٰ ابْنِ عُمَرَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْقِيَّالَةِ أَغَارَ عَلَىٰ بَنِي الْمُصْطَلِقِ . . . أَسْأَلُهُ عَنِ الْقِيَّالَةِ أَغَارَ عَلَىٰ بَنِي الْمُصْطَلِقِ . . . الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ وَكَانَ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ .

٥ [٣٨] صر ثنا عَلِي بُن حَمْ شَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُن عَلِي السِّيرَافِيُ ، حَدَّثَنَا عِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ رَجَاء ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَة بْنِ أَبِي الْحُسَامِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر ، عَبْدُ اللَّهِ بَنْ رَجَاء ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِر ، سَمِعَ رَبِيعَة بْنَ عَبَّادِ الدُّوَلِيَ ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بِمِنْى فِي مَنَازِلِهِمْ قَبْلَ أَنْ سَمِعَ رَبِيعَة بْنَ عَبَّادِ الدُّوَلِيَ ، يَقُولُ: ﴿ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه يَاللَّهُ يَاللَّهُ يَاللَّهُ مَلُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا فَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، يَقُولُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا

۩ [۱/۸ب]

٥ [٣٧] [الإتحاف: مي طح كم خم حم ٩١٤٩].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۲٤۸۸)، ثم قال: «سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح، يعني هذا الحديث»، وقد سأل ابن مهدي الثوري عن هذا الحديث - كما في «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية عبد الله (٣٤/٣) فقال: «أشك فيه»، ورواه عنه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٤٢٧): «عن صاحب له، عن رجل، عن ابن عباس»، ولعله إنها أخذه عن حجاج بن أرطاة ؛ فقد رواه غير واحد عن حجاج، عن ابن أبي نجيح، به.

٥[٣٨] [الإتحاف: كم حم عم ٤٥٧٦].

#### المُسُتُّلِينَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُ السَّالِينَ عَلَيْكُ عِلْكُ السَّلِّكُ عَلَيْكُ عِلْكُ السَّلِينَ عَلَيْكُ عِلْكُ السَّلِينَ عَلَيْكُ عِلْكُ السَّلِّكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ السَّلِّكُ عَلَيْكُ عِلْكُ السَّلِّينَ عَلَيْكُ السَّلِّكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ السَّلِّكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ السَّلْكُ عَلَيْكُ السَّلْكُ عَلَيْكُ السَّلْكُ عَلَيْكُ السَّلْكُ عَلَيْكُ السَّلْكُ السَّلْكُ عَلَيْكُ السَّلْكُ عَلَيْكُ السَّلْكُ السَّلْكُ السَّلْكُ السَّلْكُ السَّلْكُ السّلِكُ السَّلْكُ السّلِكُ السَّلْكُ السّلِكُ السَّلْكُ السّلْكُ السّلِكُ السّلِكُ السّلِكُ السّلِكُ السّلِكُ السَّلْكُ السّلْكُ السّلِكُ السّلِكِ السّلِكُ السّلِكِ السّلِكِ السّلِكِ السّلِكُ السّلِكِ السّلِكُ السّلْكِ السّلِكِ السّلِكُ السّلِكِ السّلِلْلِيلِيلِ السّلِلْلِيلِيلِيلِيلِيلِ السّلِلْلِيلِيلِيلِيلِيلِ السّلِكِ السّلِكِ السّلِكِ ا



بِهِ شَيْعًا» ، قَالَ : وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ ، يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَـذَا يَـأُمُرُكُمْ أَنْ تَتْرُكُ وا دِيْـنَ آبَائِكُمْ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ؟ قِيلَ : أَبُولَهَبٍ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَرُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ ، وَلَوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ ، وَلَوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ ، وَلَعَلَّهُمَا أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا تَوَهَّمَ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبَّادٍ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر (١) .

وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ.

ه [٣٩] أخبر أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهِمَذَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم الرَّاذِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عَبَّادٍ الدُّوَّلِيُّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ<sup>(٢)</sup> وَهُو يَقُولُ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُغْلِحُوا» ، قَالَ : يُرَدِّدُهَا مِرَارَا وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ يَتَبِعُونَهُ ، وَإِذَا وَرَاءَهُ رَجُلٌ أَحْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ وَضِيءُ الْوَجْهِ ، يَقُولُ : إِنَّهُ صَابِئٌ (٣) كَاذِبٌ ، فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا؟ ، فَقَالُوا : عَمُّهُ أَبُولَهِبٍ .

■ قَالَ: وَإِنَّمَا اسْتَشْهَدْتُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ اقْتِدَاءَ بِهِمَا فَقَدِ اسْتَشْهَدَا جَمِيعًا بِهِ (٤) . به (٤) .

٥- ٤٠] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرجا لربيعة بن عباد الدؤلي، ولم يخرج مسلم لعبد الله بن رجاء، وأخرج له البخاري مقرونا بغيره، ولم يخرج البخاري لسعيد بن سلمة بن أبي الحسام إلا تعليقا. [٣٩] [الإتحاف: كم حم عم ٢٧٥٤].

<sup>(</sup>٢) سوق ذي المجاز: من أشهر أسواق العرب في الجاهلية ، ولا زال موضعه معلومًا بسفح جبل كبكب من الغرب ، يراه من يخرج من مكة على طريق نخلة اليهانية ، شِعب يصب في المغمّس من مطلع الـشمس ، وأهله قريش . (انظر: معجم المعالم الجغرافية) (ص٢٧٩) .

<sup>(</sup>٣) صابئ : صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره . (انظر : النهاية ، مادة : صبأ) .

<sup>(</sup>٤) فيه ابن أبي الزناد: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.

٥[٤٠] [الإتحاف: كم ٢١٨٥٧].



أَبُوعَاصِم ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُم ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ عِنْدِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْ : «مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ : أَنَا عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ : «بَلْ أَنْتِ شَحَسَّانَهُ الْمُزَنِيَّةُ ، كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ؟ كَيْفَ كَالْتُ مَا اللَّهِ مَعْدَنَا؟» ، قَالَتْ : بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلَمَّا خَرَجَتْ كَيْفَ كُنْتُمْ بَعْدَنَا؟» ، قَالَتْ : بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلَمَّا خَرَجَتْ وَلُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَقْبِلُ عَلَىٰ هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الْإِقْبَالَ؟ ، فَقَالَ : «إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا وَمَنَ خَدِيجَة ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَـرْطِ الـشَّيْخَيْنِ فَقَـدِ اتَّفَقَـا عَلَى الإحْتِجَـاجِ بِرُوَاتِهِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ (٢).

و [ 13] حر شنا أَبُو زَكِرِيًا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُ . وحر شنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكَرَابِيسِيُ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكَرَابِيسِيُ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ وَسَلِحِ الدِّمَشْقِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةَ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ اسْمَا مِائَةَ إِلَّا وَاحِدًا ، مَنْ أَحْصَاهَا (" وَخَلَ الْجَنَّةَ ، إِنَّهُ وِتْ رُيُحِبُ الْوِثْرَ هُولَ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُحُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) كتب في الحاشية : «حسانة» ، ونسبه لنسخة .

<sup>[14/1]@</sup> 

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لصالح بن رستم إلا تعليقا ، وهو صدوق كثير الخطأ ، ولم يخرج مسلم لأبي عاصم عن صالح بن رستم ، ولا لصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة .

٥[٤١][الإتحاف: عه حب كسم حسم ١٩١٤٦][التحفية: خ م ت ١٣٦٧٤ - خ ت س ١٣٧٢٧ - س ١٣٨٦٠ - مَ ١٤٤٥٥ - ت ١٤٥٣٦ - ق ١٤٠٦٧]، وسيأتي برقم (٤٢).

<sup>(</sup>٣) أحصاها : أي من أحصاها علمًا بها وإيهانًا . وقيل : أحصاها : أي حفظها على قلبه . وقيل : أراد من استخرجها من كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله ﷺ . (انظر : النهاية ، مادة : حصي ) .



الْغَفَّارُ، الْقَهَّارُ، الْوَهَابُ، الـوَزَّاقُ، الْفَتَّاحُ، الْعَلِيمُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الْخَافِضُ، الْبَافِعُ، الْمُعِزُ، الْمُذِلُ، السَّمِيعُ، الْبَصِيرُ، الْحَكَمُ، الْعَدْلُ، اللَّطِيفُ، الْخَافِضُ، الرَّافِعُ ، الْمُغِيثُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، السَّكُورُ، الْعَلِيمُ، الْعَظِيمُ، الْعَظِيمُ، الْغَفُورُ، السَّكُورُ، الْعَلِيمُ، الْكَبِيرُ، الْحَفِيطُ، الْمُغِيثُ»، وقَالَ صَفْوَانُ فِي حَدِيثِهِ: «الْمُقِيتُ»، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُوبَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيثُ، وقَالَ صَفْوَانُ فِي حَدِيثِهِ: «الْمُقِيتُ»، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُوبَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيثُ، الْوَقِيمُ، الْوَدُودُ، الْمُحِيعِ، الْمُخيي، الْمُقِيمُ، الْوَقِيمُ، الْوَقِيمُ، الْوَقِيمُ، الْوَقِيمُ، الْوَقِيمُ، الْوَقِيمُ، الْوَقِيمُ، الْمُقَيدُ ، الْمُقَتِيرُ، الْمُقَدِيمُ، الْمُوعِيمُ، الْمُفَيّعِيمُ، الْمُقَدِيمُ، الْمُقَدِيمُ، الْمُقَدِيمُ، الْمُقَدِيمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقْتَدِرُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُؤْفِيمُ، الْوَاحِدُ، الْمَاعِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقْتَدِرُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُعَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقَدِمُ، الْمُقْدِمُ، الْمُعْدِمُ، الْمُقْدِمُ، الْمُقْدِمِ الْمُقْدِمُ، الْمُقْدِمُ، الْمُقْدِمُ، الْمُعْدِمُ، الْمُقْدِمُ الْمُعْدِمُ، الْمُقْدِمُ، الْمُقْدِمُ، الْمُقْدِمِ الْمُقْدِمِ الْمُقْدِمِ الْمُعْدِمُ، الْمُقْدِمُ الْمُقْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُقْدِمُ الْمُقْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعُمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْد

■ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ دُونَ ذِكْرِ الْأَسَامِيَ فِيهِ وَلَمْ وَالْعِلَّةُ فِيهِ عِنْدَهُمَا أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِم تَفَرَّدَ بِسِيَاقَتِهِ بِطُولِهِ ، وَذَكَرَ الْأَسَامِيَ فِيهِ وَلَمْ يَذْكُرُهَا غَيْرُهُ ، وَلَيْسَ هَذَا بِعِلَة ؛ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَئِمَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ لَوْلِيدَ بْنَ مُسْلِم أَوْثَقُ وَأَحْفَظُ وَأَعْلَمُ وَأَجَلُ مِنْ أَبِي الْيَمَانِ وَبِشْرِ بْنِ شُعَيْبٍ الْوَلِيدَ بْنِ مُسْلِم أَوْثَقُ وَأَحْفَظُ وَأَعْلَمُ وَأَجَلُ مِنْ أَبِي الْيَمَانِ وَبِشْرِ بْنِ شُعَيْبٍ وَعَلِي بْنِ عَيَّاشٍ وَأَقْرَانِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ شُعَيْبٍ ، ثُمَّ نَظَرْنَا فَوَجَدْنَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ وَعَلِي بْنِ عَيَّاشٍ وَأَقْرَانِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ شُعَيْبٍ ، ثُمَّ نَظَرْنَا فَوَجَدْنَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَهِ شَامٍ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَيُوبِ السَّخْتِيَانِيٍّ وَهِ شَامٍ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعًا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيِ عَيَا الْمَالِهِ (١٠) .

<sup>۩[</sup>۱/۹ب]

<sup>(</sup>١) لم يخرج الشيخان لموسى بن أيوب النصيبي ، ولا لصفوان بن صالح الدمشقي ، وباقي رواته رواة الشيخين ، والوليد بن مسلم يدلس ويسوي .

والحديث أصله في صحيح البخاري (٢٧٥٣) ، (٧٣٨٧) ، عن أبي اليهان ، عن شعيب بـ الفظ: "إن الله تسعة وتسعين اسها مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة ، فحسب دون ذكر الأسامي .



و[٤٢] صرثناه أَبُومُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ بِهَمَذَانَ ، حَدَّثَنَا الْأَمِيرُ أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ بِهَمَذَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ الْقَطَوَانِيُّ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِيْ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَن سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ حُصَيْنِ بْنِ التَّرْجُمَانِ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ: اللَّهُ، الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْإِلَـهُ، الرَّبُّ ، الْمَلِكُ ، الْقُدُّوسُ ، السَّلَامُ ، الْمُؤْمِنُ ، الْمُهَيْمِنُ ، الْعَزِيزُ ، الْجَبَّارُ ، الْمُتَكَبِّرُ ، الْخَالِقُ ، الْبَارِئُ ، الْمُصَوِّرُ ، الْحَلِيمُ ، الْعَلِيمُ ، السَّمِيعُ ، الْبَصِيرُ ، الْحَيُّ ، الْقَيُّومُ ، الْوَاسِمُ ، اللَّطِيفُ ، الْحَبِيرُ ، الْحَنَّانُ ، الْمَنَّانُ ، الْبَدِيمُ ، الْوَدُودُ ، الْغَفُورُ ، الشَّكُورُ ، الْمَجِيدُ، الْمُبْدِئُ، الْمُعِيدُ، النُّورُ، الْبَارِي، الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ، الْغَفَّارُ ، الْوَهَّابُ ، الْقَادِرُ ، الْأَحَدُ ، الصَّمَدُ ، الْكَافِي ، الْبَاقِي ، الْوَكِيلُ ، الْمَجِيدُ ، الْمُغِيثُ ، الدَّائِمُ ، الْمُتَعَالِ ، ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام ، الْمَوْلَى ، النَّصِيرُ ، الْحَقُّ ، الْمُبِينُ ، الْبَاعِثُ ، الْمُجِيبُ ، الْمُحْيى ، الْمُعِيثُ ، الْجَمِيلُ ، الصَّادِقُ ، الْحَفِيظُ ، الْكَبِيرُ ، الْقَرِيبُ ، الرَّقِيبُ ، الْفَتَّاحُ ، الْعَلِيمُ ، التَّوَّابُ ، الْقَدِيمُ ، الْوِثْرُ ، الْفَاطِرُ ، الرَّزَّاقُ ، الْعَلَّمُ ، الْعَلِيُّ ، الْعَظِيمُ ، الْغَنِيُّ ، الْمَلِيكُ ، الْمُقْتَدِرُ ، الْأَكْرَمُ ، الرَّءُوفُ ،

<sup>-</sup> وأخرجه البخاري كذلك (٦٤١٨) عن علي بن عبد الله عن سفيان قال: حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رواية - قال: «لله تسعة وتسعون اسها مائة إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر».

وأخرجه مسلم (٢٧٧٢) عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، جميعا عن سفيان به، وفي رواية ابن أبي عمر: «من أحصاها».

وقال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٣٦١) معقبا على كلام المصنف: «وليست العلة عند السيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج».

٥[٤٢] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٩٨٣٧] [التحفة: خ م ت ١٣٦٧٤ - خ ت س ١٣٧٢٧ - س ١٣٨٦ - م ١٤٤٥٥ - ت ١٤٥٥٩ - ق ١٤٠٥٧]، وتقدم برقم (٤١).

### المِشْتَكِينِ عَلَى الصَّاحِينِ



الْمُدَبِّرُ ، الْمَالِكُ ، الْقَدِيرُ ، الْهَادِي ، الشَّاكِرُ ، الرَّفِيعُ ، الشَّهِيدُ ، الْوَاحِدُ ، ذُو الطَّوْلِ ، ذُو الْمَصْلِ ، الْحَلَّاقُ ، الْكَفِيلُ ، الْجَلِيلُ ، الْكَرِيمُ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَهِ شَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِسِ مَعْفُ أَبِسِيرِينَ ، عَنْ أَبِسِ هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا دُونَ ذِكْرِ الْأَسَامِي الزَّائِدَةِ فِيهَا ، كُلُّهَا فِي الْقُرْآنِ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ بْنِ التَّرْجُمَانِ ثِقَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَإِنَّمَا جَعَلْتَهُ شَاهِدًا لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (١).
لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ (١).

٥[٤٣] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأخب را عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ ، حَدَّثَنَا الْعَسَنِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصر ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصر ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَرِ بْنُ بَالُويَةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَأَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، وَأَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَأَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، وَأَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، قَالُ : سَمِعْتُ عِيسَى ، رَجُلّا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِي قَالَ : «الطِيرَةُ (٢) شِرْكٌ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ﷺ قَالَ : «الطَيرَةُ (٢) شِرْكٌ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ ﷺ قَالَ : «الطَيرَةُ (٢) شَرْدُ قُرَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالِعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

■ وَعِيسَىٰ هَذَا هُوَ: ابْنُ عَاصِمِ الْأَسَدِيُّ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ (٣).

<sup>(</sup>١) رواته رواة الشيخين غير عبد العزيز بن حصين بن الترجمان ، قال البخاري : «ليس بالقوي عندهم» . وقال ابن معين : «ضعيف» . وقال مسلم : «ذاهب الحديث» . وقال ابن عدي : «الضعف على رواياته بين» ، وخالد بن مخلد القطواني صدوق له أفراد .

والحديث أصله كذلك في صحيح مسلم (٢٧٧٢) ) عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، وعن همام بن منبه ، عن أبي هريرة ، عن النبي على الله تسعة وتسعين اسها ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة » ، وزاد همام ، عن أبي هريرة ، عن النبي على : "إنه وتر يحب الوتر» .

٥[٤٣][الإتحاف: خز طح حب كم حم ١٢٥٥٧][التحفة: دت ق ٩٢٠٧]، وسيأتي برقم (٤٤).

<sup>(</sup>٢) الطيرة: التشاؤم بالشيء . (انظر: النهاية ، مادة: طير) .

<sup>(</sup>٣) قال البخاري فيها حكاه عنه الترمذي في «العلل» (٢٦٥) : «وكان سليهان بن حرب ينكر هذا الحديث أن =





٥[٤٤] صر ثنا بِصِحَةِ مَا ذَكَرْتُهُ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى . وأَحْبَرَ فَي أَبُوبَكْ رِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١) ، حَدَّثَنَا الْحِسَنُ بْنُ سُفِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْحِسَنُ بْنُ سُفِيدٍ ، حَدَّثَنَا الْحِسَنُ بْنُ سُفِيدٍ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ عَنْ شُعْبَة ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِم ، عَنْ زِرِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ » . الطِّيرَةُ مِنَ الشَّوْلُ وَمَا (٢) مِنَا (٣) ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَنَدُهُ ، ثِقَاتُ رُوَاتُهُ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَعِيسَى بْنُ عَاصِمِ الْأَسَدِيُ

٥[٤٤] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ١٢٥٥٧] [التحفة: دت ق ٩٢٠٧]، وتقدم برقم (٤٣).

(۱) لعله: «أبوبكر محمد بن عبد الله بن قريش الوراق الريونجي ، سمع الحسن بن سفيان وغيره ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله ، وكان مكثرا صدوقا ، توفي يوم الخميس لأربع بقين من شعبان سنة اثنتين وستين و وثلاثيائة . وقد جاء مصرحا به في أكثر من موضع من المستدرك » . انظر: «الأنساب للسمعاني» (۲۱۱/۱) .

وقد وقع لنا أيضا ترجمة: «أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن شيرويه النسوي الشيرويي ، نزيل نسا ، ثقة ، لقي جماعة من الأثمة مثل الحسن بن سفيان ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبي العباس محمد بن إسحاق السراج وغيرهم ، وسمع منهم : حكى أبو مسعود الدمشقي الحافظ ، عن أبي عمرو بن محدان قال : – وسئل عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن شيرويه الذي يحدث بنسا ؟ فقال - ما سمعنا «مسند الحسن بن سفيان» حتى قدم والده معه ، فوزن له مائة دينار فسمعناه منه روى عنه أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الشيرازي ، وكانت ولادته سنة إحدى وثهانين ومائتين ، ومات سنة ثهانين وثلاثهائة . ولعل الأول هو الأرجح ، وذلك لما صرح به الحاكم في أكثر من موضع أنه محمد بن عبد الله بن قريش الوراق» . انظر: «الأنساب للسمعاني» (٧/ ٤٦٨) .

(٢) صحح عليه بالأصل.

<sup>-</sup> يكون عن النبي ري الله الحرف: «وما منا» ، وكان يقول: «هذا كأنه عن عبد الله بن مسعود قوله» ، وقال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٢١٣): «وقوله: «وما منا إلا» من كلام ابن مسعود أدرج في الخبر ، وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري» .

# المِشْتَكِيكِا عِلَالصَّاخِيجِينَ



قَدْ رَوَىٰ أَيْضًا ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ۞ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ رَوَىٰ عَنْهُ شُعْبَةُ ، وَجَرِيـرُ بْنُ حَازِمٍ ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، وَغَيْرُهُمْ .

٥[٤٥] حرثنا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ » . عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّهِ فَقَدْ كَفَرَ » . عَنْ النَّهِ فَقَدْ كَفَرَ » .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَقَدِ احْتَجًا بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ وَخَرَّجَاهُ فِي الْكِتَابِ ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١) .

وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ .

٥ [٤٦] حرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَمْرُو بْنُ مَنْصُورِ الْعَدْلُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلْمَ مُنْ صُورِ الْعَدْلُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي مَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ السَّهُ وَسُولَ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ يَقُولُ : «كُلُّ يَمِينِ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ » (٢) .

<sup>11. [1/ 1]</sup> 

٥[٥٥] [الإتحاف: حب كم حم ٩٧١٨] [التحفة: دت ٧٠٤٥]، وسيأتي برقم (١٦٨)، (١٦٩)، (١٧٠)، (١٧٠)، (١٧٠)

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري للحسن بن عبيد الله النخعي ، وقد قال البيهقي في «سننه» (۱/ ٥١): «وهذا عما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر ؛ أخبرنا أبو عبد الله البيهقي في «سننه» (۱/ ٥١): «وهذا عما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر ، خدثني أبي ، ثنا محمد بن الحافظ ، أنبأ أحمد بن جعفر ، هنا شعبة ، عن منصور ، عن سعد بن عبيدة قال : كنت عند عبد الله بن عمر وشيئه ، فقمت ، وتركت رجلا عنده من كندة ، فأتيت سعيد بن المسيب ، قال : فجاء الكندي فزعا ، فقال : جاء ابن عمر رجل ، فقال : احلف بالكعبة ، قال : لا ، ولكن أحلف برب الكعبة ؛ فإن عمر كان يحلف بأبيه ، فقال رسول الله عليه الله ققد أشرك» .

٥[٤٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٨/ ٩٧] [التحفة: دت ٥٤٠٥].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لعاصم بن علي الواسطي ، وهو صدوق ، ربها وهم ، وشريك صدوق يخطئ كثيرا ، تغير حفظه ، أخرج له مسلم في المتابعات ، والبخاري تعليقا .

ه [٤٧] أَخْبُ رُا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ النَّوْقَ انِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ الْمَكِّيُّ. وأخب را أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِ لَالٍ ، قَالَ: أَتَانِي أَبُو الْعَالِيَةِ أَنَا وَصَاحِبًا لِي ، فَقَالَ: هَلُمَّا فَأَنْتُمَا أَشَبُّ وَأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي، فَانْطَلَقَ بِنَا حَتَّىٰ أَتَيْنَا نَصْرَ بْنَ عَاصِمِ اللَّيْثِيِّ (١)، فَقَالَ حَدِّثْ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ، قَالَ نَصْرٌ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ ، وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ (٢) ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَغَارُوا عَلَىٰ قَوْم فَشَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرٌ، فَقَالَ الشَّادُّ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيهَا، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنَمَى الْحَدِيثُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا فَبَلَغَ الْقَاتِلَ ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَعَمَّنْ قِبَلَهُ مِنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَة : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَمَّنْ قِبَلَـهُ مِـنَ النَّاسِ وَأَخَذَ فِي خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَقْبَلْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ ﷺ أَبَىٰ عَلَيَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا » قَالَهَا ثَلَاثًا .

■ هَذَا حَدِيثٌ مُخَرَّجٌ مِثْلُهُ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ لِمُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجٌ ® بِنَصْرِ بْنِ عَاصِم

٥[٤٧] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٤٠٢٦]، وسيأتي برقم (٤٨).

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل: «نصر بن عاصم»، ووقع في «إتحاف المهرة» (٢٠٢٦): «بشر بن عاصم» بدلا من: «نصر بن عاصم» وهو خطأ، وكذا جاء عند أبي داود في إسناد آخر (٢٦٢٧): «بشر بن عاصم» كما في «تحفة الأشراف» (١٠٠١٢)، والصواب ما أثبتناه، ويدل على ذلك قول الحاكم في نهاية الحديث: «هذا حديث مخرج مثله في المسند الصحيح لمسلم، فقد احتج بنصر بن عاصم الليثي وسليان بن المخيرة» والصحيح أن مسلم احتج بنصر لا ببشر والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رهطه: عدد من الرجال دون العَشرة ، وقيل إلى الأربعين . (انظر : النهاية ، مادة : رهط) .

۵ [۱۰/۱۱ ب]



اللَّيْتِيِّ وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَأَمَّا عُقْبَةُ بْنُ مَالِكِ اللَّيْثِيُّ ، فَإِنَّهُ صَحَابِيٌّ مُخَرَّجُ حَدِيثُهُ فِي كُتُبِ الْأَئِمَّةِ فِي الْوُحْدَانِ ، وَقَدْ بَيَّنْتُ شَرْطِي فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ بِأَنِّي أُخَرِّجُ حَدِيثَ الطَّحِيثَ الطَّرِيثُ إِلَيْهِمْ (١).

وَقَدْ تَابَعَ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدِ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ .

٥ [ ٤٨] صر شاه أَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ حُمَيْدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ عُونُ النَّهِ عَلَيْ مَا بَالُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُ وَيَقُولُ : أَنَا مَسُولُ اللّهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا مُتَعَوِّذًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمً ، أَبَى اللّهُ عَلَيْ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا » أَبَى اللّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ، أَبَى اللّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا » أَبَى اللّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ، أَبَى اللّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ، أَبَى اللّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ، أَبَى اللّهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَ

٥[٤٩] صر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي الْعَوَامِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ . وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ . وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَمُوسَى بْنُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ الْأَنْصَادِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، وَمُوسَى بْنُ

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج الشيخان لعقبة بن مالك هي ، ولم يخرج البخاري لنصر بن عاصم الليثي .

٥ [ ٤٨] [ الإتحاف: طح حب كم حم ١٤٠٢٦] ، وتقدم برقم (٤٧) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج الشيخان لأحمد بن يحيى بن حميد الطويل ، قال أبوحاتم وأبو زرعة : «أدركناه ولم نكتب عنه» . وحماد بن سلمة أخرج له مسلم في المتابعات عن غير ثابت ، بينها أخرج له البخاري تعليقا .

٥[٤٩][الإتحاف: كم حم ٢١٩٨٦][التحفة: س ١٦٣٤٦]، وسيأتي برقم (٨٣٧٣).



إِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَةُ الْحَضْرَمِيُ ، أَنَّهُ شَهِدَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِينِ قَالَ: «فَلَاثُ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ: لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً قَالَ: «فَلَاثُ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ: لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِةً قَالَ: «فَلَاثُ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ: لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فَي الْإِسْلَامِ السَّعْوَمُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّدَقَةُ ، وَلَا يَتَعَوَّلُ اللَّهُ عَبْدٌ فَيُولِيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالرَّابِعَةُ إِنْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ وَلَا يَتَوَلِّى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى عَبْدِ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ". فَقَالَ عُمَرُ بْنُ كَلَا الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ بِهِ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ فَاحْفَظُوهُ . عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِذَا سَمِعْتُمْ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ بِهِ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ فَاحْفَظُوهُ .

■ شَيْبَةُ الْحَضْرَمِيُ قَدْ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَالَ فِي التَّارِيخِ: وَيُقَالُ الْخُضْرِيُّ سَمِعَ عُرْوَةَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٥[٠٥] صر ثنا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُوبَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي بْن وَرَيَا وَالْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، وَرَيْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، وَرَيْنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، وَحَرَثَنَا عَلِي بُن عَيِينٍ . وَحَرَثَنَا عَلِي بُن عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ . وَحَرَثَنَا عَلِي بُن عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ بْنُ هُ مَحَمَّدُ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ . وَحَرَثَنَا عَلِي بُن عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَيْ عَنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ الْعَصْرَيْنِ ، وَمَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْكَ تَذْكُو سَاعَاتٍ أَنَا فِيهِنَّ مَشْغُولٌ ، وَلَكِنْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ ، عَمَا الْعَصْرَانِ ؟ وَلَمْ تَكُنْ لُغَةً قَوْمِي ، قَالَ : "إِنْ شُعْدُلُ وَالْعَصْرَانِ ؟ وَلَمْ تَكُنْ لُغَةً قَوْمِي ، قَالَ : "الْفَحْرُ وَالْعَصْرُ ".

<sup>(</sup>١) فيه شيبة الخضري : لم يذكروا في الرواة عنه سوى إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ، ولم يـؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ، وقال ابن حجر : مقبول ، وقال الذهبي في «الميزان» : «لا يعرف» . وقال الذهبي في «التلخيص» : «فيه جهالة ، وما خرج له سوى النسائي هذا الحديث» .

٥[٥٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٢٧٧] [التحفة: د ١١٠٤٢]، وسيأتي برقم (٥١)، (٧٢٢)، (١٨٠١). ١٩٢٥/ ١١ أ]

# المُشِينَكِينِ عَلَى الصَّاحِينِ



هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيهِ أَلْفَاظٌ لَمْ يُخَرِّجَاهُ بِإِسْنَادِ
 آخَرَ، وَأَكْثُرُهَا فَائِدَةُ ذِكْرُ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، فَإِنَّهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنَنِ أَبِي رَوَّادٍ،
 عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ وَاحِدِ مِنْهُمَا (۱).
 مِنْهُمَا (۱).

وَقَدْ خُولِفَ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْ دِ خِلَافًا لَا يَـضُرُّ الْحَدِيثَ بَلْ يَزِيدُهُ تَأْكِيدًا .

٥١٥٥] صر ثناه أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرِ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ . وصر ثنا عَلِيُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي أَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقَةً فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي أَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ » ، فَقُلْتُ : هَذِهِ سَاعَاتُ لِي فِيهَا أَشْعَالُ ، قَالَ : «حَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ » ، فَقُلْتُ : هَذِهِ سَاعَاتُ لِي فِيهَا أَشْعَالُ ، فَقُلْتُ فَعُرُونِي بَأَمْ رَجَامِعِ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي ، قَالَ : «حَافِظُ عَلَى الْعَصْرَيْنِ » ، قَالَ : «حَافِظُ عَلَى الْعُصْرَيْنِ » ، قَالَ : هَا فَعُلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِي ، قَالَ : «حَافِظُ عَلَى الْعَصْرَيْنِ » ، قَالَ : وَمَا الْعَصْرَانِ؟ ، قَالَ : «صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا » .

■ أَبُو حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيُّ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ عِنْدَهُ عَنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لَا يُقْصَرُ سَمَاعُهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّيْثِيِّ ، فَإِنَّ هُشَيْمَ بْنَ بَشِيرِ حَافِظٌ مَعْرُوفٌ بِالْحِفْظِ ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ صَاحِبُ كِتَابٍ ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ كَمَا خَرَّجَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ حَدِيثَ شُعْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ، وَبَعْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لأبي حرب بن أبي الأسود ، عن فيضالة الليشي ، وقمد خولف هشيم بن بشير في هذا الإسناد - كها ذكر الحاكم . انظر : «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٧٥) .

٥[٥١] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٢٧٧] [التحفة: د ١١٠٤٢]، وتقدم برقم (٥٠) وسيأتي برقم (٧٢٧)، (٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) عبد اللَّه بن فضالة لم يخرج له الشيخان . وتعقب ابن رجب الحاكم في تعيينه لفضالة بأنه ابن عبيـد ، فقــال =



ه [87] صرتى عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ . وَأَحْنَبَ فَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاحِدِ . وَأَحْنَبَ فَ أَحِمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَنْزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ \* يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ \* يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنِ النَّيِيِّ قَالَ : "إِنَّ لِلْإِسْلَام ضَوْءًا وَمَنَازَا كَمَنَادِ الطَّرِيقِ» .

■ هَذَا صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، فَقَدْ رَوَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِيِّ وَاحْتَجَّ بِثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ الشَّامِيِّ .

فَأَمَّا سَمَاعُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَغَيْرُ مُسْتَبْعَدِ ، فَقَدْ حَكَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لَقِيتُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مُسْلِم ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : لَقِيتُ سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمُ أَنَّ هَذَا مَتْنٌ شَاذٌ ، فَلْيَنْظُرْ فِي الْكِتَ ابَيْنِ لِيَجِدَ مِنَ الْمُتُونِ الشَّاذَةِ الَّتِي لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ مَا يُتَعَجَّبُ مِنْهُ ، ثُمَّ لِيَقِسْ هَذَا عَلَيْهَا (١٠).

حَدِيثٌ آخَرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ:

ه [٥٣] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي السَّرِيِّ ، حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَلِي السَّرِيِّ ، حَدَّنَا الْوَلِيدُ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَتُقِيمَ السَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَتُقِيمَ الطَّلَاةَ ، وَتُعْرِونِ ، وَلَا مُعْرُوفِ ، وَتَعْمِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّلِكُ اللَّهُ عَلَى السَّالَةِ ، وَتُعْرِيلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَوفِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَوفِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَا

في «الفتح» (٢٠٠/٤): «وظن أن فضالة هو: ابن عبيد، ووهم في ذلك؛ فليس هذا فضالة بن عبيد. قاله ابن معين وغيره». اهـ.

٥ [ ٥٦] [الإتحاف: كم ١٨٠٢].

<sup>۩[</sup>۱/۱۱ب]

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط البخاري ؛ فلم يخرج البخاري لخالد بن معدان عن أبي هريرة ، قال أبو حاتم : «أدرك أبا هريرة ، ولم يذكر سماعا» ، ولم يخرج - كذلك - لمحمد بن أبي السري العسقلاني ، وهو صدوق عارف ، له أوهام كثيرة .

٥ [٥٣] [الإتحاف: كم ١٨٠٢٦] [التحفة: خ م ق ١٤٩٢٩].





وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْتًا مِنْهُنَّ فَهُ وَ سَهُمٌ مِنَ الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ» .

■ هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي الإسْتِقَامَةِ (١).

٥[3٥] أخبر إلى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بُنُ عَلِيّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْدَى بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ ، يُحَدِّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ ، أَنَّ يَحْدِي بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ ، يُحَدِّدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُرْوبُ وَلَا قُولَ اللَّهُ عَلَىٰ كَلِمَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ وَسُولَ اللَّهِ عَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ كَلِمَةً مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ؟ ، » يَقُولُ : «تَقُولُ : لَا حَوْلَ (٢) وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللَّهِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ أَنِي وَاسْتَسْلَمَ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا نَحْفَظُ لَهُ عِلَّةً ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِيَحْيَى بُنِ أَأِي سُلَيْمٍ (٣).

٥[٥٥] صرتى أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ . وَأَخْبَرُ فَالْا : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِم وَأَخْبَرُ فَى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِم الطُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ . وصرتنا أَبُوعَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : ذَكَرَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ ، قَالَ : ذَكَرَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ،

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على هذا الإسناد.

٥[٥٤] [الإتحاف: كم حم ١٩٦٦] [التحفة: سي ١٤٢٧٧]، وسيأتي برقم (١٩٢٥).

<sup>(</sup>٢) حول: الحول: الحركة. يقال حال الشخص يحول إذا تحرك، المعنى: لا حركة ولا قوة إلا بم شيئة الله تعالى. وقيل الحول: الحيلة، والأول أشبه. (انظر: النهاية، مادة: حول).

<sup>(</sup>٣) لم يخرج البخاري ومسلم ليحيى بن أي سليم ، وهو صدوق ، ربها أخطأ . وذكره ابن أي حاتم في «العلل» (٣) لم يخرج البخاري ومسلم ليحيى بن أي سليم ، وهو صدوق ، ربها أخطأ . وذكره ابن أي ذر ، عن النبي (٣٠٤/٥) عن ابن عيينة ، عن محمد بن السائب بن بركة ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي ذر ، عن النبي قلي . قال أبو حاتم : «حديث ابن عيينة أصح» . اهـ .

ه[٥٥][الإتحاف: كم ١٢٦٠٢].

#### <u>ئِ</u>تَاكِ الإيثانِ





قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللِّهُ اللللللْمُ اللللللِلْمُ اللللللللْمُ الللللِّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللِهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْ

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ جَمِيعًا وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْـنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَقَدْ خَرِّجَا جَمِيعًا لَهُ غَيْرَ حَـدِيثٍ تَفَرَّدَ بِـهِ ، عَـنْ أَبِيهِ ، وَشُعْبَةَ ، وَغَيْرِهِمَا (١).

٥ [٥٦] حرثنا أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ . وحرثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . وحرثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبِ . وحرثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ ، سَعِيدُ ، حَدَّثَهُ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَ وَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ » . حَدَّنَا أَنْهُ الْإِيمَانُ » .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ احْتَجًا بِرُوَاتِهِ وَلَـهُ شَـاهِدٌ عَلَـىٰ شَـرْطِ
 مُسْلِم (۲).

٥٧٥ عرثنا بَكْرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ .

<sup>[1/1/1]@</sup> 

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لعبد الوارث بن عبد الصمد ، ولم يخرج مسلم لعلي بن مسلم الطوسي ، قال الدارقطني في «العلل» (٥/ ٧٥) : «يرويه الأعمش وطلحة بن المصرف ، عن زيد بن وهب ، رفعه عبد الصمد ، عن شعبة ، عن الأعمش . ووقفه غيره . والموقوف أشبه» . اه. وقد أخرج البخاري برقم (٦٦٠٣) و (٧٤٥٠) ومسلم برقم (٢٧٣٢/ ١) لشعبة ، عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الله بن مسعود .

٥٦٥] [الإتحاف: كم ١٨٤٧٥] [التحفة: د ١٣٠٧٩].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فقد أخرج البخاري لنافع بن يزيد تعليقا ، ولم يخرجا له عن يزيد بن الهاد ، ولا لابن الهاد عن سعيد المقبري .

٥ [٥٧] [الإتحاف: كم ٥٠٠٠] [التحفة: د ١٣٠٧٩].

وصر ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصِيْرٍ بِبَعْدَادَ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا فِي أَبُوعَ بْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْحَمْرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الْإِيمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الْإِنْسَانُ الْقَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ » .

- قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ وَهُمَا شَامِيًانِ (١٠).
- ه [٨٥] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلِيدٌ : «الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرِنَا جَمِيعًا ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا ، فَقَدِ احْتَجًا بِرُوَاتِهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ (٢).
- ٥ [٥٩] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ رَزِينٍ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنِي أَبُوصَخْرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَعْرُوفٍ ، حَدَّثَنِي أَبُوصَخْرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَظِيَّةً قَالَ : ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْلَفُ ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لعبد الله بن الوليد ، وهو لين الحديث ، ولم يخرج لابن حجيرة عن أبي هريرة .

٥ [٥٨] [الإتحاف: كم ٩٧٢٦].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فقد أخرج البخاري - وحده - لموسئ بن إسهاعيل ، عن جرير بن حازم ، وأخرج مسلم - وحده - لجرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، وقد رواه غير واحد عن جرير بن حازم فوقفوه على ابن عمر ، منهم ابن المبارك ووهب بن جرير .

٥ [ ٥٩] [الإتحاف: كم حم قط ١٨١٧].

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لأبي صخر ، وروى له مسلم ، وهو صدوق يهم . وقال الذهبي في «التلخيص» : «علته انقطاعه ؛ فإن أبا حازم هذا هو المديني لا الأشجعي ، ولم يلق أبو صخر الأشجعي ، ولا المديني لقي أبا هريرة» .



٥ [ ٦٠] صرتنا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُ وبَ الْحَافِظُ ﴿ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّصْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيِّ ، قَالَ : فَالَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُسْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُحْتَذِبُ الْكَبَائِرَ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ » ، قَالَ : فَسَأَلُوهُ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : فَالَ يَعْبُدُ اللَّهُ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : فَالَّذُ فَالَ وَاللَّهُ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : فَالَّذُ فِاللَّهُ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : فَالَّذُ فَالَ أَلُوهُ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : فَالَّذُ فِي اللَّهُ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : فَالَا لَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا الْكَبَائِرُ أَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الزَّحْفِ (١) ، وَقَتْلُ النَّفْسِ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

٥ [٦٦] أخبئ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، نُ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ ، عَنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ ، عَنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ ، عَنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ ، عَنْ هَانِيْ ، أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ شَيْء يُوجِبُ الْجَنَّة؟ قَالَ : «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ ، وَبَذْلِ الطَّعَامِ».

■ هَذَا حَدِيثٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَالْعِلَّةُ عِنْدَهُمَا فِيهِ أَنَّ هَانِئَ بْنَ فَي يَزِيدَ لَيْسَ لَهُ رَاهٍ عَيْرُ ابْنِهِ شُرَيْحٍ ، وَقَدْ قَدَّمْتُ الشَّرْطَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الصَّحَابِيِّ الْمَعْرُوفِ إِذَا لَمْ نَجِدْ لَهُ رَاوِيًا غَيْرَ تَابِعِيٍّ وَاحِدٍ مَعْرُوفٍ احْتَجَجْنَا بِهِ ، الصَّحَابِيِّ الْمَعْرُوف إِذْا لَمْ نَجِدْ لَهُ رَاوِيًا غَيْرَ تَابِعِيٍّ وَاحِدٍ مَعْرُوف احْتَجَجْنَا بِهِ ، وَصَحَحْنَا حَدِيثَهُ إِذْ هُو صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا ، فَإِنَّ الْبُخَارِيُّ قَدِ احْتَجَ بِحَدِيثٍ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «يَذْهَبُ بِحَدِيثٍ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «يَنْهُ هَبُ

٥[ ٦٠] [الإتحاف: حب كم ٢٣٧٢] [التحفة: س ٥١ ٣٤].

<sup>۩[</sup>۱۲/۱] ث

<sup>(</sup>١) الزحف: الجهاد ولقاء العدو في الحرب. (انظر: النهاية، مادة: زحف).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن عبيد الله بن سلمان أخرج له البخاري - وحده ، ولم يخرجا لموسى بن عقبة عنه ، ولم يخرجا لسلمان عن أبي أيوب الأنصاري ، وفيه فنضيل بن سليمان ؛ صدوق له خطأ كثير .

٥[71] [الإتحاف: حب كم ١٧٢٢] [التحفة: دس ١١٧٢].





الصَّالِحُونَ». وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنِ الصَّالِحُونَ». وَاحْتَجَ بِحَدِيثِ قَيْسٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنِ السَّتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ» وَلَيْسَ لَهُمَا رَاوٍ غَيْرُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ.

وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ قَدِ احْتَجَ بِأَحَادِيثِ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَحَادِيثِ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ الْأَسْلَمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، فَيَلْزَمُهُ مَا جَمِيعًا عَلَىٰ شَرْطِهِمَا الإحْتِجَاجُ مِحْدِيثِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي، عَنْ أَبِيهِ، فَإِنَّ الْمِقْدَامَ وَأَبَاهُ شُرَيْحَ مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ، وَقَدْ كَانَ هَانِئُ بْنُ يَزِيدَ وَفَدَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ (١).

٥ [٦٢] كَمَا صر ثناه جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ نُصَيْرِ الْحُلْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ الْمِقْدَامِ بِنِ شُرَيْح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِئ ، فَانِئ ، فَانِئ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِئ بَن الْمِقْدَامِ بْنِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهُ فَسَمِعَهُ النّبِي عَلَيْهُ يُكَنُّونَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَالَ : ﴿ إِنَّ اللّهَ هُو اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى إلَي وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ فَسَمِعَهُ النّبِي عَلَيْهِ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الْحَكَم ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللّهَ هُو اللّهُ وَمُد إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ فَسَمِعَهُ النّبِي عَلَيْهِ يُكَنُّونَهُ إِلَي الْحَكَم ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللّهَ هُو اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْحَكَم ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللّهُ هُو اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَمُسْلِمٌ بَنُوهَا نِي مَ قَالَ : ﴿ فَالْ : ﴿ فَالْ : ﴿ فَالْ : ﴿ فَالْ : هُومِي وَعَبُدُ اللّهِ وَمُسْلِمٌ بَنُوهَا إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَمُسْلِمٌ بَنُوهَا إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَمُسْلِمٌ بَنُوهَا إِلَى الْدَى اللّهِ وَمُسْلِمٌ بَنُوهَا الْهُ وَلِولَذِهِ . قَالَ : ﴿ فَالْدُ اللّهِ وَمُسْلِمٌ بَنُوهُ مَا نِئ ، قَالَ : ﴿ فَالْ : ﴿ فَالْمَالُولُ اللّهِ وَمُسْلِمٌ بَنُوهَ هَانِئ ، قَالَ : ﴿ فَالَ : ﴿ فَالْمَالُمُ اللّهِ وَمُسْلِمٌ بَنُوهُ مَا نِئ ، قَالَ : ﴿ فَالَ : ﴿ فَالْمَالُومُ اللّهِ وَمُسْلِمٌ اللّهُ وَلُولَدِهِ .

■ وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ فِي ذِكْرِ الْمُخَضْرَمِينَ شُرَيْحَ بْنَ هَانِئِ فَإِنَّهُ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ ، وَلَمْ يَرَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَصَارَ عِدَادُهُ فِي التَّابِعِينَ (٢).

٥ [٦٣] صر ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا خُشْنَامُ بْنُ الصِّدِيقِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّـوبَ ،

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فإنها لم يخرجا لهانئ شيئا، ولم يخرجا ليزيد بن المقدام بن شريح بن هانئ، ولم يخرج البخاري للمقدام ولا لشريح.

٥[ ٦٢] [الإتحاف : حب كم ١٧٢٢١] [التحفة : دس ١١٧٧٥] ، وسيأتي برقم (٧٩٥٠) .

۱۳/۱]۱۱

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين.

٥[7٣][الإتحاف: خز حب كم ٢٠٧٩١][التحفة: د٢٠٤٦٧]. صديقة المالية المالية



حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ سُلَيْمُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥] فَوَضَعَ إِصْبَعَهُ الدَّعًاءِ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَإِبْهَامَيْهِ عَلَىٰ أُذُنَيْهِ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ ، وَقَـدِ احْـتَجَّ مُـسْلِمٌ بِحَرْمَلَـةَ بُـنِ عِمْـرَانَ
 وأبي يُونُسَ ، وَالْبَاقُونَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ (١).

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٥ [ ٦٤] صر ثناه إسماعيل بن مُحمَّد بن الْفَضْل بن مُحمَّد الشَّعْرَانِيُّ ، حَدَّنَى ابن أَبِي فَدَيْكِ ، حَدَّنَنِي هِ شَامُ بن سَعْدِ ، حَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ ، حَدَّنَنِي هِ شَامُ بن سَعْدِ ، حَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ ، حَدَّنَنِي هِ شَامُ بن سَعْدِ ، حَدَّنَنِي ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ ، حَدَّنَنِي هِ شَامُ بن سَعْدِ ، عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي : "مَا كَانَتْ مِنْ فِتْنَة وَلَا تَكُونُ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَالِ ، وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ وَلَا تَكُونُ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَالِ ، وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ وَلَا تَكُونُ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَة الدَّجَالِ ، وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ حَذَّرَ وَلَا تَكُونُ حَتَى اللَّه لَيْسَ بِأَعْوَرَ » ثُمَّ قَالَ : قَالَ اللَّه لَيْسَ بِأَعْوَر » ثُمَّ قَالَ : قَالَ اللَّه لَيْسَ بِأَعْوَر » (٢ ).

٥ [٦٥] صر ثنا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِي بْنِ رُسْتُمَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصر ثنا عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى يَ حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٣٧٣) : «أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم» .

٥ [ ٦٤ ] [الإتحاف: كم ٢٦٤٧]، وسيأتي برقم (٨٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ لأن هشام بن سعد أخرج له مسلم في المتابعات ، وأخرج لـه البخاري تعليقا ، وهو صدوق له أوهام ، ولم يخرجا لزيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله ، وقد قال غير واحد من الأثمة : «إنه لم يسمع منه» .

ه[٦٥][الإتحساف : حسب كسم حسم ١٦٤٨٤][التحفية : دس ١١٢٠٣– س ق ١١٢٠٤ - ت ١١٢٠٦ - س ١١٢٠٧]، وسيأتي برقم (٧٥٦٨) .



عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا قَشِفُ (١) الْهَيْئَةِ، قَالَ: «مِنْ أَيِّ الْمَالِ؟»، قُلْتُ: مِنْ كُلِّ مِنَ الْإِلِلِ هَلْ لَكَ مِنْ مَالِ؟»، قُلْتُ: مِنْ كُلِّ مِنَ الْإِلِلِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْغَنَمِ، قَالَ: «فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ عَلَيْكَ»، قَالَ: وقَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : «هَلْ تُنْتَجُ (٢) إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحٌ آذَانُهَا فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوسَى (٣) وَتَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ تَشُقُ جُلُودَهَا ، أَوْ تَقُولُ: هِي بُحُرٌ، وَتَشُقُهَا أَوْ تَشُقُ جُلُودَهَا ، أَوْ تَقُولُ: هِي بُحُرٌ ، وَتَشُقُهَا أَوْ تَشُقُ جُلُودَهَا ، أَوْ تَقُولُ: هِي مَرْمُ هُ فَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: «فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَلْ حِلْ ، وَسَاعِدُ اللَّهِ أَصَدُ مِنْ مُوسَاكَ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَةِ الْكُوفِيِّينَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَقَدْ تَابَعَ أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقَدْ تَابَعَ أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرُو أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكَ بْنَ نَصْلَةَ الْجُشَمِيَّ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَقَدْ خَرَّجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ وَكَذَلِكَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ وَهَذَا أَوْلَىٰ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ (٤٤).

٥ [٦٦] أَضِرُ أَبُوبَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبْنُ أَبِي عُثْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبْنُ أَبُوبَكُرِ بْنُ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، وَأَبُوسَلُمَةَ ، قَالًا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . وأَخْبَرَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ سَلْمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنِسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيَةٌ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] قَالَ : ﴿ بَدَا مِنْهُ قَدْرُ هَذَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) قشف : تارِك للتَّنظيف والغَسْل . (انظر : النهاية ، مادة : قشف) .

<sup>(</sup>٢) تنتج : تولد . (انظر : النهاية ، مادة : نتج ) .

<sup>(</sup>٣) الموسى: أداة حديدية لحلق الشعر. (انظر: المصباح المنير، مادة: موس).

١٣/١]٩

<sup>(</sup>٤) رواته ثقات.

٥[٦٦] [الإتحاف: خزكم حم ٥٥٦] [التحفة: ت ٣٨٠]، وسيأتي برقم (٦٧)، (١٥٣)، (٤١٥٤).

 <sup>(</sup>٥) هذا الإسناد على شرط مسلم ، رواته رواة الشيخين سوى حماد بن سلمة فمن رواة مسلم وحده وأخرج لمه =



٥ [٦٧] صرثناه أبو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ ، أَبُو سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ ، قَالَ : عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِيْ أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قَالَ: «فَأَخْرَجَ مِنَ النُّورِ مِثْلَ هَذَا» وَأَشَارَ إِلَى نِصْفِ أَنْمُلَةِ الْخِنْصَرِ ، فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَ حَمَّادٍ ، قَالَ: «فَسَاحَ الْجَبَلُ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

ه [٦٨] صرثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّنَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّنَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَاً : «فَلَافَةُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ الْأَعَرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلاً : «فَلَافَةً يُحِبُّهُمُ اللَّهُ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمُ : الَّذِي إِذَا انْكَشَفَ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عَلَىٰ ».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدِ احْتَجًا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢) ، إِنَّمَا خَرَّجَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ اللَّهِ إِلَى رَجُلَيْنِ . . . » الْحَدِيثَ فِي الْجِهَادِ .

<sup>-</sup> البخاري تعليقا . وقد أخرج مسلم عدة أحاديث بمثل هذه السياقة الإسنادية بسرقم (١٣٧) و (٢/١٧٧) و (٢/١٧٧) و غيرها . وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/١٧) : «وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو سلمة المنقري ، عن حاد ، عن ثابت ، عن أنس ، موقوف : ﴿ فَلَنَا تَجَلَّ رَبُّهُ وَلِمُجَبِلِ جَعَلَهُ وَخَلَاهُ ؟ قال : ساخ الجبل . ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث ، وعمد بن كثير العبدي كلاهما عن حاد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي عَنَيُ أنه قرأ : ﴿ فَلَنَا تَجَلَّ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَخَلَاهُ . . . وذكر الحديث ، قال أبو زرعة : كان أبو سلمة يقول قبلنا : عن حاد ، عن ثابت ، عن أنس ، عن النبي عَنَيُ إن شاء الله ، فلها قرأت عليه ، لم يذكر فيه النبي عَنِي والصحيح مرفوع» .

ه [٦٧] [الإتحاف: خر كم حم ٥٥٦] [التحفة: ت ٣٨٠]، وتقدم برقم (٦٦) وسيأتي برقم (١٥٣)، (٦١٥) . (٤١٥٤).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

٥ [ ٦٨] [الإتحاف : كم ١٦١٠٨].

<sup>(</sup>٢) فيه فضيل بن سليمان ؛ صدوق له خطأ كثير .

### المِشْتَكِرَكِ عَلَاصًا خُرِيْتُ





٥ [ ٦٩] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ شَاكِرٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ . وحرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَنْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلِمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ أَنَهُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي عَيِي أَنَهُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي عَيْقِ أَنَهُ وَالْ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ كِبْرٍ » فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَشَرَاكُ (١٠) نَعْلِي جَدِيدًا ، وَرَأْسِي دَهِينَا ، وَشِرَاكُ (١٠) نَعْلِي جَدِيدًا ، قَالَ : وَذَكَرَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ عِلَاقَةَ سَوْطِهِ ، فَقَالَ : «ذَاكَ جَمَالٌ ، وَاللَّهُ جَمِيلٌ يُحِيلُ يُحِيلُ يُحِيلُ الْجَمَالُ ، وَاللَّهُ جَمِيلٌ يُحِيلُ يُحِيلُ يُحِيلُ الْحَقَّ وَازْدَرَى النَّاسَ » . وَلَكِنَّ الْكِبْرَ مَنْ بَطَرَ (١) الْحَقَّ وَازْدَرَى النَّاسَ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِرُوَاتِهِ (٣) . وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ .

٥ [٧٠] أخب را أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْقَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَرَّالُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ الْبَرَّالُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ أَلْبَسَ الْحُلَّة (٤) الْحَسَنَة؟ ، قَالَ : "إِنَّ اللَّه جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالَ» (٥) .

٥[٦٩] [الإتحاف: كم حم ١٩٣١] [التحفة: م دت ق ٩٤٢١ م ت ٩٤٤٤]، وسيأتي برقم (٧٥٦٩)، (٧٥٧١). هُوَ [ / ٤٤٤]

<sup>(</sup>١) وشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . (انظر: النهاية ، مادة : شرك).

<sup>(</sup>٢) بطر: أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا. (انظر: النهاية ، مادة: بطر).

<sup>(</sup>٣) قال أبوحاتم في «العلل» (٥/ ١٠٤): «يحيى بن جعدة لم يلق ابن مسعود». اه. ويحيى بن جعدة لم يخرج له البخاري ومسلم ، والحديث أخرجه مسلم (٨٣) من حديث علقمة بن قيس ، عن ابن مسعود ، بنحوه .

٥[٧٠][الإتحاف: كم ١٢٠٠٤].

<sup>(</sup>٤) الحلة : إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهما على انفراد حلة ، والجمع : حُلَل وحِلَال . وقيـل : رداء وقميص وتمامها العمامة . (انظر : معجم الملابس) (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٥) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ لأن هشام بن سعد أخرج له مسلم في المتابعات ، والبخاري تعليقا ، وهو صدوق له أوهام ، ولم يخرجا لليث عن هشام بن سعد.





٥[٧١] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، إِمْلَاءً ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «دَعَا اللَّهُ جِبْرِيلَ فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَقَالَ : انْظُرُ إلَيْهَا وَمَا أَعْدَدْتُ فِيهَا لِأَهْلِهَا ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَحَلَهَا ، فَعَالَ : وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَحَلَهَا ، فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ ، قَالَ : ارْجِعْ إلَيْهَا فَانْظُرْ إلَيْهَا فَرَجَعَ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَلْهَا أَحَدٌ الْ يَدْخُلُهَا أَحَدٌ اللهُ كَارِهِ ، قَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ.

٥[٧٧] صرثناه أَبُوبَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو ، عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، قَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، قَالَ : فَذَهَبَ فَنَظُرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، قَمَّالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ إِلَا دَحَلَهَا ، ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ ، ثُمَّ حَلَقَ النَّارَ ، فَقَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا ، قَالَ : فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ، قُلَ : فَنَظُرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، قَالَ : فَحَفَّهَا بِالشَّهُواتِ ، قُلَ : فَنَظُرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَبُ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ فَلَا : فَنَظُرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَبُ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ فَالَ : فَنَظُرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَبُ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ فُمُ عَلَى النَّهُ وَالَ : فَذَهَبُ فَقَالَ : يَا رَبُ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ فَعَلْ اللَّهُ الْهُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَحَلَهَا » فَقَالَ : يَا رَبُ وَعِزَّتِكَ لَقَدُ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَحَلَهَا » (اللهُ عَنْ الْ يَنْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَحَلَهَا » (اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ ال

٥[٧١] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٦١] [التحفة: د ١٥٠١٥- ت ١٥٠٦]، وسيأتي برقم (٧٢).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن محمد بـن عمـرو بـن علقمـة ، أخـرج لـه مـسلم في المتابعـات ، وأخرج له البخاري مقرونا بغيره ، وهو صدوق له أوهام .

٥[٧٧] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٦١٥] [التحفة: د ١٥٠١٥- ت ١٥٠٦٣]، وتقدم برقم (٧١).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبد الله» مكبرا، والصواب ما أثبتناه كما في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) رواته رواة «الصحيحين» سوئ حماد بن سلمة ؛ فأخرج له مسلم في المتابعات عن غير ثابت ، ولم يخرجا لحماد عن محمد بن عمرو.

## 



- [٧٣] صر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ الْعَدْلُ ، قَالاً : حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْالْحُولِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْالْحُولِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ وَلَا أَنْ فَيَالُ لَهُ وَلِلْأَرْضِ آفَتِيّا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا ﴾ [فصلت : ١١] ، قال لِلسَّمَاء : أَخْرِجِي شَمْسَكِ وَقَمَرَكِ وَنُجُومَكِ ، وَقَالَ لِلْأَرْضِ : شَقِّعِي أَنْهَارَكِ وَأَخْرِجِي ثِمَارَكِ ، فَقَالَتَا : أَتَيْنَاكَ طَائِعِينَ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَتَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُمَا مُسْنَدٌ (١) .
- و [٧٤] حرثنا أَبُو أَحْمَدَ بَكُوبُنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَنْ وَ ، حَدَّنَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَسَامَةَ ، حَدَّنَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسِ . وَأَحْبُ بِيْ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَي نَصْرِ الدَّرَابَرْدِيُ بِمَرْوَ ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي . وَأَحْبُ لُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرِمِيُ ، قَالاً : حَدَّنَنَا الْقَعْنَبِي ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْدَوْمِي ، قَالاً : حَدَّنَنَا الْقَعْنَبِي ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْدَوْمِي ، قَالاً : حَدَّنَنَا الْقَعْنَبِي ، أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّوْمِي ، قَالاً : حَدَّنَنَا الْقَعْنَبِي ، وَمُعْمَلُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِي ، قَالاً : حَدَّنَنَا الْقَعْنَبِي ، أَنْ عُمْرَ بْنَ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَيَعْمَلُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ وَيَعْمَلُ وَيْ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَالْ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ وَلَيْتَهُمْ ﴾ [الأعواف : ٢٧٢] ، قَالَ عُمْرُبْنُ الْحَطَّابِ ، سُيلِ عَنْ عَنْ عَبْدِ الْمُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ ﴾ [الأعراف : ٢٧٢] ، قَالَ عُمْرُبُ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَيْتُهُ وَلِعُمْ لُولُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَلَا عَنْهُا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَلْ عَلْمَلُ وَلَى اللَّهُ عَمْدُورَ عَمْدُ وَلَيْهُ مُ فَقَالَ : خَلَقْتُ هَوْلَا عِلْمَالُونَ ، فُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ ذُرِيَّة ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَوُلُا عِلْمَلُونَ ، فُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ ذُرِيَّة ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَوُلُا عِلْمُلُونَ ، فَمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ ذُرِيَّة ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَ فَقَالَ : خَلَقْتُ هَ مُلُولُ النَّارِ يَعْمَلُونَ ، فُمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَحْرَجَ ذُرِيَّة ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَ مَلُولُ النَّارِ يَعْمَلُونَ ، فُمَ مَسُحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَحْرَجَ ذُرِيَّة ، فَقَالَ : خَلَقْتُ هَا فَقَالَ : خَلَقْتُ هُ الْمُعْرَالُ الْمُولِ النَّارِ يَعْمَلُونَ ، فَا مُنْ عَمْدُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

 <sup>• [</sup>۷۳] [الإتحاف: كم ۷۸٤٧- كم/ ٥٠٠١].

۵[۱/۱] ب]

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري ليحيى بـن يــان ، وهـو صـدوق عابـد يخطـئ كثيرا ، وقد تغير ، ولم يخرج مسلم لمحمد بن سعيد بن الأصبهاني .

٥[٧٤] [الإتحاف: حب طكم حم ١٥٧٩٤] [التحفة: دت س ١٠٦٥٤]، وسيأتي برقم (٣٢٩٨)، (٤٠٤٩).



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).
- - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِكُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ (٢).
- ٥ [٧٦] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَنْصُودٍ ، حَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ : «يَـوْمَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ (٣) صُـوفٍ ، مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «يَـوْمَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ (٣) صُـوفٍ ، وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ ، وَكُمُّهُ صُوفٌ ، وَكِسَاءُ صُوفٍ ، وَنَعْلَانِ مِنْ جَلْدِ حِمَادٍ ﴿ عَيْرٍ ذَكِيّ ﴾ .
- قَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى الاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، وَحُمَيْدٌ هَذَا لَيْسَ بِابْنِ قَيْسٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ : حُمَيْدُ بْنُ عَلِيِّ الْأَعْرَجُ الْكُوفِيُّ مُنْكُرُ

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرج البخاري ومسلم لمسلم بن يسار الجهني، ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، ولم يرو عنه غير عبد الحميد بن عبد الرحمن بين زيد بين الخطاب، فهو في عداد المجهولين. ولم يسمع من عمر أيضا، قال ابين أبي حاتم في «المراسيل» (ص ٢١٠): «قال أبو زرعة: مسلم بن يسار عن عمر مرسل، سمعت أبي يقول: مسلم بن يسار لم يسمع من عمر بينها نعيم بين ربيعة». اه..

٥[٧٠] [الإتحاف: كم حم ٧٦٢٥] [التحفة: س ٥٦٠٢]، وسيأتي برقم (٤٠٤٨).

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري لكلثوم بن جبر وهو صدوق يخطئ .

٥[٧٦] [الإتحاف: كم ١٢٧٥] [التحفة: ت ٩٣٢٨]، وسيأي برقم (٣٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) جبة : ثوب سابغ مشقوق المقدم ، يلبس فوق الثياب . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : جبب) .

<sup>[1/0/1]1</sup> 





الْحَدِيثِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيُّ مُحْتَجٌّ بِهِ، وَاحْتَجٌ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ بِخَلَفِ ابْنِ خَلِيفَةَ، وَهَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ فِي الصُّوفِ وَالتَّكْلِيمِ (١)، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشِ:

٥[٧٧] صرتناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ ثَوْدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ (٣) ، عَنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ : «عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ مَعْدَانَ (٣) ، عَنْ أَمَامَةَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ » (١٤) . الصُّوفِ تَجِدُونَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ » (١٤) .

٥ [٧٨] أخبر البُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ بِهِمَذَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ . وأخب را أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا الْمَعْسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْمِ اللَّهُ وَمُنْ وَمَا وَمَ وَقَدْ قَارَبَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ الْآيَتَ يْنِ صَوْنَهُ : ﴿ وَقَدْ قَارَبَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَ يْنِ صَوْنَهُ : ﴿ وَقَدْ قَارَبَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ السَّيْرُ فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْآيَتَ يْنِ الْكَاسُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مُلْكُونَ وَمَا هُم بِسُكُونَ فَوا أَنْهُ مُنْ وَلَاكَ اللَّهُ مَدْدِيدٌ ﴾ [الحج: ١٠ ٢]» . فَلَمَّا سَمِعَ أَصْحَابُهُ ذَلِكَ ، حَثُوا الْمَطِيَّ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عَذَابَ ٱللّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١٠ ٢]» . فَلَمَّا سَمِعَ أَصْحَابُهُ ذَلِكَ ، حَثُوا الْمَطِيَّ وَعَرَفُوا أَنَّهُ عَذَابَ ٱللّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١٠ ٢]» . فَلَمَّا سَمِعَ أَصْحَابُهُ ذَلِكَ ، حَثُوا الْمَطِيَّ وَعَرَفُوا أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) ضبب عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري ومسلم لحميد الأعرج ، وهو ضعيف ، وخلف بن خليفة أخرج لـه مسلم - وحـده - في المتابعات ، وهو صدوق اختلط في الآخر .

<sup>(</sup>٣) قوله: «داود، حدثنا إسهاعيل بن عياش، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان» مكانه في الأصل بياض، ورقم مقابله في الحاشية: «ظ»، واستدركناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (٥/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) فيه محمد بن يونس الكديمي ؛ ضعيف ، وعبد الله بن داود ضعيف ، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده ، مخلط في غيرهم .

وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» أن يعزوه للحاكم.

٥[٧٨] [الإتحاف: كم حم ١٥٠٠١] [التحفة: ت ١٠٧٩٩ - ت س ١٠٨٠٢]، وسيأتي برقم (٢٩٥٨).



عِنْدَ قَوْلِ يَقُولُهُ ، فَلَمَّا تَأْشَبُوا حَوْلَهُ (١) ، قَالَ : «هَلْ تَدُرُونَ أَيُّ يَوْمِ ذَاكُمْ؟» ، قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «ذَاكَ يَوْمُ يُنَادَى آدَمُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ : يَا آدَمُ ، ابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنِّةِ » ، قَالَ : فَأَبْلِسُوا (١) حَتَّىٰ مَا أَوْضَحُوا بِضَاحِكَةٍ (١) ، فَلَمَّا وَأَىٰ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاكَ قَالَ : «اعْلَمُوا وَأَبْشِرُوا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدُ بِيدِهِ ، إِنَّكُمْ مَعَ وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمُ وَبَيْ إِبْلِيسَ » ، قَالَ : فَسَرَّىٰ ذَلِكَ عَنِ الْقَوْمِ ، قَالَ : «اعْلَمُوا وَأَبْشِرُوا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدُ بِيدِهِ ، إِنَّكُمْ مَعَ وَبَنِي إِبْلِيسَ » ، قَالَ : فَسَرَّىٰ ذَلِكَ عَنِ الْقَوْمِ ، قَالَ : «اعْلَمُوا وَأَبْشِرُوا ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ ، مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالرَّقْمَة فِي ذِرَاعِ الدَّابَةِ أَوْ كَالشَّامَة فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِطُولِهِ ، وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا قَدْ تَحَرَّجَا مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةَ الْإِرْسَالِ ، وَقَدْ سَمِعَ الْحَسَنُ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ۞ .

وَهَذِهِ الزِّيَادَاتُ الَّتِي فِي هَذَا الْمَتْنِ أَكْثَرُهَا عِنْدَ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنس وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا (٤).

٥ [٧٩] أخبرُه أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ :

<sup>(</sup>١) تأشبوا حوله: اجتمعوا إليه وأطافوا به . (انظر: النهاية ، مادة: أشب) .

<sup>(</sup>٢) أبلسوا: أسكتوا، والمبلس: الساكت من الحزن أو الخوف. والإبلاس: الحيرة. (انظر: النهاية، مادة: بلس).

<sup>(</sup>٣) أوضحوا بضاحكة: طلعوا بضاحكة ولا أبدوها ، وهي إحدى ضواحك الأسنان التي تبدو عند الضحك . (انظر: النهاية ، مادة: وضح).

<sup>10/</sup>١]٩

<sup>(</sup>٤) رواته رواة «الصحيحين» سوئ آدم بن أبي إياس ؛ فلم يخرج له مسلم ، ولم يسمع الحسن من عمران بن حصن .

٥[٧٩][الإتحاف: خزحب كم ١٦٥٦].

### المِسْتَكِرَكِا عَالَقًا خِيْجَيْنِ



- ﴿ يَآ أَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰءٌ عَظِيمٌ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١، ٢] عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.
- وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَىٰ إِخْرَاجِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بَعْضَ هَذَا الْمَتْن (١).
- ٥ [ ٨٠] كَمَا صر شاه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بِبَغْدَادَ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْسِيُ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ الْعَبْسِيُ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٌ قَالَ : "يَقُولُ اللَّهُ : يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ : لَبَيْكَ (٢) وَسَعْدَيْكَ (٣) وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ : لَبَيْكَ (٢) وَسَعْدَيْكَ (٣) وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ : يَقُولُ : أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ » .
- فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا دُونَ ذِكْرِ النُّزُولِ وَغَيْرِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ عَنْ وَكِيعِ (١٠) .
- ٥ [٨١] مرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ. ومرثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَى مَا لِي عَالِبٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدُّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَى الْمَعْ وَالِدِ ، عَنْ وَالْدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ عَاصِمِ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارٌ » .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين، فقد نقل الحاكم عن محمد بن يحيى الذهلي في آخر الكتاب رقم (١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين، فقد نقل الحاكم عن أنس، ولكن المحفوظ عندنا حديث قتادة عن الحسن، عن عمران بن حصين».

٥[ ٨٠] [الإتحاف: عه كم خ م حم ٥٢٢٩] [التحفة: خ م س ٤٠٠٥].

<sup>(</sup>٢) لبيك : التلبية : إجابة المنادي ، وألب على كذا ، إذا لم يفارقه ، ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية أي : إجابة بعد إجابة . (انظر : النهاية ، مادة : لبب) .

<sup>(</sup>٣) سعديك : معناه إجابة ومساعدة والمساعدة : المطاوعة كأنه قال : أُجِيبك إجابة وأطِيعك طاعة . (انظر : الفائق) (٢/ ١٧٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٥٠) و(٦٥٣٨) ومسلم (٢١٣) من طرق عن الأعمش ، به .

٥[٨١][الإتحاف: كم ١٠١٦٨].

# <u>ئِ</u> تَاكِ الإيثانِ





- قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَالْبَاقُونَ مِنْ رُوَاةِ هَـذَا الْحَـدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَى الإحْتِجَاج بِهِمْ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١) .
- هَـذَا حَـدِيثٌ كَبِيرٌ فِي السِّفَاتِ وَالرُّؤْيَةِ ، صَحِيحٌ عَلَىٰ شَـرْطِ السَّيْخَيْنِ وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ (٢) .

<sup>(</sup>١) فيه عاصم بن كليب: صدوق رمي بالإرجاء.

ه [ ۸۲] [الإتحاف : كم ۲۷۸٦].

<sup>(</sup>٢) لواء : راية ، والجمع : ألوية . (انظر : النهاية ، مادة : لوا) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإنها لم يخرجا لإسحاق بن يحيى وهو مجهول الحال ، وفضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير ، وإسحاق لم يدرك عبادة ، قاله البخاري وغيره .

ه [ ٨٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ١١٩٠٤] [التحفة: س ق ٨٨٤٣]، وسيأتي برقم (٩٦٠)، (٧٤٣٧). ه [ ١٦٨]



السَّيْبَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيُّ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ ، وَهُـوَ مُخَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُرَيْشِ، وَذَلِكَ الْفَتَىٰ يُزَنُّ (١) بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: خِصَالٌ تَبْلُغُنِي عَنْكَ تُحَدِّثُ بِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيلَةً أَنَّهُ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةَ لَـمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ﴿ ، فَاخْتَلَجَ الْفَتَىٰ يَدَهُ مِنْ يَدِ عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ وَلَّىٰ ، وَ ﴿ إِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ» ، وَ ﴿إِنَّهُ مَنْ حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا السَّلَاةَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْـنُ عَمْـرِو: اللَّهُـمَّ إِنِّـي لَا أُحِـلُ لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا» فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ : «فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقَّا عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْحَبَالِ(٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةِ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ يَوْمَئِذٍ شَيْءٌ فَقَدِ اهْتَدَى ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ فَلِـذَلِكَ أَقُـولُ جَـفَّ الْقَلَـمُ عَلَىٰ عِلْمِ اللَّهِ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ سَأَلَ رَبُّهُ ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ ، وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ ، سَأَلَهُ حُكْمَا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَسَأَلَهُ أَيُّمَا رَجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ، فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » قَالَ الْأَوْزَاعِـيُ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِيمَا بَيْنَ الْمِقْسِلَاطِ وَالْجَاصَعِيرِ (٣).

<sup>(</sup>١) يزن: يتهم . (انظر: النهاية ، مادة: زنن) .

<sup>(</sup>٢) الخبال: عصارة أهل النار. (انظر: النهاية، مادة: خبل).

<sup>(</sup>٣) قوله: «المقسلاط والجاصعير» كذا في الأصل. قال الفسوي بعد هذا الحديث: «المقسلاط: يريد باب الصغير». انظر: «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٢٩٤).



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ تَدَاوَلَهُ الْأَثِمَةُ ، وَقَدِ احْتَجًا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةٌ (١) .
- ٥[٨٤] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّنَ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَيَّا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَبْلَ وَلَا اللَّهِ يَعْلَىٰ مَاذَا نَعْمَلُ؟ وَلَا أَبِالِي "، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَىٰ مَاذَا نَعْمَلُ؟ وَلَا أَبِالِي "، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَىٰ مَاذَا نَعْمَلُ؟ قَالَ : «عَلَىٰ مُوافَقَةِ الْقَلَدِ» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى الإحْتِجَاجِ بِرُوَاتِهِ ، عَنْ آخِرِهِمْ إِلَى الصَّحَابِيِّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَتَادَةَ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِزُهَيْرِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْ لِدِيِّ ، وَكَذَلِكَ احْتَجً الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ (٣). الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّىٰ ، وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ (٣).
- ٥ [٥٥] صر ثنا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَلِي بْنِ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا مَرُوانُ بْنُ مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ اللهَ عَلَيْ بْنُ اللهَ يَصْنَعُ كُلُّ صَانِعٍ وَصَنَعُتَهُ » ( عَنْ حَرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ : «إِنَّ اللهَ يَصْنَعُ كُلُّ صَانِعٍ وَصَنَعْتَهُ » ( عَنْ حَرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ : «إِنَّ اللهَ يَصْنَعُ كُلُّ صَانِعٍ وَصَنَعْتَهُ » ( عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(١) رواته ثقات .

(٢) أبالي: أهتم. (انظر: المصباح المنير، مادة: بلا).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٨٥١): «روي عنه حديث مضطرب الإسناد يرويه عنه راشد بن سعد» ، وقال أبو الفضل العراقي – كها في «تحفة التحصيل» (٢٠٤): «وقال البخاري في «التاريخ»: «إن هذا خطأ من معاوية بن صالح في قوله عنه: «سمعت»» ، ورجع رواية الزبيدي عن راشد بن سعد ، عن عبد الرحمن بن قتادة النصري ، عن أبيه ، عن هشام بن حكيم بن حزام ، عن النبي على المعلى هذا سقط من السند اثنان ؛ فهو معضل» .

٥ [ ٨٥] [الإتحاف: كم بخ ٤٢٢٩]، وسيأتي برقم (٨٦).

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ علي بن المديني فأخرج له البخاري - وحده ، قال البزار في «مسنده» =

### المُسْتَكِيدَكِا عَلَى الصَّاخِيدِينَ



- ٥ [ ٨٦] صر ثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَالِكِ اللَّهَ عَنْ مُذَيْفَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : "إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ عَنْ مُذَيْفَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : "إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلُ صَانِعِ وَصَنْعَتِهِ».
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).
- ٥ [٨٧] حرثنا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، خَدَّنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ رُقَى كُنَّا نَسْتَرْقِي (٢) ، وَأَدْوِيَةٌ كُنَّا نَسْتَرْقِي (٢) ، وَأَدْوِيَةٌ كُنَّا نَسْتَرْقِي بِهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ ؟ قَالَ : «هُوَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَالَ مُسْلِمٌ فِي تَصْنِيفِهِ فِيمَا أَخْطَأَ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ : إِنَّ مَعْمَرًا حَدَّثَ بِهِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ مَرَّةً : عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي خُزَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) .

<sup>- (</sup>٧/ ٢٥٨): "وهذا الكلام لا نعلمه يروئ عن النبي على الا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، ورواه غير مروان موقوفا»، وقد ذكر البخاري رواية مروان في "خلق أفعال العباد» (٤٦)، شم عقبها برواية أبي معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن حذيفة موقوفا، وأشار إلى متابعة وكيع له.

٥ [٨٦] [الإتحاف: كم بخ ٤٢٢٩]، وتقدم برقم (٨٥).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج للفضيل بن سليهان عن أبي مالك الأشجعي ، والفضيل صدوق له خطأ كثير .

٥[٨٨] [الإتحاف: كم ٤٣٣٧] ، وسيأتي برقم (٨٨) ، (٧٦٣٦) ، (٨٤٤٨) .

<sup>(</sup>٢) نسترقي: الرُقئ نوعان: مكروهة، وهي ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسهاء الله تعلى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها. والأخرى: غير مكروهة: وهي ما كان في خلاف ذلك؛ كالتعوذ بالقرآن وأسهاء الله تعلل، والرقى المروية. (انظر: النهاية، مادة: رقل).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فقد أعله الإمام مسلم - كما ذكر الحاكم. والإسمناد رواته رواة «الصحيحين» سوئ مسدد فأخرج له البخاري - وحده.

## <u>ئِ</u> بَابُ إِلْإِيثَانِ



تال مَا الْحَاكُم : وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا لَا يُعَلِّلُهُ ؛ فَقَدْ تَابَعَ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضِ مَعْمَرَ بْنَ رَاشِدِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ النَّاهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ وَصَالِحٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي الطَّبَقَةِ الثَّالِفَةِ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ ، فَقَدْ يُسْتَشْهَدُ بِمِثْلِهِ .

٥ [ ٨٩] صر ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُ ونِ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا حَسَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُودَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُودَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّاهُ ، حَدِّثِينِي بِشَيْءِ سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِيْ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيْقِ : «الطّيْدُ تَالُمُ الْحَسَنُ . تَجْرِي بِقَدَرٍ » ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ .

■ قَدِ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِرُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ، غَيْرَ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، وَالَّذِي عَنْ آخِرِهِمْ ، غَيْرَ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، وَالَّذِي عَنْدِي أَنَّهُمَا لَمْ يُهْمِلَاهُ لِجَرْحٍ وَلَا لِضَعْفِ بَلْ لِقِلَّةِ حَدِيثِهِ ، فَإِنَّهُ عَزِيـزُ الْحَـدِيثِ جَدَّا(٢). جدًّا(٢).

٥[٨٨] [الإتحاف: كم ٤٣٣٧] ، وتقدم برقم (٨٧) وسيأتي برقم (٧٦٣٦) ، (٨٤٤٢) .

<sup>[1///]</sup> 

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري أو مسلم لصالح بن أبي الأخضر ، وهو ضعيف يعتبر به .

٥[٨٩][الإتحاف: حب كم حم ٢٢٨٦٥].

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري ومسلم ليوسف بن أبي بردة بن أبي موسئ ، وقال فيه الحافظ ابن حجر: مقبول . ولم يرو عنه سوئ اثنين ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، ووثقه العجلي ، وصحح حديثه أيضا ابن خزيمة وابن حبان . وحسان بن إبراهيم الكرماني صدوق يخطئ .





- ٥ [ ٩٠] أَضِرُا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بِن أَحْمَدُ بِن تَمِيمِ الْحَنْظَلِيُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا شَيْنانُ . عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ مُحَمَّدُ بِن عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا شَيْنانُ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ الْمَحْبُوبِيُ بِمَرُو ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سَيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ صَوْرٍ ، عَنْ دِبْعِي بِن حِرَاشٍ ، عَنْ عَلِي بن مِ مَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُودٍ ، عَنْ دِبْعِي بْن حِرَاشٍ ، عَنْ عَلِي بن مِ مَا اللهِ عَنْ النّبِي عَلَيْ قَالَ : « لَا يُؤمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى يُؤمِنَ بِالْبَعْ بَ عَذَ الْمَوْتِ ، وَيُؤمِنَ بِالْمَعْ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيُؤمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيُؤمِنَ بِالْمَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيُؤمِنَ بِالْعَدُ وَيَ اللّهِ بَعَنْنِي بِالْحَقِ ، وَيُؤمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيُؤمِنَ بِالْقَدَرِ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَقَدْ قَصَّرَ بِرِوَايَتِهِ بَعْضُ أَصْحَابِ الثَّوْرِيِّ ، وَهُوَ عِنْدَنَا مِمَّا لَا يُعْبَأُ (١) . الثَّوْرِيِّ ، وَهُوَ عِنْدَنَا مِمَّا لَا يُعْبَأُ (١) .
- ٥ [٩١] صرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا مُعْفَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبِعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ يَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَانُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَ
- أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَىٰ بْنُ مَسْعُودِ النَّهْدِيُّ ، وَإِنْ كَانَ الْبُخَارِيُّ يَحْتَجُّ بِهِ ، فَإِنَّهُ كَثِيرُ الْوَهْمِ

  لَا يُحْكَمُ لَهُ عَلَىٰ أَبِي عَاصِمِ النَّبِيلِ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ وَأَقْرَانِهِمْ ، بَلْ يَلْزَمُ الْخَطَأُ إِذَا

  خَالَفَهُمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُهُ مُتَابَعَةُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الثَّوْرِيَّ فِي رِوَايَتِهِ ،
  عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَجَرِيرٌ مِنْ أَعْرِفِ النَّاسِ بِحَدِيثِ مَنْصُورٍ (٢).
- ٥ [٩٢] صر ثناه يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

٥[ ٩٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٤٢٣] [التحفة: ت ق ١٠٠٨٩]، وسيأتي برقم (٩٢).

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، قال الدارقطني في «العلل» (٣/ ١٩٦) : «حدث به شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبي قيس ، عن منصور ، عن ربعي ، عن علي . وخالفهم سفيان الثوري وزائدة وأبو الأحوص وسليهان التيمي ، فرووه عن منصور ، عن ربعي ، عن رجل من بني راشد ، عن علي ، وهو الصواب» ، كذا قال ، وقد رواه أبو داود الطيالسي من حديث ورقاء ، وذكر فيه بينها رجلا .

٥[٩١] [الإتحاف: حب كم حم ١٤٢٣٣].

<sup>(</sup>٢) لم يخرج مسلم لأبي حذيفة ، وهو صدوق سيئ الحفظ ، وقد رواه أبو نعيم ، عن الثوري عند عبد بن حميد - كما في «المنتخب من مسنده» (٥٤) مثل رواية أبي حذيفة .

٥[ ٩٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٤٢٣٣] [التحفة: ت ق ١٠٠٨٩]، وتقدم برقم (٩٠).



إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . وحرثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّثَنَا إِسْمَاقَ بْنُ الْ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِيْعِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «لَا يُسؤمِنُ عَبْدٌ حَتَّى جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رِيْعِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «لَا يُسؤمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَوْمِنَ بِأَذْبَعِ : يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْسِي رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ ، وَأُنْ مَنْعُوثُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَيُؤْمِنَ بِالْقَدَرِكُلَّهِ » .

و [97] أَضِرُا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ جُرْبٍ وَشَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . وَأَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا سُلْيَمَانُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّهُ عَلَيْكِمْ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَانٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَانٍ ، قَالَا : صَوْلَ اللَّهِ عَلَيْكِمْ : "لَا يَوَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُؤَامِرًا أَوْ قَالَ مُقَارِبًا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

ه [94] صر ثنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ وَصَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ . وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيُّ الْأَبّارُ . وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ وصر ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِيصِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْحَافِظُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِيصِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ الْحَافِظُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِيصِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ اللَّهُ سَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : " اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : " اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللْمُ ا

۵[۱/۱۱ ب]

o [97] [الإتحاف: حب كم ٨٦٨٥].

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، قال البزار - كها في «كشف الأستار» (٣/ ٣٦) : «قد رواه جماعة ، فوقفوه على ابن عباس ، فأوقفوه» ، وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (٢/ ١٠٩٠) : «وأما حديث أبي رجاء العطاردي ، عن ابن عباس ؛ ففي رفعه نظر ، والناس إنها رووه موقوفا عليه ، وهو الأشبه ، وابن حبان كثيرا ما يرفع في كتابه ما يعلم أثمة الحديث أنه موقوف» .

٥[ ٩٤] [الإتحاف: كم حم ١٣١٩٦]، وسيأتي برقم (٩٥)، (٣٧١٦)، (٧٥٠٧).

### المُشِيِّكِينَ عِلَالْصَّا عِلْهِ الْمُسْتِكِينَ فِي عَلَى الْمُسْتِكِينَ فِي عَلَى الْمُسْتِكِينَ فِي الْمُسْتِكِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِكِينَ الْمُسْتِكِينَ الْمُسْتِكِينَ الْمُسْتِكِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِي الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِي الْمُسْتِي



قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لَا يُحِبُ ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُ » .

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ ، وَهُ وَثِقَةٌ وَمِنْ شَرْطِنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ أَنَّا نُخَرِّجُ أَفْرَادَ الثِّقَاتِ إِذَا لَمْ نَجِدْ لَهَا عِلَّةً ، وَقَدْ وَجَدْنَا لِعِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ فِيهِ مُتَابِعَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةً (١) .
- ٥ [٥ ٩] صرثناه أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا مِهْ رَانُ بْنُ هَارُونَ الرَّاذِيُ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّاذِيُ وَهُوَ فَضْلَكُ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّوَيْهِ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ وَسُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ ، حَمَّوَيْهِ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُقْبَةَ أَخُو قَبِيصَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ وَسُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ رَبِيْدِ (٢) ، عَنْ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ، وَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لَا يُحِبُ ، وَلَا يَعْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لَا يُحِبُ ، وَلَا يُعْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لَا يُحِبُ ، وَإِذَا أَحَبَ اللَّهُ عَبْدَا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُ ، وَإِذَا أَحَبَ اللَّهُ عَبْدَا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ إلَّا مَنْ يُحِبُ ، وَإِذَا أَحَبَ اللَّهُ عَبْدَا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ إلَّا مَنْ يُحِبُ ، وَإِذَا أَحَبَ اللَّهُ عَبْدَا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ إلَّا مَنْ يُحِبُ ، وَإِذَا أَحَبَ اللَّهُ عَبْدَا أَعْطَاهُ الْإِيمَانَ .
- وَأَمَّا الْمُتَابِعُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ ﴿ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ فَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ ، وَالْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ بِهِ ، فَقَدْ صَحَّ بِمُتَابِعِيْنِ لِعِيسَىٰ بْنِ يُونُسَ ثُمَّ بِمُتَابِعٍ لِلتَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدٍ وَهُ وَ حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ (٣) .
- ٥ [٩٦] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ . وصر ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْجُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى .

<sup>(</sup>١) هذا الحديث سئل عنه الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٦٩) فقال : «إنه يرويه زبيد، عن مرة، عن عبـد الله، و واختلف عنه رفعا ووقفا» ، ثم رجح رواية الوقف .

٥[٩٥] [الإتحاف: كم حم ١٣١٩٦]، وتقدم برقم (٩٤) وسيأتي برقم (٣٧١٦)، (٧٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في الأصل.

<sup>[1//1]</sup> 

 <sup>(</sup>٣) فيه مهران بن هارون وإبراهيم بن حمويه ولم نجد لهما ترجمة ، وحمزة الزيات ، وهو صدوق زاهد ربما وهم .
 [٩٦] [الإتحاف : حب كم حم ١٦٣٧٧] ، وسيأتي برقم (٩٧) ، (٨٦٢٤) .

وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَاللَّفْظُ لِلْحُمَيْدِيِّ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ كُرْزَ بْنَ عَلْقَمَةَ يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهَىٰ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا دَحَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلُلُ » (١).

تَابَعَهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .

### أَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ:

٥ [٩٧] فَا خِبْ رَاه الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَة ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَة ، قَالَ : «نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُنْتَهَىٰ ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ ، ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَانَهُ الظُّلَلُ » .

كَأَنَّهَا الظُّلَلُ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدِ عُرْوَةَ بِالرَّوَايَةِ عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، وَكُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ صَحَابِيٍّ مُخَرِّجٌ حَدِيثُهُ فِي مَسَانِيدِ الْأَئِمَّةِ (٢) .

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ يَقُولُ: مِمَّا يَلْزَمُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ إِخْرَاجَهُ حَدِيثُ كُرْزِبْنِ عَلْقَمَةَ: هَـلْ لِلْإِسْلَامِ مُنْتَهَـىٰ ، فَقَـدْ رَوَاهُ عُـرْوَهُ بْـنُ الزَّبَيْرِ ، وَرَوَاهُ الزُّهْـرِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسِ عَنْهُ .

مَا لَكُ مَا وَالدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَىٰ مَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا قَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «التلخيص»: «لم يخرجاه ؛ لتفرد عروة عن كرز - وهو صحابي» ، وهذا مما ذكره المدارقطني في «الإلزامات» (٩٥).

٥[ ٩٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٣٧٧]، وتقدم برقم (٩٦) وسيأتي برقم (٨٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



حَدِيثِ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي صَلَّى النَّبِيُ عَيَّا فِي بَيْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ.

٥ [٩٨] حرثنا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مَعْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ . وَأَخْبَرُا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ وَأَبُو بَكْرِ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ وَأَبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، قَالًا : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، قَالًا : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِي حُمَيْدُ بْنُ هَانِي الْخَوْدِيُ ، أَنَّ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيعٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو هَانِي حُمَيْدُ بُنُ عَيْدٍ ، يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيْقُ يَقُولُ : اللهُ عَلَي الْجَنْبِي أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَيْقُ يَقُولُ : (طُوبَى الْكَانُ عَيْشُهُ كَفَاقًا (٢) وَقَنَعَ » . (اللهُ وَبَى الْمُلْمِ عُورَةً بُنُ عُبَيْدٍ ، عَيْشُهُ كَفَاقًا (٢) وَقَنَعَ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ خَرَّجَهُ بِإِسْنَادِ آخَرَ (٣).

ه [99] مرش أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَالْبِ بْنِ الْمَعْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَالْمَحْمَّدِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَالْجَلِيُّ. وَأَضِيرًا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَيَنَادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ . وَأَضِيرًا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ إِيْرَاهِيمَ الْحَذَّاءُ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ حَلِيفَة ، وَلَيْفَة بْنُ حَلِيفَة ، عَدْ أَبِي بَكْرَة ، عَنْ أَبِي بَكْرَة ، قَنْ أَبِي بَكْرَة ، قَنْ أَبِي بَكْرَة ، عَنْ أَبِي بَكْرَة ، قَنْ أَبِي بَكْرَة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، عَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، عَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، عَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، عَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، عَنْ أَبِي بَكُرة ، قَنْ أَبِي بَكُرة ، عَنْ أَبِي بَكُرة ، وَعَذَابِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهِ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ، وَعَذَابِ

٥[٩٨] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٦٢٦٦] [التحفة: ت س ١١٠٣٣]، وسيأتي برقم (٧٣٤٠).

<sup>(</sup>۱) طوبي : فُعْلى من الطيب وتسمى بها شجرة في الجنة . وقيل : اسم للجنة . (انظر : النهاية ، مادة : طوب) . 1 [ / ۱۸ س]

<sup>(</sup>٢) كفافا: الذي لا يفضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه. (انظر: النهاية، مادة: كفف).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يُحرج البخاري ومسلم لأبي على الجنبي.

٥[٩٩] [الإتحاف: خز حب كم حمم ١٧١٤] [التحفة: س ١١٧٠٦ - دسي ١١٦٨٥ - ت ١١٧٠٥]، وسيأتي برقم (٩٤٢).

### <u>ب</u>َ تَابُ الإبنانِ





- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ ، وَقَـدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعُثْمَـانَ الشَّحَام (۱).
   الشَّحَام (۱).
- ه [١٠٠] حرثنا أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَانِيُ. وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَانِيُ . وَحِرثنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبُو الْخَسَانِيُ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَانِيُ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُسَانِيُ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا ؛ فَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِمَالِكِ بْنِ سُعَيْرٍ ، وَالتَّفَرُّدُ مِنَ الثَّقَاتِ مَقْبُولٌ (٢). الثَّقَاتِ مَقْبُولٌ (٢).
- •[١٠١] حرثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، مَذَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِه ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : لَقَدْ غَشِينَا بُوْهَةٌ (٢ مِنْ دَهْرِنَا وَإِنَّ أَحَدَنَا يُؤْتَى الْإِيمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : لَقَدْ غَشِينَا بُوْهَةٌ (٢ مِنْ دَهْرِنَا وَإِنَّ أَحَدَنَا يُؤْتَى الْإِيمَانَ قَبْلُ الْقُرْآنِ ، وَتَنْزِلُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَيَّا اللهُ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُولَى اللهُ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُولُولُ السُّورَةُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَيَّا اللهُ وَاللهَ اللهُ وَحَرَامَهَا ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُولُولُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُولُولُولُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُولُولُولُ اللهُ وَمَا يَنْبَغِي أَنْ اللهُ وَلَى اللهُ وَمَا يَنْبَغِي أَلُولُ اللهُ وَالْمَا يَعْلَى أَوْلَا وَالْمِورَةُ عَلَى اللهُ وَالْمَا يَنْبُولُولُ أَنْتُمُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ وَلَا مَا يَنْبُولُ اللهُ وَلَى خَاتِمَتِهِ مَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ ، وَلَا مَا يَنْبَغِي أَنُ اللهُ وَلَا وَاللَّهُ وَلَا مَا يَنْبُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مَا يَسْرَاللَّا وَاللَّالَةُ وَلَى اللَّهُ وَلَا مَا يَسْرَاللَّهُ وَلَا مَا يَنْبُولُ مَنْ يَنْتُولُهُ نَفْرَ الدَّقَلِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لهوذة بن خليفة ، ولم يخرج لحماد بن سلمة عن عشمان الشحام ، وحماد إنها احتج مسلم بحديثه عن ثابت ، وأخرج له البخاري تعليقا .

ه[١٠٠][الإتحاف: كم ١٨٣٣٩].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فقد أخرج البخاري - وحده - لمالك بن سعير في المتابعات . وباقي الإسناد رواته رواة «الصحيحين» .

<sup>•[</sup>١٠١][الإتحاف: كم ١٠٠٨٣].

<sup>(</sup>٣) برهة: حين طويل من الدهر، وقيل: زمان. (انظر: اللسان، مادة: بره).

<sup>(</sup>٤) الدقل: رديء التمر ويابسه. (انظر: النهاية ، مادة: دقل).

### المشتكريك على الصّاخية



■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١١).

٥ [١٠٢] حرثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُويَهِ الْفَارِسِيُ ، حَدَّثَنَا يَعْفُ وبُ بْنُ الْفَيْدِ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ زِيَادٍ ، سَفْيَانَ الْفَارِسِيُ . وحرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ الْقُرْشِيُ . وَلَا الْفَرْوِيُ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُ ، حَدَّثَنَا الْفَرْشِيُ ، عَنْ وَالْمُنْ بُنُ مُوهَبِ الْقُرَشِيُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوهَبِ الْقُرْشِيُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَولُ اللَّهِ : وَالْمُسْتَعِلُ اللَّهِ مُوكُلُّ نَبِي مُجَابٌ : الْمُكَذِّبُ بِقَدَدٍ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَعِلُ اللَّهُ مُوكُلُّ نَبِي مُجَابٌ : الْمُكَذِّبُ بِقَدَدٍ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَعِلُ الْجَبَرُوتِ يُدِلُّ مَنْ أَعَزُ اللَّهُ وَيُعِزُ مَنْ أَذَلُّ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَعِلُ لِحُرَمِ اللَّهِ ، وَالْمُسْتَعِلُ مِنْ عِثْرَتِي (٢) مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَالنَّارِكُ لِسُنَتِي » . وَالْمُسْتَعِلُ لِحُرَمِ اللَّهُ ، وَالْمُسْتَعِلُ مِنْ عِثْرَتِي (٢) مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، وَالنَّارِكُ لِسُنَتِي » .

قدِ احْتَجَ الْبُخَارِيُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِ ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ،
 وَلَا أَغْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣) .

٥ [١٠٣] أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِمْ لَاءً فِي شَهْرِ رَبِيع

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرج البخاري ومسلم للعلاء بن هلال الرقي ، وفيـه لـين ، ولم يخرج البخاري - أيضا - للقاسم بن عوف الشيباني ، وهو صدوق يغرب .

٥[١٠٢] [الإتحاف: حب كم ٢٣١٩٧]، وسيأتي برقم (٣٩٨٩)، (٢٠٠٧).

<sup>۩[</sup>۱/۱۹]

<sup>(</sup>٢) عترتي : عترة الرجل : أخص أقاربه . وعترة النبي ﷺ : بنو عبدالمطلب . وقيل : أهل بيته الأقربون ، وقيل غير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : عتر ) .

<sup>(</sup>٣) فيه إسحاق بن محمد الفروي وهو صدوق ، كف فساء حفظه . وعبد الرحمن بن أبي الموال القرشي صدوق ، ربها أخطأ ، وعبيد الله بن موهب القرشي ليس بالقوي . وقال أبو زرعة - كما في «العلل» لابن أبي حاتم (٥/٦) : «حديث ابن أبي الموالي خطأ ، والصحيح حديث عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب ، عن على بن الحسين ، عن النبي على موسل» .

٥ [١٠٣] [الإتحاف: حب كم ٢٠٢٤١].

YVO



الآخِرِ سَنَةَ فَلَاثٍ وَتِسْعِينَ ، أَضِي أَبُو أَحْمَدَ بَكُوبُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرُو ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ وَيَادٍ . وَأَحْنُبَرَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهِرِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهِرِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبُوهِ مَلَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِي الْقَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوهِ مِسَامِ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ اللَّهُ بْنِ الْأَصَمِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَرُومِ فَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ؟ قَالَ : هَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ جَمَّ لَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ؟ قَالَ : هَا مُحَمَّدُ أَرَأَيْتَ جَمَّ لَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّاوُرَ عَلَى اللَّيْ لَ اللَّذِي قَدِ الْتَبْسَ كُلُ شَيْءٍ فَا أَيْنَ جَعَلَ النَّهُ اللَّهُ الْعَلَى مَا يَشَاءُ ».

(اللَّيْلَ اللَّذِي قَدِ الْتَبْسَ كُلُّ شَيْءُ لُ مَا يَشَاءُ ».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤) .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لعبد الله بن عبد الله بن الأصم ، ولا ليزيد بن الأصم ، ولم يخرج مسلم لعبد الله عن يزيد .

ه [ ١٠٤] [الإتحاف: كم ١٨٤٧٦] [التحفة: د ١٣٠٣٣]، وسيأتي برقم (٢٢٠٧)، (٣٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أنبيا» والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي و «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) كفارات : تكفر الخطيئة : أي تسترها وتمحوها . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٥٧٠) : «هكذا رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، ورواه هشام الصنعاني ، عن معمر ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن =





- ٥ [ ١٠٥] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ رَبِي ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ اسَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ رَبُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ آدَمَ صَوَّرَهُ وَتَرَكَهُ فِي الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ ، وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ (١) عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ(٢).
- ٥١٠٦] أخب را أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَاكِ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنسٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ . عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنسٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً ، قَالَ دَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «لَتَتَّبِعُنَّ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «لَتَتَّبِعُنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ بَاعًا " فَبَاعًا ، وَذِرَاعًا " فَذِرَاعًا ، وَشِبْرًا فَشِبْرًا ، حَتَّى لَوْ دَحَلُوا مَعْهُمْ » ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَوُ وَالنَّصَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَ وَالنَّ صَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَوَالنَّ صَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَ وَالنَّ صَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُ وَ وَالنَّ صَارَى ، قَالَ : قَيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهُ الْيَهُ وَالْعَالَى .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ (٥).

النبي ﷺ مرسلا. قال البخاري: «وهو أصح» ، ولا يثبت هذا عن النبي ﷺ؛ لأن النبي ﷺ قال:
 «الحدود كفارة» قال الشيخ تَخلَلْهُ: قد كتبناه من وجه آخر عن ابن أبي ذئب موصولا». اه.

٥[١٠٥] [الإتحاف: حب عه كم م حم ٥٨٦] [التحفة: م ٣٦٦]، وسيأتي برقم (٤٠٤٠).

<sup>(</sup>١) أجوف : صاحب جوف ، وقيل : الذي داخله خالٍ . (انظر : شرح النووي على مسلم) (١٦٨ ١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٦) عن يونس بن محمد، عن حماد، به .

٥[١٠٦] [الإتحاف: كم حم ٢٠٦٨] [التحفة: ق ١٥١٢].

<sup>۩[</sup>۱/۱۹ ب]

<sup>(</sup>٣) باعا: الباع: مقياس طوله: ٤ أفرع = ١, ٩٢ متر. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) وفراعا: مقياس طوله: ٤٨ سنتيمترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فإن محمد بن عمرو بن علقمة أخرج له مسلم في المتابعات ، وأخرج له البخاري مقرونا بغيره وتعليقا ، وهو صدوق له أوهام . ولم يخرج مسلم للمعتمر ، ولا لقريش ، عنه .

٥ [١٠٧] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. وصرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَن الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَ اللهِ نُهَ عَمْرِهِ ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَكِيْ فِي جِنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ بَعْدُ ، قَالَ : فَقَعَدْنَا حَوْلَ النَّبِيِّ عَيَّكِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ وَيَخْفِضُهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ فِي قُبُل مِنَ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَتَنْزِلُ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ أَكْفَانٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ (١) مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ ، فَيَقْعُدُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ» ، قَالَ : «فَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ : أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطّيّبَةُ ، اخْرُجِي إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ» ، قَالَ : «فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ ، فَلَا يَتْرُكُونَهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ ، فَيَصْعَدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَىٰ جُنْدِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطَّيَّبَةُ؟ فَيَقُولُونَ : فُلَانٍ ، بِأَحْسَن أَسْمَائِهِ ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى السَّمَاءِ فُتِحَتْ لَـهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءِ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا ، حَتَّىٰ يُنْتَهَىٰ إِلَى السّمَاءِ السَّابِعَةِ ، ثُمَّ يُقَالُ: اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي عِلِّينَ ، ثُمَّ يُقَالُ: أَرْجِعُوا عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ، فَتُرَدُّ رُوحُهُ إِلَىٰ جَسَدِهِ ، فَتَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ : مَنْ رَبُّكَ؟ » قَالَ : «فَيَقُولُ: اللَّهُ، فَيَقُولُونَ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: الْإِسْلَامُ، فَيَقُولُونَ: مَا هَـذَا الرَّجُلُ

٥[ ١٠٧] [ الإتحاف : خزكم عه حم عم ٢٠٦٣] [ التحفة : دس ق ١٧٥٨ - ق ١٧٥٩ - ق ١٩١٢ ] ، وسيأتي بـرقم ( ١٣٢٠) ، (١٣٢٠ ) .

<sup>(</sup>١) حنوط: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. (انظر: النهاية، مادة: حنط).



الَّذِي خَرَجَ فِيكُمْ؟» قَالَ: «فَيَقُولُ: رَسُولُ اللَّهِ» ، قَالَ: «فَيَقُولُونَ: وَمَا يُـدْرِيكَ؟» قَالَ : «فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَـدَّقْتُ» ، قَـالَ : «فَيُسَادِي مُنَـادٍ مِـنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَرُوهُ مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ»، قَالَ : «وَيُمَدُّ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَيَأْتِيهِ رَوْحُ الْجَنَّةِ وَرَوْحُهَا» ١٠ . قَالَ : «فَيُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ، وَيَمْثُلُ لَهُ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ النَّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ ، فَيَقُولُ لَهُ: أَبْسِفِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ وَجْهٌ يُبَشِّرُ بِالْخَيْرِ؟ » قَالَ : «فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ » ، قَالَ : «فَهُوَ يَقُولُ : رَبِّ أَقِم السَّاعَة كَيْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي " ثُمَّ قَرَأً : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]، وَأُمَّا الْفَاجِرُ فَإِذَا كَانَ فِي قُبُلِ مِنَ الْآخِرةِ وَانْقِطَاعِ مِن الدُّنْيَا أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَيَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَتَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ (١) فَيَقْعُدُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، فَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ : اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ إِلَىٰ سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضِبٍ»، قَالَ: «فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْقَطِعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ كَمَا يُسْتَخْرَجُ الصُّوفُ الْمَبْلُولُ بِالسَّفُودِ (٢) ذِي الشُّعَبِ» ، قَالَ : «فَيَقُومُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَدَعُونَهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنَ (٣) فَيَصْعَدُونَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَمُرُونَ عَلَى جُنْدِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذِهِ الرُّوحُ الْخَبِيثَةُ؟ » قَالَ: «فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ بِأَقْبَح أَسْمَائِهِ» ، قَالَ: «فَإِذَا انْتَهَىٰ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ غُلَّقَتْ دُونَهُ أَبْوَابُ السَّمَوَاتِ» ، قَالَ : «وَيُقَالُ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِينٍ» ، قَالَ : «ثُمَّ يُقَالُ : أُعِيدُوا عَبْدِي إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ، قَالَ: «فَيُرْمَى بِرُوحِهِ حَتَّى تَقَعَ فِي جَسَدِهِ " قَالَ: ثُمَّ قَرَأً:

<sup>[[/\/]</sup> 

<sup>(</sup>١) المسوح: جمع: المِسح، وهو: اللباس الخشن الممقوت، أي: أن روح الكافر تُجعل في هذه المسوح. (انظر: ذيل النهاية، مادة: مسح).

<sup>(</sup>٢) السفود: الحديدة يُشوى بها . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: سفد) .

<sup>(</sup>٣) ضبب عليه في الأصل.



(﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْدِى بِهِ الرّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١]»، قَالَ: "فَتَأْتِيهِ الْمَلَائِكَةُ، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَبُّكَ؟» قَالَ: "فَيَقُولُونَ النَّارِي، فَيُنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ كَذَبَ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ ، قَالَ: "وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ»، وَأَلُ: "وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ»، قَالَ: "فَيَقُولُ: "فَيَغُولُ بِهِ ذَلِكَ، وَيَمْثُلُ لَهُ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ النَّرِي يَسُووُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ قَبِيحُ النَّرِي يَسُووُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُهُ الْفَرِي مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ بَشَرَ بِالشَّرِ»، قَالَ: "فَيَقُولُ: وَبُهُ لَا تُومِ السَّاعَة "() . "فَيَقُولُ: وَبُهُ لَا تُومِ السَّاعَة "() . "فَيَقُولُ: وَبُهُ لَا تُومِ السَّاعَة "() . "فَيَقُولُ: وَمُ يَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَة "() . "فَيَقُولُ: وَمُو يَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَة "() . "فَالَ: "فَيَقُولُ: وَمُ يَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَة "() . "فَالَ: "فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَة "() . "فَالَ: "فَيَقُولُ: وَمُ يَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَة "() . "فَالَ: "فَالَ: "وَهُو يَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمِ السَّاعَة "() . "

٥ [١٠٨] صرتى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، وَقَالَ فِي الْمُنْذِرِ فِي عَقِبِ خَبَرِهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ آبِي مَنْ الْمُنْذِرِ فِي عَقِبِ خَبَرِهِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ يُرِيدُ حَدِيثَ الْبُرَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : الْوَدُ رَقْدَةَ الْمُتَّقِينَ ، لِلْمُؤْمِنِ الْأَوَّلِ ، وَيُقَالُ لِلْفَاجِرِ : الْقُدْ مَنْهُوشًا ، فَمَا مِنْ دَابَّةِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَلَهَا فِي جَسَدِهِ نَصِيبٌ (٢) .

■ وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَهُمُ الْأَئِمَةُ الْحُفَّاظُ ،
 عَن الْأَعْمَش .

أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ:

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لزاذان أبي عمر ، وهو صدوق يرسل ، ولم يخرج مسلم للمنهال بن عمرو ، وهو صدوق ربها وهم .

٥[١٠٨][الإتحاف: خزكم عه حم عم ٢٠٦٣].

<sup>۩[</sup>۱/۲۰ب]

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الـشيخين ، لم يخرج الـشيخان لعـلي بـن المنـذر ، ولم يخرج البخـاري لـزاذان أبي عمر ، وهو صدوق يرسل ، ولم يخرج مسلم للمنهال بن عمرو ، وهو صدوق ربـا وهم .

# المِشْتَكِرَكِا عَلَالصَّاخِيْحِينَ



٥ [١٠٩] في رشن المُومُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ ، بِهَمَذَانَ وَأَنَا سَأَلْتُهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْجَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَيَالَةً فِي جِنَازَةٍ فَأَتَيْنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا يُلْحَدْ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

#### ■ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعْبَةً (١):

٥[١١٠] فيرشنيه أَبُوسَعِيدِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، وَ اللَّهِ وَأَنَا سَأَلْتُهُ ، حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ سَلْم (٢) الْأَصْبَهَانِيُّ بِالرَّيِّ ، حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ رَجَاء ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَلِي بْنُ سَلْم (٢) الْأَصْبَهَانِيُّ بِالرَّيِّ ، حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ رَجَاء ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَرَاء ، الْبُوسَانِيُّ ، عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاء ، عَنِ الْبَرَاء ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ فِي حَدِيثِ الْقَبْرِ (٣) .

### ■ وَأُمَّا حَدِيثُ زَائِدَةً:

و[١١١] فَ تَسَنَّ أَبُو سَعِيدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ ، حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو الْأَزْدِيُّ ، حَدَّنَا زَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّنَا وَائِدَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ وَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى جِنَازَةِ الْمِنْ عَمْرِو ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى جِنَازَةِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ . فَذَكَرَ حَدِيثَ الْقَبْرِ بِطُولِهِ .

٥[١٠٩][الإتحاف: خزكم عه حم عم ٢٠٦٣].

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن مؤمل بن إسهاعيل أخرج لـ ه البخاري تعليقا ، ولم يخرج لـ ه مسلم ، وهو صدوق سيئ الحفظ ، وزاذان لم يخرج لـ ه البخاري ، وهو صدوق يرسل ، ولم يخرج مسلم للمنهال بن عمرو ، وهو صدوق ربها وهم .

٥[١١٠][الإتحاف: خزكم عه حم عم ٢٠٦٣].

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «مسلم» ، والتصويب من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن زاذان لم يخرج له البخاري وهو صدوق يرسل ، ولم يخرج مسلم للمنهال بن عمرو ، وهو صدوق ربها وهم . ومحمد بن بكر البرساني صدوق قد يخطئ .

٥[١١١] [الإتحاف: خزكم عه حم عم ٢٠٦٣].

## <u>ئِ</u>تَابُ الإيثانِ





هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِالْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو
 وَزَاذَانَ أَبِي عُمَرَ الْكِنْدِيِّ (١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ ، وَقَمْعٌ لِلْمُبْتَدِعَةِ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ بِطُولِهِ وَلَهُ شَوَاهِدُ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَىٰ صِحَتِهِ .

ه [١١٢] صر ثناه أَبُوسَه لِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : ذَكَرَ النَّبِيُ ﷺ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ ثُمَّ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ الْقَبْرِ .

■ فَقَدْ بَانَ بِالْأَصْلِ وَالشَّاهِدِ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ<sup>(٢)</sup>.

وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي:

و[١١٣] صرتناه أبو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَزَالٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَيْنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَجَلَسْنَا حَوْلَ هُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْحَدِيثَ

■ يُعَلِّلُ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ فَإِنْ ذَكَرَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُمْ مَنْ شُعَيْبِ ۩ بْنِ صَفْوَانَ لِإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الثَّقَاتِ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَاذَانَ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

ه[١١٢][الإتحاف: كم ٢١٣٥].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد موافق للبخاري برقم (٣٩٤٧) بداية من وهب بن جرير .

<sup>[[////]]</sup> 

### المُنْ تَكِرَكُ عَلَى الصَّاحِينَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم



ه [١١٤] حرثنا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخَلَدِيُّ إِمْلَاءَ بِبَغْدَادَ حَدَّفَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلَانُ ، حَدَّفَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلَانُ ، حَدَّفَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ يُونُسَ بْنَ خَبَّابٍ بِمِنْى عِنْدَ الْمَنَارَةِ وَهُوَ يَقُصُّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ عَذَابِ الْقَبْرِ فَحَدَّفَنِي بِهِ .

٥[١١٥] وأخْبَرَىٰ أَبُو عَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُ فَ السُّلَمِيُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُمْدِي بِنُ مَيْمُ وَنِ ، عَنْ أَبُو مُمْدِي بِنُ مَيْمُ وَنِ ، عَنْ أَبُو مُمْدَ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا مَهْدِي بْنُ مَيْمُ وَنِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ . وأخب رَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ - وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يَونُسَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ عَنْ وَلُسَ بْنِ عَنْ رَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَفِي حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ عَبَادِ بْنِ عَالِم بْنِ عَمْرِو ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ ، وَفِي حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ عَبَادٍ بْنِ عَالِم اللّهِ عَيْلِي فِي حَدِيثِ عَبَادِ بْنِ عَالْ : خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ اللّهِ عَيْلِي فِي جِنَازَةٍ فَجَلَسَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

■ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ ، وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو خَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّخِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّخَعِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ النَّهِ النَّخَعِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو .

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي خَالِدِ الدَّالَانِيِّ:

٥[١١٦] فِيَرْتُ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الدَّالَانِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو (١).

■ وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلَائِيِّ :

٥[١١٤][الإتحاف: خزكم عه حم عم ٢٠٦٣].

٥[١١٥] [الإتحاف: خزكم عه حم عم ٢٠٦٣].

٥[١١٦] [الإتحاف: خزكم عه حم عم ٢٠٦٣].

<sup>(</sup>١) لم يخرج الشيخان لأبي خالد الدالاني ، وهو صدوق يخطئ كثيرا ويدلس .

# **ئِئَ الْبُالِيثَانِ**





ه [١١٧] في رَشْنَ أَبُوبَكُر مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ الْمَرْثَدِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلَاثِيِّ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو .

وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ :

و [١١٨] فِي رَشْنَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِبْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ . . . نَحْوَهُ . عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْنَبِيِّ عَلَيْقَ . . . نَحْوَهُ .

■ هَذِهِ الْأَسَانِيدُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ<sup>(١)</sup>.

ه [١١٩] أخب را أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ (٢) بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، حَدَّفَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنِي الْجُنَيْدِ ، حَدَّفَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنِي الْجُنَيْدِ ، حَدَّفَنَا الْمُعَافَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يَا بِلَالُ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ؟» ، قَالَ : وَبِلَالٌ يَمْشِيَانِ بِالْبَقِيعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «يَا بِلَالُ هَلْ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ؟» ، قَالَ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْمَعُهُ ، قَالَ : «أَلَا تَسْمَعُ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَدَّبُونَ» .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ. إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ
 حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ١٠ عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «لَـوْلَا أَنْ لَا تَـدَافَنُوا
 لَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ» (٣).

o[117] [الإتحاف: خزكم عه حم عم 2017].

٥ [١١٨] [الإتحاف: خزكم عه حم عم ٢٠٦٣].

<sup>(</sup>١) فيه أبو بكر بن عياش أخرج له مسلم في المقدمة فقط.

و[119] [الإتحاف: كم 1917].

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: «محمد»، والصواب ما أثبتناه كما في «الإتحاف».

۱۱/۱۱ س]

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري ومسلم للمعافى بن سليمان الحراني . وفليح بسن سليمان صدوق كثير الخطأ .



٥[١٢٠] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُ ، وَالَ الرَّبِيعُ : حَدَّثَنَا وَقَالَ بَحْرُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَبَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْحَوْلَانِيُ ، قَالَ الرَّبِيعُ : حَدَّثَنَا وَقَالَ بَحْرُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْ مَوْعُوكُ ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَوَجَدَ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ وَهُو مَوْعُوكُ ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَوَجَدَ حَرَارَتَهَا فَوْقَ الْقَطِيفَةِ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : مَا أَشَدَّ حَرَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : مَا أَشَدَّ حَرَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : مَا أَشَدَّ حَرَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ يُشَدِّدُ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ وَيُضَاعَفُ لَنَا الْأَجْورُ » ، ثَمَّ قَالَ : ﴿ وَسُعِيدٍ : مَا أَشَدُ النَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ يُشَدِّهُ وَيَعْلَلُهُ وَيُخْتَلَىٰ اللَّهُ مَنْ أَشَدُ النَّاسِ بَلَاءً ؟ قَالَ : ﴿ الْأَنْبِيَاءُ » ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : ﴿ وَيُعْبَلُهُ وَيُخْبَلُكُ وَيُخْلِكُ عَلْكُ أَلِكُ وَيُخْبَعُ وَلَا الْعَبَاءَةَ يَلْبَسُهَا ، وَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلُهُ ، وَلَأَحَدُهُمْ كَانَ أَشَدُ فَرَحًا الْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ » .

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ بَحْرِ فِي الْمُسْنَدِ ، وَعَنِ الرَّبِيعِ فِي الْفَوَائِدِ ، وَأَنَا جَمَعْتُ بَيْنَهُمَا .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، ثُمَّ لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ وَلِحَدِيثِ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ طُرُقٌ تُنْبَعُ وَيُذَاكَرُ بِهَا(١).

وَقَدْ تَابَعَ الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَاصِمَ بْنَ بَهْدَلَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ.

٥ [١٢١] أَ نَبِ رَبِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ : أَيُّ النَّاسِ أَسَدُ

٥[ ١٢٠] [الإتحاف: كم ٤٨٩ ٥] [التحفة: ق ٤١٨٩]، وسيأتي برقم (٨٠٦٠).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن هشام بن سعد أخرج له مسلم في المتابعات ، وأخرج لـ ه البخاري تعليقا ، وهو صدوق له أوهام . وباقي الإسناد رواته رواة «الصحيحين» .

٥[ ١٢١] [الإتحاف: مي حب كم حم ١١٣٥] [التحفة: ت س ق ٣٩٣٤]، وسيأتي برقم (١٢٢).

7/0



بَلَاءً؟ ، قَالَ : «الْأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الْأَمْئُلُ فَالْأَمْئُلُ ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صُلْبَ الدِّينِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَىٰ قَدْرِ دِينِهِ ، فَمَنْ ثَخُنَ دِينُهُ ثَخُنَ بَلَاؤُهُ ، وَمَنْ ضَعْفَ دِينُهُ ضَعْفَ بَلَاؤُهُ » وَمَنْ ضَعْفَ دِينُهُ ضَعْفَ بَلَاؤُهُ » .

# ■ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (١) ، وَشَاهِدُهُ مَا:

٥ [١٢٧] صرفناه أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْجَوْهَرِيُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِه ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبَانُ الْعَطَّالُ . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْعَطَّالُ . وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ ، حَدَّثَنَا أَلْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ﴿ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ ﴿ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعْرَمِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُكْرَم ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ فَتَنْيَةَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُعْرَم ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ فَتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ النَّخُودِي مُ اللَّهُ مِنْ يَزِيدَ الرَّقِيُّ مُ مَنْ عُلِي الشَّيْبَانِي عُ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَارِمِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَاخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي الشَّيْبَانِي عِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ حَارِم بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّهُ وَ ، وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّوْمَ وَمَعْمُ مُنْ وَالْمُ مَنْ عَلْمَامُ بْنُ الْعَلَى النَّهُ مُو مِنُ عَلَقَ الْمُعْمَدُ مَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّهُ وَهِ ، وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّهُ وَهِ ، وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ عَاصِمِ مِنْ أَبِي النَّهُ وَهِ ، وَهَذَا لَفُظُ حَدِيثِ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ مَنْ عَاصِمِ مِنْ أَبِي النَّهُ وَهِ ، وَهَذَا لَفُطُ حَدِيثِ شَيْبَانَا أَبُو الْعَمْدُ الْمُ الْعَالُ الْعَلْمُ الْمُ الْمَا الْعَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرجا لخالد بن عبد الله، عن العلاء بن المسيب، ولا للعلاء عن مصعب بن سعد. قال الدارقطني في «العلل» (٢١٦٪): «حدث به العلاء بـن المسيب، واختلف عنه؛ فرواه خالد بن عبد الله الواسطي، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن مصعب بن سعد، عن أبيه ورواه القاسم بن مالك والمحاربي، عن العلاء بن المسيب، عن عاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن سعد، والصواب عن العلاء بن المسيب، عن عاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن سعد وكذلك رواه شعبة وزائدة وحماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن سعد وكذلك رواه شعبة وزائدة وحماد بن زيد وإسرائيل، عن عاصم»، فلعل في رواية الحاكم سقطا بين العلاء ومصعب و والله أعلم .

ه [ ۱۲۲ ] [ا**لإتحاف : مي حبّ كم حم ١١٣ ه ] [التحفة : ت س ق ٣٩٣٤**] ، وتقدم برقم (١٢١ ) . \$ [ ١/ ٢٢ أ ]





عَنْ عَاصِم ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ عَاصِم ، عَنْ أَشِدُ النَّاسِ بَلَاءً ؟ ، قَالَ : «النَّبِيُّونَ ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّينِ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِي عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يَدَعَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ حَسَبِ دِينِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يَدَعَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يَدَعَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَى الْمُرْفِ لَيْسَ عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَى الْمُعْدِ خَطِيئَةٌ » (١) .

٥ [١٢٣] صر ثنا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمُطَرِّدُ الْمُطَرِّدُ الْمُقَدَّمِيُ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِي الْمُقَدَّمِيُ ، حَدَّانَا اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِ إِلْسُمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي إِلْسُمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي إِلْسُمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللْمُ الْمُلِي الْمُعْلَى اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الْمُعْلَى اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِي اللْمُعْلِي الللْمُلْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

■ قَدِ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِرُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ، وَعُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَـدَّمِيُ مُتَّفَـقٌ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٣) .

وَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ عَلَىٰ سَنَدِهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ .

٥[١٢٤] صرتى أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ الْعَدْلُ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نُمَيْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُبَيْدِ بْنِ نُمَيْرٍ

<sup>(</sup>١) مدار الحديث على عاصم بن أبي النجود ، وقد أخرج له مسلم في المتابعات . والبخاري مقرونا بغيره ، وهـو صدوق له أوهام ، حجة في القراءة .

٥[ ١٢٣] [الإتحاف: كم ١٣١٦١] [التحفة: ق ٩٥٤١]، وسيأتي برقم (١٢٤)، (١٢٥)، (١٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) أثره: أجله ، وسمي به لأنه يتبع العمر . (انظر: النهاية ، مادة: أثر) .

<sup>(</sup>٣) لم يخرج البخاري لمحمد بن يحيى القطعي ، وليس لعمر بن علي المقدمي رواية عن إسماعيل بن أبي خالد عند مسلم . سئل الدارقطني عن هذا الحديث في «العلل» (٥/ ٢٣٨) فقال : «يرويه إسماعيل بن أبي خالد ، فرفعه عنه عمر بن علي المقدمي ، ومحمد بن خالد الوهبي ، وهشيم من رواية موسئ بن حيان ، عن ابن مهدي ، عنه ، وغيره يرويه عن هشيم ، ولا يرفعه ، وكذلك رواه ابن عيينة ويحيى القطان وغيرهما موقوفا ، وهو الصواب» .

٥[ ١٢٤] [الإتحاف : كم ١٣١٦١] [التحفة : ق ٩٥٤١] ، وتقدم برقم (١٢٣) وسيأتي برقم (١٢٥) ، (١٣٧٦) .



الْمَذْحِجِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «إِذَا كَانَتْ مَنِيَّةُ أَا أَحَدِكُمْ أَبِي حَازِم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهُ قَالَ : «إِذَا كَانَتْ مَنِيَّةُ أَا أَحَدِكُمْ بِي حَازِم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِذَا كَانَتْ مَنِيَّةُ أَلَى مَا عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ أَشْرِهِ مِنْهُ ، فَيُقْبَعُ فِيهَا ، فِي هَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي "(٢) .

- وَقَدْ أَسْنَدَهُ هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ .
- ه [١٢٥] حرثناه أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ مَهْدِيٍّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَجَلُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ جُعِلَتْ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ ، فَيُوفِيهِ اللَّهُ بِهَا فَيَوَفِيهِ اللَّهُ بِهَا فَتَقُولُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَبِّ هَذَا مَا اسْتَوْدَعْتَنِي » .
- فَقَدْ أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَاثَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَوَافَقَهُ عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ
   عُيَيْنَةَ ، فَنَحْنُ عَلَى مَا شَرَطْنَا فِي إِخْرَاجِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثَّقَةِ فِي الْوَصْلِ وَالسَّنَدِ<sup>(٣)</sup> ، شُمَّ لِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَمِنْهَا مَا .
- ٥ [١٢٦] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَدَّادِ الصَّوفِيُّ ، بِمَكَّة ، قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وأَخْبَرْ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وأخب رَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاق ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وأخب رَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاق ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) منية : موت ، والجمع منايا ؛ سميت بذلك لأنها مقدرة بوقت مخصوص . (انظر : النهاية ، مادة : منا) .

<sup>(</sup>٢) رواته ثقات رواة الشيخين سوئ كثير بن عبيد و محمد بن خالد وهما ثقتان .

٥[١٢٥] [ا**لإتحاف: كم ١٣١٦١**] [التحفة: ق ٩٥٤١]، وتقدم برقم (١٢٣)، (١٢٤) وسيأتي برقم (١٣٧٦). [ ١/ ٢٢ ب]

<sup>(</sup>٣) موسى بن محمد بن حيان ضعفه أبو زرعة .

٥[١٢٦] [الإتحاف: كم عم ١٦٥٧٦] [التحفة: ت ١١٢٨٤]، وسيأتي برقم (١٢٧)، (١٣٧٧).

#### 



أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا قَضَى اللَّهُ لِرَجُلٍ مَوْتًا بِبَلْدَةٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً»(١).

- ٥ [١٢٧] صر ثناه أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ حَاتِم ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَطِرِ بْنِ عُكَامِسِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا جَعَلَ اللَّهُ أَجَلَ رَجُلِ بِأَرْضِ مِطَرِ بْنِ عُكَامِسِ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا جَعَلَ اللَّهُ أَجَلَ رَجُلٍ بِأَرْضِ إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَىٰ إِخْرَاجِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ أُخَرُ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ (٢٠).
- ٥ [١٢٨] حرثنا أَبُو أَحْمَدَ بَكُوبُنُ مُحَمَّدِ السَّيْرَفِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، وحرثى بُكَيْرُ بْنُ الْحَدَّادِ بِمَكَّة ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِم ، وَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . وأَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . وأَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِي عَزَّة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْةٍ : "إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدِ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً" .

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ قبيصة بن عقبة ثقة إلا في حديثه عن سفيان، وأبو حذيفة صدوق سيئ الحفظ، ولم يخرج له مسلم. وتابعها عباد بن موسى، وهو ثقة، ولم يخرج له البخاري ومسلم. ولم يخرجا كذلك لمطر بن عكامس، وهو مختلف في صحبته، وما يروئ عنه إلا هذا الحديث. قال عثمان المدارمي: «سألت ابن معين: هل له صحبة؟ قال: «لا»»، وعن عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عنه: أله صحبة؟ قال: «لا يعرف له صحبة»، قلت: له رواية؟ قال: «لا ندري»». وقال أبو بكر البرديجي في «المراسيل»: «لم يرو عنه غير أبي إسحاق، لا يصح له صحبة». وقال أبو أحمد العسكري: «قال بعضهم: «ليست له صحبة»، وأكثرهم يدخله في المسند». وقال الطبراني: «اختلف في صحبته». وقال ابن حبان: «له صحبة».

٥[١٢٧] [الإتحاف: كم عم ١٦٥٧٦] [التحفة: ت ١١٢٨٤]، وتقدم برقم (١٢٦) وسيأتي برقم (١٣٧٧). (٢) محمد بن موسى بن حاتم متكلم فيه .

٥[١٢٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٧٧٩] [التحفة: ت ١١٨٣٤].



■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَرُوَاتُهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ ، وَسَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعُوبَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ ، يَقُولُ : اسْمُ أَبِي عَزَّةَ يَسَارُ بْنُ عَبْدٍ لَهُ صُحْبَةٌ .

وَأَمَّا أَبُو الْمَلِيحِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : يَلْزَمُ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمَا إِخْرَاجُ حَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ إِنِي عَزَّةَ ؛ فَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَحَدِيثِ أَبِي عَزَّةَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ الْمُفَاظِ (١).

٥ [١٢٩] صر ثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، وَهِرْنَ أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى الْبَيْهَقِيُ بِهَا مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا خَالِي الْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابِ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ سُفَيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ شَعْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَالْفَاجِرُ خِبِ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الْمُؤْمِنُ غِرِّ (٢) كَرِيمٌ ، وَالْفَاجِرُ خِبِ (٢) لَئِيمٌ » .

■ تَابَعَهُ أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعِ الْحَنَّاطُ ، وَيَحْيَىٰ بْنُ الضُّرَيْسِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي إِقَامَةِ هَذَا الْإِسْنَادِ (٤) .

<sup>@[/\</sup>YY<sup>†</sup>]

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في «سننه» (٢١٤٧) ، وقال : «صحيح» .

ه [ ١٢٩] [ الإتحاف : كم حسم ٢٠٦٨٢ ] [ التحفة : دت ١٥٣٦ ] ، وسيأتي برقم (١٣٠) ، (١٣١) ، (١٣٢) ، (١٣٢) . (١٣٣)

<sup>(</sup>٢) غر: ليس بذي نُكر فهو ينخدع لانقياده ولينه (يغرّر به) ، يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغرارة ، وقلة الفطنة للشر. (انظر: النهاية ، مادة : غرر).

<sup>(</sup>٣) حب: خَدَّاع. (انظر: النهاية، مادة: خبب).

<sup>(</sup>٤) فيه الحجاج بن فرافصة ؛ صدوق عابد يهم ، قال الترمذي في «سننه» (١٩٦٤) : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ، وقال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٤٧) : «فرواه الحجاج بن فرافصة وبشر بن رافع ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة . ورواه أسامة بن زيد ، عن رجل من بلحارث ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة مرسلا» .





### فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي شِهَابٍ:

٥ [١٣٠] فِ رَشْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْمُطَّوِعِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُبَارَكِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ النَّورِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُمُ : «الْمُؤْمِنُ غِرِّ كَرِيمٌ ، وَالْفَاجِرُ خِبٌ لَئِيمٌ» .

■ وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَىٰ بْنِ الضُّرَيْسِ فَدُونَهُ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ وَصَلَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِ الثَّوْرِيِّ ، وَأَفْسَدَهُ الْمُتَأْخُرُونَ عَنْهُ .

وَأَمَّا الْحَجَّاجُ بْنُ فُرَافِصَةَ فَإِنَّ الْإِمَامَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ لَكِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بِنِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَىٰ بْنَ مَعِينٍ ، يَقُولُ: الْحَجَّاجُ بْنُ فُرَافِصَةَ لَا بَأْسَ بِنِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَوَافِصَةَ شَيْخٌ صَالِحٌ مُتَعَبِّدٌ وَلَهُ شَاهِدٌ ، عَنْ أَبِي حَاتِم: سَمِعْتُ أَبِي ، يَقُولُ: حَجَّاجُ بْنُ فُرَافِصَةَ شَيْخٌ صَالِحٌ مُتَعَبِّدٌ وَلَهُ شَاهِدٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَقَامَ إِسْنَادَهُ (١).

٥ [١٣١] حرثنا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْمُؤْمِنُ غِرُّ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْمُؤْمِنُ غِرُّ أَبِي كَثِيرٍ ، وَالْفَاجِرُ خِبٌ لَثِيمٌ » (٢).

٥[ ١٣٠] [الإتحاف: كم حم ٢٨٦ ٢٠] [التحفة: دت ٢٦٣٥]، وتقدم بسرقم (١٢٩) وسيأتي بسرقم (١٣١)، (١٣٢) . (١٣٣)

<sup>(</sup>١) أبو شهاب صدوق يهم ، لكنه توبع ، وقد رواه أبو داود في «سننه» (٤٧٩٠) من طريق أبي أحمد ، عن سفيان ، عن الحجاج ، عن رجل ، عن أبي سلمة .

٥[ ١٣١] [الإتحاف: كم حم ٢٠٦٨٦] [التحفة: دت ٢٩٣٥]، وتقدم برقم (١٢٩)، (١٣٠)، وسيأتي برقم (١٣١) (١٣٠). (١٣٣)

<sup>(</sup>٢) بشر بن رافع ضعيف الحديث.



٥ [١٣٢] سمع أَبَا سَعِيدِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْإِمَامَ أَبَا بَكْرِ مُحَمَّذَ بْنَ إِسْحَاقَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُوسُ فَ السَّلَمِيّ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَاقِ ، يَقُولُ: كُنْتُ بِمَكَّةَ فَكَلَّمَنِي وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ وَعَلَى ابْنِهِ عَبْدَ الرَّزَاقِ ، يَقُولُ: كُنْتُ بِمَكَّةَ فَكَلَّمَنِي وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ وَعَلَى ابْنِهِ كِتَابَ الْوَصَايَا ، فَقُلْتُ : إِذَا صِرْتُ بِمِنَى حَمَّلْتُ كِتَابِي كِتَابَ الْوَصَايَا ، فَقُلْتُ : إِذَا صِرْتُ بِمِنَى حَمَّلْتُ كِتَابِي فَحَدَّثُتُهُ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى مَكَّةَ لِلزِّيَارَةِ فَلَقِينِي أَبُو أُسَامَةَ ، فَقَالَ لِي : يَا يَمَانِيُ خَدَعَكَ فَتَابُ لِي : يَا يَمَانِيُ خَدَعَكَ ذَكَ الْغُلَامُ الرُّوَّاسِيُّ ، فَقُلْتُ : مَا خَدَعَنِي ؟ قَالَ : حَمَلْتَ إِلَيْهِ كِتَابَكَ ١ هُ فَحَدَّثُتُهُ ، فَقُلْتُ الْفُلْامُ الرُّوَّاسِيُّ ، فَقُلْتُ : مَا خَدَعَنِي بِشُرُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ فَقُلْتُ : لَيْسَ بِعَجَبٍ أَنْ يَخْدَعَنِي ، حَدَّفْنِي بِشُرُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي مَكْبَهِ مَ أَنِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : "الْمُؤْمِنُ غِرِّ كَرِيمٌ ، وَالْفَاجِرُ فَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أُمْلِيهِ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أُمْلِيهِ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أُمْلِيهِ عَلَيْكَ ، فَقَالَ : أَمْلِ عَلَيْ ، فَقُلْتُ : وَاللَّه لِا أُمْلِيهِ عَلَيْكَ ،

■ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عِيسَى، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، يَقُولُ: أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ هُوَ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ.

تالك كم: بِشْرُ بْنُ رَافِعِ إِنَّمَا ذَكَرْتُهُ شَاهِدًا وَقَدْ أَلَانَ مَشَايِخُنَا الْقَوْلَ فِيهِ (١٠).

وَقَدْ وَجَدْتُ لَهُ شَاهِدًا آخَرَ مِنْ حَدِيثِ خَارِجَةً.

ه [١٣٣] صرثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيَحْيَى بْنُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَعْدَى ، أَخْبَرَنَا خَارِجَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَانُ يَعْدِي مُنْ أَبِي كَثِيرٍ ، وَالْفَاجِرُ خِبٌ لَرُيهِمٌ » .

ه [۱۳۲] [الإتحاف: كم حم ٢٠٦٨] [التحفة: دت ١٥٣٦٢]، وتقدم برقم (١٢٩)، (١٣٠)، (١٣١) وسيأتي برقم (١٣٣).

١٥ / ٢٣ س]

<sup>(</sup>١) بشر بن رافع: ضعيف الحديث.

٥[١٣٣] [الإتحاف: كم حم ٢٠٦٨] [التحفة: دت ١٥٣٦٢]، وتقدم برقم (١٢٩)، (١٣٠)، (١٣١).

# المِسْتَكِيدِكِا عِلَالصَّاخِيجِينَ



- هَذَا حَدِيثٌ تَدَاوَلَهُ الْأَئِمَةُ بِالرَّوَايَةِ وَأَقَامَ بَعْضُ الرُّوَاةِ إِسْنَادَهُ ، فَأَمَّا الـشَّيْخَانِ فَإِنَّهُمَـا لَمْ يَحْتَجَّا بِالْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ وَلَا بِبِشْرِ بْنِ رَافِعِ (١١).
- ٥ [ ١٣٤] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْوَرَّاقُ وَلَقَبُهُ حَمْدَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَلَقَبُهُ حَمْدَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَلَقَبُهُ حَمْدَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدُّثَنَا عَمْدَانُ ، حَدِّ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيْ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَا يُونَسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّيْ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهَدَةً (٢) بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رَائِحَتَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدْ وَجَـدْنَا لِحَمَّـادِ بْـنِ سَـلَمَةَ شَاهِدًا فِيهِ (٣) .
- ٥[١٣٥] صر ثنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا يَشُو يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا ، وَيَعْهَا ، وَرَعْهَا يُوبَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ » (٤٠) .

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام عن أبي الأسباط بشر بن رافع . وخارجة بن مصعب : متروك ، وكان يدلس عن الكذابين ، وعبد الله بن حسين بن عطاء : ضعيف .

٥[ ١٣٤] [الإتحاف: مي خزجا حب كم حم عم ١٧١٥٧] [التحفة: س ١١٦٥٦ - دس ١١٦٩٤]، وسيأتي برقم (١٣٥)، (١٣٦)) (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) معاهدة : من بينك وبينه عهد ، وأكثر ما يُطلق في الحديث على أهل الذمة ، وقد يطلق على غيرهم مَــَن الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما . (انظر : النهاية ، مادة : عهد) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن حماد بن سلمة أخرج له مسلم في المتابعات عن غير ثابت ، ولم يخرج له عن يونس بن عبيد شيئا ، وأعل هذه الرواية البخاري وأبو على الحافظ - كما سيأتي .

٥[ ١٣٥] [الإتحاف: مي خزجا حب كم حم عم ١٧١٥٧] [التحفة: س ١٥٦٦]، وتقدم برقم (١٣٤) وسيأتي برقم (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) فيه شريك بن الخطاب العنبري لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلا . ووثقه الحاكم - كما سيأتي .



- وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَج .
- ه [١٣٦] فَأْخِسِرْاه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّ وبَ ، أَخْبَرَنَا عَيْاشُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَة ، عَنْ أَبِي بَكْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَة ، عَنْ أَبِي بَكْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَة \* بِغَيْرِ حَقِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة » .
- الله عَن الْأَعْرَجِ ، وَالَّذِي يَسْكُنُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ أَنَّ هَذَا إِسْنَادٌ وَذَاكَ إِسْنَادٌ آخَوُ ، الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ ، وَالَّذِي يَسْكُنُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ أَنَّ هَذَا إِسْنَادٌ وَذَاكَ إِسْنَادٌ آخَوُ ، لَا يُعَلِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ إِمَامٌ . وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ أَيْضًا شَرِيكُ بْنُ الْمُخَطَّابِ وَهُوَ شَيْخٌ ثِقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاذِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١) .
- ٥[١٣٧] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَخْلَدِ الْجَوْهِ رِيُ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَلْمِ وَبْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ الضُّبَعِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَدِّهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ بَطَّالُ يَدْخُلُ عَلَى الْأُمْرَاءِ فَيُضْحِكُهُمْ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ بَطَّالُ يَدْخُلُ عَلَى الْأُمْرَاءِ فَيُضْحِكُهُمْ ، فَإِنِي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ جَدِي : وَيْحَكَ يَا فُلَانُ ، لِمَ تَدْخُلُ عَلَىٰ هَوُلَاءِ وَتُصْحِكُهُمْ ، فَإِنِي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْعَبْدَ وَلُو اللَّهِ عَلَيْ هَوْلَاءِ وَتُصْحِكُهُمْ ، فَإِنِي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْعَبْدَ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْ هَوْلَاءِ وَتُصْحِكُهُمْ ، فَإِنِي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْعَبْدَ وَلُو اللّهِ عَلَيْهُ وَالْ اللّهِ عَلَيْ هَوْلَاء وَلُو اللّه وَلَيْقِ قَالَ : "إِنَّ الْعَبْدَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُ صَاحِبَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ هَوْلُاء وَتُصْحِكُهُمْ ، فَإِلْ اللّه عَلَا اللّه عَلْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ الْكَالِمُ وَالْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيهِ مَا بَلْعَتْ فَيَرْضَى اللّهُ بِهَا عَنْهُ لَكُولُ اللّهُ عَمَا بَلَعَتْ فَيَرْضَى اللّهُ بِهَا عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَا اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا بَلَعْتُ فَيَرْضَى اللهُ بِهَا عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللّهُ عَمَا بَلَعْتُ فَيْرُضَى اللهُ بِهِا عَنْهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٥ [ ١٣٦] [ الإتحاف : مي خز جا حب كم حم عم ١٥١٥٧ ] [ التحفة : س ١٦٥٦ - دس ١١٦٩٤ ] ، وتقدم برقم (١٣٤ ) . (١٣٤ ) . وسيأتي برقم (٢٦٦٧ ) .

<sup>[[1/37]]</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٢٨) عن قبيصة ، عن سفيان ، عن يونس ، عن الحكم بن الأعرج ، عن الأسعث . قال البخاري : «وقال حماد : عن يونس ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، والأول أصح» .

ه [۱۳۷] [الإتحاف: طحب كم حمم أبويعلى ٢٤٢٠] [التحفة: ت س ق ٢٠٢٨]، وسيأتي برقم (١٣٨)، (١٣٩)، (١٣٩)، (١٤٩).



إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلْغَتْ فَيَسْخَطُ اللَّهُ بِهَا إِلَىٰ يَوْم يَلْقَاهُ».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، وَقَدْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ عَنْـهُ
 سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ كَمَا أَوْرَدْتُهُ عَالِيًا (١).

هَكَ ذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .

أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ:

٥ [١٣٨] في شَعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِي أَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَدْدِي أَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَدْدِي أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ رِضَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يَدْرِي أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ رِضَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يَدْرِي أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ رِضَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

والْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يَدْرِي أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ ، فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ رِضَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ:

٥ [١٣٩] في رَشْنَاهُ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الزَّاهِدُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري ومسلم لعمرو بن علقمة ، قال ابن حجر : مقبول . ومحمد بن عمرو بن علقمة أخرج لـ البخاري مقرونا ومسلم في المتابعات ، وهو صدوق له أوهام .

٥[١٣٨] [الإتحاف: طحب كم حم أبويعلى ٢٤٢٠] [التحفة: ت س ق ٢٠٢٨]، وتقدم برقم (١٣٧) وسيأتي برقم (١٣٧)، (١٤١)، (١٤١).

٥[١٣٩] [الإتحاف: طحب كم حم أبويعلى ٢٤٢٠] [التحفة: ت س ق ٢٠٢٨]، وتقدم برقم (١٣٧)، (١٣٨) وسيأتي برقم (١٤٠)، (١٤١)، (١٤٢).



عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ : 
﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْ وَانِ اللَّهِ ، وَمَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْ وَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ فَيَكُتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا مَنْ طَالُكُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ مَنْ عَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ » .

مَخَطِ اللَّهِ ، وَمَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ » .

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

ه [١٤٠] فَا خِبْ رَاه أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الدَّرَاوَدِيِّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَدِيِّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدُهِ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ ، يَقُولُ : «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ يَقُولُ : «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، وَمَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ بُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رَضْوَانُ اللَّهِ ، وَمَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ بُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ ، وَمَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ هَيَكُتُ بُ اللَّه بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ » (١) .

وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ.

٥ [١٤١] فَ رَضَ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ، قَالَ : مَرَّ بِهِ رَجُلٌ لَهُ شَرَفٌ وَهُوَ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : يَا فُلَانُ ، إِنَّ لَكَ رَحِمًا وَلَكَ حَقًّا ، وَإِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَىٰ هَؤُلَا ءِ الْأُمَرَاءِ فَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ يَا فُلَانُ ، إِنَّ لَكَ رَحِمًا وَلَكَ حَقًّا ، وَإِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَىٰ هَؤُلَا ءِ الْأُمَرَاءِ فَتَتَكَلَّمُ عِنْدَهُمْ

٥[١٤٠] [الإتحاف: طحب كم حم أبويعلى ٢٤٢٠] [التحفة: ت س ق ٢٠٢٨]، وتقدم برقم (١٣٧)، (١٣٨) ( ١٣٨) ( ١٣٨)

١٥ [١/ ٢٤ ب]

<sup>(</sup>١) لم يخرجه مسلم.

٥[١٤١] [الإتحاف: طحب كم حم أبويعلى ٢٤٢] [التحفة: ت س ق ٢٠٢٨]، وتقدم برقم (١٣٧)، (١٣٨)، (١٣٩)، (١٣٨)



بِمَا شَاءَ اللّهُ أَنْ تَكَلَّمَ، وَإِنِّي سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ لَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّهِ ، مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلُغَتْ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُ اللّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَ تَكَلَّمُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُ اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّهِ ، مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُ اللّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ » وَالْ عَلْقَمَةُ : وَيْحَكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَقُولُ وَمَاذَا تَكَلَّمُ بِهِ؟ فَرُبَّ كَلَامِ مَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ .

■ قَصَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو وَلَمْ يَذْكُرْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ .

٥ [١٤٢] أَخُبَرَىٰ أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الدَّارَبَرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
الْقَاضِي . وأخب لِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ
الدَّارِمِيُّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَىٰ مَالِكِ . وأخب لِ أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ ،
الدَّارِمِيُّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، فِيمَا قَرَأَ عَلَىٰ مَالِكِ . وأخب لِ أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ ،
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّثِنِي مَالِكُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ :
﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَدَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ ، مَا كَانَ يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ بُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ وَمْ وَانِ اللَّهِ ، مَا كَانَ يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ بُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَ اللَّهِ ، مَا كَانَ يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ وَمُ عَلَيْتُ فَيَكُتُ بُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَ اللَه مَا كَانَ يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُ بُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ».

قال المسام : هَذَا لَا يُوهِنُ الْإِجْمَاعَ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ بَلْ يَزِيدُهُ تَأْكِيدًا بِمُتَابِعِ مِثْلِ مَالِكِ ،
 إِلَّا أَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ مَا قَالُوهُ بِالزِّيَادَةِ فِي إِقَامَةِ إِسْنَادِهِ (١) .

٥[١٤٢][الإتحاف: طحب كم حمم أبويعلى ٢٤٢٠][التحفة: ت س ق ٢٠٢٨]، وتقدم برقم (١٣٧)، (١٣٨)، (١٣٨)، (١٣٨)

<sup>(</sup>١) لم يذكر الإمام مالك في هذه الرواية جد محمد بن عمرو بن علقمة .



- هَـذَا حَـدِيثٌ رَوَاهُ سُـفْيَانُ بُـنُ سَـعِيدٍ ، وَالْحَمَّـادَانِ ، وَعَبْـدُ الْـوَارِثِ بْـنُ سَـعِيدٍ ، وَالْحَمَّـادَانِ ، وَعَبْـدُ الْـوَارِثِ بْـنُ سَـعِيدٍ ، وَالْحَمَّـادَانِ ، وَعَبْدُ الْـوَارِثِ بْـنُ سَعِيدٍ ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَأَنَّـهُ يُجْمَـعُ حَدِيثُهُ ، وَقَـدْ ذَكَرَهُ أَكْثَرِ أَيْمَةٍ أَهْلِ النَّقْلِ فِي عَدَالَةِ بَهْ زِ بْنِ حَكِيمٍ ، وَأَنَّـهُ يُجْمَـعُ حَدِيثُهُ ، وَقَـدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيحِ (٢).

وَهَذَا الْحَدِيثُ شَاهِدٌ لِحَدِيثِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ.

وَقَدْ رَوَىٰ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسِ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، وَرَوَىٰ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضَّبَعِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ .

٥ [١٤٤] صر شنا علِيُ بنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ إِسْحَاقَ وَالْعَبَّاسُ بنُ الْفَضْلِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُ مَحَمَّدِ الْعَنَزِيُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بن عَيَّاشٍ ، عَنِ عُثْمَانُ بنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بن عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمِعْتُ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمِعْتُ فَلَانًا يَذْكُرُ وَيُثْنِي حَيْرًا ، زَعَمَ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ ، قَالَ : «لَكِنْ فُلَانٌ مَا يَقُولُ ذَلِكَ ،

٥[١٤٣] [الإتحاف: مي كم حم ١٦٧٩٠] [التحفة: دت س ١١٣٨١].

<sup>[1/0/1]</sup> 

<sup>(</sup>١) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) فيه بهز بن حكيم وحكيم بن معاوية أخرج لهما البخاري تعليقا ولم يخرج لهما مسلم وهما صدوقان .

٥ [١٤٤] [الإتحاف: كم حم ٢٣٢٥].





وَلَقَدْ أَصَابَ مِنِّي مَا بَيْنَ مِائَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ» ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ : «وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي بِمَسْأَلَتِهِ مُتَأَبِّطَهَا» - قَالَ أَحْمَدُ : أَوْ نَحْوَهُ - «وَمَا هِيَ إِلَّا نَارٌ» ، قَالَ : فَقَالَ عُمْرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَ تُعْطِيهِمْ ؟ قَالَ : «مَا أَصْنَعُ ؟ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللَّهُ لِيَ الْبُخْلَ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا الْمَسَاقَةِ (١٠).

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرِ الرَّقِّيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ .

ه [١٤٥] حرثناه أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، وَيَادِ الْقَبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : دَحَلَ رَجُلَانِ عَلَى عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : دَحَلَ رَجُلَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ فَسَأَلَاهُ فِي شَيْءِ فَدَعَا لَهُمَا بِدِينَارَيْنِ فَإِذَا هُمَا يُثْنِيَانِ خَيْرًا ، فَقَالَ عَيْ فَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِةً فَسَأَلَاهُ فِي شَيْءِ فَدَعَا لَهُمَا بِدِينَارَيْنِ فَإِذَا هُمَا يُثْنِيَانِ خَيْرًا ، فَقَالَ عَلَيْ : (لَكِنْ فُلَانٌ مَا يَقُولُ ذَاكَ ، وَلَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ ، وَلَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ ، وَلَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَاكَ ، وَلَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشَرَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَمَا يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ وَلَكَ أَنْ اللَّهُ لِيَ الْمُعْوَى اللَّهِ ، كَيْفَ تُعْطِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَهُ نَارٌ؟ قَالَ : «فَمَا أَصْنَعُ؟ يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللَّهُ لِيَ الْبُحْلَ » .

■ أَمَّا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُ فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ خَرَّجَ مُسْلِمٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرِ الرَّقِّيِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِعِلَّةٍ لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ فَإِنَّهُ شَاهِدٌ لَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ (٢) .

٥ [١٤٦] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن أب بكربن عياش أخرج له مسلم في المقدمة . ولم يخرج البخاري له عن الأعمش .

o[١٤٥][الإتحاف: كم ١٥٢٧].

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري أو مسلم لمعمر بن سليهان ، ولا لعبد الله بن بشر ، وقد اختلف فيه قول ابن معين وابن حبان ، وقال أبو زرعة والنسائى : «لا بأس به» .

٥[١٤٦] [الإتحاف: كم ٩٥٥٢] [التحفة: ت ٦٧٩٤]، وسيأتي برقم (١٤٧).



الْقَزَّالُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ﴿ سَالِمَا ، يُحَدِّثُ الْقَزَّالُ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ﴿ سَالِمًا ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا ﴾ (١) .

٥ [١٤٧] أَضِرُ أَبُوبَكُرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمِ الْبَرَّازُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُكْرَمِ الْبَرَّازُ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَشَمَانُ بْنُ عُمَرَ لَعَنَ شَيْئًا 
عَلَيْهُ : « لَا يَنْبَغِي لِمُسْلِمِ أَنْ يَكُونَ لَعَانًا » ، قَالَ سَالِمٌ : وَمَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ لَعَنَ شَيْئًا 
قَطُّ .

هَذَا حَدِيثٌ أَسْنَدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، ثُمَّ أَوْقَفَهُ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَحُدَهُ ، فَأَمَّا الشَّيْخَانِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْلَمَ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ لَا أَعْرِفُهُ بِجَرْحٍ فِي الرِّوَايَةِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَاهُ لِقِلَّةِ حَدِيثِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢).
 أَعْلَمُ (٢).

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَاهِدُ بِأَلْفَاظِ مُخْتَلِفَةٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي السَّدْدَاءِ، وَسَمُرَةَ بُنِ جُنْدَبٍ يَصِحُ بِمِثْلِهَا الْحَدِيثُ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:

٥ [١٤٨] فَأَ خِسْرَاهُ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَيدُ اللَّهُ عَنْ أَبِي حَلِيبٍ الْحَافِظُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالَةٍ : « لَا يَجْتَمِعُ أَنْ تَكُونُوا لَعَانِينَ صِدِّيقِينَ » .

ه[۱/ ۲۵ س]

<sup>(</sup>١) فيه كثير بن زيد صدوق يخطئ ، ومحمد بن سنان القزاز ضعيف ، لكنه توبع ، وسيأتي ذكر الحاكم لعلة في هذه الرواية .

٥[١٤٧] [الإتحاف: كم ٢٥٥٢] [التحفة: ت ٦٧٩٤]، وتقدم برقم (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

٥[١٤٨] [الإتحاف: كم ١٨٣٤٣] [التحفة: م ١٤٠٢٣]، وسيأتي برقم (١٤٩).

#### المشتكرك على الصِّاجْدِي



- تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (١).
- ٥ [١٤٩] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ النَّبِيِّ وَاللَّهِ مِثَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ مِثَالِحٌ ، قَالَ : «لَا تَجْتَمِعُوا أَنْ تَكُونُوا لَعَانِينَ صِدِّيقِينَ» (٢٠) .
  - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ:
- ٥[١٥٠] في رَشْنَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَأَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ أَبَ السَّدُودَاء ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ اللَّهُ عَانُونَ شُهَدَاء وَلَا شُفَعَاء » .

وَقَدْ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ (٣).

■ وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ:

٥ [١٥١] فِي رَشْنِ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلَانِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الصَّيْدَلَانِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُصْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَهُ ، عَنِ النَّهِ عَنْ اللَّهِ ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ ، وَلَا بِالنَّارِ » . عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّهِي عَلَيْ قَالَ : «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ ، وَلَا بِالنَّارِ » .

<sup>(</sup>١) فيه أبو بكر بن عياش وهو ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح روئ له البخاري متابعة ، وروى له مسلم في (المقدمة) . والحديث أصله في صحيح مسلم (٢٦٨٠) عن ابن وهب قال: أخبرني سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا»

٥[١٤٩] [التحفة: م ١٤٠٢٣]، وتقدم برقم (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» غير عبد الله بن رجاء وهو صدوق يهم قليلا ؛ لم يخرج لـه مسلم ، وأخرج لـه البخاري مقرونا . وانظر التعليق السابق .

وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (١٨٣٤٣) أن يعزوه للحاكم .

٥[ ١٥٠] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٦٢٠٧] [التحفة: م د ١٠٩٨٠].

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم (٢٦٨١) من طريق حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، به .

٥[١٥١][الإتحاف: كم حم ٦١٠٩][التحفة: دت ٤٥٩٤].

### <u>ئِ</u> تَاكِ الإينانِ



هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي خَرَّجْتُهَا فِي هَـذَا الْبَابِ بِأَلْفَاظِهَا الْمُخْتَلِفَةِ كُلُهَا صَحِيحَةُ الْإِسْنَادِ (١).

٥ [١٥٢] صر ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْقَمَرِيُّ ، الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْقَمَرِيُّ ، وَمَاتَ قَبْلَ ابْنِ وَهْبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ وَمَاتَ قَبْلَ ابْنِ وَهْبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، أَنَهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ ، يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُ الْكَرَمَ وَيُحِبُ مَعَ الِي السَّاعِدِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ ، يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُ الْكَرَمَ وَيُحِبُ مَعَ الِي اللَّهَ عَلَي مَعْ النَّبِي وَيَكُرَهُ سَفْسَافَهَا » (٢٠).

٥ [١٥٣] صر ثناه أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَة ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اللهِ سَعِيدِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنَا الصَّنْعَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللَّه عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللَّه كَرِيمٌ يُحِبُ الْكَرَمَ ، وَمَعَالِيَ الْأَخْلَقِ ، وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا (٣) » .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَحَجَّاجُ بْنُ قَمَرِيِّ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ وَلَعَلَّهُمَا أَعْرَضَا عَنْ إِخْرَاجِهِ بِأَنَّ الثَّوْرِيَّ أَعْضَلَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) رواته رواة «الصحيحين»، وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة، وأخرج البخاري في «صحيحه» إثبات سماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة.

٥ [ ١٥٢ ] [ الإتحاف : حب كم ٦٢٤٦ ] ، وسيأتي برقم (١٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» سوى حجاج بن سليهان الرعيني ؛ قال ابن يونس : «في حديثه مناكير» ، وقال أبو زرعة : «منكر الحديث» ، ومشاه ابن عدي . وسيأتي كلام الحاكم على هذه الرواية .

٥ [١٥٣] [الإتحاف: حب كم ٦٢٤٦]، وتقدم برقم (١٥٢).

<sup>[1/17]</sup> 

<sup>(</sup>٣) سفسافها: الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم. (انظر: النهاية، مادة: سفسف).

<sup>(</sup>٤) رواته رواة «الصحيحين» سوئ محمد بن ثور الصنعاني ، وذكر الذهبي في «التلخيص» تفرد أحمد بن يـونس به ، وهو ثقة .

# المِسْتَكِيكِ عِلْ الْمِسْتِكِيدِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمِسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمِسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِي الْمُسْتِيدِ



ه [١٥٤] كَمَا أَخْبِ رَاه الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمِ الْمَرْوَذِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ طُلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ طُلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (١) بْنِ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُ الْكَرَمَ ، وَمَعَ الْيَ كَرِيزٍ الْخُزَاعِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُ الْكَرَمَ ، وَمَعَ الْيَ اللَّهُ مُورٍ ، وَيُبْغِضُ أَوْ قَالَ : يَكْرَهُ سَفْسَافَهَا » .

■ وَهَذَا لَا يُوهِنُ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَلَىٰ مَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ مِنْ قَبُولِ الزِّيَادَاتِ مِنَ الثَّقَاتِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢).

٥ [٥٥١] صرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالاً : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنِ الصَّفْعَبِ بْنِ زُهَيْدٍ ، وَوَرَيْنُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الصَّفْعَبَ بْنَ زُهَيْدٍ ، أَبُو قُدَامَةَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الصَّفْعَبَ بْنَ زُهَيْدٍ ، وَمَدِّنَ أَبِي مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ و ، قَالَ : أَتَى النَّي يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ و ، قَالَ : أَتَى النَّي يَكُو أَعْرَابِيٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ (٣) مَكْفُوفَةٌ بِالدِّيبَاجِ أَوْ مَنْزُوورَةٌ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَ : إِنَّ مَا عَرَابِيٍ عَلَيْهِ جُبَةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ (٣) مَكْفُوفَةٌ بِالدِّيبَاجِ أَوْ مَنْزُوورَةٌ بِالدِيبَاجِ ، فَقَالَ : إِنَّ مَعْدِيبَاجٍ ، فَقَالَ : إِنَى مَا عَلَيْكُ مُ الْوَقِيةِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ﴿ وَيَضَعُ كُلَّ فَارِسٍ وَابْنَ فَارِسٍ ، فَقَالَ الْبَيْنِ وَأَنْهَاكُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَوْلَةُ وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الْوَلَا عَلَى الْمَالِكُمُ الْوَقَاةُ وَعَا ابْنَيْنِ وَأَنْهَاكُمَا عَنِ الْمُنْيُنِ وَالْمُولَى اللَّهُ وَلَى الْمُنْهُ الْمُولِى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِى الْمُولِى اللَّهُ الْمُعْرِ الْمُنْ الْمُولِى اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُلْعُلُ اللَّهُ الْمُلُولُةُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا مُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِل

٥[١٥٤] [الإتحاف: كم ٢٤٤٧].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبد الله» ، والصواب ما أثبتناه . ينظر: «تاريخ دمشق» (٢٥/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» سوئ طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي ، فأخرج لـه مسلم - وحده ، وهـو تابعي ثقة ، والحديث مرسل .

٥[١٥٥] [الإتحاف: طح كم حم ١٢٠٠٥].

<sup>(</sup>٣) طيالسة: جمع طيلسان، وهو كساء يلقى على الكتف كالوشاح، ويحيط بالبدن، خالٍ من الصنعة، كالتفصيل والخياطة، كان يتخذ في الأغلب من القهاش الأخضر، يعرف في مصر والشام باسم الشال. (انظر: معجم الملابس) (ص٣٠٦).



الشَّرْكِ وَالْكِبْرِ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لَوْ وُضِعَتْ فِي الْسَلَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَىٰ كَانَتْ أَرْجَحَ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ اللَّهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَىٰ كَانَتْ أَرْجَحَ مِنْهُمَا، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا كَانَتْ حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْهُمَا ، وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا كَانَتْ حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَقَصَمَتْهُمَا، وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةً كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَا لِلصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرِ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ قَلِيلُ الْحَدِيثِ .

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي خَمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي حَاتِم، يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ، عَنِ الصَّقْعَبِ بْنِ زُهَيْرٍ، فَقَالَ: ثِقَةٌ، وَهُوَ أَخُو الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ (١). الْعَلَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ (١).

وَهَذَا مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي ٩ ، يَقُولُ: إِنَّ الثَّقَةَ إِذَا وَصَلَهُ لَمْ يَضُرَّهُ إِرْسَالُ غَيْرِهِ. فَقَدْ:

ه [١٥٦] أَخْبَرَنَى عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِب ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ الْبُنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ اللَّبِيِّ عَلَيْهُ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَعْطَىٰ لِرَاعِي غَنَمٍ مِنْ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِنَحْوٍ مِنْهُ (٢) .

ه [١٥٧] صر العَلِيُّ بنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بنِ عَاصِم الرَّاذِيُّ ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيْرٍ وَيَحْيَى بنُ أَيُّوبَ وَأَبُو مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ وَمَنْصُورُ بن أَبِي مُزَاحِم وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ . وأَحْنَبَى عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ وَمُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ عَيَّاشٍ . وأَحْنَبَى عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدُ الطَّنَافِسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ اللَّهُ عَيَّاشٍ . وصَرَ مُن اللَّهُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ اللَّهُ عَيَّاشٍ . وصَرَ مَنا عَلِيُ بنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ وَاللَّهُ عَيَّاشٍ . وصَرَ مَنْ عَلِي بنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بنُ وَاللَّهُ عَيَّاشٍ . وصَرَ مُنَا عَلِي بنُ عَيَاسٍ . وصَرَ مَنْ عَيَاسٍ . وصَرَ مَنْ عَيْ مُ عَدَّنَا اللَّهُ عَيَّاشٍ . وصَرَ مَنْ عَلِي مُن عَيَاسٍ . عَدَّنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ عَيَّاشٍ . وصَرَ مَنْ عَلِي مُن عَيَاشٍ . وصَرَ مَنْ عَيْ مُن اللَّهُ عَيَّاشٍ . وصَرَ مُن الصَّالِمُ عَيَاسُ مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَيَّاشٍ . وصَرَ مُن الْمُعَمِّدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَيْ اللَّهُ عَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَل

<sup>(</sup>١) رواته رواة «الصحيحين» سوى الصقعب بن زهير فلم يخرجا له ، وهو ثقة . وقد روي مرسلا عن عطاء بـن يسار ، عن النبي ﷺ ، ورجحه أبو حاتم في «العلل» (٥/ ٥٦٤) .

<sup>۩[</sup>۱/۲۲ب]

٥ [١٥٦] [الإتحاف: طح كم حم ١٢٠٠٥].

<sup>(</sup>٢) مرسل ، وابن عجلان أخرج له مسلم في المتابعات ، والبخاري تعليقا .

٥[٧٥٧][الإتحاف: كم ١٣٤٤٩]، وسيأتي برقم (١٥٨)، (٧٨٥٩).

### المِشْتَكِرَكِ عَلَاصًا خِيْجَينًا



مَخْلَدِ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَا: حَدَّفَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، حَدَّفَنَا أَبُو حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي بُودَةَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَأَتِيَ بِرُءُوسِ الْخَوَارِجِ كُلَّمَا جَاءَ رَأْسٌ ، قُلْتُ : إِلَى النَّارِ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ : أَوَلَا تَعْلَمُ يَا ابْنَ أَخِي أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيدٌ ، يَقُولُ : "إِنَّ عَذَابَ هَذِهِ الْأُمَّةِ جُعِلَ فِي دُنْيَاهَا».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا أَعْلَـمُ لَـهُ عِلَّـةٌ وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ (١) وَلَـهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ .

٥ [١٥٨] صرثناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هَارُونَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ زَكَرِيًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْدِ النَّخَعِيِّ ، وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّوَيَ اللَّهِ بْنَ اللَّهِ بْنَ اللَّهُ اللَّهِ بْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ، يَقُولُ : «عَذَابُ أُمَّتِي فِي دُنْيَاهَا» (٢).

ه [١٥٩] صرثنا أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُبْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُبْنُ سَعْدِ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ أَبِي مَوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى : سَأَلْنَا عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : "وَخْزُ (٣) إِخْوَانِكُمْ - أَوْ قَالَ : أَعْدَائِكُمْ - مِنَ الْجِنِّ قَهُو لَكُمْ شَهَادَةٌ».

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن مدار الحديث على أبي بكربن عياش ، وقد أخرج له البخاري ، ومسلم في المقدمة . ولم يخرج البخاري لأبي حصين عن أبي بسردة ، ولا لأبي بسردة عن عبد الله بسن يزيد ، وعبد الله بن يزيد الخطمي مختلف في صحبته ، وله عند البخاري حديث عن النبي ﷺ ، وينظر:
«العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٨٩).

٥[ ١٥٨] [الإتحاف: كم ١٣٤٤٩]، وتقدم برقم (١٥٧) وسيأتي برقم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) فيه الحسن بن الحكم النخعي صدوق يخطئ .

٥[١٥٩] [الإتحاف: خزكم حم ١٢٣٧٤].

<sup>(</sup>٣) وخز: طعن ليس بنافذ. (انظر: النهاية، مادة: وخز).

### <u>ب</u>َ تَابُ الإيثانِ





- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١) . وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَلْجِ أَبِي بَلْجِ
- ٥ [١٦٠] أَخْبِ رَبِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّهْقَانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ رَجَاءِ بْنِ السَّنْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا السَّنْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبُو الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ أَبِي بَكُو بِنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ يَكِيْرُ نَحْوَهُ .
- ٥ [١٦١] أَضِوْ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ السَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ . وصرتنا أَبُو الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُوبَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا ، عَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ (٢) فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ لِـوَهْمٍ وَقَـعَ لِعَبْـدِ اللَّهُ بُـنِ
   سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ لِسُوءِ حِفْظِهِ فِيهِ<sup>(٣)</sup>.
- ٥ [١٦٢] أخبرناه أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن مسلما لم يخرج لأبي بلج يحيى بن سليم ، وهو صدوق ربما أخطأ . ٥[ ١٦٠] [الإتحاف : خز كم حم ١٢٣٧٤] .

٥[ ١٦١] [الإتحاف: حب ط كم حم قط ١٢٢١٢] [التحفة: دق ٨٩٩٧]، وسيأتي برقم (١٦٢)، (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتُنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي بــه الفص (الزهر)، وتعرف عند العامة بـ: الطاولة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نرد).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا لنافع عن سعيدبن أبي هند ، ولا لسعيد عن أبي موسى . وسعيد بن أبي هند لم يلق أبا هريرة - كما قال أبوحاتم . وينظر : «علل الدارقطني» (٢٣٨/٧) .

٥ [١٦٢] [الإتحاف: حبط كم حم قط ١٧٢١٦] [التحفة: دق ٨٩٩٧]، وتقدم برقم (١٦١) وسيأتي برقم (١٦٣).



أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ، حَدْ الرَّبِي هِنْدِ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ (١) ، أَوْ قَالَ : بِالْكَعِبَاتِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ » .

- وَهَذَا مِمًا لَا يُوهِنُ حَدِيثَ نَافِعٍ وَلَا يُعَلِّلُهُ فَقَدْ تَابَعَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ نَافِعًا عَلَىٰ رِوَايَتِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ (٢).
- ٥ [١٦٣] صرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ اللَّهُ بُنُ سَعْدِ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ ضَرَبَ بِكِعَابِهَا يَلْعَبُ بِهَا» (١٤) .
- ٥ [١٦٤] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، قَالاً : حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ بِمَكَّة ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّعُ سُكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ السَّعُسْكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ : «إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الل
- هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ ثِقَةٌ وَقَدِ احْتَجَ الْبُخَارِيُّ (٥) بِإِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ وَإِذَا صَحَّ مِثْلُ هَذِهِ الإسْتِقَامَةِ لَمْ يَضُرَّهُ تَوْهِينُ مَنْ أَفْسَدَ إِسْنَادَهُ (٦) .

<sup>(</sup>١) الكعاب: جمع كعب وكعبة ، وهو: النرد (يعرف اليوم: الطاولة). (انظر: النهاية ، مادة: كعب).

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» ، وفيه رجل لم يسم .

٥[١٦٣] [الإتحاف: حب ط كم حم قط ١٢٢١٢] [التحفة: دق ١٩٩٧]، وتقدم برقم (١٦١)، (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) صحح عليه بالأصل.

<sup>(</sup>٤) رواته رواة «الصحيحين».

ه[١٦٤][الإتحاف: كم ١٩٢٠].

<sup>(</sup>٥) كتب فوقه في الأصل: «صوابه» ، وألحق في الحاشية: «مسلم» ، وصحح عليه .

<sup>(</sup>٦) لم يخرج مسلم لإبراهيم السكسكي، وهو صدوق ضعيف الحفظ.

# جُّعَ بَالْبِ الْإِيثَانِ





- هَذَا لَا يُفْسِدُ الْأُوَّلَ وَلَا يُعَلِّلُهُ فَإِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ حَافِظٌ ثِقَةٌ ، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلَّا أَنَّهُ أَتَى بِأَسَانِيدَ أُخَرَ كَمَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ(٢).
- ٥[١٦٦] صر النَّهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ ، وَاحْبَرُ الْبُو النَّفِرِ الْفَقِيهُ وَأَبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُ ، قَالَا: حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ ، وَاحْبَرُ الْبُو النَّقَفِي ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالُوا: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ وَلَى الضَّبَّاحِ ، حَدَّفَنَا سَعِيدُ (٣) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَيِّيْ ، فَقَالَ : أَوْصِنِي ، قَالَ : "تَعْبُدُ اللَّهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَتَحُبُّ وَتَعْمِرُ ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ اللَّهُ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَإِنَّ رُوَاتَهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
   تُوقِيًا لِمَا (١٤) .

<sup>•[</sup>١٦٥] [الإتحاف: كم ١٩٢٠].

<sup>(</sup>١) قوله: «عبد الله ، عن مسعر» ، وقع في الأصل: «عبد الله بن مسعر» ، والتصويب من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٢) لم يخرج مسلم لإبراهيم السكسكي وهو صدوق ضعيف الحفظ. وفي هذا الإسناد جهالة.

ه[177][الإتحاف : كم 1799].

<sup>۩[</sup>۱/۲۷ ب]

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فإن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي أخرج له مسلم - وحده، ولم يخرج له عن عبيد الله بن عمر، وسعيد صدوق له أوهام، وهذا الحديث أعله البخاري بالإرسال - كها في «التاريخ الكبير» (٣/ ٤٩٤). وانظر: «العلل لابن أبي حاتم» (٥/ ٢٦٨).

# المِشْتَكِرَكِ عَلَالصَّاخِيْحِينَ



- ٥ [١٦٧] سمعت علِيَّ بْنَ عِيسَى ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، يَقُولُ : مَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدُ بِنْ وَيَادٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُعْمِى اللَّهِ يَالَّ وَكُلُّ شَيْء يُسْتَحْيَا مِنْهُ ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيتُ اللَّه وَكُلُّ شَيْء يُسْتَحْيَا مِنْهُ ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيتُ اللَّه وَكُلُّ شَيْء يُسْتَحْيَا مِنْهُ ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ اللَّهَ فَقُلْ وَكُلُّ شَيْء يُسْتَحْيَا مِنْهُ ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ اللَّهَ فَقُلْ وَكُلُّ شَيْء يُسْتَحْيَا مِنْهُ ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ اللَّهَ فَقُلْ وَكُلُّ شَيْء يُسْتَحْيَا مِنْهُ ، قَالَ : فَإِذَا لَقِيتَ اللَّه فَقُلْ فَقُلْ : يَا عَبْدَ اللَّهِ خُذْ بِهَ ذَا فَإِذَا لَقِيتَ اللَّه فَقُلْ مَا بَدَا لَكَ .
- قَالَ الْقَبَّانِيُّ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ: أَيُّهُمَا الْمَحْفُوظُ ، حَدِيثُ يُـونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَوْ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْـنُ يَحْيَىٰ: حَدِيثُ الْحَسَنِ أَشْبَهُ . الْحَسَنِ أَشْبَهُ .

قَالُكُ مَ فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ تَوَرَّعَ عَنِ الْجَوَابِ حَذَرًا لِمُخَالَفَةِ قَوْلِهِ عَلَىٰ الْهَ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ »، وَلَوْ تَأْمَّلَ الْحَدِيثَيْنِ لَظَهَرَكَهُ أَنَّ الْأَلْفَاظَ مُخْتَلِفَةٌ ، وَهُمَا حَدِيثَانِ مُسْنَدَانِ وَحِكَايَةٌ ، وَلَا يُحْفَظُ لِحُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مُخْتَلِفَةٌ ، وَهُمَا حَدِيثَانِ مُسْنَدَانِ وَحِكَايَةٌ ، وَلَا يُحْفَظُ لِحُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَيْرُ حَدِيثِ الْإِمَارَةِ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُ عُبَيْدٍ غَيْرُ حَدِيثِ الْإِمَارَةِ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ الدَّرَاوَرْدِيُ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُ وَقَةٌ مَأْمُونٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَلَىٰ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الصَّبَّاحِ أَيْضًا ثِقَةٌ مَأْمُونٌ (١). ٥ [١٦٨] أُخبِ رُا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَعِيدِ حَازِم بْنِ أَبِي غَرَزَةَ الْغِفَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ سَعِيدِ

ه[١٦٧][الإتحاف : كم ١٥٢٥١].

<sup>(</sup>١) رواته رواة «الصحيحين» ، لكنه منقطع بين الحسن وعمر .

٥[١٦٨] [الإتحاف: حب كم حم ٩٧١٨] [التحفة: دت ٧٠٤٥]، وتقدم بسرقم (٤٥) وسيأتي بسرقم (١٦٩)، (١٧٠))



ابْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُمَـرُ: لَا وَأَبِي ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَىٰ مَسْرُوقٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُمَـرُ: لَا وَأَبِي ، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَىٰ أَشْرَكَ » (١) .

- ٥ [١٦٩] أخبرناه أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِب، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ وَالْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ وَأَبِي فَنَهَاهُ النَّبِيُ وَمَنْصُورٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ يَحْلِفُ وَأَبِي فَنَهَاهُ النَّبِيُ وَمَنْ مُونِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ » ، وَقَالَ الْآخَرُ : «فَهُوَ شِرْكٌ» (٢٠) .
- ٥[١٧٠] أَخْبِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ﴿ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا وَ الْحَبَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ » . عَنِ النَّهِ فَقَدْ كَفَرَ » . عَنِ النَّهِ فَقَدْ كَفَرَ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ (٣) ، وَإِنَّمَا أَوْدَعْتُهُ كِتَابَ الْإِيمَانِ لِلَفْظِ الشَّرْكِ فِيهِ ، وَفِي حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ الْمِقْدَامِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ : «فَقَدْ كَفَرَ».
  إسْرَائِيلَ : «فَقَدْ كَفَرَ».

فَأَمَّا الشَّيْخَانِ فَإِنَّمَا أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَالِم ، وَنَافِع ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ : «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ » فَقَطْ ، وَهَـذَا غَيْنُ ذَكَ . ذَكَ .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، وقد تقدم ذكر كلام البيهقي ؛ أن هذا الحديث مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر . والله أعلم .

٥[١٦٩] [التحفة: دت ٧٠٤٥] ، وتقدم برقم (٤٥) ، (١٦٨) وسيأتي برقم (١٧٠) ، (٨٠٢٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

وهذا الإسناد مما فات الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (٩٧١٨).

٥[ ١٧٠] [الإتحاف: حسب كسم حسم ٩٧١٨] [التحفة: دت ٧٠٤٥]، وتقدم برقم (٤٥)، (١٦٨)، (١٦٩) وسيأتي برقم (٨٠٢٤).

**<sup>[1/</sup>**∧Y<sup>†</sup>]

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا ليحيى بن المغيرة السعدي ، ولم يخرج البخاري للحسن بن عبيد الله .

# المُسِتَكِيكِ عَلَالصِّا خِيجَينَ



- ه [١٧١] أَخْبَرِنَى أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَانَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيّةَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيّةَ ، عَنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الْعِيُّ وَالْحَيَاءُ : شُعْبَتَانِ مِنَ النِّهَ عَلَيْهُ : «الْعِيُّ وَالْحَيَاءُ : شُعْبَتَانِ مِنَ النِّهَ الْمُعَلَّةُ . هَنْ مَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْجَفَاءُ (١) : شُعْبَتَانِ مِنَ النِّهَاقِ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا (٢) .
- ٥ [١٧٧] صر ثناه أَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُ فَ الْفَقِيهُ بِالطَّابِرَانِ وَأَبُو نَصْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ، قَالاً: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةٍ : «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبِيمَانُ أَنْ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبِيمَانُ أَنْ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْبِيمَانُ مَنْ الْإِيمَانُ مِنَ الْبِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ،
  - وَلَهُ شَاهِدٌ ثَانِي عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ:

٥[١٧٣] أخبى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا

٥[ ١٧١] [ الإتحاف: كم حم ٥ ٥٣٠] [ التحفة: ت ٥٨٥٥] ، وتقدم برقم (١٧) .

<sup>(</sup>١) والجفاء: غِلَظُ الطبع. (انظر: النهاية، مادة: جفا).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرجا لأبي غسان عن حسان بن عطية ، ولا لحسان عن أبي أمامة الباهلي . وحسان بن عطية قيل : "إنه لم يسمع من أبي أمامة" . ذكره العلائي في "جامع التحصيل" .

٥ [ ١٧٢ ] [ الإتحاف: حب كم ١٧١٦٢ ] [ التحفة: ق ١١٦٧٠ ] .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرج البخاري لمنصور عن الحسن، ولم يخرج مسلم للحسن عن أبي بكرة ، وروئ البخاري للحسن عن أبي بكرة من غير رواية منصور عنه ، قال الترمذي في «العلل الكبير» (٣١٥): «سألت محمدا ، فقال : «حديث الحسن عن أبي بكرة محفوظ» ، ولم يعرف محمد حديث حميد عن الحسن ، عن عمران بن حصين في الحياء» ، وبنحوه قال الدارقطني (٧/ ١٥٩) ، وقال الطبراني في «الأوسط» (٥/ ١٥٩) : «لم يرو هذا الحديث عن هشيم ، عن منصور ، عن الحسن ، عن أبي بكرة إلا سعيد بن سليان ، ورواه غيره عن منصور ، عن الحسن ، عن عمران بن حصين».

٥[ ١٧٣] [ الإتحاف : حب كم حم ٢٠٥٦٣] [ التحفة : ت ١٥٠٤٠ - ت ١٥٠٥٣] .

#### <u>ك</u>تَابُ الإيثانِ





عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي شَرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ » (١) .

- ه [١٧٤] أخبر أبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن بَالُويَه ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ، حَدَّثَنَا يَخِيى بن عَدْ بَن زُرَيْعٍ ، وأخبر مُحَمَّدُ بن يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن مُحَمَّدِ بن يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَرْيدُ بن زُرَيْعٍ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاء ، عَنْ مُحَمَّدِ بن يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَرْيدُ بن زُرَيْعٍ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاء ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَا أَحْسَنُهُ مُ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ » .
- رُوَاهُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ بِهَـذَا اللَّفْظ (٢). اللَّفْظ (٢).
- ه [١٧٥] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَمْهَ الْأَصْبَهَانِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشُ لِلنَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ : ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَتْ قُرَيْشُ لِلنَّبِي وَيَلِيَّةٍ : ادْعُ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَنُوْمِنَ بِكَ ، قَالَ : «أَتَفْعَلُونَ؟» ، قَالَ : نَعَمْ ، فَدَعَا ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ الطَّفَا ذَهَبًا ۞ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ الطَّفَا ذَهَبًا ۞ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن محمد بن عمرو بن علقمة أخرج له مسلم في المتابعات ، والبخاري مقرونا بغيره ، وهو صدوق له أوهام .

٥ [ ١٧٤ ] [الإتحاف : كم ٢١٧٩٦ ] [التحفة : ت س ١٦١٩٥ ] .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ قال المزي - أبو قلابة ، عن عائشة : «يقال مرسل» . وقال الذهبي في «التلخيص» : «فيه انقطاع» . وقال العلائي في «جامع التحصيل» : «وبخط الحافظ الضياء أنه لا يعرف له سهاع من عائشة» . قال العلائي : «قلت : روايته عن عائشة في «صحيح مسلم»» ، وكأنه على قاعلته .

٥[ ١٧٥ ] [الإتحاف: كم حم ١٧٥].

<sup>۩[</sup>١/٨٢ب]

#### المشتكريك على الصَّاحِينَ





عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ ، قَالَ : «بَلْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ» (١) .

- ٥ [١٧٦] أخب راه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّهْ يَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّهْ يَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلٍ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَعِمْرَانُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ مُحْتَجٌّ بِهِ ، وَإِنَّمَا أَهْمَلَا هَذَا الْحَدِيثَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَلْحَكَمِ السُّلَمِيُّ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ مُحْتَجٌّ بِهِ ، وَإِنَّمَا أَهْمَلَا هَذَا الْحَدِيثَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِنِحْكَمِ السُّلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فِي إِسْنَادِهِ ، وَيَحْيَى كَثِيرُ الْوَهْمِ عَلَى لِي إِسْنَادِهِ ، وَيَحْيَى كَثِيرُ الْوَهْمِ عَلَى أَبِيهِ (٢).
- ٥ [١٧٧] أَضِرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَارُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا الْأَحُوصُ بْنُ جَوَّابٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَحُوصُ بْنُ جَوَّابٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ قُرَيْشًا ، قَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ الْحُعْدِ ، عَنْ اللَّهِ عَيِّيْ : «أَتَفْعَلُونَ؟» ، قَالُوا : الْعُعْرَبِيلُ اللَّهِ عَيِيْ : «أَتَفْعَلُونَ؟» ، قَالُوا : نَعَمْ ، فَأَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّهِ عَيِيْ : «أَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّبِي عَيِيْ ، فَقَالَ : اسْتَوْرِقْ ، ثُمَّ أَتَىٰ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، نَعَمْ ، فَأَتَىٰ جِبْرِيلُ النَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : اسْتَوْرِقْ ، ثُمَّ أَتَىٰ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَعْطَاكَ مَا سَأَلْتَ إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَكَ الصَّفَا ذَهَبَا وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ عَذَبْتُهُ إِنَّ اللَّهُ قَدْ أَعْطَاكَ مَا سَأَلْتَ إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَكَ الصَّفَا ذَهَبَا وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ عَذَبْتُهُ وَالْإِنَابَةِ ، فَقَالَ لَا اللَّهُ قَدْ أَعْطَاكَ مَا سَأَلْتَ إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَكَ الصَّفَا ذَهَبَا وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ عَذَبْتُهُ وَالْإِنَابَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ : «بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ أَحَبُ إِلَى ".
- هَذَا الْوَهْمُ لَا يُوهِنُ حَدِيثَ الثَّوْرِيِّ ، فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ عِمْرَانَ بْنَ الْجَعْدِ فِي التَّابِعِينَ ،

<sup>(</sup>١) رواته رواة «الصحيحين» سوئ عمران بن الحكم السلمي ، وهو : عمران بن الحارث أبـو الحكـم ، فـأخرج له مسلم - وحده .

٥[١٧٦] [الإتحاف: كم حم ٨٦٧٩].

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليق السابق.

٥[١٧٧] [الإتحاف: كم حم ٨٦٧٩] [التحفة: س ٤٦٧٥]، وسيأتي برقم (٧٨١٠)، (٣٢٦٧).

# <u>ب</u>َ بَالْبِ الْإِيثَانِ





إِنَّمَا رَوَىٰ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْسِنِ أَبِي الْجَعْدِ ، فَأَمَّا عِمْرَانُ بْسُ الْجَعْدِ ، فَإِنَّهُ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ (١) .

- ٥ [١٧٨] أَضِرُا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ الْمَكِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُخْمَدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَكَرِهَهَا حِينَ يَعْمَلُ وَعَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا فَهُوَ مَوْمِنْ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَ ذَا اللَّفْظِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ خِطْبَةِ عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ وَأَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ وَهَذَا بِغَيْرِ ذَلِكَ اللَّفْظِ أَيْضًا (٢).
   أَيْضًا (٢).
- ٥ [١٧٩] صرَّنا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّام ، حَدَّثَنَا وَمِيْ بِمَرْق ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ ، وَأَخْبِ رُا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْق ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ خَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «يَا أَبَا ذَرِّ ، اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ كُنْت ، وَاللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «يَا أَبَا ذَرِّ ، اتَّقِ اللهَ حَيْثُ كُنْت ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ ﴿ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣) .

<sup>(</sup>١) الأحوص بن جواب صدوق ربها وهم . ويحيى بن سلمة بن كهيل متروك .

٥[١٧٨] [الإتحاف: كم حم ١٢٢٦٢]، وتقدم برقم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري ومسلم للمطلب بن عبد الله بن حنطب ، وهـو صدوق كثير التدليس والإرسال .

<sup>0[179] [</sup>الإتحاف: مي كم حم 1733] [التحفة: ت 11989].

<sup>[1/9/1]</sup> 

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لميمون بن أبي شبيب ، وأخرج لـ مسلم في -





- ٥[١٨٠] أَضِرُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ ، أَنَّ أَبَا السُّمَيْطِ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَهْرِيَّ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ ، أَرَادَ سَغَرًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوْصِنِي ، قَالَ : «اعْبُدِ اللَّه وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا» ، قَالَ : سَفَرًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي ، قَالَ : «اعْبُدِ اللَّه وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي ، قَالَ : «إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ» ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي ، قَالَ : "السَّقَةِ مُ وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ» .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِنْ رِوَايَةِ الْمِصْرِيِّينَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

ه [١٨١] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنْيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ ﴾ [النجم: ٣٦] ، قَالَ : هُوَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْفَاحِشَةَ ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهَا ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّالِهُ :

«اللَّهُ مَّ إِنْ تَغْفِر تَغْفِر جَمَّا وَأَيُّ عَبْدِلَكَ لَا أَلَمَّا»

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢) ، وَإِنَّمَا خَرَّجَا حَدِيثَ

والثاني: أن ميمون بن أبي شبيب لم يصح سماعه من أحد من الصحابة» . اه. .

٥[ ١٨٠] [الإتحاف: حب كم ١٢١٢٩].

<sup>&</sup>quot; المقدمة ، وهو صدوق كثير الإرسال . وباقي الإسناد رواته رواة الصحيحين ؛ ولذا فقد تعقب الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٤٦٥) الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث على شرط الشيخين بقوله : «وهو وهم من وجهين :

أحدهما: أن ميمون بن أبي شبيب ، ويقال: ابن شبيب لم يخرج له البخاري في «صحيحه» شيئا، ولا مسلم إلا في مقدمة كتابه حديثا عن المغيرة بن شعبة.

<sup>(</sup>١) أبو السميط سعيد بن أبي سعيد المهري صدوق لينه بعضهم .

٥[ ١٨١] [الإتحاف: كم ٢ ٨١٤] [التحفة: ت ٩٤٥]، وسيأتي برقم (٣٧٩٦).

 <sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين، فيه محمد بن سنان القزاز، وهو: ضعيف. وباقي الإسناد رواته =



عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَمْ أَرَ شَيْئًا أَقْرَبَ بِاللَّمَمِ مِنَ النِّهَ قَالَ : لَمْ أَرَ شَيْئًا أَقْرَبَ بِاللَّمَمِ مِنَ النِّهَا اللهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُهُ مِنَ الزِّنَا » ، الْحَدِيثَ . الَّذِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : «كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُهُ مِنَ الزِّنَا» ، الْحَدِيثَ .

وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا تَرَكَا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي:

• [۱۸۲] صر ثناه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأخب رَا أَبُ و بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَالِمٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿ إِلَّا ٱللَّهَمَ ﴾ [النجم: ٣٦] ، قَالَ : الَّذِي يُلِمُّ بِالذَّنْبِ ثُمَّ يَدَعُهُ ، أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ الشَّاعِر :

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُ مَّ تَغْفِر جَمَّا وَأَيُّ عَبْدِ لَكَ لَا أَلَمَّا

■ وَهَذَا التَّوْقِيفُ لَا يُوهِنُ سَنَدَ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ زَكَرِيًا بْنَ إِسْحَاقَ حَافِظٌ ثِقَةٌ ، وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ زَكَرِيًا ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي شَرَائِطِ هَذَا الْكِتَابِ إِخْرَاجُ التَّفَاسِيرِ عَنِ الصَّحَابَةِ (١).

الصَّحَابَةِ (١).

٥ [١٨٣] أخبر الخَمدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْةٍ ، قَالَ : «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي » . قَالُوا : وَمَنْ يَأْبَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «مَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى » .

<sup>-</sup> رواة «الصحيحين»، وقد رواه البزار (١١/ ٢٠٦) عن زكريا بن إسحاق، شم قال: «وهذا الحديث لا نعلم أحدا أسنده غير زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، ولا نعلمه يروئ عن النبي على من وجه متصل إلا من هذا الوجه».

<sup>• [</sup>١٨٢] [الإتحاف: كم ١٨٢].

<sup>(</sup>١) رواته رواة «الصحيحين» سوئ آدم بن أبي إياس ؛ فأخرج له البخاري - وحده ، وقال البيهقي في «سننه» (١) رواته رواة (١٨٥ ) عقب ذكر هذه الرواية : «هذا أشبه» .

ه [ ١٨٣] [ الإتحاف : كم خ ١٩٥٩٢ ] [ التحفة : خ ١٤٢٣٧ ] .



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَـرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ وَلَـهُ إِسْنَادٌ آخَـرُ ، عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا ﴿(١) .
- ٥ [١٨٤] أَضِوْا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ كَشِرَادِ الْبَعِيرِ » (٢) وَشَرَد عَلَى اللَّهِ كَشِرَادِ الْبَعِيرِ » (٣) .
  - وَلَهُ شَاهِدٌ أَيْضًا ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ :
- ٥ [ ١٨٥] أخب راه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّفَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ خَالِدِ ، قَالَ : مَرَّ أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، عَلَى خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيةَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَلْيَنِ كَلِمَةٍ سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ أَهْلِهِ » يَقُولُ : «كُلُّكُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللَّهِ شِرَادَ الْبَعِيرِ (٤) عَلَى أَهْلِهِ » (٥) .

۱۹/۱] و [۱/۲۹ ب]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٢٧٦) عن محمد بن سنان الباهلي ، عن فليح بن سليمان به . وهذا الإسناد فيه سريج بن النعمان : لم يخرج له مسلم .

٥[ ١٨٤] [الإتحاف: كم ١٩٢١٧]، وسيأتي برقم (٧٨٣٥).

<sup>(</sup>٢) أبن : ترك طاعة الله التي يستوجب بها الجنة . (انظر : النهاية ، مادة : أبو) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد على شرط الشيخين ، وقد صححه الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٢٥٤) على شرطها ، وهذا الإسناد موافق للبخاري برقم (٢٩٤٥) و (٧٤٤٥) ، ومسلم برقم (٤٤/ ٢) وغيرها بداية من يعقوب بن إبراهيم بن سعد إلى أبي هريرة .

٥[ ١٨٥] [الإتحاف : كم حم ٦٤١٩] ، وسيأتي برقم (٧٨٣٦) .

<sup>(</sup>٤) البعير: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٥) رواته رواة «الصحيحين» سوى على بن خالد ، قال النسائي : «ثقة» ، وقال الدارقطني : «يعتبر به» .

#### <u>ئِ</u> تَاكِ الإيثانِ



- ٥ [١٨٦] صرتنا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِئِ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُ ، حَدَّثَنَا هَوْذَهُ بُنُ خَلِيفَة ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِينَ وَخِلَاسٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : "إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ قَسَمَ مِنْهَا رَحْمَة بَيْنَ أَهْلِ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا فَوَسِعَتْهُمْ إِلَى آجَالِهِمْ ، وَأَخَر تِسْعَة وَتِسْعِينَ لِأُولِيَائِهِ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قَالِ الدُّنْيَا إِلَى التَّسْعِينَ لِأُولِيَائِهِ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ قَابِضٌ تِلْكُ الرَّحْمَةَ الَّتِي قَسَمَهَا بَيْنَ أَهْلِ الدُّنْيَا إِلَى التَّسْعِ وَالتَّسْعِينَ فَكَمَّلَهَا مِائَةَ رَحْمَة لِأُولِيَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا اتَّفَقَا فِيهِ عَلَىٰ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ مُخْتَصَرًا ، ثُمَّ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَكْمَلَ مِنَ الْحَدِيثَيْنُ (١) .

وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ نَسَقِ حَدِيثِ عَوْفٍ:

٥ [١٨٧] أخبر الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ

٥[١٨٦][الإتحاف: كم حـم ١٨٠٣١][التحفة: خ ١٣٠٥-خ ١٣١٦١-م ١٤٠٠٦-ت ١٤٠٧٧-م ق ١٤١٨]، وسيأتي برقم (١٨٧)، (٧٨٣٨).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإنهما لم يخرجا لهوذة بن خليفة ، وخلاس إنها أخرج لـ البخاري مقرونا .

وأصل الحديث أخرجه مسلم (٢/٢٨٥٣) عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي على قال: "إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة". وقد أخرج البخاري ومسلم أوله كذلك من وجه آخر عن أبي هريرة في سياق آخر.

٥[١٨٧] [الإتحاف: كم ١٩٠٨٧] [التحفة: خ ١٣٠٥٠ - خ ١٣١٦١ - م ١٤٠٠٧ - ت ١٤٠٧٧ - م ق ١٤١٨٣] ، وتقدم برقم (١٨٦) وسيأتي برقم (٧٨٣٨) .



أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ يَـوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، فَقَسَمَ رَحْمَةً بَيْنَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَدَّمَةً بَيْنَ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَدَّ هَذِهِ الرَّحْمَة فَصَارَ مِائَةَ رَحْمَةٍ يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ » (٢).

وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مُفَسَّرٌ ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

٥ [١٨٨] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْرِيِّ ، حَدَّثَنَا جُنْدَبُ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌ فَأَنَاحَ رَاحِلَتَهُ ﴿ ، ثُمَّ عَقَلَهَا (٣) ، فَصَلَى الْجِسْرِيِّ ، حَدَّثَنَا جُنْدَبُ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌ فَأَنَاحَ رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَ عِقَالَهَا ، ثُمَّ رَكِبَهَا ، خَمْ رَكِبَهَا ، ثَمَّ رَكِبَهَا ، ثُمَّ رَكِبَهَا ، ثُمَّ رَكِبَهَا ، ثُمْ نَادَىٰ : اللَّهُ مَّ الْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا ، وَلَا تُشْرِكُ فِي رَحْمَتِنَا أَحَدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ : (كَمَّ نَادَىٰ : اللَّهُ مَّ الْحَدُلُ اللَّهِ عَيْنُهُ ؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ ؟ » ، قَالُوا : بَلَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنُ : (لَقَدْ حَظَّرَ رَحْمَةً وَاسِعَةً ، إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَأَنْزَلَ رَحْمَةً تَعَاطَفَ بِهَا الْخَلَائِقُ حَلَقَ مِائَةً رَحْمَةٍ ، فَأَنْزَلَ رَحْمَةً تَعَاطَفَ بِهَا الْخَلَائِقُ حَلَقَ مِائَةً رَحْمَةٍ ، فَأَنْزَلَ رَحْمَةً تَعَاطَفَ بِهَا الْخَلَائِقُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ وَيَسْعُونَ ، تَقُولُونَ أَهُو أَضَلُ أَمْ بَعِيرُهُ ؟ " (\*) . حَمَّةً وَاسِعَةً ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِائَةً رَحْمَةٍ ، فَأَنْزَلَ رَحْمَةً تَعَاطَفَ بِهَا الْخَلَائِقُ عَلْمَا وَإِنْسُهَا وَبِهَا وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا ، وَعِنْدَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ ، تَقُولُونَ أَهُو أَضَلُ أَمْ بَعِيرُهُ ؟ " (\*) . حَمَّةً وَالْمَالُ أَمْ بَعِيرُهُ ؟ " (\*) .

٥ [١٨٩] أخبرُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) طباق : مِلْ م . (انظر : المشارق) (١/ ٣١٨) .

<sup>(</sup>٢) فيه الحجاج بن أبي زينب صدوق يخطئ ، ضعفه ابن المديني ، ومشاه النسائي . وانظر التعليق السابق .

٥[ ١٨٨] [الإتحاف: كم حم ٣٩٩٢] [التحفة: د ٣٢٦٨]، وسيأتي برقم (٧٨٣٩).

<sup>\$[1\•7</sup>أ]

<sup>(</sup>٣) عقلها: شدها بالعقال ، وهو: الحبل الذي يعقل (يربط) به البعير . (انظر: النهاية ، مادة: عقل) .

<sup>(</sup>٤) رواته رواة «الصحيحين» سوئ أبي عبد الله الجسري ، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج له مسلم ، غير أن قد روئ هذا الحديث أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق عبد الوارث ، قال : حدثني الجريري ، عن أبي عبد الله الجشمي ، وأبو عبد الله الجشمي مجهول .

٥[١٨٩] [الإتحاف: حب كم الطيالسي حم ٥٩٨] [التحفة: ت س ٥٥٦١]، وسيأتي برقم (١٩٠)، (٣٣٤٥)، (٣٣٤٥). (٧٨٤٣)



أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَعَطَاء بْنِ السَّائِبِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَدُسُ فِي فَمِ فِرْعَوْنَ الطِّينَ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» (١).

٥ [١٩٠] صرتنا أبوعلِيّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَالُ الْأَهْ وَازِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةُ أَنَّ هُ ذَكَرَ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَةُ أَنْ هُ ذَكَرَ الطلينَ خَشْيَةً أَنْ يَقُولَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ، أَوْ قَالَ : «خَشْيَةً أَنْ يَوْحَمَهُ اللَّهُ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢) .

٥ [١٩١] صر الْمَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّفَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الدِّمَشْقِيُ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ إَسْحَاقَ . وأخب رَا الدِّمَشْقِيُ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّفَنِي أَبِي ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّفَنِي أَبِي ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّقَنِي أَبِي ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الشَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَا اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهُ بْنِ الزَّبِيْرِ ، عَنْ عَائِي بَعْضِ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا» فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قُلْتُ : يَتُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ : «اللَّهُ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ ؟ قَالَ : «يُنْظُرُ فِي كِتَابِهِ وَيُتَجَاوَزُ عَنْهُ ، إِنَّهُ مَنْ

<sup>(</sup>١) لم يخرج مسلم لعطاء بن السائب، وأخرج له البخاري مقرونا.

٥[ ١٩٠] [الإتحاف: حب كم الطيالسي حم ٥٩٨ه] [التحفة: ت س ٥٥٦١ - ت ٢٥٦٠]، وتقدم بـرقم (١٨٩) وسيأتي برقم (٣٣٤٥)، (٧٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن عطاء بن السائب صدوق اختلط ، ولم يخرج له مسلم ، وأخرج له البخاري مقرونا . وقد شك شعبة في رفعه للحديث - كها تقدم .

٥[ ١٩١] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢١٧٦٧] [التحفة: خ م ت س ١٦٢٣١ - م ١٦٢٣٩ - خت ١٦٢٥٠ - خ م ١٩٥٤ - خ م ١٩٥٤ . ت س ١٦٢٥٤ - خ م ١٩٥٤ ] ، وسيأتي برقم (٩٥١) ، (٩٨٥) ، (٨٩٥٨) ، (٨٩٥٨) .

# المُشِيِّتُكِلُوكِ عَلَى الْفَرْخِيْتُ مِنْ الْمُسْتِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِينِ





نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذِ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ ، وَكُلُّ مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةُ تَشُوكُهُ».

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَ ذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ» (١).
- ٥ [١٩٢] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمِ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيُّ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «الْكَيِّسُ (٢) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ ﴿ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ ﴾ .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).
- ٥ [١٩٣] أَخْبِى لَا أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَـرْوَ ، حَـدَّثَنَا الْحَـارِثُ بْـنُ أَبِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ عَوْفٍ ، حَدَّثَنِي حَسَنُ (٤) بْنُ عُثْمَانَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ عَـوْفٍ وَعَبْـدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن محمد بن إسحاق صدوق يدلس ، أخرج له مسلم في المتابعات ، وأخرج له البخاري تعليقا ، ولم يخرج مسلم لأحمد بن خالد الوهبي .

وقد أخرج البخاري (١٠٦)، (٢٩٢٦)، (٦٥٤٤)، ومسلم (٢٩٨٢)، (٣/٢٩٨٢) أصل الحديث بسياق آخر، من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي على بلفظ: «من نوقش الحساب عذب قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف محاسب حسابا يسيرا قال: ذلك العرض».

٥[١٩٢] [الإتحاف: كم حم ١٣١٥] [التحفة: ت ق ٤٨٢٠]، وسيأتي برقم (٧٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) الكيس: العاقل. (انظر: النهاية ، مادة: كيس).

۱۱/ ۳۰ب]

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط البخاري ؛ فلم يخرج البخاري لضمرة بن حبيب ، ولا لأبي بكر بن أبي مريم الغساني ، وهو ضعيف اختلط .

٥[١٩٣] [الإتحاف: كم ٥٠٦٩]، وسيأتي برقم (٧٨٤٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حسين» ، والتصويب من «الإتحاف» .



حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «الْمُؤْمِنُ مُكَفَّرٌ»

- قَدِ اتَّفَقًا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهَـذَا حَـدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ؛ لِجَهَالَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الزُّهْرِيِّ هَذَا (١) .
- ٥ [١٩٤] أَضِرُا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بِنُ عُثْمَانَ الْأَدَمِيُ بِبَغْدَادَ، حَدَّنَا أَبُو قِلَابَةَ ، حَدَّنَا حَجَّاجُ بِنُ نُصَيْرٍ ، حَدَّنَا شَدَّادُ بِنُ سَعِيدٍ . وأَحْبَرِنَ أَبُو بَكْرِ بِنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، حَدَّنَا عَبَيْدُ اللّهِ بِنُ عُمَرَ الْقَ وَارِيرِيُّ ، حَدَّنَا حَرَمِيُ بِنُ عَمَارَةَ ، حَدَّنَا شَدَّادُ بِنُ سَعِيدٍ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِيعُ ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُودَةَ ، عُمَارَةَ ، حَدَّنَا شَدَّادُ بِنُ سَعِيدٍ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِيعُ ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُودَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ فَلَافَةِ أَصْنَافٍ : عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تُحْشَرُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ فَلَافَةٍ أَصْنَافٍ : وَصِنْفٌ يَحُولُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَمْفَالَ الْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ ذُنُوبًا ، فَيَسْأَلُ اللّهُ عَنْهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِعِمْ ، فَيَقُولُ : مَا هَؤُلَاءٍ ؟ فَيَقُولُ ونَ : هَؤُلَاءٍ عَبِيدٌ مِنْ عِبَادِكَ ، فَيَقُولُ : حُطُّوهَا عَنْهُمْ وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْبَهُ ودِ وَالنَّ صَارَى وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِي فَيُعُولُ : حُطُّوهَا عَنْهُمْ وَاجْعَلُوهَا عَلَى الْبَهُ ودِ وَالنَّ صَارَى وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِي الْبَهُ وَالْمَا عَلَى الْبَهُ و وَالنَّ صَارَى وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِي الْبَهُ وَالْمَا عَلَى الْبَهُ ودِ وَالنَّ صَارَى وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِي الْمَهُ وَالْمَالَ الْجَنَاقِهُ اللّهِ الْمَالِهُ وَالْمَالَ الْمَالُوهَا عَلَى الْبَهُ و وَالنَّ صَارَى وَأَدْخِلُوهُمْ بِرَحْمَتِي
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ حَرَمِيّ بْنِ عُمَارَةَ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ
   يُخَرِّجَاهُ ، فَأَمَّا حَجًّا جُ بْنُ نُصَيْرٍ فَإِنِّي قَرَنْتُهُ إِلَىٰ حَرَمِيّ لِأَنَّنِي عَلَوْتُ فِيهِ (٢).

<sup>(</sup>١) فيه محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عوف ضعفه أبو حاتم .

٥[ ١٩٤] [الإتحاف: كم ١٩٣٥] [التحفة: م ١٩٢٤]، وسيأتي برقم (٧٨٥٤)، (٩٠٢٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري ومسلم لحجاج بن نصير ، وهوضعيف كان يقبل التلقين . وحرمي بن عمارة صدوق يهم . ولم يخرج البخاري لشداد بن سعيد ، وأخرج له مسلم في المتابعات ، وهو صدوق يخطئ .

وأصل الحديث أخرجه مسلم (٢٨٦٩/ ٣) مختصرا عن محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد عن حرمي بن عمارة بإسناده .

#### المُنْ يُلِكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا



٥ [١٩٥] صرى عَلِيُ بْنُ بُنْدَارِ الزَّاهِدُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِرْيَابِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ ، حَدَّثَنَا حَمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كَانَ صَبِيِّ الْمُثَنَّى الزَّمِنُ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : كَانَ صَبِيِّ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَمَرً النَّبِيُ عَلَيْ وَمَعَهُ نَاسٌ فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ يُوطأَ (١) ابْنُهَا فَسَعَتْ فَحَمَلَتْهُ ، فَقَالَتِ : ابْنِي ، ابْنِي (٢) ، قَالَ الْقَوْمُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَو لَا اللَّهِ ، مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُ : «وَلَا اللَّهُ يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

٥ [١٩٦] أَضِ رَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّنَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْقَاضِي وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُ ﴿ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيُ ﴿ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَيُعَلِّهُ ، قَالَ : ﴿ يُكْتَبُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْ هُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُكْتَبُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُغْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لِهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ، قَالَ : ﴿ يَمْ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ ، قَالَ : ﴿ يُعْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ﴾ ويَلُ اللّهُ حَتَّى تَمَلُّ اللّهُ حَتَّى تَمَلُّ اللّهُ حَتَّى تَمَلُّ اللّهُ حَتَى تَمْ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤) .

٥[١٩٥] [الإتحاف: كم حم ١٠١٤]، وسيأتي برقم (٧٥٥١).

<sup>(</sup>١) يوطأ: يُداس. (انظر: القاموس، مادة: وطأ).

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد على شرط الشيخين ، وهذا الإسناد موافق للبخاري بداية من محمد بـن المثنـي إلى أنـس بـرقم (٢٠٣٣) و(١٩٩٢) ، وقد أخرج البخاري ومسلم حديث عمر بنحو هذا .

٥[١٩٦] [الإتحاف: كم ١٣٩٣٥]، وسيأتي برقم (٧٨٦٧).

<sup>[[//17</sup>أ]

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط البخاري ؛ فإن عبد الله بن صالح أخرج له البخاري تعليقا ، وهـ و صـ دوق كثير الغلط ثبت في كتابه .

#### <u>ئِ</u> تَاكِ الإينانِ





• [١٩٧] أَضِينَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو رَكِرِيًا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، الْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : الْكَبَائِرُ (١) مِنْ أَوَّلِ سُورِ النِّسَاءِ إِلَى : عَنْ أَبِي الضُّحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : الْكَبَائِرُ (١) مِنْ أَوَّلِ سُورِ النِّسَاءِ إِلَى : ﴿ وَالنَّسَاءُ إِلَى ثَلَاثِينَ آيَةً .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ عَلَىٰ مَا شَرَطْتُ فِي تَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ (٢).

ه [۱۹۸] صرتنا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ، إِمْلاَء ، حَدَّنَنَا أَبُو قِلاَبَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّنَنَا مَعَاذُ بْنُ هَانِئٍ ، حَدَّنَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَهُ حَدَّنَهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ مَنْ يُقِيمُ الصَّلُواتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَتَّةِ ، قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : «أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ مَنْ يُقِيمُ الصَّلُواتِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتِّ الْمَصَلُّونَ مَنْ يُقِيمُ الصَّلُواتِ الْحَمْسَ الَّتِي كُتِبْنَ عَلَيْهِ ، وَيَصُومُ وَمَضَانَ ، وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ يَرَى أَنَهُ عَلَيْهِ حَتِّ ، الْخَمْسَ الَّتِي كُتِبْنَ عَلَيْهِ ، وَيَصُومُ وَمَضَانَ ، وَيَحْتَسِبُ صَوْمَهُ يَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ حَتِّ ، الْخَمْسَ الَّتِي كَتِبْنَ عَلَيْهِ مَتَّ السَّهُ عَنْهَا» ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا وَيُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ يَحْتَسِبُهَا (٢) ، وَيَحْتَسِبُ الْكَبَائِرُ ؟ ، فَقَالَ : «هِي تِسْعٌ : الشَّرْكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ سَالُهُ ، فَقَالَ : هِي تِسْعٌ : الشَّرْكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ الْمُهُ عَنْهُا » نُمَّ إِنْ رَجُلَا مَالُو الْيَتِيمِ ، وَأَكُلُ مَالُ الْيَتِيمِ ، وَأَكُلُ الرِّبَا ، وَقَنْلُ الْمُحْصَنَةِ ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاء الْمُعْوَقَ وَلُولَ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاء اللَّهُ الْوَلِيَا اللَّهُ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحُرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاء اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْلِمَيْنِ ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحُوامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاء مَالِ الْمُسْلِمَونَ الْمُولِي الْمُهُ الْمُ الْمُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ عَلْهُ الْمُعْلَى الْمُسْلِمَا الْمُعْتِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُع

<sup>(</sup>١) الكبائر: جمع: كبيرة، وهي: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا، العظيم أمرها؛ كالقتل، والزنا، والفرار من الزحف، وغير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: كبر).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث موقوف . والإسناد موافق للبخاري برقم (١٠٣٠) و(٤٧٥٥) بداية من سفيان الشوري إلى عبد الله بن مسعود .

وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» أن يعزوه للحاكم .

٥[١٩٨] [الإتحاف: كم ١٦٠٤٥]، وسيأتي برقم (٧٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) يحتسبها: يطلب أجرها من الله تعالى . (انظر: النهاية ، مادة : حسب) .





وَأَمْوَاتًا» ، ثُمَّ قَالَ : « لَا يَمُوتُ رَجُلٌ لَـمْ يَعْمَـلْ هَـؤُلَاءِ الْكَبَـائِرَ ، وَيُقِيمُ الـصَّلَاةَ ، وَيُقِيمُ الـصَّلَاةَ ، وَيُقِيمُ الـصَّلَاةَ ، وَيُوْتِي الزَّكَاةَ إِلَّا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي دَارِ أَبْوَابُهَا مَصَارِيعُ (١) مِنْ ذَهَبٍ » .

- قَدِ احْتَجًا بِرُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانٍ ، فَأَمَّا عُمَيْرُ بْنُ قَتَادَةَ فَإِنَّـهُ صَحَابِيٌّ وَابْنُهُ عُبَيْدٌ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ وَالْإحْتِجَاجِ بِهِ (٢).
- [199] صرتنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّفَنَا بِشُرُ بْنُ حُجْرِ السَّامِيُ (٢) ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : الْتَقَيٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَرْجَىٰ عِنْدَكَ ﴿ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو : ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَرْجَىٰ عِنْدَكَ ﴿ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو : ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَرْجَىٰ عِنْدَكَ ﴿ وَ عَنْدَكَ اللَّهِ بَنْ عَمْرِو : ﴿ يَعِبَادِى ٱللَّهِ بَنْ اللّهُ مِنْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو : ﴿ يَعِبَادِى ٱللَّهِ مِنْ قَوْلُ عَنْدَكَ وَى اللّهُ مِنْ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ بِقَوْلِهِ : ﴿ أَوَلَ إِبْرَاهِيمَ : ﴿ رَبِ أَرِفِى كَيْفَ تُحْيَ الْمَدُورِ وَيُوسُوسُ قَالَ أَوْلَمُ مُؤْمِنٌ قَالَ بَلَى ﴾ [البقرة : ٢٦٠] هَذَا لِمَا فِي الصُّدُورِ وَيُوسُوسُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ بِقَوْلِهِ : ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِنٌ قَالَ بَلَى ﴾ [البقرة : ٢٦٠].
  - صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤).
- ٥ [ ٢٠٠] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>١) مصاريع : جمع : مصراع ، بابان منصوبان ينضهان جميعا مدخلهها بينهها في وسط المصراعين . (انظر : اللسان ، مادة : صرع) .

<sup>(</sup>٢) فيه أبو قلابة عبد الملك بن محمد، وهو صدوق يخطئ تغير حفظه ، وعبد الحميد بن سنان ، قـال ابـن حجـر : مقبول .

<sup>•[</sup>١٩٩][الإتحاف: كم ١٩٩١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الشامي» والصواب ما أثبتناه. انظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٥٥).

١٥ [١/ ٣١ ب]

 <sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا لبشر بن حجر السامي ، وقال الذهبي في «التلخيص» :
 "فيه انقطاع» .

٥[ ٢٠٠] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٨١] [التحفة: د ١٧٦٦٦].

## <u>ئِ</u>تَابُ الإيثانِ





أَبِي عَمْرِو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُ لْرِكُ بِحُسْنِ حُلُقِهِ وَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ» .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَشَاهِدُهُ ، صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمِ (١) .

ه [٢٠١] أخبئ أَبُو سَعِيدٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ التَّاجِرُ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى الْمُسْتَمِرُ الْعُرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرُ الْعُرُوقِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الله لَيْبَلِّغُ الْعَبْدَ بُدَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيدٌ : "إِنَّ الله لَيُبَلِّغُ الْعَبْدَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاقِ» (٢).

ه [۲۰۲] صر أَنْ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُ وبَ ، حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقِ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بُنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيِّ ، حَدَّفَيْ أَبِي ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بُنَ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي الْمَخْزُومِيَّ ، حَدَّفَهُ أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا بَنُو الْمُغِيرَةِ قَوْمٌ فِينَا نَخْوَةٌ فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ رَجُلِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ رَجُلِ يَتَعَاظُمُ فِي نَفْسِهِ وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَانُ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٣) وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري ومسلم للمطلب بن عبد الله بن حنطب ، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال . وقال أبو زرعة : «أرجو أن يكون سمع من عائشة» ، وقال أبو حاتم : «لم يدرك عائشة» .

o[۲۰۱][الإتحاف: كم ۱۹۰۵۳].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن حماد بن سلمة أخرج له مسلم في المتابعات ، ولم يخرج له عن بديل شيئا ، وفيه إبراهيم بن المستمر العروقي ؛ صدوق يغرب .

٥[٢٠٢][الإتحاف: كم حم ٢٠٠٥].

<sup>(</sup>٣) لفظ : «الشيخين» ليس في الأصل ، ورقم مقابله في حاشية الأصل بالرقم : «ظ» مستشكلا إياه ، واستدركناه من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) رواته رواة «الصحيحين» سوئ إبراهيم بن مرزوق البصري ؛ فلم يخرجا له ، وهو ثقة ، عمي قبل موته ، فكان يخطئ ولا يرجع ، ولم يخرج مسلم ليونس بن القاسم .

# المِشِيَّتِدِينِ عِلْمَاضِّ خِيْجَيْنِ



- ٥ [٢٠٣] أخبى الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنِي مُوسَىٰ بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَا أُنبَئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الْمَغْلُوبُونَ النَّهُ عَفَاءُ ، مَالِكٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَلَا أُنبَئُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الْمَغْلُوبُونَ النَّهُ عَفَاءُ ، وَأَهْلُ النَّارِ كُلُ جَعْظَرِي مِنَ اللَّهُ عَقَاطُ (٢) مُسْتَكُيرٍ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).
- ٥ [٢٠٤] أخبر البُوبَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبْنُ أَبِي عُثْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَى اللَّهُ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَلَى ، قَالَ : «الْكِبْرِيَاءُ لِمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَى اللَّهُ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَلَى اللَّهُ الْكِبْرِيَاءُ وَالْمَيْ فَمَنْ نَازَعَنِي رِدَائِي قَصَمْتُهُ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ (٤٠) . مِنْ حَدِيثِ الْأَغَرِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (٤٠) .
- ٥ [٢٠٥] صرتنا أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ ، حَـدَّثَنَا أَبُـو بَكْـرٍ

٥ [ ٢٠٣] [ الإتحاف: كم حم ٤٩٦٧] ، وسيأتي برقم (٦٧٦٢) .

- (١) جعظري: فظ غليظ متكبر، وقيل: هو الذي ينتفخ بها ليس عنده وفيه قصر. (انظر: النهاية، مادة: جعظر).
- (٢) **جواظ**: الجموع المنوع. وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته. وقيل القصير البطين. (انظر: النهاية، مادة: جوظ).
- (٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ، بل هو معلول منقطع ؛ فإن علي بن رباح لم يسمع من سراقة ، ذكره الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» .
  - ٥[ ٢٠٤] [الإتحاف: كم ١٨٧١٨] [التحفة: م ٣٩٦٨- د ١٣٤٧١].

[1 47 /1]

(٤) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن حماد بن سلمة أخرج له مسلم عن قتادة في المتابعات ، بينها أخرج له البخاري تعليقا . وباقي رواته رواة «الصحيحين» سوئ سهل بن بكار ، فأخرج له البخاري - وحده .

وأصل الحديث أخرجه مسلم (٢٧٠٦) عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريـرة قالا : قال رسول الله ﷺ : «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته» .

٥ [ ٢٠٠] [الإتحاف: كم ١٢٣٥٢ ] ، وسيأتي برقم (٢٠٦) .

## <u>ئِ</u> بَاكِ الإيثانِ

TTV



مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شَـيْبَانُ أَبُومُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشِي مُوسَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَشَعْتُ بْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ ، عَنْ أَبِي بُودَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ الْحِمَارَ ، وَيَلْبَسُ الصُّوفَ ، وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ ، وَيَأْتِي مَدْعَاةَ الضَّيْفِ (١) .

ه [٢٠٦] صر ثنا أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْحِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْم الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّمْ الْمُعْنَاءِ ، عَنْ أَبِي بُودَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ يَرْكَبُ الْحِمَارَ ، وَيَلْبَسُ الصُّوفَ ، وَيَعْتَقِلُ السَّاةَ ، وَيَالْتِي مُرَاعَاةَ الضَّيْفِ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَـرْطِ الـشَّيْخَيْنِ وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ فِي هَـذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ مِنَ الْإِيمَانِ وَلَهُ شَاهِدٌ يَنْفَرِدُ بِهِ زَبَّانُ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

ه [۲۰۷] صرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مَعَاذِ بْنِ مَعْاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مَعْاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْى وَهُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَهُوسِ الْخَلَائِقِ ، حَتَّى يُخَيَّرَ فِي حُلَلِ الْإِيمَانِ يَلْبَسُ وَهُوسِ الْخَلَائِقِ ، حَتَّى يُخَيَّرَ فِي حُلَلِ الْإِيمَانِ يَلْبَسُ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ ، حَتَّى يُخَيَّرَ فِي حُلَلِ الْإِيمَانِ يَلْبَسُ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ ، حَتَّى يُخَيَّرَ فِي حُلَلِ الْإِيمَانِ يَلْبَسُ

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرجا لأشعث بن أبي الشعثاء عن أبي بردة ، وفي الإسناد عمد بن الفرج الأزرق ؛ ضعفه الدارقطني ، ومشاه الخطيب ، وأخرجه البيهقي في «سننه» (۲/ ٤٢٠) من طريق الحاكم ، شم قال : «كذا أخبرناه ، وهو بهذا الإسناد غير محفوظ» ، وقال البزار في «مسنده» (۸/ ١٢٤) : «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن أبي موسى إلا من هذا الوجه ، وقد رواه بعض أصحاب هاشم بن القاسم ، عن هاشم ، عن شيبان ، عن أشعث ، عن أبي بردة ، عن النبي علي مرسلا» .

o[٢٠٦] [الإتحاف: كم ١٢٣٥٢]، وتقدم برقم (٢٠٥).

٥[٢٠٧] [الإتحاف: كم حم ١٦٦١٢] [التحفة: ت ١١٣٠٢ - دت ق ١١٢٩٨]، وسيأتي برقم (٧٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) فيه زبان بن فائد ضعيف الحديث ، وسهل بن معاذ بن أنس الجهني لا بأس به ، إلا في روايات زبان عنه .





- [٢٠٨] أخب را أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَعْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَائِذِ الطَّائِيُّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طبببارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَأَتُوا عَلَى مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَّيْهِ أَبُو عُبَيْدَة ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ ، وَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَة ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَأَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا ، أَتَخْلَعُ خُفَيْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ ، وَتَأْخُدُ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَة ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَأَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا ، أَتَخْلَعُ خُفَيْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ ، وَتَأْخُدُ بِزِمَامِ نَاقَتِكَ ، وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَة ؟ مَا يَسُرُنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ ، فَقَالَ عُمَو : أَقَ لَى نَاقَتِكَ ، وَتَخُوضُ بِهَا الْمَخَاضَة ؟ مَا يَسُرُنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ ، فَقَالَ عُمَو: أَقَ لَا لَكُ اللَّهُ لِهُ وَيَعْنُ اللَّهُ بِهِ أَذَلَ اللَّهُ وَقُ مَعْمُ الْعَلْ اللَّهُ عَمْ فَاعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَنَا اللَّهُ وَمُ فَاعَرْنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَذَا اللَّهُ الْمُعَمِّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ الْمُعَمِّلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُولُ الْعَلْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُتَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِلُ الْمُلْالِ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ لِاحْتِجَاجِهِمَا جَمِيعًا بِأَيُّوبَ بْنِ عَائِذِ الطَّاثِيِّ وَسَائِرِ رُوَاتِهِ ۞، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ .

• [٢٠٩] صر ثناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ لَقِيَهُ الْجُنُودُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ وَخُفَّانِ وَعِمَامَةٌ وَهُو آخِذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْنِي قَائِلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَلْقَاكَ وَهُو آخِذٌ بِرَأْسِ بَعِيرِهِ يَخُوضُ الْمَاءَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْنِي قَائِلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، تَلْقَاكَ اللّهُ الْجُنُودُ وَبَطَارِقَةُ الشَّامِ وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ هَذِهِ؟ ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا قَوْمُ أَعَزَّنَا اللّهُ بِالْإِسْلَامِ ، فَلَنْ نَبْتَغِيَ الْعِزَ بِغَيْرِهِ (٢) .

<sup>(</sup>۲۰۸] [الإتحاف: كم ۱۵٤۱۵].

١٥ / ٢٣ ت]

<sup>(</sup>١) هذا الحديث موقوف، ولم يخرجا لابن عيينة عن أيوب بن عائذ، وقد أخرج البخاري لأيوب بن عائذ عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن غير عمر حديثا واحدا.

<sup>• [201] [</sup>الإتحاف: كم 1021].

<sup>(</sup>٢) رواته ثقات رواة «الصحيحين» إلا أن الأعمش مدلس وقد عنعن.

## <u>ئِ</u> تَابُ الإيثانِ





ه [٢١٠] حرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا بِشْرُبْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُ ﷺ ، قَالَ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَوْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصُبِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِلُهُ الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ السَّعَاقِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَمْرِهِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَمْرِهِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ». وَإِنَّمَا تَرَكُتُهُ لِأَنَّ رَاوِيَهُ لَيْتُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ (٢).

و [٢١١] حرثنا أَبُو أَحْمَدَ حَمْزَةُ بِنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بِنُ الْهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ . وأَضِرْ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، الْهَيْثَمِ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ . وأَضِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدُ الْمَحْبُوبِيُ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ اللَّهِ بِنُ اللَّهِ بِنُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ : «الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

ه[٢١٠][الإتحاف: كم حم ١١٩٩٢].

<sup>(</sup>۱) كذا رواه الحاكم: «عبد الله بن عامر» مكبرا، ونسبه في نهاية الحديث باليحصبي وهو وهم منه تَعَلَّلْهُ، نبه عليه البيهقي في «شعب الإيهان» (۱۳/ ۳۵۳) فقال بعد ذكره روايه الحاكم: «زعم أنه عبد الله بن عامر المحمدي، وغلط فيه، إنها هو عن عبيد الله بن عامر المكي، وكانوا ثلاثة إخوة».

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لعبيد الله بن عامر الحجازي ، وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (٥/ ٦١٠).

٥[٢١١] [الإتحاف: حب كم ٢٥٥٣].

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط البخاري ؛ رواته رواة «الصحيحين» سوئ عبد الوارث بن عبيد الله ، وأخرج البخاري لنعيم بن حماد مقرونا ، ومسلم في المقدمة ، قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٠٢/٦): «وسمعت أبي - وذكر حديثا رواه الوليد ، عن ابن المبارك بأرض الروم ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال رسول الله ﷺ : «البركة مع أكابركم» - قال أبي : «حدثنا نعيم بن حماد ، عن =

#### المُنْيَتَكِرِكِ عَلَى الصَّاحِيْدِ عَيْنَ



٥ [٢١٢] أَضِرُا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَفُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، يَحْيَى ، حَدَّثَنِى أَبِي ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْدَلَنَ ، عَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْدَلَنَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : "إِنِّي أُحَرِّجُ (١) عَلَيْكُمْ حَقَّ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : "إِنِّي أُحَرِّجُ (١) عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

٥ [٢١٣] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرِ الزُّبَيْدِيُّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ يُجَالِسُ أَبَا ذَرِّ ، قَالَ : فَجَمَعَ حَدِيثًا فَلَقِي أَبَا ذَرِّ وَهُوَعِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَىٰ وَحَوْلَهُ النَّاسُ ، قَالَ : فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَنَسِيتُ ذَلِكَ الْوُسْطَىٰ وَحَوْلَهُ النَّاسُ ، قَالَ : فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ حَتَّىٰ مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ ، فَنَسِيتُ ذَلِكَ الْعُرْدِيثَ وَتَقَلَّتَ مِنِّي كُلُّ شَيْءٍ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَمَاءِ الْعَرْدُي وَتَقَلَّتَ مِنِي كُلُّ شَيْءٍ أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهُ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَمَاءِ اللَّهِ وَعَلَىٰ عَمَلِ إِذَا عَمِلَ بِهِ الْعَبْدُ دَحَلَ الْجَنَّةُ ، فَرَفَعْتُ رَأُسِي إِلَى السَمَاءِ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَمَلِ إِذَا عَمِلَ إِذَا عَمِلَ بِهِ الْعَبْدُ دَحَلَ الْجَنَّة ، فَرَفَعْتُ رَأُسِلُ اللَّهِ مَا الْإِيمَانِ عَمَلًا إِذَا عَمِلَ إِذَا عَمِلَ اللَّهِ ، إِلَّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلًا عَمْ اللَّهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَمَلُ إِذَا عَمِلَ اللَّهِ ، إِنَّ مَعَ الْإِيمَانِ عَمَلًا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْهُ عَنْهُ لِسَانُهُ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا وَلَقَهُ اللَّهُ ، قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ، قُلْتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ كَانَ عَيْتًا لَا يَبْلُغُ عَنْهُ لِسَانُهُ ؟ قَالَ : «قَلْتُ اللَّهُ مَنْهُ فَلَ اللَّهُ مَنْهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ لِسَانُهُ ؟ قَالَ : «قَلْتُ اللَّهُ مَا لَا يَعْمُ لُولُهُ اللَّهُ عَنْهُ لِسَانُهُ ؟ قَالَ : «قَلْتُ اللَّهُ عَنْهُ لِسَانُهُ ؟ قَالَ : «قَلْتُ اللَّهُ مَالُهُ اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا لُهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>-</sup> ابن المبارك ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، أن النبي على كان يستاك ، فأمر أن يكبر - يعني : يدفع السواك إلى أكبرهم ، وقال ابن عدي في «الكامل » (٢/ ٢٦٩) : «وهذا لا يسروى موصولا إلا عن ابن المبارك ، روى عنه نعيم بن حماد والوليد بن مسلم وبقية هذا ، والأصل فيه مرسل » .

٥[٢١٢][الإتحاف: حب كم حم ١٨٤٦][التحفة: س ق ١٣٠٤٧]، وسيأتي برقم (٧٣٦٣).

<sup>(</sup>١) أحرج: أضيق وأُحَرِّم. (انظر: النهاية، مادة: حرج).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لابن عجلان إلا في المتابعات ، والبخاري تعليقا ، وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ، ولم يخرج له مسلم كذلك عن سعيد المقبري .

٥ [٢١٣] [الإتحاف: حب كم ٢٣٥٧].

<sup>(</sup>٣) هكذا وقع عند الحاكم: «أبو كثير الزبيدي» والصواب: «أبو كثير السحيمي» كما في كتب التراجم. ١٥ / ٣ ٣ أ]

# <u>ئِ</u> تَاكِ الْإِيثَانِ



مَغْلُوبَا"، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَا قُوَّةَ لَهُ؟ قَالَ: "فَلْيَصْنَعْ لِأَخْرَقَ (١)"، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَخْرَقَ؟ فَالْتَفْتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: "مَا تُرِيدُ أَنْ تَدَعَ فِي صَاحِبِكَ حَيْرًا؟"، قَالَ: "يَدَعُ كَانَ أَخْرَقَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: "مَا تُرِيدُ أَنْ تَدَعَ فِي صَاحِبِكَ حَيْرًا؟ ، قَالَ: "يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَيَسِيرٌ كُلُهُ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ النَّاسَ مِنْ أَذَاهُ"، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا لَيَسِيرٌ كُلُهُ، قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْهُ مَنْ أَذَاهُ " وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْهُ مَنْ خَصْلَةٌ يَعْمَلُ بِهَا عَبْدٌ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمْ تُفَارِقُهُ حَتَّى تُذْخِلَهُ الْجَنَّة ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم فَقَدِ احْتَجَّ فِي كِتَابِهِ بِأَبِي كَثِيرِ الزُّبَيْدِيِّ وَاسْمُهُ
 يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ ، وَهُوَ تَابِعِيٍّ مَعْرُوفٌ ، يُقَالُ لَهُ : أَبُو كَثِيرِ الْأَعْمَىٰ ،
 وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

ه [٢١٤] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْـنِ حَـرْبٍ ، حَـدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَـنِ النَّبِيِّ عَيَّا ، قَالَ الْأَعْمَشُ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَـنِ النَّبِيِ عَمَلَ الْآخِرَةِ » . «التُودَةُ فِي كُلِّ شَيْء خَيْرٌ ، إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

و[٢١٥] صر أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ اللَّهِ عَلِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ بِإِذْنِ اللَّهِ ، فَعَالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) أخرق : جاهل بها يجب أن يعمله ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها . (انظر : النهاية ، مادة : خرق) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؟ إذ لم يخرج مسلم للوليد بن مرثد ، ووالد أبي كثير لم نجد من ترجمه .

٥[٢١٤] [الإتحاف: كم ٦٧ ٥٠] [التحفة: د ٣٩٤١].

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فقد أخرج مسلم وحده لمالك بن الحارث ، ولم يخرج له عن مصعب بن سعد . وباقى رواته رواة «الصحيحين» .

ه[٢١٥] [التحفة : سي ١٢٤٩٨ - ت سي ١٢٩٥٥ - سي ١٤٨٥٢]، وسيأتي برقم (٧٨٩٠) .

777

رَبُهُ: رَحِمَكَ رَبُكَ يَا آدَمُ ، وَقَالَ لَهُ: يَا آدَمُ ، اذْهَبْ إِلَىٰ أُولَئِكَ الْمَلَائِكَةِ إِلَىٰ مَلَالًا مِنْهُمْ جُلُوسٍ ، فَقُل : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَلَهَبَ ، فَقَالُوا : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ ، فَقَالَ : هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ وَبَنِيهِمْ ، فَقَالَ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ ، فَقَالَ : هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيكَ وَبَنِيهِمْ ، فَقَالَ اللَّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ : اخْتَرْ أَيْهُمَا شِئْتَ ، فَقَالَ : اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ ، ثُمَّ بَسَطَهَا ، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ وَذُولَيْتُهُ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ مَا هَوُلَاءِ ؟ ، قَالَ : هَوُلاءِ ذُرُيَّتُكَ ، فَإِذَا كُلُ إِنْسَانِ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ قَالَ : هَوُلاءِ ذُرُيَّتُكَ ، فَإِذَا كُلُ إِنْسَانِ مَكْتُوبٌ عُمُرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ أَنْ يَكِنَ بَهُ مُلُ الْمَوْتِهِمْ لَمْ يُكْتَبُ لَهُ إِلّا أَرْبَعِينَ سَنَةَ ، قَالَ : يَا رَبُ زِدْ اللّهُ وَقُلَ الْمَوْتِهِمْ لَمْ يَكُتَبُ لَهُ إِلّا أَرْبَعِينَ سَنَةَ ، قَالَ : يَا رَبُ زِدْ اللّهُ وَقُلَ الْمَوْتِهِمْ لَمْ يُكْتَبُ لَهُ إِلّا أَرْبَعِينَ سَنَةَ ، قَالَ : يَا رَبُ لِنَكَ مَاهُ اللّهُ ، ثُمَّ أُهْبِطَ مِنْهُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ : قَلْ عَجِلْتَ قَلْ كُتِبَ لِي أَلْفُ سَنَةٍ ، قَالَ : بَلَى ، فَيَوْمَوْذِ أُورَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُ وِدِ . .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَبِي ذَبَابٍ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ غَيْرُ صَفْوَانَ ، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُهُ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ ، لِأَنِّي عَلَوْتُ فِيهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) ملأ: الملأ: أشراف الناس ورؤساؤهم. (انظر: النهاية، مادة: ملأ).

۵[۱/۳۳]

<sup>(</sup>۲) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فلم يخرج مسلم لابن عجلان إلا في المتابعات، والبخاري تعليقا، وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ولم يخرج له مسلم كذلك عن سعيد المقبري، ولم يخرج مسلم كذلك عن سعيد المقبري، ولم يخرج مسلم كذلك لصفوان بن عيسي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، ولا للحارث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وقد رواه النسائي في «الكبرئ» (٩٩٧٥) عن ابن أبي ذباب، به، شم ذكر رواية محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبيه، عن عبد الله بن سلام موقوفا، بنحوه، ثم قال: «وهذا هو الصواب، والآخر خطأ»، وينظر: «علل الدارقطني» (٨/١٤٧).

وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (١٨٤٩٧) أن يعزوه للحاكم.

### <u></u>





#### وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ:

ه [٢١٦] صر ثناه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي الْفَقِيهُ الشَّاشِيُّ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ . . . نَحْوَهُ (١) .

• [۲۱۷] أَضِوْ أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُ (٢) ، حَدَّنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّادٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَهُلُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَلْهُ فَنَى اللهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَتَعْجَبُونَ أَنْ تَكُونَ الْخُلَّةُ لَإِبْرَاهِيمَ ، وَالْكَلَامُ لِمُوسَى ، وَالرُّوْيَةُ لِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرُّؤْيَةِ .

• [٢١٨] أخبرناه أَبُو نَـضرٍ أَحْمَـ دُبْنُ سَـهٰلِ الْفَقِيـهُ وَأَبُـ والْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّـدِ الشَّرَغَاوَ شُونِيُّ (٤) الْبُخَارِيَّانِ بِبُخَـارَىٰ ، قَـالَا: حَـدَّثَنَا صَـالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الشَّرَغَاوَ شُونِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ. وصر ثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ. وصر ثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا

ه[٢١٦][الإتحاف : كم ١٨٩٧].

<sup>(</sup>١) فيه أبو خالد الأحمر صدوق يخطئ ، وينظر : «السنن الكبرى» للنسائي (٩٧٧٥ - ٩٩٧٧) .

<sup>• [</sup>٢١٧] [الإتحاف: خزكم ٨٥٣٨] [التحفة: س ٢٠٠٤]، وسيأتي برقم (٣٧٩٣)، (٢١٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو السيرافي ، ويقال له أيضا : السدوسي . انظر : «تاريخ الإسلام» (٦/ ٨٤٣) .

<sup>(</sup>٣) رواته رواة «الصحيحين» ، وقد أخرج البخاري لقتادة عن عكرمة ، عن ابن عباس ، وقد صحح إسناده الحافظ في «الفتح» (٨/ ٢٠٨) .

<sup>•[</sup>٢١٨][الإتحاف: خزكم ٨٥٣٨][التحفة: ت س ٦٠٤٠ - ت ٦٥٦٣]، وسيأتي برقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) لم نجد له ترجمة ، ولعله : «محمد بن علي الكاتب ، الذي ورد في الحديث رقم (٤٧٧٥) «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه» ، وهو : محمد بن علي بن عمر أبو علي المذكر النيسابوري البرنوذي» . انظر : «تاريخ الإسلام» (٢٥/ ١٥١) .





أَخْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَكَرِيًّا ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ وَعِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ وَبَعُدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

- وَلَهُ شَاهِدٌ ثَالِثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.
- [٢١٩] أخبر أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْقَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَدْرَأَىٰ مُحَمَّدٌ عَيِّ رَبَّهُ (٢).
- [٢٢٠] أَضِوْهُ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَآهُ مَرَّتَيْن .
- قَدِ اعْتَمَدَ الشَّيْخَانِ فِي هَذَا الْبَابِ أَخْبَارَ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ عَلِيْهِ رَأَى جِبْرِيلَ التَّيْمُ . وَأَبِي ذَرّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْهِ رَأَى جِبْرِيلَ التَّيْمُ .

وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا صَحِيحَةٌ كُلُّهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٣).

ه [٢٢١] صر ثنا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) رواته رواة «الصحيحين» ، إلا أن عكرمة أخرج له مسلم مقرونا .

<sup>• [</sup>٢١٩] [الإتحاف: خزحب كم ٩١٣١].

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» ، ومحمد بن عمرو بن علقمة أخرج له البخاري مقرونا بغيره ، ومسلم في المتابعات .

<sup>• [</sup>۲۲۰] [الإتحاف: خزكم ۸۱۵۱]، وتقدم برقم (۲۱۸).

<sup>[178/1]</sup> 

<sup>(</sup>٣) رواته رواة «الصحيحين» ، سوى أبي حذيفة ؛ فأخرج له البخاري وحده .

٥ [ ٢٢١] [الإتحاف: خزكم ٧٩٢٦].

عَبْدِ الْكَرِيمِ الرَّازِيُّ . وصر ثنا أَبُوعَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، إِمْ لَاء ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَيُوبَ الْمُخَرِّمِيُّ . وأخب لَا أَبُو أَخْمَدَ بَكُوبُ نُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ يِمَرُو ، حَدَّنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْفَزَارِيُّ ، قَالُوا : حَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ اللَّهِ بِمَرُو ، حَدَّنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ وَاصِلٍ ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَابِتِ الْبُنَانِيُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَرْمِيُ ، حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَابِتِ الْبُنَانِيُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ بَنْ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَيَبْقَى مِنْبَرِي الْمَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَوْ لَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ قَائِمَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مَحْافَةَ أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلَى لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ ، أَوْ لَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ قَائِمَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مَحْافَةَ أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ، أَوْ لَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ قَائِمَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مَحْافَةً أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلَى الْمَعْفِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، أَوْ لَا أَقْعُدُ عَلَيْهِ قَائِمَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّي مَحْافَةً أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلْمَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ مُ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ بِعِمْ إِلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا تَرَكَتِ النَّارُ لِغَضَبِ رَبِكَ فِي أُمِينَ فِي أُمْتِكَ مِنْ وَالنَّارِ ، فَيَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا تَرَكَتِ النَّارُ لِغَضَبِ رَبِكَ فِي أُمِينَ فِي أُمِنْ عَلَى مِنْ يَلَا مُونَ يَلُو اللَّهُ مِنْ يَقُولُ : يَا مُحَمَّدُ ، مَا تَرَكَتِ النَّارُ لِغَضَبِ رَبِكَ فِي أُمِينَ فِي أُمْتِلَ مِنْ يَعْمَى الْمَالِي عَلَى اللَّهُ الْمِنْ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالِمُ عَلَى الْ

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَحْتَجًا بِمُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ، وَالْحَدِيثُ غَرِيبٌ فِي أَخْبَارِ الشَّفَاعَةِ وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

٥[٢٢٢] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ ، يَقُولُ : نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ زِلَا فَاسْتَيْقَظْتُ مِنَ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَّ ، يَقُولُ : نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ زِلَا فَاسْتَيْقَظْتُ مِنَ

<sup>(</sup>١) صكاكًا : جمع : صك ، وهو : الكتاب . (انظر : مجمع البحار ، مادة : صكك ) .

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» ، سوئ محمد بن ثابت البناني ، وهو ضعيف ، وسعيد بن محمد الجرمي أخرج لـه البخاري وحده ، وقال الذهبي : «الحديث منكر» .

٥[٢٢٢][الإتحاف : خزحب كم حم ١٦٠٥١][التحفة : ق ١٠٩٠٩- ت ١٠٩٢٠]، وتقدم برقم (٣٦) .





اللَّيْلِ، فَإِذَا لاَ أَرَىٰ شَيْنًا أَطُولَ مِنْ مُؤْخِرَةِ رَخْلِي، قَدْ لَصَقَ كُلُّ إِنْسَانٍ وَبَعِيرُهُ بِالْأَرْضِ، فَقُمْتُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ وَأَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا فَوَصَعْتُ يَدِي عَلَى الْفِرَاشِ فَإِذَا هُوَبَارِدٌ، فَحَرَجْتُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ وَأَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا فَوَصَعْتُ يَدِي عَلَى الْفِرَاشِ فَإِذَا هُو بَارِدٌ، فَحَرَجْتُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ وَأَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا فَوَبَارِدٌ، فَحَرَجْتُ أَتَخَلَّلُ النَّاسَ وَأَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا لِلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ حَتَّى خَرَجْتُ مِنَ الْعَصُوتِ الْقَصْبَاءِ حِينَ يُصِيبُهَا النَّيْ وَمَنِيثُ إِينَا صَوْتَ كَدَوِي الرَّحَى ، أَوْ كَصَوْتِ الْقَصْبَاءِ حِينَ يُصِيبُهَا النَّيْحُ ، فَقَالَ بَعْضَ : يَا قَوْمِ اثْبُتُوا حَتَّى تُصْبِحُوا ، أَوْ يَا ثَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَعْدُ بُنُ جَبَلٍ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاحِ ، وَإِذَا بَيْنَ أَيْدِينَا صَوْتَ كَدُويِ الرَّحَى ، أَوْ كَصَوْتِ الْقَصْبَاءِ حِينَ يُصِيبُهَا اللَّي عَضَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَعْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى السَّاعُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَعْمَلُنَا وَلَاللَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَعْمَلُنَا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْ يَعْمَلُنَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَعْمَلُنَا وَلَا لَهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّ

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِسُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ ، وَأَمَّا سَائِرُ رُوَاتِهِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَقَدْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَهِشَامُ بْنُ سَنْبَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ .

أَمَا حَدِيثُ سَعِيدٍ:

ه [٢٢٣] في رشن والْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا

١٥[١/٤٣ب]

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم، فلم يخرج مسلم لبشر بن بكر، ولم يخرج لسليم بن عامر عن عوف بن مالك الأشجعي، قال ابن أبي حاتم: «لم يلقه»، وينظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٥/ ٤٨٣).

٥[٢٢٣] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٦٠٥١].



عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ ، أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ ('' ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ ، قَالَ : كُنَّا مَع رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ('').

### ■ أُمَّا حَدِيثُ هِشَامِ الدَّسْتُوائِيِّ:

و [٢٢٤] فحر شن أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَكُلُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

■ حَدِيثُ قَتَادَةَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

وَقَدْ رَوَىٰ هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ الْجَرْمِيُّ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ .

ه [٢٢٥] أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيً بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى التَّمِيمِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقِ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَانْتَهَيْنَا أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيِّقِ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَانْتَهَيْنَا أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَيِّقِ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَانْتَهَيْنَا وَمَا لَلْهِ عَلَيْهِ فِي مَكَانِهِ ، وَإِذَا الْإِبِلُ قَدْ وَضَعْتَ جِرَانَهَا فَإِذَا أَنَا وَرَاتُهُ مَنَ رَسُولَ اللَّه عَيَّالِهُ فِي وَسَصَدَّيْتُ لَهُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ؟ بِحِبَالٍ ، فَإِذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ فَتَصَدَّىٰ لِي وَسَصَدَّيْتُ لَهُ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ؟ قَالَ : وَرَائِي . . . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

<sup>(</sup>١) قوله: «بن زياد» وقع في الأصل: «بن أبي زياد» ، والمثبت كما في «الإتحاف» ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، لم يخرج البخاري لعبد الوهاب بن عطاء ، ولم يخرج البخاري ومسلم لهارون بن إسحاق الهمداني ، وباقي رواته رواة «الصحيحين» ، ولم يرد في «الصحيحين» رواية لأبي المليح عن عوف بن مالك .

٥[٢٢٤] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٦٠٥١].

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا لأبي المليح عن عوف بن مالك .

٥[٢٢٥] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٦٠٥١].

### المِسْتَكِرَكِ عَلَاصًا خِيْجِينً



■ وَهَذَا صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَـذَا الْحَـدِيثُ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ، بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).
وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٥ [٢٢٦] صر ثنا أَبُوعَلِيّ الْحُسَيْنُ بِنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ الرَّقِيُّ بِالرَقَّةِ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ حَمَّادِ أَبُوبَكْرِ الْوَاسِطِيُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ حَمَّادِ أَبِي بُودَة ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنْ عَوْفِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُ ، عَنْ حُمَيْدِ بِنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِي بُودَة ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ، عَنْ عَوْفِ بِنِ مَالِكِ ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَيِي إِنَّ النَّبِي عَي اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَنَا بِالنَّبِي عَيْقِ فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ ، قَالَ عَوْفٌ : فَسَمِعْتُ خَلْفِي هَزِيرَ الرَّحَى ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِي تَعْقِي فَي بَعْضِ مَعَازِيهِ ، قَالَ عَوْفٌ : فَسَمِعْتُ خَلْفِي هَزِيرَ الرَّحَى ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِي تَعْقِي فِي بَعْضِ مَعَازِيهِ ، قَالَ عَوْفُ بَنْ الْمَعْدُولُ الْمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحُرَّاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «أَثَانِي آتِ مِنْ رَبِّي يُخَيِّرُنِي بَيْنَ أَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهِ الْحُرَاسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَدْ عَرَفْتَ قِوَائِي فَاجْعَلْنِي مِنْهُمْ ، قَالَ : «أَنْتَ مِنْهُمْ » فَقَالَ النَّبِي عَنْهُمْ » فَالْ عَوْفُ بُن أَن يَدُخُلُ مَنْهُمْ ، قَالَ : «أَنْتَ مِنْهُمْ » قَالَ النَّبِي عَيْهُمْ ، قَالَ النَّهِ مِنْ وَبَعْ مَنْ أَنْ يَدُخُلُ مَنْهُمْ ، قَالَ : «أَنْتَ مِنْهُمْ مَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْنَا فَقَعْ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاءُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْنَا فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْنَا هُ مَنْ مَاتَ وَلَا يُشْوِلُ بِاللَّهِ شَيْنَا» (٣) .

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا لأبي قلابة عن عوف بن مالك ، ولم يخرج مسلم لإسحاق بن شاهين ، وأخرج له البخاري وحده ، وقد ذكر البخاري في «التاريخ» (٣/ ٣٧٠) أن حمادا رواه عن أبي قلابة مرسلا.

٥[٢٢٦] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٦٠٥١] [التحفة: ت ١٠٩٢٠ ق ١٠٩٠٩].

<sup>(</sup>٢) شطر: نصف والجمع: أشطر. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، فلم يخرجا لعبد الرحمن بن حماد الواسطي ، وباقي رواته رواة «الصحيحين» ، وفي إسناد الحديث اختلاف كثير ، ينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ١٨٤) و (٣/ ٣٧٠) .



و [۲۲۷] صر ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيدِ ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ هَاشِمِ بِنِ الْبَرِيدِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ الْمُنْ الْعَبَّاسِ الشِّبَامِيُ ، عَنْ عَوْنِ بِنِ أَبِي جُحَيْفَةَ السُّوَائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَلْقَمَةَ السُّوَائِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي عَقِيلِ النَّقَفِيِّ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي النَّقَفِيِّ ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي وَمْ فِي النَّاسِ رَجُلٌ وَفْدِ ثَقِيفٍ ، فَعَلَقْنَا طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ أَنَخْنَا بِالْبَابِ ، وَمَا فِي النَّاسِ رَجُلٌ أَعْفُ وَفْدِ ثَقِيفٍ ، فَعَلَقْنَا طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ حَتَّىٰ أَنَخْنَا بِالْبَابِ ، وَمَا فِي النَّاسِ رَجُلُ أَحِبُ إِلْيَنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبْعَضُ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمُنْ مَا فِي النَّاسِ رَجُلِّ أَحْبُ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَعُدَى مَا فِي النَّاسِ رَجُلٌ أَحْبُ إِلَيْنَا مِنْ رَجُلٍ خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمِنْ اللَّهِ مَنْ وَعُلْ عَنْ مِي عَلْمُ مَنْ وَعَالَ : «لَعَلَ صَاحِبَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْعُطَنَةِ مُ مَنْ دَعَا بِهَا عَلَىٰ قَوْمِهِ فَأُهُ مُلِكُوا بِهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَعَا بِهَا عَلَىٰ قَوْمِهِ فَأُهُ مِلْكُوا بِهَا ، وَإِنَّ الللهَ أَعْطَانِي وَمُ الْقِيَامَةِ » .

■ وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَلِيِّ بْنِ هَاشِم، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ صَحَابِيٌّ، قَدِ احْتَجَّ بِهِ أَيْمَتُنَا فِي مَسَانِيدِهِمْ، فَأَمَّا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَبَّاسِ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ، وَتُعَدُّ مَسَانِيدُهُ فِي الْكُوفِيِّينَ (١).

٥ [٢٢٨] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ . وحرثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُن عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّالُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيِّ الْأَصْبَهَانِيُّ . وحرثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ المُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، وَأَخْبَرَ فَى أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، وَأَخْبَرَ فَى أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ الْبَهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا شَعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة ، عَنِ قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ الْبَهْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا شَعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَة ، عَنِ

٥[٢٢٧] [الإتحاف: خزكم ١٣٥١١].

۵[۱/ ۲۵ ب]

<sup>(</sup>١) فيه علي بن هاشم بن البريد: صدوق يتشيع ، وعبد الجبار بـن العبـاس الـشبامي: قـال الـذهبي: «قـواه بعضهم وكذبه أبو نعيم الملائي ، والحديث ليس بثابت».

٥[٢٢٨] [الإتحاف: كم حم ٢١٤٥٣].



الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : «أُرِيتُ مَا تَلْقَى الزُّهْرِيِّ ، وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْأُمَـمِ أُمَّتِي بَعْدِي ، وَسَفْكُ (۱) بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ ، وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْأُمَـمِ قَبْلَهُمْ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُولِينِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةً فِيهِمْ فَفَعَلَ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَالْعِلَّةُ عِنْدَهُمَا فِيهِ أَنَّ أَبَا الْيَمَانِ حَدَّثَ بِهِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَ مَرَّةً : عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسٍ ، وَقَالَ مَرَّةً : عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ ، عَنْ أَنسٍ .

وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّهُ لَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عِنْدَ إِمَامٍ مِنَ الْأَثِمَّةِ عَـنْ شَيْخَيْنِ ، فَمَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هَذَا ، وَمَرَّةً عَنْ ذَاكَ .

وَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي النَّيْسَابُورِيُّ ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَبُو الْيَمَانِ : الْحَدِيثُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ وَالَّذِي حَدَّثُتُكُمْ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، غَلِطْتُ فِيهِ بِوَرَقَةٍ قَلَبْتُهَا ، قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا كَالْأَخْذِ بِالْيَدِ ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَانِئِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ (٢) .

٥ [٢٢٩] أخب را أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ، حَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . وصر شنا عَلِيُّ بْنُ حَمْ شَاذَ الْعَدُلُ ، حَدَّنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ وَرَيْقٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . وصر شنا وَنْجُويَة ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَسْكَرٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنُ رُزَيْقٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . وصر شنا عَلِي مُحَمَّدُ الرَّزَاقِ . وَمَر شنا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُ فَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُ فَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ يُوسُ فَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُ فَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا ، قَالَ : «شَا فَاعَتِي عَبْدُ الرَزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِ عَيْلِا ، قَالَ : «شَا فَاعَتِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِي عَيْلِا ، قَالُ : «شَا فَاعَتِي لِأَهُلُ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمْتِي » .

<sup>(</sup>١) وسفك : السفْك : الإراقة والإجراء لكل مائع ، وكأنه بالدم أخص . (انظر : النهاية ، مادة : سفك ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، وفيه ما ذكره الحاكم ، قال المدارقطني في «العلل» (١٥/ ٢٧١) : «وليس بمحفوظ حديث الزهري ، وحديث ابن أبي حسين أشبه» .

٥[٢٢٩] [الإتحاف: خز حب كم ٧٤٧] [التحفة: د ٢٣١- ت ٤٨١]، وسيأتي برقم (٢٣٠)، (٢٣١).

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَـذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا خَرَّجَا حَدِيثَ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بِطُولِهِ ، وَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ هَذِهِ لَفْظَةٌ مِنَ الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهَم ، فَإِنَّ هَـذِهِ شَـفَاعَةٌ فِيهَا قَمْعُ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُفَرِّقَةِ بَـيْنَ ® السَّفَاعَةِ لِأَهْلِ الـصّغَايْرِ

وَلَهُ شَاهِدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ قَتَادَةَ وَأَشْعَثَ بْنِ جَابِرِ الْحُدَّانِيِّ .

أُمَّا حَدِيثُ قَتَادَةً:

ه [٢٣٠] فحر شن عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْل بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُجَوَّزُ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبَحُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي " (٢).

■ وَأَمَّا حَدِيثُ أَشْعَثَ بْنِ جَابِر:

٥ [ ٢٣١] فَأُخْبِ زَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْـنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ ، قَالًا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ الْحُدَّانِيِّ (٣) ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فقد تكلم ابن معين في رواية معمر عن ثابت ، وليس في البخاري رواية لمعمر عن ثابت ، وليس له في مسلم إلا موضعان ، أحدهما متابعة ، والثاني مقرونا .

٥ [ ٢٣٠] [الإتحاف: خزحب عه كم البزار حم ١٦٣٢] [التحفة: د ٢٣١- ت ٤٨١]، وتقدم برقم (٢٢٩) وسيأتي برقم (٢٣١).

<sup>(</sup>٢) فيه عمربن سعيد: ضعيف.

٥[ ٢٣١] [الإتحاف: خزكم حم ٢٥٤] [التحفة: د ٢٣١- ت ٤٨١]، وتقدم برقم (٢٢٩)، (٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) كتبه في «الأصل»: «الحراني» ، ورقم مقابله في حاشية الأصل برقم: «ظ» ، والـصواب مـا أثبتنـاه ، وهـو: أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني ، وحدان : بطن من الأزد . ينظر : «تاريخ الإسلام» (٣/ ٨١٨) .

<sup>(</sup>٤) فيه أشعث الحداني أخرج له البخاري وحده تعليقا .





- وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ.
- ٥ [ ٢٣٢] صر ثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ عِيسَى التِّنِيسِيُّ (١) ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» .
- قَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِزُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيِّ ، وَقَدْ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ جَعْفَر (٢) .
- ٥ [٣٣٣] صر ثناه أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي الْحَدَّثَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَابِتِ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ فَابِتِ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ جَابِرُ : يَا مُحَمَّدُ ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَالَ لِي جَابِرٌ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي » ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَالَ لِي جَابِرٌ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ (٣) .
- ٥[٢٣٤] حرثنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِمْ لَا ۚ فِي رَجَبِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ ، حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ

٥[ ٢٣٢] [الإتحاف : خز حب كم ٣١٥٨] [التحفة : ت ق ٢٦٠٨]، وسيأتي برقم (٢٣٣)، (٣٤٨٧) .

<sup>(</sup>١) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فإن زهير بن محمد أخرج له مسلم في المتابعات ، وقد أخرج له البخاري ، ولم يخرج مسلم لعمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد ، ولا لزهير عن جعفر بن محمد . وعمرو بن أبي سلمة روئ عن زهير أحاديث باطلة .

٥ [ ٢٣٣] [ الإتحاف: خز حب كم ٣١٥٨] [ التحفة: ت ق ٢٦٠٨] ، وتقدم برقم (٢٣٢) وسيأتي برقم (٣٤٨٧) .

<sup>(</sup>٣) فيه محمد بن ثابت البناني: ضعيف. قال الترمذي في «سننه» (٤/ ٦٢٥): «هذا حديث غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد». وقال في «العلل الكبير» (ص: ٣٣٣): «سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه».

٥[ ٢٣٤] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٩٩٨٢] [التحفة: خ س ١٣٠٠].



أَبِي سَالِم ، عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ مُعَتِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ؟ ، فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ مَاذَا رَدَّ إِلَيْكَ رَبُّكَ فِي الشَّفَاعَةِ؟ ، فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَمَا يُهِمُّنِي يَسْأَلُنِي عَنْ ذَلِكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَمَا يُهِمُّنِي مِنْ اللَّهُ مَنْ فَلِهُ إِلَى اللَّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ ، وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ مُعَتِّبٍ بَصْرِيٌّ مِنَ التَّابِعِينَ (١).

وَقَدْ خَرَّجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَىٰ الْمُطَّلِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرِو مَوْلَىٰ الْمُطَّلِبِ، عَنْ اسَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ ، الْحَدِيثَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَالْمَعْنَىٰ قَرِيبٌ مِنْهُ .

ه [٢٣٥] صر ثنا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْمُوَمَّ لُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ سَلَمَةَ الْجَارُودِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُجَارُودِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُجَارُودِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُجَارُودِيُّ ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا الْمُوَمَّ لُ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنَ اللَّهِ بَيْ مَا لِللَّهُ عَنْ جَدُو أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنَ «يَقُولُ اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ بُرَةٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَذَكَرَنِي أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ » . الْإِيمَانِ ، أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَذَكَرَنِي أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَا قَوْلَهُ: «مَنْ ذَكَرَنِي أَوْ خَافَنِي فِي مَقَام» (٢٠).

وَقَدْ تَابَعَ أَبُو دَاوُدَ مُؤَمَّلًا عَلَىٰ رِوَايَتِهِ وَاخْتَصَرَهُ.

<sup>(</sup>١) فيه سالم بن أبي سالم : قال ابن حجر : مقبول . ومعاوية بن معتب : مجهول .

۱۵[۱/۲۳ب]

٥[ ٢٣٥] [الإتحاف: خزكم ١٣٨٢] [التحفة: م ت ١٢٧٧].

<sup>(</sup>٢) فيه مؤمل بن إسهاعيل البصري : صدوق سيئ الحفظ ، ومبارك بن فضالة : صدوق يدلس ويسوي . وأصل الحديث أخرجه مسلم (١٨٣/ ٣) من حديث قتادة عن أنس دون ذكر آخره .





- ٥ [٢٣٦] أخبرُاه أَبُو مُحَمَّدِ يَحْيَىٰ بْنُ مَنْصُورِ ، حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ الْجَارُودِيُّ ، حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ الْجَارُودِيُّ ، حَدَّنَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بَنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيَّةً : «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظِيَّةً : «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمَا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ» .
- ٥ [٢٣٧] أخبر أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَاكِ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأخب رَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْكُ وَلَى اللّهِ عَلَيْكُ يُقَالُ لَهُ : خَالِدٌ ، عَنْ (١) عَبْدِ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ : «لَيَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمِي الْجَدْعَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْكُ يَقُولُ : «لَيَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمِي الْجَدْعَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَيْكُ يَقُولُ : «لَيَدْخُلُنَ الْجَنَّةُ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمْتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ» .
- هَذَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ ، مُخَرَّجٌ ذِكْرُهُ فِي الْمَسَانِيدِ وَهُـوَ مِـنْ
   سَاكِنِي مَكَّةَ مِنَ الصَّحَابَةِ (٢) .
- ٥ [٣٣٨] حرثنا بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشُوبُنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَىٰ قَوْمِ حَدَّثَنَا بِشُوبُنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْقٍ ، يَقُولُ : «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ أَنَا رَابِعُهُمْ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ ، يَقُولُ : «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَو مِنْ بَنِي تَمِيمٍ » ، قَالَ : قُلْنَا : سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَبُلُ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَو مِنْ بَنِي تَمِيمٍ » ، قَالَ : قُلْنَا : سِوَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ :

٥[٢٣٦][الإتحاف: خزكم ١٣٨٢][التحفة: م ت ١٢٧٢].

٥[٢٣٧] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٦٩٦٧] [التحفة: ت ق ٢١٢٥]، وسيأتي برقم (٢٣٨)، (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>١) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري ومسلم لابن أبي الجدعاء ؛ ولعل ذلك لأنه لم يرو عنه غير عبد الله بن شقيق ، ولم يخرج البخاري لعبد الله بن شقيق .

٥[٢٣٨] [الإتحاف: مي خز حب كم حم ٦٩٦٧] [التحفة: ت ق ٢١٢٥]، وتقدم برقم (٢٣٧) وسيأتي برقم (٥٨٤٦).



«سِوَاي» ، قُلْتُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا ابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ .

ا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، قَدِ احْتَجًا بِرُوَاتِهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ تَابِعِيٌّ مُحْتَجٌّ بِهِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَاهُ لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ تَفَرُّدِ التَّابِعِيِّ ، عَنِ الصَّحَابِيِّ (١).

٥ [٢٣٩] أخبر أَبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، وَأَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الزَّاهِدُ ، قَالَا ﴿ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية ، الزَّاهِدُ ، قَالَا ﴿ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِي ّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِية ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَقِيشٍ ، قَالَ : عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَقَيْشٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « إِنَّ مِنْ فَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُ وَا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ قَالَ : « وَذُو الإِثْنَيْنِ » ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ قَالَ : « وَذُو الإِثْنَيْنِ » ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثُرُ مِنْ مُضَرَ ، وَإِنَّ مِنْ أُمَتِي مَنْ سَيَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ إِحْدَى زَوَايَاهَا » .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَالْحَارِثُ بْنُ أُفَيْشٍ مُخَرِّجٌ حَدِيثُهُ
 فِي مَسَانِيدِ الْأَثِمَّةِ ، وَهُوَ مِنَ النَّمَطِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ تَفَرُّدِ التَّابِعِيِّ الْوَاحِدِ عَنْ
 رَجُلِ مِنَ الصَّحَابَةِ (٣) .

وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ .

و [٧٤٠] أخبر فِلهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَبِيبٍ

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

٥[٢٣٩][الإتحاف: خزكم حم عم ٢١١٦][التحفة: ق ٣٢٧٣]، وسيأتي برقم (٢٤٠)، (٨٩٧٨).

۱ (۱/ ۱۳۱]

<sup>(</sup>٢) الحنث : الإثم ، أي : لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجرِ عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث . (انظر : النهاية ، مادة : حنث) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرجا لعبد الله بن قيس الأسدي ، ولا للحارث بن أقيش . قال البخاري في «التاريخ» (٢/ ٢٦١) : «إسناده ليس بذاك المشهور» .

٥[٢٤٠][الإتحاف: خزكم حم عم ٢١١٦][التحفة: ق ٣٢٧٣]، وتقدم برقم (٢٣٩) وسيأتي برقم (٨٩٧٨).

# المِسْتَكِيدَكِا عَلَى الصَّاحِيْدِ عَلَى السَّفِيدِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُلِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِي الْمُسْتِيلِيقِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْ



- ٥ [٢٤٢] صر ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جُدْفَةَ النَّهِ دِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَلِمَا نُسِبَ إِلَيْهِ مِنْ سُوءِ الْحِفْظِ ، وَهُوَ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ أَئِمَّتِنَا ثِقَةٌ مَأْمُونٌ .
- ٥ [٢٤٣] أخب رُا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ

٥[ ٢٤١] [الإتحاف: كم حم عم ٥١] [التحفة: ت ق ٢٩]، وسيأتي برقم (٢٤٢)، (٢١٦٤).

<sup>(</sup>١) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو صدوق في حديثه لين ، ويقال : تغير بأخرة .

٥[٢٤٢] [الإتحاف: كم حم عم ٥١] [التحفة: ت ق ٢٩] ، وتقدم برقم (٢٤١) وسيأتي برقم (٧١٦٤).

ه[٢٤٣][الإتحاف: خز حسب كسم ١٥٦٩١][التحفية: سي ١٠٤٢٦- سي ١٠٦٥٧- سي ق ١٠٦٧٦]، وسيأتي برقم (١٣١٦).





حُمْرَانَ بْنِ أَبَانِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ عَلْهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهَا ﴿ عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُهَا ﴿ عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَىٰ وَسُولَ اللَّهُ عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَىٰ وَسُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَ ذَا اللَّفْظِ وَلَا بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ (١) ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ حَدِيثِ مَحْمُ ودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكِ ، الْإِسْنَادِ (١) ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ حَدِيثِ مَحْمُ ودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكِ ، الْإِسْنَادِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » . الْحَدِيثِ الطَّويلِ فِي آخِرِهِ «وَإِنَّ اللَّهُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » .

وَقَدْ خَرَّجَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ (٢) ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْفَلْ الْمُفَضَّلِ (٢) ، عَنْ حَمْرَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنْ لَوْلِيدِ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ الْجَنَّة» . وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عُمَرَ .

وَلَهُ شَاهِدٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

٥ [٢٤٤] حرثناه أَبُوبَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَم ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَة ، قَالَا : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَة ، قَالَا : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُنْمَانُ بْنُ عُفّانَ - وَكَانَ قَلِيلَ عُبْدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَقِّ ، قَالَ : «مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقِّ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقِّ ، قَالَ : «مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ حَقِّ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقْ

١٩ / ٣٧ ب]

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، لم يرد «بالصحيحين» رواية لقتادة عن مسلم بن يسار ، قال يحيى القطان وابن معين : «لم يسمع قتادة منه» ، ولم يرد أيضا رواية لمسلم بن يسار عن حران بن أبان .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، من طريق بشر بن المفضل برقم (١٨) طبعة كَالْزِلْتَاكِنْ اللهِ ، ولم يخرجه البخاري ، ولم نعشر في الصحيحين على رواية شعبة لهذا الحديث ، فلعل الحاكم قد وهم في هذا الحديث ، والله أعلم .

٥[ ٢٤٤] [الإتحاف: خزكم عم ١٣٦٥١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عمران» ، والصواب ما أثبتناه ، كما في «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٤) فيه عبد الملك بن عبيد: مجهول الحال.



- ٥[٢٤٥] صرتنا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارِ الْأَعْرَجِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْمُ أَنَّهُ قَالَ : «ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُ بِوَالِدَيْهِ ، وَالدَّيُّوثُ<sup>(١)</sup> ، وَرَجِلَةُ النِّسَاءِ» (٢).
- ٥ [٢٤٦] صرتناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُويْسِ ، حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارِ الْأَعْرَج ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَلَاثَةٌ لَا يَـدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ : الْعَـاقُ بِوَالِدَيْـهِ ، وَالـدَّيُوثُ ، وَرَجِلَـةُ النِّسَاءِ<sup>(٣)</sup>» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَالْقَلْبُ إِلَىٰ رِوَايَـةِ أَيُوبَ بْـنِ سُـلَيْمَانَ أَمْيَلُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ عُمَرَ (٤).
- ٥ [٢٤٧] أخبرُ الْبُوالْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ التَّاجِرُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح . وأخْ بَرَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ

٥[ ٧٤٨] [الإتحاف : كم ٩٥٢٠] [التحفة : س ٦٧٦٧] ، وسيأتي برقم (٧٤٤٠) .

<sup>(</sup>١) الديوث: الذي لا يغار على أهله . (انظر: النهاية ، مادة: ديث) .

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الله بن يسار المكى الأعرج: قال ابن حجر: مقبول.

ه [۲٤٦] [الإتحاف: كم ۹۵۲۰].

<sup>(</sup>٣) رجلة النساء: الْمُذكّرة ، تأتي النساء كأنها فحل . (الدلائل للسر قسطى) (٢٤٣/١) .

<sup>(</sup>٤) فيه ابن أبي أويس: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وعبد الله بن يسار الأعرج: قال ابن حجر:

٥[٢٤٧] [الإتحاف: كم حم ١٧٢٠٩] [التحفة: ت س ١٧١٤].

نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ - صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ - ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى كَتِفَي الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابُ مُفَتَّحةٌ ، وَعَلَى الصِّرَاطِ دَاعٍ يَذْعُو ، يَقُولُ : يَا أَيُهَا لَمُفَتَّحةٌ ، وَعَلَى الصِّرَاطِ دَاعٍ يَذْعُو ، يَقُولُ : يَا أَيُهَا النَّاسُ اسْلُكُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَعْوَجُوا ، وَدَاعٍ يَذْعُو عَلَى الصِّرَاطِ ، فَإِذَا أَرَادَ النَّاسُ اسْلُكُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَعْوَجُوا ، وَدَاعٍ يَذْعُو عَلَى الصِّرَاطِ ، فَإِذَا أَرَادَ النَّاسُ اسْلُكُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَعْوَجُوا ، وَدَاعٍ يَذْعُو عَلَى الصِّرَاطِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَرَادَ النَّاسُ اسْلُكُوا الصِّرَاطَ : وَيُلِكُ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّ كَ إِنْ تَفْتَحُهُ أَلَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّ كَ إِنْ تَفْتَحُهُ أَلَا اللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ ، قَالَ : وَيُلِكُ لَا تَفْتَحُهُ فَإِنَّ كَ إِنْ تَفْتَحُهُ أَلَى السَّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَاللَّابِ وَالِ الْمُفَتَحَةُ وَاعِلَى مَا لَلَهِ مَ وَالسَّورَاطِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقُ مَا لِللَّهِ مِي كُلِّ مُسْلِمٍ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٥ [٢٤٨] أخب رُوا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا الْعَدْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَرَّازُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِةٌ قَالَ : ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ وَالْحُمَّىٰ ، كَمَثَلِ حَدِيدَةٍ تُدْخَلُ النَّارَ فَيَذْهَبُ خَبَثُهَا وَيَبْقَى طِيبُهَا» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ وَالَّـذِي عِنْـدِي أَنَّهُمَا تَرَكَاهُ لِتَفَرُّدِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ بِالرِّوَايَةِ (٢) .

٥[١/٨٦أ]

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد على شرط مسلم، وسياق الإسناد موافق لمسلم برقم (٢٦٣٥/ ١) بداية من ابن وهب، نهايـة بنواس بن سمعان، وقد خرج مسلم لحرملة بن يحيي عن ابن وهب.

٥ [ ٢٤٨] [ الإتحاف : كم الطبراني ١٣٤٦٩] ، وسيأتي برقم (١٣٠٦) ، (٥٩٤٨) .

<sup>(</sup>٢) زاد بعده في الأصل: «عن» وهو خطأ، والتصويب من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) فيه عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر ؛ ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما جرحا ، وذكرهما ابن حبان في «الثقات».



٥ [٢٤٩] أخبر الْأَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّقَلِ النَّبِيُ عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهِ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ عَلَىٰ بَعْضِ أَهْلِهِ وَهُوَ وَجِعْ بِهِ الْحُمَّىٰ (١)، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : «أَمُّ مِلْدَمِ»، قَالَتِ امْرَأَةٌ: نَعَمْ، فَلَعَنَهَا اللَّهُ، وَهُو وَجِعْ بِهِ الْحُمَّىٰ (١)، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : «أَمُّ مِلْدَمِ»، قَالَتِ امْرَأَةٌ: نَعَمْ، فَلَعَنَهَا اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِي عَيْقِ : «لَا تَلْعَنِيهَا فَإِنَّهَا تَغْسِلُ، أَوْ تُذْهِبُ ذُنُوبَ بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ (٢) خَبَثَ (٣) الْحَدِيدِ».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤).

٥ [ ٢٥٠] صرتنا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الْعَدَوِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْأَخِلَاءُ ثَلَافَةٌ : فَأَمَّا حَلِيلٌ فَيَقُولُ لَكَ مَا أَصْعِلْتُ وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ فَذَلِكَ مَالُكَ ، وَأَمَّا حَلِيلٌ هَ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ مَتَى مَا أَعْطَيْتَ وَمَا أَمْسَكُتَ فَلَيْسَ لَكَ فَذَلِكَ مَالُكَ ، وَأَمَّا حَلِيلٌ هَيَعُونَكَ يُشَيِّعُونَكَ حَتَّى تَأْتِي بَابَ الْمَلِكِ فُمَ أَرْجِعُ وَأَتْرُكُونَكَ فَذَلِكَ أَهُلُكَ وَعَشِيرَتُكَ يُشَيِّعُونَكَ حَتَّى تَأْتِي قَبْرَكَ فُمَّ يَرْجِعُونَ فَيَتُرُكُونَكَ ، وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ حَيْثُ حَتَّى تَأْتِي قَبْرَكَ فُمَ يَرْجِعُونَ فَيَتُوكُونَكَ ، وَأَمًا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ حَيْثُ حَتَّى تَأْتِي قَبْرَكَ فُمَ يَرْجِعُونَ فَيَتُرُكُونَكَ ، وَأَمًا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ حَيْثُ حَتَّى تَأْتِي قَبْرَكَ فُمَ يَرْجِعُونَ فَيَتُرْكُونَكَ ، وَأَمًا خَلِيلٌ فَيَقُولُ أَنَا مَعَكَ حَيْثُ

٥[٢٤٩] [الإتحاف: كم م ٣٢٥٣] [التحفة: سي ٢٧٠١]، وسيأتي برقم (١٢٩٧).

<sup>(</sup>١) الحمن : علة يستحرّ بها الجسم وهي أنواع التيفود التيفوس الدق الصفراء القرمزية . (انظر: المعجم الوسيط، مادة : حمل) .

 <sup>(</sup>٢) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها. (انظر: المعجم الوسيط،
 مادة: كير).

<sup>(</sup>٣) خبث: ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا . (انظر : النهاية ، مادة : خبث) .

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فلم يخرج مسلم لنافع بن يزيد عن خالـ د بـن يزيـد، ولا لخالـ د عـن أبي الزبير، وقد أخرج مسلم نحو هذا الحديث عن أبي الزبير، عن جابر برقم: [(٢٠٦٠٥٧١)].

٥ [ ٢٥٠] [ الإتحاف : حب كم ١٦٤٩ ] ، وسيأتي برقم (١٣٩٣ ) .



دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَذَلِكَ عَمَلُهُ فَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَـدْ كُنْتَ مِـنْ أَهْـوَنِ الثَّلَاثَـةِ عَلَيَّ».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِالْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَلَىٰ هَذِهِ السِّيَاقَةِ (١) .

وَلَهُ شَاهِدٌ قَدْ خَرَّجَاهُ.

- ٥ [٢٥١] صرثناه عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : "يَتْبَعُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثَةٌ : أَهْلُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعَمَلُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعَمَلُهُ ، وَعَمَلُهُ ، وَعَمَلُهُ ، وَعَمَلُهُ ، وَعَمَلُهُ » .
  - وَقَدْ تَابَعَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ الْحَجَّاجَ فَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .
- ٥ [ ٢٥٢] صرتناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدِ إِلَّا وَلَهُ أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدِ إِلَّا وَلَهُ فَلَائَةُ أَخِلًا ءَ . . . » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ .
  - وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ (٢).
- ٥ [٢٥٣] أَخْبَ رُاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج مسلم لحفص بن عبد الله ، قال البزار في «مسنده» (١٣ / ٤٧٢): «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان» ، وبنحوه قال الطبراني في «الأوسط» (٣/ ٧٧).

٥ [ ٢٥١] [الإتحاف: عه طح حب كم حم ٦٨٥٦] [التحفة: خ م ت س ٩٤٠].

٥ [ ٢٥٢] [الإتحاف: حب كم ١٦٤٩].

<sup>(</sup>٢) فيه عمران القطان صدوق يهم أخرج لـه البخاري تعليقا ولم يخرج لـه مسلم ، ولم يخرج مسلم أيضا لعمرو بن مرزوق .

٥ [٢٥٣] [الإتحاف: كم ١٧١٥]، وسيأتي برقم (١٣٩٤).



أَبِي ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّفَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكُ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْأَجَلِ مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلَاءَ قَالَ لَهُ مَالُهُ : أَنَا مَالُكَ حُدْ مِنِّي مَا شِعْتَ وَدَعْ مَا شِعْتَ ، وَقَالَ الْآخِرُ : أَنَا مَعَكَ أَخُم مُلُكُ وَأَضَعُكَ فَإِذَا مِتَ تَرَكْتُكَ ، قَالَ : هَذَا عَشِيرَتُهُ ، وَقَالَ الثَّالِثُ : أَنَا مَعَكَ أَدْحُلُ مَعَكَ وَأَخْرُجُ مَعَكَ مِتَ أَوْ حَيِيتَ ، قَالَ : هَذَا عَمَلُهُ » (۱).

- ٥ [٢٥٤] صر ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَابِتٍ ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ ، قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمْتُ لَهُ لَهُ عَلَمْتُ لَهُ وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودًا عَلَى كِتَابِي » ، فَتَعَلَّمْتُهُ ، فَلَمْ يَمُرَ لِي كِتَابِةَ الْيَهُودِ ، وَقَالَ : ﴿ إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودًا عَلَى كِتَابِي » ، فَتَعَلَّمْتُهُ ، فَلَمْ يَمُرَ لِي نِصْفُ شَهْرِ حَتَّى حَذَقْتُهُ ، قَالَ أَبِي : فَكُنْتُ أَكْتُ لِلَهُ إِذَا كَتَبَ ، وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كُتِبَ إِلَيْهِ .
- قَدِ اسْتَشْهَدَا جَمِيعًا بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَـحِيحٌ وَلَا أَعْرِفُ فِي الرُّخَصَةِ لِتَعَلُّمِ كِتَابَةِ ۞ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ (٢).
- ٥[٥٥٥] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْبَحْسَنُ الْمُعَلِّمُ . وأُضِى الْحُمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنِي الْحُمَدُ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ،

[1/ ٩٣١]

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن حماد بن سلمة أخرج له مسلم عن سهاك في المتابعات. وسهاك صدوق تغير بأخرة فكان ربها تلقن ، وقال البزار في «مسنده» (۸/ ۲۲۲): «وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن سهاك ، عن النبي على النبي على مرفوعا إلا النضر بن شميل ، ورواه غير واحد عن سهاك ، عن النعمان موقوفا».

٥ [ ٢٥٤] [ الإتحاف : كم حم ٥ ٤٧٥ ] [ التحفة : خت دت ٣٧٠٢] .

 <sup>(</sup>٢) فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد: صدوق تغير حفظه، وقد أخرج لـه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة،
 والحديث أخرج بعضه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم.

٥[ ٥٥٠] [الإتحاف: كم حم عبدالرزاق المروزي ١٢١٢٧]، وسيأتي برقم (٨٧٩١).

707

عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : ذُكِرَ لِي أَنَّ أَبَا سَبْرَةَ بْنَ سَلَمَةَ الْهُذَلِيَّ ، سَمِعَ ابْنَ زِيَادٍ ، يَسْأَلُ عَنِ الْحَوْضِ حَوْضِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، فَقَالَ : مَا أُرَاهُ حَقًّا بَعْدَمَا سَأَلَ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَعَائِذَ بْنَ عَمْرِو ، فَقَالَ : مَا أُصَدِّقُ هَؤُلَاءِ ، فَقَالَ أَبُو سَبْرَةَ : أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ شِفَاءٍ ؟ بَعَثْنِي أَبُوكَ بِمَالٍ إِلَىٰ مُعَاوِيّة فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو فَحَدَّثَنِي بِفِيهِ وَكَتَبْتُهُ بِقَلَمِي مَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهَ وَيَكُّاثُو فَكَافَةُ فَلَمْ أَزِدْ حَرْفًا وَلَمْ أَنْقُصْ ، حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَاحِشَ وَلَا الْمُتَفَحِّشَ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ ، وَيُخَوَّنَ الْأَمِينُ وَيُوْتَمَنَ الْخَائِنُ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثَل النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ طَيِّبًا ، فَلَمْ تُفْسِدْ وَلَمْ تَكْسِرْ ، وَمَثَلُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الْقِطْعَةِ الْجَيِّدَةِ مِنَ الـذَّهَبِ نُفِخَ عَلَيْهَا فَخَرَجَتْ طَيِّبَةً وَوُزِنَتْ فَلَمْ تَنْقُصْ» ، وَقَالَ ﷺ: «مَوْعِدُكُمْ حَوْضِي عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ ، وَهُوَ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَىٰ مَكَّةَ ، وَذَاكَ مَسِيرَةُ شَهْرِ ، فِيهِ أَمْفَالُ الْكَوَاكِب أَبَارِيتُ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الْفِضَّةِ مَنْ وَرَدَهُ وَشَرِبَ مِنْهُ لَـمْ يَظْمَـأْ بَعْـدَهُ أَبَـدًا» ، فَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ: مَا حَدَّثِنِي أَحَدٌ بِحَدِيثٍ مِثْل هَـذَا، أَشْهَدُ أَنَّ الْحَوْضَ حَتٌّ وَاجِبٌ، وَأَخَذَ الصَّحِيفَةَ الَّتِي جَاءَ بِهَا أَبُو سَبْرَةَ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الإخْتِجَاجِ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ غَيْرَ أَبِي سَبْرَةَ الْهُذَلِيِّ وَهُوَ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ مُبَيَّنٌ ذِكْرُهُ فِي الْمَسَانِيدِ وَالتَّوَارِيخِ غَيْرُ مَطْعُونِ فِيهِ (١). وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ .

٥ [٢٥٦] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَـدَّثَنَا عَبْـدُ اللَّهِ بْـنُ رَجَـاء ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ الْهُذَلِيِّ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

<sup>(</sup>١) فيه أبو سبرة بن سلمة الهذلي: مجهول، وباقى رواته رواة «الصحيحين».

٥ [ ٢٥٦ ] [ الإتحاف : كم حم عبدالرزاق المروزي ١٢١٢٧ ] .





- ٥ [٢٥٧] صرتنا أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، حَدَّثَنَا شَدَادٌ أَبُو طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا شَدَادٌ أَبُو طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا شَدَادٌ أَبُو الْوَازِعِ جَابِرُ بْنُ \* عَمْرِو الرَّاسِبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَبُو الْوَازِعِ جَابِرُ بْنُ \* عَمْرِو الرَّاسِبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَرْفُ لَهُ كَطُولِهِ ، فِيهِ مِيزَابَانِ (١) عَيْلَةً إِلَى صَنْعَاءَ عَرْضُهُ كَطُولِهِ ، فِيهِ مِيزَابَانِ (١) يَكُولُ : «حَوْضِي مَا بَيْنَ أَيْلَةً إِلَى صَنْعَاءَ عَرْضُهُ كَطُولِهِ ، فِيهِ مِيزَابَانِ (١) يَصُبَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا وَرِقٌ وَالْآخَوُ ذَهَبُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْرَدُ مِنَ النَّلْجِ يَعْفُلُ الْجَنَّةِ ، أَحَدُهُمَا وَرِقٌ وَالْآخُو ذَهَبُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبْرَدُ مِنَ النَّالِعِ وَالْمَوْمِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبُدِ ، فِيهِ أَبَارِيقُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبُدِ ، فِيهِ أَبَارِيقُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ وَأَلْدَ فِيهِ أَبُارِيقُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مَنْ النَّبِي عَيْنَ أَنْهُ قَالَ : «يَنْزُو فِي آيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ فَقَدِ احْتَجَّ بِحَدِيثَيْنِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الرَّاسِبِيّ، عَنْ عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَهُوَ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَازِع، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).
- ٥ [٢٥٨] أَنْ بَنْ أَبُ وعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُ وَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وَأَخْبِ رَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، اللَّهِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، اللَّهِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ وَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ » ، فَسَأَلُوهُ : كَمْ كُنْتُمْ ، وَاللَّهِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ » ، فَسَأَلُوهُ : كَمْ كُنْتُمْ ، قَالُوا : فَمَانَمِائَةٍ أَوْ تِسْعَمِائَةٍ . هَا فَانَ عَمْانَهِ أَوْ تِسْعَمِائَةٍ .

٥[٢٥٧] [الإتحاف: حب كم ١٧٠٥٩].

هُ[۱/۴۹س]

<sup>(</sup>١) ميزابان: مثنى ميزاب، وهو قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزب).

 <sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لروح بن أسلم ، وهوضعيف ، وفيه شداد أبو طلحة ؛
 أخرج له مسلم في المتابعات ، وهوصدوق يخطئ ، وأبو الوازع جابر بن عمرو الراسبي صدوق يهم .
 ٥[٢٥٨] [الإتحاف : كم حم ٤٦٨٠] [التحفة : د ٣٦٦٦] ، وسيأتي برقم (٢٥٩) .

#### <u>ك</u>تَابُ الإيثانِ





- أَبُو حَمْزَةَ الْأَنْصَارِيُّ هَذَا هُوَ طَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ ، وَقَدِ احْتَجَ بِهِ الْبُخَارِيُّ (١).
- ٥ [ ٢٥٩] حرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ ، حَدَّفَنَا أَجْمَدُ بْنُ عَلِي الْحَمَدُ بْنُ عَلِي الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْهُ مِعَاوِيةَ ، وحرثنا أَبُو عَلِي الْحُمَيْنُ بْنُ عَلِي الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْهِسِنْجَانِيُ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، وَأَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ ، وَاللَّهِ سِنْجَانِي قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، قَالَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِي قَالَ : قَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، قَالَ وَسُفُ اللَّهُ عَلْمُ بِجُزْءِ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءِ مِمَّنْ يَودُ عَلَي الْحَوْضَ يَوْمَ وَمُ اللَّهِ عَلَي الْعَبْعِمِائَةِ . (مَا أَنْتُمْ بِجُزْء مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْء مِمَّنْ يَرِدُ عَلَي الْحَوْضَ يَوْمَ وَلَا اللَّهِ عَالَ اللَّهُ مِائَةً إِلَى السَّبْعِمِائَةِ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَكِنَّهُمَا تَرَكَاهُ لِلْخِلَافِ النَّذِي فِي مَتْنِهِ مِنَ الْعَدَدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِي ذِكْرِ الْحَوْضِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (٢).

٥[٢٦٠] أخبر إله أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ تَيْمُ الرَّبَابِ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : شَهِدْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ وَبَعَثَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بِنَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ التَّيْمِيُّ ، قَالَ : شَهِدْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ وَبَعَثَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنِي وَيَدِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَوَعَدَنَاهُ ، فَقَالَ : مَا أَحَادِيثُ بَلَغَنِي عَنْكَ اللَّهِ يَعْلِيْهُ وَوَعَدَنَاهُ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَكَ مَنُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَوَعَدَنَاهُ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَكَ مَنُ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَوَعَدَنَاهُ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَكَ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَمَدَنَاهُ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَكَ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَمَدَنَاهُ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَكَ مَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَمَدَنَاهُ ، فَقَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَكَ مَنْ وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ يَعْنِي وَسَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : شَعْمَ عُنُهُ ، يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَعْنِي وَسَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : مَا أَمَا إِنَّهُ سَمِعَتُهُ أَذُنَايَ مِنْ وَسُولِ اللَّهُ وَيَقِيْهُ يَعْنِي وَسَمِعْتُهُ ، يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج مسلم لطلحة بن يزيد الأنصاري ، وأخرج لـ البخاري حديثا واحدا .

٥[٢٥٩] [الإتحاف: كم حم ٤٦٨٠] [التحفة: د٢٦٦٦]، وتقدم برقم (٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج مسلم لطلحة بن يزيد الأنصاري ، وأخرج لـ البخاري حديثا واحدا . وطلحة بن يزيد الأنصاري لم يروعنه غير عمروبن مرة ، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ، ونقل الحافظ في «التهذيب» عن النسائي توثيقه ، ولم نجده في الموضع الذي أشار إليه .

٥[٢٦٠][الإتحاف: كم ٢٦٠].





«مَنْ كَذَبَ عَلَيٌ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ(١) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ، وَمَا كَذَبْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ (٢).

٥ [٢٦١] صرى أَبُو مَنْصُورِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ ، حَدَّنَنَا أَبُو سَهْلٍ حَسَنُ بْنُ سَهْلِ اللَّبَادُ ، حَدَّنَا اللَّبْ ، عَنْ يَحْيَل بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ اللَّبَادُ ، حَدَّنَا اللَّبْ ، عَنْ يَحْيَل بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خَلِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى يُرَاجِعَهُ ، قَالَ : «مَنْ حَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ حَلَعَ رِبْقَة (٣) الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهُ » ، قَالَ : «وَمَنْ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ حَلَعَ رِبْقَة (٣) الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهُ » ، قَالَ : «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَةٌ » وَخَطَب رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَةٌ » وَخَطَب رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَةٌ » وَخَطَب رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةٌ جَاهِلِيَةٌ » وَخَطَب رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْمَوْدِ ، وَإِنِي اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ ، وَإِنَّ سَعَتَهُ مَا بَيْنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسُودِ ، وَآنِيتَهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ ، وَإِنِّى رَأَيْتُ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي لَمَّا وَنَى الْمُعْمِ وَالْعَ الْمُولِ اللَّهُ عَلَى بِهِمْ عَنِي مَالُكُ وَلَكَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ ، فَمَالَ بِهِمْ عَنِي ، ثُمَّ أَقْبَلُ النَّعُمِ » وَالْمُ أَنُونَ وَيَمْشُونَ الْقَهْقَرَى » . فَقَالَ أَبُوبَكُر : لِعَلِي مِنْهُمْ يَا نَبِي اللَّهِ اللَّهُ مَا يَضِي اللَّهُ مِنْ الْمَوْلِ اللَّهُ مَا الْمَوْتَ الْهُ اللَّهُ مَا الْقَالُ أَبُوبَكُر : لِعَلَى مِنْهُمْ يَا نَبِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمَالِ الْمُعَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَ

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَيْضًا ، عَنِ اللَّيْثِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٥) .

٥ [٢٦٢] صرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَـالاً : حَـدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) فليتبوأ: لينزل منزله من النار؛ يقال: بوَّاه الله منزلا، أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلا، أي: اتخذته. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فلم يخرج مسلم لجعفر بن عون عن أبي حيان يحيى بن سعيد.

٥[ ٢٦١] [الإتحاف: كم ١٠٥١٧]، وسيأتي برقم (٤٠٨) .

<sup>(</sup>٣) ربقة: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. (انظر: النظر: النهاية، مادة: ربق).

<sup>(</sup>٤) فرط: متقدم. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

<sup>(</sup>٥) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، فلم يخرج البخاري لخالـد بـن أبي عمـران ، ولم يخـرج مـسلم لأبي صالح ، وأخرج له البخاري تعليقا ، وهو صدوق كثير الغلط .

٥[٢٦٢][الإتحاف: كم ٢٦٢].



مُسَدِّدٌ، حَدَّفَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّفَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَىٰ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَهُمْ يَتَرَاجَعُونَ فِي ذِكْرِ الْحَوْضِ، قَالَ: فَقَالَ: جَاءَكُمْ أَنسٌ، قَالَ: عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَهُمْ يَتَرَاجَعُونَ فِي ذِكْرِ الْحَوْضِ، قَالَ: فَقَالَ: جَاءَكُمْ أَنسٌ، قَالَ: يَا أَنسُ مَا تَقُولُ فِي الْحَوْضِ؟ ، قَالَ: قُلْتُ: مَا حَسِبْتُ أَنِّي أَعِيشُ حَتَّى أَرَىٰ مِثْلَكُمْ يَا أَنسُ مَا تَقُولُ فِي الْحَوْضِ، لَقَدْ تَرَكْتُ بَعْدِي عَجَائِزَ مَا تُصَلِّي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ صَلَاةً إِلَّا سَأَلَتْ يَبِعُونَ فِي الْحَوْضَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُمْ

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١) .

وَلَهُ عَنْ حُمَيْدٍ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا.

٥ [٢٦٣] أخبرُه أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوجِهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا عُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَهُمْ يَتَرَاجَعُونَ فِي ذِكْرِ الْحَوْضِ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ (٢).

ه [٢٦٤] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ الْمَابِي صَغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ حَبَّابٍ أَخْبَرَفِي ءَ بَابٌ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَىٰ بَابِ النَّبِي عَلَيْهُ ، عَنْ اللَّهِ بْنَ حَبَّابٍ النَّبِي عَلَيْهُ ، عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَبَّابٍ أَخْبَرَهُمْ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَبَّابٌ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَىٰ بَابِ النَّبِي عَلَيْهُ ، قَالَ : «أَسْمَعُوا» قُلْنَا : سَمِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إنَّ قَالَ : «أَسْمَعُوا» قُلْنَا : سَمِعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «إنَّ فَالَ : سَيَكُونُ أُمْرَاءُ مِنْ بَعْدِي فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَا تُعِينُوهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّدَةَ هُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ » .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج مسلم لمسدد ، ولم يخرج البخاري له عن خالد بن الحارث ، وقد أخرج لخالد بن الحارث عن حميد ، عن أنس .

ه [ ٢٦٣] [الإتحاف: كم ٢٦٣].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يرد في البخاري ومسلم رواية لعبدان عن عبد الوهاب.

٥[٢٦٤] [الإتحاف: حب كم حم ٤٤٦٨].

١٥ /١] ١٩

### 



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ مَعَ الْخِلَافِ عَلَيْهِ فِيهِ (١).
- ٥[٢٦٥] أخب رأه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَابِقٍ ، حَدَّفَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّفَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ فِي عَنِ الشَّعْبِي ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِي ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَمْسَةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَجَمِ ، فَقَالَ : "تَسْمَعُونَ ؟" ، قُلْنَا : سَمِعْنَا ، وَمَنْ الْعَرَبِ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْعَجَمِ ، فَقَالَ : "تَسْمَعُونَ ؟" ، قُلْنَا : سَمِعْنَا ، مَرَتَيْنِ ، قَالَ : «اسْمَعُوا ، إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمْرَاءُ فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ مَرَاءُ فَمَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَعْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُحَدِّبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعَنِيهُمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلُومِهِمْ وَلَمْ يُعَنْهُمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلُومِهِمْ وَلَمْ يُعَنِّهُمْ وَلَعْ مِنْ وَمَنْ لَمْ مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ " ؟ وَمَنْ لَمْ مُنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ " ؟ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلُ عَلَى الْمُعْولِي الْعَوْصُ الْعَلَى الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْعَوْمِ وَلَمْ الْعُومُ وَلَمْ يُعْرِفُوهُ وَمِنْ لَهُ وَلَمْ يَالْعُولُ وَالْمَالِي الْعُومُ وَلَا اللّهُ وَلَا عُلَهُ الْعَلَى الْعُومُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ يُعَلّى الْعُومُ وَلَمْ يَعْمُ الْعُلْمُ الْعَرْمُ عَلَى الْعُومُ وَلَهُ وَالْعَلَيْهِمْ وَلَمْ يَعْمُ الْعَلَى عَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا
- رَوَاهُ مِسْعَرُ بْنُ كِـدَامٍ وَسُـفْيَانُ الشَّوْرِيُّ عَـنْ أَبِـي حَـصِينٍ عَـنِ الشَّعْبِيِّ عَـنْ عَاصِـمِ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ .

#### أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ:

٥[٢٦٦] فَأَخِبْ زَاه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْفِيانُ (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يرد في «صحيح مسلم» رواية لـسماك عـن عبـد الله بـن خبـاب، ولا رواية لعبد الله بن خباب .

٥[ ٢٦٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٣٨] [التحفة: ت ١١١٠- ت ١١١٠٠ - ت س ١١١١٠] ، وسيأتي برقم (٢٦٧) .

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» إلا أنه منقطع ؛ فقد اختلف على أبي حصين ؛ فرواه مسعر والثوري عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة والشخصي عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة والشخصية كما ذكر ذلك الحاكم .

٥[٢٦٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٣٨].

<sup>(</sup>٣) رواته ثقات رواة «الصحيحين» سوئ عاصم العدوي ووثقه النسائي.



#### وَأُمَّا حَدِيثُ مِسْعَر:

٥[٢٦٧] فَأْخِسِرْاه أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْإِسْ فَرَايِينِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَمَّدَ الْإِسْ فَرَايِينِيِّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَمَّدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَمِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَاصِم الْعَدَوِيِّ ، الْقَنَّادُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَمِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَاصِم الْعَدَوِيِّ ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ وَبَيْنَنَا وَسَائِدُ مِنْ أَدَم أَحْمَرَ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ صَدَّدَقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِدِقُهُمْ فَلُو مِنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِدِقُهُمْ فَلُو مِنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِدِقُهُمْ وَلَكُومِ وَلَمْ يُكَذِبِهِمْ وَلَمْ يَعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِدَقُهُمْ وَكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ » وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ وَلَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ » وَمَنْ لَمْ يُحَوْمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمِمْ فَهُو مِنِي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْصِ » وَمَنْ لَمْ عُلَى الْحُوصِ » وَمَنْ لَمْ يُعْفَى مِنْ عَلَى الْمُعْمِ مُ فَهُو مِنْ يَعْ وَالْمَاعِدُ وَالْمَاعِيْ وَالْمَاعِلَ وَالْمُوالِ الللَّهِ عَلَى الْمُعْمِ مُ فَلُو وَالْمَاعِلَ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِلُ وَاللَّهِ عَلَى الْعَوْمِ الْعَلَى الْمُعْمِى وَالْعَامِهُ وَالْمَاعِلَى الْمُعْوِمُ وَالْمَاعِلَى الْمَعْونَ وَالْعِيْمِ وَالْمَاعِلَى اللَّهُ وَالْمَعْفِي وَالْمَاعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلَ الللْمُ اللهُ وَالْمُهُمْ وَالْمُعْمِلُ وَالْمَلِي الْمُعْمِلُ وَلَا مِنْ الْمُعْمُ مُلْمُ اللَّهِ اللهِ اللهِ الْمَعْمِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللْمَاعِلَى الللْعَلَمْ الللّهُ الللْمُعْمُ اللّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللّهُ الللْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُوالِعُ الللْمُوالِعُ ا

وَقَدْ شَهِدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَذَا لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةً .

٥ [٢٦٨] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ٣ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ حُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَدَّقَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : "أَعَاذَكَ اللَّهُ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ » ، قَالَ : وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاء ؟ ، قَالَ : "أُمَرَاهُ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاء » ، قَالَ : وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاء ؟ ، قَالَ : "أُمَرَاهُ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةً وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَا يَسْتُونَ بَسُنَتِي ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَا يَسْفُوا مِنِّي وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَا يَسْفُوا مِنِّي وَلَاسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرْدُونَ حَوْضِي ، وَأَولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَيْسُوا مِنْ مَا فَلُولَتِكَ مِنْهُمْ وَلَا يَرْدُونَ عَلَى طُلُومِ مَ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلُومِ مَا فَأُولَتِكَ مِنْ مُ مَا يَعْبُوهُ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحُمْ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ وَسَيْرِدُونَ عَلَى حَوْضِي ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ وَسَيْرِدُونَ عَلَى حَوْمِ فِي ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ وَسَيْرِدُونَ عَلَى حَوْمِ مِي ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ

٥[٢٦٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٣٨٦] [التحفة: ت ١١١٠٦ - ت ١١١٠٩ - ت س ١١١١٠]، وتقدم برقم (٢٦٥).

<sup>(</sup>١) رواته ثقات .

٥[٢٦٨] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٨٩٢]، وسيأتي برقم (٦١٥٧)، (٧٣٥٩)، (٢٥٨٢).



النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ – أَوْ قَالَ : بُرْهَانٌ »(١).

- ٥ [٢٦٩] صر أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : « دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنا بِنَهْ رِيجْرِي كُمَعْدُ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : « دَخَلْتُ الْجَنْ الْجَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءِ ، فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ (٣) حَافَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ (٤).
- ٥[٢٧٠] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ : «الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ : «الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالْفِرْدَوْسُ مِنْ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ، وَمِنْهَا تَفَجَّدُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٥) ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ .

<sup>(</sup>١) فيه ابن خثيم: تكلم فيه بعض الأئمة ، وعبد الرحمن بن سابط: اختلف في سماعه من جابر .

٥[٢٦٩][الإتحاف: حب كم حم ٩٦٦][التحفة: م ٣٤٥-س ٧٢٩-ت ١١٥٤-خ ١٢٩٩-خ ١٤١٣]، وسيأتي برقم (٤٠٢٦).

<sup>(</sup>٢) حافتاه: جانباه . (انظر: النهاية ، مادة: حوف) .

<sup>(</sup>٣) أذفر: طيب الرائحة. (انظر: النهاية، مادة: ذفر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٩٥٢) (٩٠٠) من وجه آخر عن أنس بنحوه . وفي هذا الإسناد عياش بن الوليد؛ لم يخرج له مسلم .

٥[ ٢٧٠] [الإتحاف: كمخ ١٩٥٨٩] [التحفة: ت ١٤٢٠١ - خ ١٤٢٣٦].

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٨٠٧) (٧٤١٨) من وجه آخر عن فليح ، به بسياق أتم من هذا .





وَكَذَلِكَ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ.

٥[٢٧٢] صرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الْسَلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الطَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ ، قَالَ : «الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِةِ ، أَنَّ النَّبِي عَيَّ مَا الْجَنَّةُ ، وَالْفِرْدَوْسُ مِنْ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ » (٢) .

ه [۲۷۳] أَخْبَرَ فَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ ، حَدَّثَنِي حُيَيٌّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا ، قَالَ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى (٣) ظَاهِرُهَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا ، قَالَ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى (٣) ظَاهِرُهَا مِنْ

٥[ ٢٧١] [الإتحاف : كم خ ٥٥٠٣].

<sup>(</sup>١) تقدم عن فليح من حديث أبي هريرة وحده .

٥[٢٧٢][الإتحاف: خزكم حم ٢٨٠٢][التحفة: ت ١٠٤٥].

<sup>۩[</sup>١/١٤ب]

<sup>(</sup>۲) رواته رواة «الصحيحين» ، لكن قال الترمذي عقب أن أخرجه من حديث عطاء عن معاذ (۲۵۳۰): «هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبادة بن جبل ، وهذا عندي أصح من حديث همام ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبادة بن الصامت ، وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل ، ومعاذ قديم الموت ، مات في خلافة عمر» .

٥ [ ٢٧٣] [ الإتحاف : كم حم ١١٩٥٨ ] ، وسيأتي برقم (١٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس بالأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .





بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا» ، فَقَالَ أَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَبَاتَ قَانِتًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ» .

- هَـذَا حَـدِيثٌ صَـحِيحٌ عَلَـى شَـرْطِ الـشَّيْخَيْنِ ، فَقَـدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِحُيَـيٍّ وَهُـوَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَلْحِيِّ صَاحِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْـدِ الْمَلِـكِ ، وَيُقَـالُ مَـوْلَاهُ وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ (۱) .
- ٥[٢٧٤] أخب رَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ فِي قَوْلِهِ عَلَّ : ﴿عِندَ سِدْرَةِ (٢) ٱلْمُنتَعَى ﴾ [النجم : ١٤] ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةٌ مُنْتَهَاهَا فِي سِدْرَةً (٢) ٱلمُنتَعَى ﴾ [النجم : ١٤] ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ : ﴿ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةٌ مُنْتَهَاهَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ (٣) هَجَرَ ، وَوَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، يَخْرُجُ مِنْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ (٣) هَجَرَ ، وَوَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، وَنَهْرَانِ بَاطِئَانِ » ، قَالَ : ﴿ قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَانِ؟ قَالَ : أَمَا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنَيلُ وَالْفُرَاتُ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ (٤).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، فلم يخرج الشيخان لحيي .

٥[ ٢٧٤] [الإتحاف: قط كم حم ١٦١٠] [التحفة: م ٣٤٥- خت ١٢٨١].

<sup>(</sup>٢) سدرة: شجرة في أقصى الجنة إليها ينتهي علم الأولين والآخرين ولا يتعداها. (انظر: النهاية، مادة: سدر).

<sup>(</sup>٣) قلال : جمع قُلَّة ، وهي الجرة العظيمة ، ومقدارها : ٩٥ , ٩٥ كيلو جرامًا . (انظر : المكاييل والموازين) (ص٤٦) .

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد على شرط مسلم وحده ؛ فلم يخرج البخاري لمعمر عن قتادة إلا تعليقا . والحديث أخرجه البخاري (٥٦٠٩) معلقا ، قال : «وقال إبراهيم بن طهان : عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال رسول الله على : «رفعت إلى السدرة ، فإذا أربعة أنهار . .» الحديث مختصرا .

قال البخاري : «قال هشام وسعيد وهمام : عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن مالك بن صعصعة عن النبي عليه في الأنهار ، نحوه .

وأخرجه مسلم (١٥٥) عن ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، لعله قال : «عـن مالك بن صعصعة رجل من قومه» .





وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

ه [۲۷٥] حرثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنْسُ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ الْعُرَشِيُّ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ الْعُبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : اللهِ عَلَى السِّدُرَةِ فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَادٍ : نَهْ رَانِ ظَاهِرَانِ ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، فَأَمَّا الطَّهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، وَأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأُتِيتُ بِغَلَاثَةِ أَقْدَاحِ الطَّاهِرَانِ فَيهِ لَبَنٌ ، وَقَدَحٍ فِيهِ عَسَلٌ ، وَقَدَحٍ فِيهِ حَمْرٌ فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّبَنُ فَشَرِبْتُ فَقَيلَ لِي : أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ أَنْتَ وَأُمَّتُكَ » .

■ قال المعبر الله : قُلْتُ لِشَيْخِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لِمَ لَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ؟ فَقَالَ : لَأَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة ، قَالَ لَأَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة ، قَالَ الْحَاكِمُ : ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا الْأَحْرُفُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَة غَيْرُ هَذِهِ .

وَلِيَعْلَمَ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمَ أَنَّ حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ قَدْ سَمِعَ أَنَسٌ بَعْضَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيَا وَبَعْضَهُ مِنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ ، وَبَعْضَهُ مِنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، وَبَعْضَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) .

ت وأخرجه البخاري مطولا (٣٢١٤) (٣٣٩٧) (٣٤٣١) (٣٨٧٧) عن هدبة بـن خالـد ، حـدثنا همـام ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك ، عن مالك بن صعصعة .

قال البخاري (٣٢١٤): «وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد وهـشام ، قـالا: حـدثنا قتادة ، حدثنا أنس بن مالك ، عن مالك بن صعصعة .

وأخرجه مسلم - كذلك - (١٥٥/ ١) عن معاذبن هـشام ، قـال : حـدثني أبي ، عـن قتـادة ، حـدثنا أنس بن مالك ، عن مالك بن صعصعة .

٥ [ ٧٧٥] [الإتحاف: عه كم خ ١٦١٧] [التحفة: خت ١٢٨١].

<sup>(</sup>١) رواته رواة «الصحيحين» سوى حفص بن عبد الله السلمي ؛ فأخرج له البخاري وحده ، ولم يخرجا لابن طهان عن شعبة .

# المِسْتَكِرَكِ عَلَى الصَّاحِينِ





- ٥ [٢٧٦] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ ٣ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَمِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفَّ ، هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْهَا فَمَانُونَ صَفًّا » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْـدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ .

٥[٢٧٧] أخب رأه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّفَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّفَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ . وصرتنا أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ الْأَهْ وَازِيُّ ، حَدَّفَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّفَنَا مُوَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ . وأخب رأ بَكُ رُبْنُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّفَنَا مُوَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّفَنَا سُفْيَانُ . وأخب رأ بَكُ رُبْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرِفِيُّ ، حَدَّفَنَا عَمْ رُو بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرِفِيُّ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّفَنَا عَمْ رُو بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرِفِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مُحَمَّدِ الْعَنْقِزِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْفَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ » .

■ أَرْسَلَهُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَقَدْ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ صَعِيرَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ (٢)

٥[٢٧٦] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣٢٩] [التحفة: ت ق ١٩٣٨]، وسيأتي برقم (٢٧٧).

<sup>[[{/</sup> ٢٤]]

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لمحارب بن دثار عن ابن بريدة ، وفي الإسناد أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، وهو ضعيف وسياعه للسيرة صحيح ، قال الترمذي في «سننه» (٢٥٤٦) : «وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرثد ، عن سليان بن بريدة ، عن النبي على مرسلا ، ومنهم من قال : عن سليان بن بريدة ، عن أبيه . وحديث أبي سنان ، عن محارب بن دثار حسن» .

٥[٢٧٧] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٢٢٤] [التحفة: ت ق ١٩٣٨]، وتقدم برقم (٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) رواته ثقات رواة الشيخين سوئ سليهان بن بريدة فمن رواة مسلم وحده .

٥ [٢٧٨] أَضِوْه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، وَكَذَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ حَوْلَهُ : «كَيْفَ أَنْتُمْ ، رُبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ لَكُمُ الرُّبُعُ وَلِسَاثِرِ الْأُمَمِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ » ، قَالَ : قُلْنَا : كَثِيرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «كَيْفَ أَنْتُمْ وَالثَّلُكُ؟» قَالَ : قُلْنَا : ذَلِكَ أَكْثَرُ ، قَالَ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفَّ أَنْتُمْ وَالشَّطُرُ؟» قُلْنَا : ذَاكَ أَكْثَرُ ، قَالَ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ أَنْتُمْ وَالشَّطُرُ؟» قَالَ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفِّ أَنْتُمْ وَالشَّطْرُ؟» قُلْنَا : ذَاكَ أَكْثَرُ ، قَالَ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفَّ أَنْتُمْ وَالْفَلُونَ مَنَقًا " وَلَا اللَّهُ الْفَلُقَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «أَجْلُ » .

■ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ فِي أَكْثَرِ الْأَقَاوِيلِ(١).

ه [۲۷۹] أَخْبَرَنى أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَدَمِيُ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمُنْكَدِر ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : "يَقُولُ اللَّهُ عَلْنَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْعًا فَأَزِيدُكُمْ ؟ ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا وَمَا فَوْقَ مَا أَعْطَيْتَنَا ؟ » ، قَالَ : "يَقُولُ اللَّهُ عَلْنَ : رِضْوَانِي أَكْبَرُ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

وَقَدْ تَابَعَ الْأَشْجَعِيُّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيَّ عَلَىٰ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ .

٥ [٧٨٠] صرثناه أَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْبَغْدَادِيُّ ،

ه [ ۲۷۸ ] [الإتحاف : كم ١٢٨١٤ ] [التحفة : خ م ت ق ٩٤٨٣ ] .

<sup>(</sup>١) فيه الحارث بن حصيرة ، وهو صدوق يخطئ . وقال الذهبي : «لم يسمع عبد الرحمن من أبيه» .

و[۲۷۹] [الإتحاف: كم ٣٣٢٤]، وسيأتي برقم (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ خالف الفريابي وكيع وغيره فوقفوه ، والفريابي أخطأ في شيء من حديث سفيان ، قال أبو نعيم في «صفة الجنة» بعد إخراج رواية الفريابي (٢/ ١٣٢) : «ورواه الأشجعي أيضا فرفعه ، ورواه وكيع وغيره فلم يرفعوه» ، .

<sup>﴿</sup> ٢٨٠] [ الإتحاف: كم ٣٣٢٤] ، وتقدم برقم (٢٧٩) .



حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ﴿ ، عَنْ مُحَمَّدِ الْأَشْجَعِيُّ ، وَإِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ وَمَا أَكْبَرُ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : قَالَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ وَمَا أَكْبَرُ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : الرِّضْوَانُ ﴾ (١) .

٥[٢٨١] أخب رُا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَاتِمِ الْمُعَدَّدُ بِمَوْو ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فِي هَيْئَةِ كَبْشِ أَمِنَ هُرَوْتَ ، فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَطَّلِعُونَ خَائِفِينَ وَجِلِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَخْرُجُوا مِمَّا هُمْ فِيهِ ، فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِمَّا هُمْ فِيهِ ، فَيُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِمَّا هُمْ فِيهِ ، فَيُقَالُ : أَتَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ ، فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُدُا الْمَوْتُ ، فَيَقُالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ ، فَيَطَّلِعُونَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ أَنْ يَخْرُجُوا مِمَّا هُمْ فِيهِ ، فَيُقَالُ : أَتَعْرِفُونَ هَذَا الْمَوْتُ ، فَيَقُالُ : يَا أَمْلُ بِهِ فَيُدُا الْمَوْتُ ، فَيَقُالُ : يَا أَمْ لِهُ فَيُ اللَّهُ وَلَا مَوْتَ فِيهَا أَبَدًا » فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتُ فِيهَا أَبَدَا » . فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْتَ فِيهَا أَبَدًا » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ثَبْتٌ ، وَقَـدْ أَسْنَدَهُ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ (٢) ، وَأَوْقَفَهُ الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَمْدِ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو .

أَمَّا حَدِيثُ الْفَصْلِ بْنِ مُوسَى :

٥ [٢٨٢] فَأَخِرْهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمِ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا

١ [ ١ / ٤٢ ب]

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد موافق لمسلم برقم (٢٣٨٥).

٥[ ٢٨١] [الإتحاف: حب كم حم خ م ٢٠٦١٦] [التحفة: ق ١٥١٠٢].

 <sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لمحمد بن عمرو بن علقمة إلا في المتابعات ، وأخرج لـه
 البخاري مقرونا بغيره وتعليقا ، وهو صدوق له أوهام ، ولم يخرج مسلم - كذلك - ليزيد بن هارون عنه .
 [٢٨٢] [الإتحاف : حب كم حم خ م ٢٠٦١٦].

# <u></u>



سُفْيَانُ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : «يُؤْتَىٰ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا (١).

- وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ:
- [٢٨٣] فَأَخِبْ رَاه أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادِ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَوْقُوفًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢) .
- وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَىٰ إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.

ه [٢٨٤] أَضِ رَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّة ، حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُ ، أَبُو يَحْيَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَجْمَدَ بْنِ أَبِي مَسَرَّة ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْأَزْرَقِيُ ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : قَامَ فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، فَقَالَ : يَا بَنِي أَوْدٍ إِنِّي رَسُولُ وَسُولِ اللَّهِ يَقِيْقُ ، تَعْلَمُونَ الْمَعَادَ إِلَى اللَّهِ ، ثُمَّ إِلَى اللَّهِ ، ثُمَّ إِلَى اللَّهِ ، وَخُلُودٌ لَا مَوْتٌ فِي أَجْسَادٍ لَا تَمُوتُ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ رُوَاتُهُ مَكِّيُونَ ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزِّنْجِيُ إِمَامُ أَهْلِ مَكَّةَ وَمُفْتِيهِمْ إِلَّا أَنَّ الْشَيْخَيْنِ قَدْ نَسَبَاهُ إِلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ مِنْ صَنْعَتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٤).
 أَعْلَمُ (٤).

<sup>(</sup>١) فيه: سفيان بن عيسي لم نقف له على ترجمة ، ومحمد بن عمرو: صدوق له أوهام.

<sup>• [</sup>۲۸۳] [الإتحاف: حب كم حمخ م ٢٠٦١٦].

<sup>(</sup>٢) فيه : محمد بن عمرو : صدوق له أوهام .

ه [ ٢٨٤] [الإتحاف : كم ١٦٧١٤ ] .

<sup>[[1 27]]</sup> 

<sup>(</sup>٣) ظعن : الظعن : السير ، والمراد : الرحيل . (انظر : النهاية ، مادة : ظعن) .

<sup>(</sup>٤) فيه مسلم بن خالد: فقيه صدوق كثير الأوهام.

# المُنْتَكِّلَةِ عَلَاصًا عُلِيلَةً عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُنْتَكِيلَةِ عَلَيْكُ الْمُنْتَكِيلَةِ الْمُنْتَكِيلَةً عَلَيْكُ الْمُنْتَكِيلِةً عَلَيْكُ الْمُنْتُكِيلِةً عَلَيْكُ الْمُنْتُكِيلِةً عَلَيْكُ الْمُنْتَكِيلِةً عَلَيْكُ الْمُنْتَكِيلِةً عَلَيْكُ الْمُنْتَكِيلِةً عَلَيْكُ الْمُنْتُكِيلِةً عَلَيْكُ اللَّهِ عَلِيلُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُنْتُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلِيلُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلْكُلُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْعِلْمِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْعِلْمُ عَلِيلُولِ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُوا الْعَلِيلُ عَلَيْكُ الْعِلْمِ عَلَيْكُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ عَلَيْكُولِ اللْعِلْمِ عَلَيْكُ الْعِلْمِ عَلَيْكُ الْعِلْمِ عَلَيْكُ الْعِلْمِ عَلِي ع



- ٥[٥٨٥] صرتنا عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ بِهِمَذَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا وَمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، وَأَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، وَأَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، فِي قَوْلِهِ عَلَّا: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ عَنْ أَبِي مُوسَى ، فِي قَوْلِهِ عَلَا : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، فِي قَوْلِهِ عَلَا : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا . إِنَّمَا خَرَّجَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْصَّمَدِ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي مَوسَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : «جَنَّتَ انِ مِنْ فِضَّةٍ» الْحَدِيثَ ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ السَّابِقِينَ وَالتَّابِعِينَ .

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا الْفَضْلِ الْوَزِيرَ ، يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ : لِمَ تَرَكَ يَقُولُ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيِّ : لِمَ تَرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةً أَخْبَوُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةً أَخْبَوُ وَأَصْدَقُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُويْسٍ ، وَذَكَرَ حِكَايَةً طَوِيلَةً شَبِيهَةً بِالإسْتِبْدَالِ بِالْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (١) .

٥ [٢٨٦] صرتى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلَّكَ (٢) الْجَوْهَرِيُّ بِمَوْق، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، يَحْيَى بْنُ سَاسُويَهُ، عَنْ (٣) عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ،

٥[ ٢٨٥] [الإتحاف: كمخ م حم ١٢٣٧٧].

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لآدم بن أبي إياس ، ولم يخرج مسلم لثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى ، وأخرج لأبي عمران الجوني عنه .

٥ [ ٢٨٦] [الإتحاف : كم ١٨٣٧٧ ] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «علك» في الأصل: «علي»، والتصويب من ترجمته في «تاريخ الإسلام» (٨/ ١٦٦)، و «سير أعلام النبلاء» (١٦٨/٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، و «الإتحاف» : «بن» والصواب ما أثبتناه ، وهو عبد الكريم بن محمد السكري ، وقيل : عبد الكريم بن أبي عبد الكريم السكري ، وقيل في نسبه : السرحسي . انظر : «تاريخ بغداد» (١١/ ٣٨٨) و «تاريخ دمشق» (٩/ ٨٠٨) .

# <u>ئِ</u>نَاكِ الإيثانِ





عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ».

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِنْ كَانَ سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَفِظَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ (١).
   أَنَّهُ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ (١).
- [۲۸۷] فَقَدْ أَضِى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَقَ تَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَىٰ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، قَالَ : يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ .

٥ [٢٨٨] صر ثنا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ . وأخبئ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَعْمِ ، قَالَ : كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ أَبِي أَيُّوبَ (٣) ، أَخْبَرَنِي اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْء مِنَ الْقَدَرِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْء مِنَ الْقَدَرِ الشَّامِ يُكَاتِبُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقُ ، يَقُولُ : "إِنَّهُ سَيكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ » . أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ » .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري ومسلم لسويد بن نصر ، وقد خالف عبدان - كما عند المصنف في الرواية التالية ، وأبو أسامة عند ابن أبي حاتم في «التفسير» (١٧٢٤١) ؛ فروياه عن عبد الله بن المبارك ، به موقوفا على أبي هريرة بلفظ : «ما قدر طول يوم القيامة على المؤمن إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر».

وأخرجه البيهقي من طريق المصنف عن عبدان موقوفا ، وقال : «هذا هو المحفوظ ، وقد روي مرفوعــا» . وانظر «البداية والنهاية» (١٩/ ٨٠٤) .

<sup>• [</sup>۲۸۷] [الإتحاف: كم ۱۸۳۷].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بن» ، والتصويب من «الإتحاف» .

٥[ ٢٨٨] [الإتحاف: كم حم ١٠٥٠٥] [التحفة: دت ق ٢٦٥١].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سعيد بن أيوب» ، والمثبت من «الإتحاف» ، و «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠٥/١٠) وهو الصواب .

۱[۲/۱] ب]

# المِشِيَّتِدِيكِ عَلَالصَّاحِيْنِ





- ه [٢٨٩] حرثنا أَبُوبَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ ، إِمْ لَاءً ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤُدَ سُلَمَانُ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ ، إِمْ لَاءً ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاؤُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَةٍ ، قَالَ : «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرِضُوا عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِ عَمْرَ ، عَنِ النَّبِي عَيَّالَةٍ ، قَالَ : «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرضُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، إِنْ صَحَّ سَمَاعُ أَبِي حَازِمٍ مِنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢) .

وَشَاهِدُهُ مَا:

٥[٢٩٠] صر ثناه أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي الْبَلْخِيُّ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ ، حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ شَرِيكِ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا ، قَالَ : «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ ، وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ » (٣).

هَذَا آخِرُ كِتَابِ الْإِيمَانِ.

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فلم ترد في مسلم رواية لسعيد بن أبي أيوب عن أبي صـخر، ولا روايــة لأبي صخر عن نافع . وأبو صخر صدوق يهم .

٥[ ٢٨٩] [الإتحاف: كم ٥٧٧٥] [التحفة: د ٧٠٨٨].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين، فلم يخرجا لموسئ بن إسماعيل عن عبد العزيز بن أبي حازم، ولا لأبي حازم عن ابن عمر. وأبوحازم سلمة بن دينار ؛ ذكره المزي في «تهذيب الكمال» في الرواة عن عبد الله بن عمر، وقال: «ولم يسمع منه»، وانظر: «تحفة التحصيل».

٥[ ٢٩٠] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٨٦٦] [التحفة: د ١٠٦٦٩].

<sup>(</sup>٣) فيه حكيم بن شريك الهذلي : مجهول .



# المنتشان المنتسان المنتشان المنتسان المان المنتسان المنتسان المنتسان المنتسان المنتسان المنتسان المنتس

# ٧- كَالْلِعِلَالْمِلُ

ه [۲۹۱] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِةً : «مَنْ تَعَلَّمُ عَلَيْمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لَهُ يَعْمَلُونَا لَمُ يَلِعَلَمُهُ إِلَّا لَهُ يَعْمَلُهُ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُعْمَلُونَا مِنَ الدُّنْ عَلَيْمَ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَا مِنْ اللّهُ اللّهِ عَرْفَا مِنَ الدُّنْ اللّهُ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَا مُنْ اللّهِ عَرْفَا مِنْ اللّهُ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَا مِنْ اللّهُ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَا اللّهِ عَرْفَا مِنْ اللّهُ عَرْفَ اللّهُ عَرْفَ اللّهِ عَرَضَا مِنَ الدُّنْ اللّهُ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَا اللّهِ عَرَضَا مِنَ الدُّنْ اللّهُ عَرْفَ اللّهِ عَرْفَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَرْفَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَنَدُهُ ثِقَاتٌ ، وَوَاتُهُ عَلَى شَرُطِ الْشَيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ وَوَصَلَهُ عَنْ فُلَيْحٍ جَمَاعَةٌ غَيْوُ ابْنِ وَهْبِ (١).

ه [۲۹۲] حرثناه أَبُوبَكُوبِنَ إِلَمْ حَاقَ الْفَقِيهُ الْعَبُونَا الْحَسَنَ فِي عَلْمَ بْنِ زِيَادِ السَّرِيُ . وَحَرثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْفَمِ الْبَلَدِيُّ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ بِمَرْوَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْبَلَدِيُّ . وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ بِمَرْوَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ أَبِي هُ طُوَالَةَ ، أَبُو الْمُوجِدِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ الْمَكِيُّ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ ، عَنْ أَبِي هُ طُوالَة ، أَبُو الْعَالَمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ : «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمَا يُبْتَغَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٌ : «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمَا يُبْتَغَى عَنْ الْبَيْعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٌ : «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمَا يُبْتَغَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً : «مَنْ تَعَلَمُ عَلْمُ الْكَبْتَغَى الْجَنَّةِ » ، قَالَ بِهِ وَجُهُ اللّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضَا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ » ، قَالَ فَلَيْحُ : وَعَرْفُهَا رِيحُهَا .

o[٢٩١][الإتحاف: حب كم حم ١٨٧٧٥][التحفة: دق ١٣٣٨٦]، وسيأتي برقم (٢٩٢).

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن فليح بن سليمان الخزاعي صدوق كثير الخطأ ، ولم يخرجا له عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري ، قال الدارقطني في «العلل» (۱۱/ ۱۱): «وخالفه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الخزمي ؛ فرواه عن أبي طوالة ، عن رجل من بني سالم مرسلا ، عن النبي عمد بن عارة بن عمرو بن حزم الحزمي ؛ فرواه عن أبي طوالة ، عن رجل من بني سالم مرسلا ، عن النبي عليه ، والمرسل أشبه بالصواب» .

٥[٢٩٢] [الإتحاف : حب كم حم ١٨٧٧٥ ] [التحفة : دق ١٣٣٨٦ ] ، وتقدم برقم (٢٩١) .





■ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكِ (١).

#### أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ:

٥ [٢٩٣] فَأَخِرَاه أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ . وأخب لَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا وَلْعَنَى مُ بَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَيُوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يَعْمَى اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ الْعَلْمَاءَ أَوْ تُمَارُوا (٢) بِهِ السَّفَهَاءَ ، وَلَا لِتُحَبِّرُوا (٣) بِهِ الْمَجْلِسَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ الْنَالُ النَّالُ اللَّالُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

٥[٢٩٤] صرثناه أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيُّ ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ التَّجِيبِيُّ بِمِصْرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا يَعْرَ بْنُ أَيُّوبَ ، سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْج ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ .

■ هَذَا إِسْنَادٌ حَفِظَهُ يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَوَصَـلَهُ وَيَحْيَىٰ مُتَّفَـقٌ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَقَدْ أَرْسَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، فَأَنَا عَلَىٰ أَصْلِيَ الَّـذِي أَصَّلْتُهُ فِي قَبُولِ الزِّيَادَةِ مِنَ الثُّقَةِ فِي الْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ .

٥[٢٩٥] صرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

٥[29٣] [الإتحاف: حب كم 3٤٤٩] [التحفة: ق 28٧٨].

<sup>(</sup>٢) تماروا: المراء: الجدال. (انظر: النهاية، مادة: مرا).

<sup>(</sup>٣) لتحبروا: حبّرت الشيء تحبيرًا إذا حسنته . (انظر: النهاية ، مادة : حبر) .

<sup>(</sup>٤) فيه يحيي بن أيوب: صدوق ربها أخطأ ، وأبو الزبير: صدوق إلا أنه يدلس.

٥ [ ٢٩٤] [الإتحاف: حب كم ٣٤٤٩].

٥[ ٢٩٥] [الإتحاف: حب كم ٣٤٤٩].





قَالَ : «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ ، وَلَا لِتَتَحَدَّثُوا بِهِ الْمُلَمَاءَ ، وَلَا لِتَتَحَدَّثُوا بِهِ الْمُجَالِس ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ» (١٠ .

- وَأَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ :
- ٥[٢٩٦] في رَشْنَا الْمُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادِ ، حَدَّثَنَا الْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «مَنِ ابْتَعَى لَا ) طَلْحَة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ : «مَنِ ابْتَعَى لِلهُ الْمُعْمَى اللهِ الْعُلْمَاءَ ، أَوْ يُمَارِئ بَهِ الْمُنْفَهَاءُ ، أَوْ يُمَارِئ بَهِ الْمُنْفَهَاءُ ، أَوْ يُعْبِلُ أَفْئِدَةَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَإِلَى النَّالِ » .
- لَمْ يُخَرِّجِ الشَّيْخَانِ لِإِسْحَاقَ بُنِ يَخْيَنْ شَيْئًا ﴾ وَإِنَّمَا جَعَلْتُهُ شَاهِدَا لِمَا قَدَّمْتُ مِنْ شَرْطِهِمَا وَإِسْحَاقِ بَنْ يَجْيَلُي مِنْ أَشْرَافِ قَرَيْشِ ("). ﴿ حَالَمَا مَا اللَّهِ عَلَى مِنْ أَشْرَافِ قَرَيْشِ ("). ﴿ حَالَمَا لَا اللَّهُ عَلَى مِنْ أَشْرَافِ قَرَيْشِ
- ٥ [٢٩٧] حرثنا أبُو مُحَمَّدُ عَبُ لُه اللَّهِ بِنُ إِنْسَحَاقَ بُسِنِ إِنْ رَاهِيمُ الْعَدْلُ بِبَغْ دَادَ ، حَدَّنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ مِنْ الْهَيْفَمِ الْقَاضِي . وحرثنا أبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، وَسَأَلَهُ عَنْهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، قَالَا: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً بِالْخَيْفِ ، فَقَالَ : «نَصَّرَ اللَّهُ عَبْدً ( عَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَمَّ أَذَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَقَالَ : «نَصَّرَ اللَّهُ عَبْدًا ( عَنْ اللّهُ عَبْدًا ( عَنْ اللّهُ عَبْدًا ) فَعَالَتِي فَوَعَاهَا ، فُمَّ أَذَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ،

<sup>(</sup>١) معضل.

٥[٢٩٦] [الإتحاف: كم ١٦٤٢٤] [التحفة: ت ١١١٤٠].

<sup>(</sup>٢) ابتغى: الابتغاء: الطلب. (انظر: النهاية، مادة: بغي).

<sup>(</sup>٣) فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة : ضعيف . وابن أبي أويس : صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه .

٥ [ ٢٩٧] [ الإتحاف: مي كم حم ٣٩٠٩] [ التحفة: ق ٣١٩٨] ، وسيأتي برقم (٢٩٨) ، (٢٩٩) .

١ [ ١ / ٤٤ ب]

<sup>(</sup>٤) نضر الله عبدا: يروى بالتخفيف والتشديد من النضارة ، وهي في الأصل: حسن الوجه ، والبريق ، والمريق ، والمراد: حسن خُلُقه وقَدْره . (انظر: النهاية ، مادة: نضر).

# المُشِيِّتُكِرَكِ عَلَى الصِّحْتِينَ





فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ لَا فِقْهَ لَهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثٌ لَا يُغِلُ (۱) عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُؤْمِنٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَالطَّاعَةُ لِذَوِي الْأَمْرِ ، وَلُـزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ » .

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، قَاعِدَةٌ مِنْ قَوَاعِدِ أَصْحَابِ الرِّوَايَاتِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، فَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَقَدْ رَوَى فِي الْجَامِعِ الصَّحِيحِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ وَهُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ . وَلَهُ أَصْلٌ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، فَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ مِنْ أَوْجُهِ صَحِيحَةٍ عَنْهُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ .
- ٥ [٢٩٨] أخبر في أخمدُ بن بَعْفِر الْقطيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بن أَخْمَدَ بن حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبِي . وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِي الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ يَعْفُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بن نَعْبِي الطَّنَافِسِي وَأَحْمَدُ بن خَالِيدِ الْوَهْبِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بن عُبَيْدِ الطَّنَافِسِي وَأَحْمَدُ بن خَالِيدِ الْوَهْبِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى ، وَالْحَدَرُنِي مُحَمَّدُ بن الْمُظَفِّرِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَعْمَدُ بن أَسْعِيدِ الْأُمَوِيُ ، عَنْ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ . وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن أَسْعِيدِ الْأُمَوِيُ ، عَنْ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ . وَمُرْنَ الْمُطَفِّرُ الْمُعْفَى ، وَاللَّهُ فَلَ اللَّهُ عَمْر ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَعْمَدُ مُ مُحَمَّدُ بن أَعْمَدُ بن أَعْمَد

<sup>(</sup>١) يغل: من الإغلال: الخيانة في كل شيء. ويروئ «يغل» بفتح الياء، من الغل وهو الحقد والسحناء، أي: لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وروي «يغل» بالتخفيف، من الوغول: الدخول في السر. (انظر: النهاية، مادة: غلل).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن نعيم بن حماد قد أخرج له البخاري مقرونا بغيره ، ومسلم في المقدمة ، وهو صدوق يخطئ كثيرا ، ولم يخرجا له عن إبراهيم بن سعد . وباقي رواته رواة «الصحيحين» . [٢٩٨] [الإتحاف : مي كم حم ٢٩٩٩] [التحفة : ق ٣١٩٨] ، وتقدم برقم (٢٩٧) وسيأتي برقم (٢٩٩) .





جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ (١) مِنْ مِنْ مَ فَقَالَ: هَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ (١) مِنْ مِنْ مَ فَقَالَ فِقْهِ الْمَعْمَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَىٰ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَلَاثٌ لَا يُغِلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ لَا فِقْهِ إِلَىٰ مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ، فَلَاثٌ لَا يُغِلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِأُولِي الْأَمْرِ، وَلُرُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ لَا يُعِمْعُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ مَنْ مَرْوَائِهِمْ».

■ قدِ اتَّفَقَ هَوُلاَءِ الثِّقَاتُ عَلَى رِوَايَةِ هَـذَا الْحَـدِيثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ اللَّهِ بِنُ فَمَوْرَ وَحْدَةً، فَقَالَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ اللَّهُ هُرِيِّ، وَخَالْفَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ فُمَوْرَ وَحْدَةً، فَقَالَ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ اللَّهُ هُرِيِّ، وَابْنُ نُمُوْرِ فِقَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢). عَنْ مُحَمَّدِ السَّلَامِ وَهُوَ ابْنُ أَبْنِي الْجَنُوبِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنُ نُمُوْرِ فِقَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢). ثُمَّ نَظَرْنَاهُ فَوَجَدْنَا لِلزُّهْرِيِّ فِيهِ مُتَابِعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْدٍ.

٥ [٢٩٩] أَضِرُاه أَخْمَلُ بَنُ جَعْفُر الْقطِيعِيْ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللّهِ بَنْ أَبْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّفَنِي أَبِي ، حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرُاهِيمَ بَنْ سَعْلِ ، حَدَّفَنَا أَدِي ، عَنْ الْبُونِ إِسْحَاق ، حَدَّفَنِي عَمْرُو بَنُ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْحُويْرِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بننِ عَمْرُو بنُ أَبِي عَمْرٍ مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الْحُويْرِثِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بننِ عَمْرُو بنُ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ ، يَقُولُ وَهُوَ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنْ مَنْ لَهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ أَذَاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ وَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْ فَلَاثُ لَا يُغِلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ لَا يُغِلُ مَا لَيْ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْ فَ لَا يُغِلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ لَا يُغِلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ لَا يُغِلُ عَلَيْهِنَ قَلْب اللهُ عُمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ الْمُؤْمِنِ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ ، وَمُنَاصَحَة ذُوي الْأَمْرِ ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِمْ » .

<sup>(</sup>١) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ، ومنه سمي مسجد الخيف في منئ . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١١٠) .

<sup>[1 80 /1]</sup> 

<sup>(</sup>٢) فيه محمد بن إسحاق صدوق يدلس ، أخرج له البخاري تعليقا ، ومسلم في المتابعات ، ولم يخرجا لـ ه عـ ن الزهري شيئا ، وقد اختلف عليه في إسناده .

٥[٢٩٩] [الإتحاف: مي كم حم ٣٩٠٩] [التحفة: ق ٣١٩٨]، وتقدم برقم (٢٩٧)، (٢٩٨).

#### المُشْتَكِدِكِ عَلَى الصَّاحِينِ



- وَفِي الْبَابِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عُمَـرُ، وَعُثْمَـانُ، وَعَلِيٌّ، وَعَبْـدُ اللَّهِ بْـنُ
   مَسْعُودٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْـرَةَ، وَأَنَـسٌ، وَغَيْـرُهُمْ
   عِدَّةٌ، وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ<sup>(۱)</sup>.
- ٥ [٣٠٠] سمعت أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ غَيْرُ مَرَّةٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ الْمَرْوَذِيُّ ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اللَّهِ عَيْلِهُ اللَّهِ عَيْلِهُ اللَّهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ أَبِي صَغِيرَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِهُ فَقِيهِ ، فَقَالَ : «نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ الْمُعْ مَقَالَتِي فَحَمَلَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ فَيْدُ فَقِيهِ ، وَمُنَامَحَةُ وُلَاقِ الْأَمْرِ ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ » .
- قدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ بِحَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّنَا ﷺ وَمَا يَمْلاً بَطْنَهُ مِنَ الدَّقَلِ ، وَعَنْ سِمَاكٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا ، الْحَدِيثَ . وَحَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُ مُتَّفَقٌ عَلَى إِخْرَاجِهِمَا (٢) .

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ نَحْوَهُ .

٥ [٣٠١] صرتنا أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ النَّحْوِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ . وَأَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَىٰ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدُ ﴿ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ،

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري ومسلم لعبد الرحمن بن الحويرث ، وهو صدوق سيئ الحفظ.

ه[٣٠٠] [الإتحاف: كم ١٧١١٦].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن إبراهيم بن بكر المروزي لم يوثق ، وسماك بن حرب صدوق ، غير أنه تغير بأخرة فكان ربها تلقن .

٥[٣٠١][الإتحاف: كم ٥٧٧٥][التحفة: ت ق ٢٦٦٤].

١ [ ١ / ٥٥ب]





عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَـنْ أَبِي سَـعِيدِ الْخُـدْرِيِّ ، أَنَّـهُ قَـالَ : مَرْحَبَـا بِوَصِـيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوصِينَا بِكُمْ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ لِاتَّفَاقِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى الإحْتِجَاجِ بِسَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَعَبَادِ بْنِ الْعَوَّامِ وَالْجُرَيْرِيِّ ، ثُمَّ احْتِجَاجِ مُسْلِم بِحَدِيثِ أَبِي نَضْرَةَ فَقَدْ عَدَدْتُ لَهُ فِي الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ أَحَدَ عَشَرَ أَصْلًا لِلْجُرَيْرِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي هُوَ فَي الْمُسْنَدِ الصَّحِيحِ أَحَدَ عَشَرَ أَصْلًا لِلْجُرَيْرِيِّ ، وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي هُوَ أَوْلُ حَدِيثٍ فِي فَضْلِ طُلًا بِ الْحَدِيثِ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً .

٥ [٣٠٢] صر ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُعَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَا السَّرِيُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا السَّرِيُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا السَّرِيُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدْثَنَا اللَّهِ مِنْ يَعْدِ اللَّهِ مِنْ يُوثُمَّلُ أَنْ خُلِّ مَنْ الْعُلْمَ مَنْ أَبْعَلُ مَعْدِ اللَّهِ مِنْ يَعْدِ اللَّهِ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ ».

إلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقَ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ».

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيةً وَابْنُ نُمَيْرٍ.

أمًّا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةً (٢):

ه [٣٠٣] في رشن و أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً .

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ:

<sup>(</sup>۱) قال مهنا: «سألت أحمد عن حديث: «حدثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، عن سعيد الجريسري، عن أبي نضرة قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري، فيقول: مرحبا بوصية رسول الله على الخدل، فقال أحمد: «ما خلق الله من ذا شيئا؛ هذا حديث أبي هارون عن أبي سعيد». «المنتخب من علل الخلال» (١٣٢).

٥[٣٠٢] [الإتحاف: مي حب كم وحم ١٨٢٧٦] [التحفة: د ١٢٣٧٧]، وسيأتي برقم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٩٧) عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، به مطولا .

٥ [٣٠٣] [الإتحاف: مي حب كم وحم ١٨٢٧].

# المُسِتَدِيكِ عَلَاصًا خُرِيحِينًا





- ٥ [٣٠٤] فِي رَضُ وَأَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُ وبَ ، وَاللَّفْ ظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْمَانِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : عَلِي بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمَا سَهَّلَ اللَّهُ لَـ هُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَاللَّفْظَةُ الَّتِي أَسْ نَدَهَا زَائِدَةُ وَقَفَهَا غَيْرُهُ ، فَأَمَّا طَلَبُ الْعِلْمِ فَلَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى الْأَعْمَشِ فِي سَنَدِهِ (١١) .
- ه [٣٠٥] صر أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ بْنِ بَكَّادِ الْقَاضِي بِمِصْرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَمَتَّ إِلَيْهِ بِرَحِم بَعِيدَةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَمَتَّ إِلَيْهِ بِرَحِم بَعِيدَةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتٍ : «اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ (٢) ، فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ لِرَحِم إِذَا قُطِعَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةَ ، وَلَا بُعْدَ لَهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيُ ﴿ ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْبُخَارِيُ ﴿ ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، وَإِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ هُو الْبُخَارِيُ بِأَكْثَرِ رِوَايَاتِهِ عَنْ أَبِيدٍ (٣) .
   أبيه (٣) .

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ مُخَرَّجٌ مِثْلُهُ فِي الشَّوَاهِدِ.

٥ [٣٠٦] صرثناه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ

٥ [ ٣٠٤] [الإتحاف: مي حب كم وحم ١٨٢٧٦] [التحفة: د ١٢٣٧٧] ، وتقدم برقم (٣٠٢) .

(١) أخرجه مسلم - كما تقدم.

٥[٣٠٥] [الإتحاف: كم ٧٦٩٤]، وسيأت برقم (٧٤٨٩).

(٢) أرحامكم: الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب. (انظر: النهاية، مادة: رحم).

[1/ ٢3]

(٣) هذا الإسناد ليس على شرط البخاري ؛ فإن أبا داود الطيالسي أخرج لـه البخـاري تعليقـا ، ولم يخـرج لـه البخاري عن إسحاق بن سعيد ، ولا لسعيد بن عمرو الأموي عن ابن عباس .

٥[٣٠٦] [الإتحاف: كم ٢٠٦٧] [التحفة: ت ١٤٨٥٣]، وسيأتي برقم (٧٤٩٠).





الْجَوْهَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ» .

- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىٰ ، يَقُولُ : أَبُو الْأَسْبَاطِ الْحَارِثِيُّ هُوَ بِشْرُ بْنُ رَافِع (١).
- ٥[٣٠٧] صرتنا أَبُوبَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِي . وصرتنا أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَجَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَجَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ ؛ يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْبُلْدَانِ مُحَمَّدِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ ؛ يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْبُلْدَانِ مُحَمَّدِ بنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلِيدٍ ، فَقَالَ ؛ يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْبُلْدَانِ مُحَمَّدِ بنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلِي اللَّهِ مُنْ اللَّهِ ، أَيُّ الْبُلْدَ مَنْ أَلِي الْبُلْدِ مَنْ أَلِي اللهِ اللهِ مَنْ أَلْ الْبُلْدِ مَنْ أَلْقُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَلْفَقِي مَنْ اللّهِ الْبُلَادِ شَوْ ؟ وَإِنِّي قُلْتُ لَا أَدْرِي وَإِنِّي مَا أَلْتَنِي أَيُ الْبِلَادِ مَنْ ؟ وَإِنِّي قُلْتُ لَا أَدْرِي وَإِنِّي وَإِنِّي مَا أَلْتُنَى اللّهُ وَلَا اللّهِ مَنْ ؟ وَإِنِّي قُلْتُ لَا أَدْرِي وَإِنِّي مَا أَلْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ
- قَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِرُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَقَدْ تَفَرَّدَ الْبُخَارِيُّ بِالإحْتِجَاجِ بِأَبِي حُذَيْفَةَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي قَوْلِ الْعَالِمِ:
  لَا أَدْرِي (٢).

وَلَهُ شَاهِدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ .

٥ [٣٠٨] صرثناه أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) فيه حاتم بن إسماعيل ؟ صحيح الكتاب صدوق يهم ، وأبو الأسباط الحارثي فقيه ضعيف الحديث .

٥ [٣٠٧] [الإتحاف: كم حم ٣٩١٩]، وسيأتي برقم (٣٠٨)، (٢١٨٠).

<sup>(</sup>٢) فيه أبو حذيفة ؛ صدوق سيئ الحفظ ، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لـين ، ويقـال : تغـير بأخرة .

٥[٣٠٨] [الإتحاف: كم حم ٣٩١٩]، وتقدم برقم (٣٠٧) وسيأتي برقم (٢١٨٠).





مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ السُّلَمِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَسَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ فَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى جِبْرِيلُ النَّهِ ، أَيُّ الْبِلَادِ شَرَّ؟ قَالَ : «لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي ، فَالْ اللَّهِ مُحَمَّدًا عَيْقِ ، قَالَ : لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي ، فَالْطَلَقَ مُحَمَّدًا عَيْقٍ ، قَالَ : لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلُ رَبِّي ، فَالْ : لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلُ رَبِّي ، فَالْ : لَا مُحَمَّدُ ، سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبِلَادِ شَرِّ؟ » ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبِلَادِ شَرِّ؟ » ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، سَأَلْتَنِي أَيُّ الْبِلَادِ شَرِّ؟ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، سَأَلْتُنِي أَيُّ الْبِلَادِ شَرِّ؟ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، سَأَلْتُنِي أَيُ الْبِلَادِ شَرِّ؟ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، سَأَلْتُنِي أَيُ الْبِلَادِ شَرِّ؟ فَقَالَ : أَسْوَاقُهَا .

- عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ الْكُوفِيُّ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ شَاهِدًا، وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ حَثَّنِي عَلَى إِخْرَاجِهِ فَإِنِّي قَدْ عَلَىٰ وْتُ فِيهِ مِنْ وَجْهِ لَا يُعْتَمَدُ (۱).
   فيهِ مِنْ وَجْهِ لَا يُعْتَمَدُ (۱).
- ٥ [٣٠٩] صرثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْـنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ .
  - وَعَبْدُ الصَّمَدِ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ(٢).

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَر.

٥ [٣١٠] صرتناه أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُمَحِيُّ بِمَكَّةَ ، فِي دَارِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ :

<sup>[</sup>ا/٢٤ س]

<sup>(</sup>١) فيه عمرو بن ثابت ضعيف.

٥[٣٠٩][الإتحاف: كم حم ٣٩١٩].

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الصمد بن النعمان وثقه يحيى بن معين وغيره ، وقال الدارقطني : «ليس بالقوي» ، وكذا قال النسائي .

٥[٣١٠] [الإتحاف: حب كم ١٠١٦٧]، وسيأتي برقم (٢١٨١).

يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: «لَا أَدْرِي» ، فَقَالَ: أَيُّ الْبِقَاعِ شَرُّ؟ فَقَالَ: «لَا أَدْرِي» ، فَقَالَ : سَلْ رَبَّكَ ، قَالَ : فَلَمَّا نَزَلَ جِبْرِيلُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنِّي سُئِلْتُ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ وَأَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي» ، فَقَالَ: جِبْرِيلُ: وَأَنَا لَا أَدْرِي حَتَّىٰ أَسْأَلَ رَبِّي، قَالَ: فَانْتَفَضَ جِبْرِيلُ انْتِفَاضَةً كَادَ أَنْ يُصْعَقَ مِنْهَا مُحَمَّدٌ ﷺ، فَقَالَ اللَّهُ: يَا جِبْرِيلُ يَسْأَلُكَ مُحَمَّدٌ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقُلْتَ: لَا أَدْرِي ، فَسَأَلُكَ أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ فَقُلْتَ: لَا أَدْرِي، وَإِنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَشَرَّ الْبِقَاعِ الْأَسْوَاقُ(١).

ه [٣١١] صرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْجَاقَ الْهَقِيهُ مَوَ عَلِيُّ بْنِنُ جَمْ شَاذَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مِنْ فَيَانُ ، حَدَّثَنَا إِنْ نُ جُرِيْجٍ . وصر ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، حَدَّثْنَا لَمُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وأخبرنى مُحَمَّدُ بْنُ أَحِمَدَ بْنِ اعْمَرَ ، حَدَّثِنَا أَيْحُمَدُ بْنُ إِسَلَمَةٍ ﴿ كِنَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ إَبْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَنِي الزُّبِّيرِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَنضرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ (٢) فَلَا يَجِدُوا عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ».

 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَـدْ كَانَ ابْـنُ عُيَيْنَةَ رُبَّمَا يَجْعَلُهُ رِوَايَةً (٣).

<sup>(</sup>١) عطاء بن السائب: صدوق اختلط، ولم يخرج له مسلم، وأخرج له البخاري مقرونا.

٥[٣١١] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٢٤٢] [التحفة: ت س ١٢٨٧٧].

<sup>(</sup>٢) يضربوا أكباد الإبل: يركبونها ويسافرون عليها. (انظر: النهاية، مادة: ضرب).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فيه أبو الزبير وابن جريج؛ مدلسان، ولم يخرج مسلم لأبي الـزبير عـن أبي صالح . وقد قيل : إنها لم يخرجه مسلم لأنه سأل البخاري عنه ، فقال : «له علة ، وهـي أن أبـا الـزبير لم يسمع من أبي صالح» ، وقد أعله أحمد بالوقف . وقال الذهبي في «معجم السيوخ» (٢/ ٣٣) : «ورواه أبو بدر السكوني ، عن المحاربي ، عن ابن جريج ، فوقف . وابن جريج مدلس . قيل : لم يسمعه من أبي الزبير ، وهذه ثلاث علل مع نكارة متنه» . وقال في «سير أعلام النبلاء» (٨/٥٦) : «هذا حديث نظيف الإسناد ، غريب المتن . رواه عدة عن سفيان بن عيينة ،

### المِيْنَكِيرَكِ عَلَى الصَّاحِيرِينَ





- ٥ [٣١٧] كَمَا صَرَّنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَا: مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَايَةً ، قَالَ : «يُوشِكُ النَّاسُ أَنْ يَضْرِبُوا أَكْبَادَ الْإِبِلِ» الْحَدِيثَ .
- لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُوهِنُ الْحَدِيثَ ، فَإِنَّ الْحُمَيْدِيُّ ۞ هُوَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ لِمَعْرِفَتِهِ بِهِ وَكَثْرَةِ مُلَازَمَتِهِ لَهُ وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، يَقُولُ: نَرَىٰ هَذَا الْعَالِمَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ (١).
- ٥ [٣١٣] صرثنا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُبْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ الْمُحْكَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أَبُوصَخْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ جَاءَ مَسْجِدَنَا هَذَا يَتَعَلَّمُ حَيْرًا ، وَيُعَلِّمُهُ فَهُ وَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ جَاءَ بِغَيْرِ هَذَا كَانَ كَالرَّجُلِ يَرَى الشَّيْءَ يُعْجِبُهُ وَلَيْسَ لَهُ » وَرَبَّمَا قَالَ : «يَرَى الْمُصَلِّينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَيَرَى النَّاكِرِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَيَرَى النَّاكِرِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَيَرَى النَّاكِرِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ » وَيَرَى النَّاكِرِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَيَرَى النَّاكِرِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ » وَيَرَى النَّاكِ وَلَيْسَ مَنْهُمْ » وَيَرَى النَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمَ الْعُرْمِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ » وَيَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَى الْعُلْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمَاءُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمِ الْعُمْ الْعَلَى الْعُلْمَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمَالَى الْعَلَى الْعُلْمِ الْعَلَى الْعُلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمَا الْعَلَى الْعُلَ
- ٥ [٣١٤] حرثناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُمَدَ بْنِ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي مَسَرَّةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْرَةُ بْنُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا حَيْرَةُ بْنُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَقُولُ : «مَنْ دَحَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ حَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ دَحَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا إَلَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ » .

٥ [٣١٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٢٤٢] [التحفة: ت س ١٢٨٧٧].

<sup>[1 {</sup> v / 1]

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

٥[٣١٣][الإتحاف: حب كم حم ١٨٤٩٠][التحفة: ق ١٢٩٥٦]، وسيأتي برقم (٣١٤).

<sup>(</sup>٢) فيه أبو صخر حميد بن زياد: صدوق يهم .

٥[ ٣١٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٨٤٩٠ ] [التحفة: ق ١٢٩٥٦] ، وتقدم برقم (٣١٣) .

#### العلان





هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَدِ احْتَجًا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ ثُمَّ لَمْ يُخَرِّجَاهُ،
 وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً بَلْ لَهُ شَاهِدٌ ثَالِثٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا (١).

ه [٣١٥] أخب را أبو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا ، أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تَامٌ الْعُمْرَةِ ، وَمَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا ، أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تَامٌ الْعُمْرَةِ ، وَمَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا ، أَوْ يُعَلِّمَهُ فَلَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تَامٌ الْحِجِّةِ ﴾ . ومَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا ، أَوْ يُعَلِّمَهُ فَلَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تَامٌ الْحِجَةِ ﴾ . ومَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا ، أَوْ يُعَلِّمُهُ فَلَهُ أَجْرُ حَاجً تَامٌ الْحِجَةِ ﴾ . ومَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا ، أَوْ يُعَلِّمُهُ فَلَهُ أَجْرُ مُعْتَمِرٍ تَامٌ الْحِجَةِ ﴾ . ومَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلَّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا ، أَوْ يُعَلِّمُهُ فَلَهُ أَجْرُ حَاجً تَامٌ الْحِجَةِ ﴾ . . ومَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُولِي اللّهُ الْمُسْجِدِ لَا يُرِيدُ إِلّا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا ، أَوْ

٥[٣١٦] صر ثنا علي بن حَمَّمُ الْ الْعَالَ، في مُسْنَدِ أَنْ اللهِ مَا الْنُوسَا بُورِي وَأَخْبَرَ فَ أَبُو الْحَسَنِ مَنْصُورِ الْهَرَوِيُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصُو الْمُقْوِيُ النَّيْسَا بُورِي وَأَخْبَرَ فَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَوْهَرِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيدُ : «مَنْهُومَ انِ (٣) لَا يَشْبَعَانِ : مَنْهُومٌ فِي عِلْمِ لَا يَشْبَعُ ، وَمَنْهُومٌ فِي وَلْمِ لَا يَشْبَعُ ، وَمَنْهُومٌ فِي عِلْمِ لَا يَشْبَعُ ، وَمَنْهُومٌ فِي اللهِ وَيُؤَلِّ لا يَشْبَعُ ، وَمَنْهُ ومُ فِي عَلْمِ لا يَشْبَعُ ، وَمَنْهُ ومُ فِي اللهِ وَيُؤَلِّ لا يَشْبَعُ ، وَمَنْهُ ومُ اللهِ وَيُؤَلِّ لا يَشْبَعُ .

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا لأبي صخر عن سعيد المقبري ، وأبو صخر حميد بن زياد صدوق يهم ، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث ، ورجح الدارقطني في «العلل» (۱۰/ ۳۸۰) أنه عن كعب الأحبار من قوله .

٥[٣١٥][الإتحاف: كم ٦٣٦٠].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ أبو الحسين القنطري فيه لين ، وأبو قلابة صدوق يخطئ ، تغير حفظه لما سكن بغداد ، وثور بن يزيد لم يخرج له مسلم ، وقال العراقي في «ذيل الميزان» (١/ ٣٠٣) بعد أن ذكر هذا الحديث : «وسهاع القنطري من أبي قلابة بعد اختلاطه ليس بصحيح» .

ه[٣١٦] [الإتحاف : كم ١٦٩٠].

<sup>(</sup>٣) منهومان: النهمة: بلوغ الهمة في الشيء. (انظر: النهاية، مادة: نهم).

### المِلْيُتَكِيدَكِ عَلَى الصَّاحِيدِ عَيْنَ





- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَمْ أَجِدْ لَهُ عِلَّةُ (١).
- ه [٣١٧] صر ثنا أَبُوعَمْرِو عُمْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَاكِ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ هُ أَبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، قَالَ : جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَىٰ كَعْبِ يَسْأَلُ عَنْهُ وَكَعْبٌ فِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ : جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَىٰ كَعْبِ يَسْأَلُ عَنْهُ وَكَعْبٌ فِي الْقَوْمِ ، فَقَالَ كَعْبٌ : مَا تُرِيدُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَعْبٌ : أَمَا إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ لَى مُ تَجِدُ أَحَدًا يَظُلُ بُ شَيْنًا إِلَّا يَكُونُ أَحْفَظَ لِحَدِيثِهِ مِنْي ، فَقَالَ كَعْبٌ : أَمَا إِنَّكَ لَـمْ تَجِدُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ ، إلَّا طَالِبَ عِلْمٍ وَطَالِبَ دُنْيَا ، فَقَالَ : أَنْتَ كَعْبٌ ، فَإِنِي لِمِثْلِ هَذَا جِنْتُ . لِمِثْلِ هَذَا جِنْتُ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ : إِنِّي لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ
   ﷺ أَحْفَظُ مِنْ غَيْرِي ، يُخَرِّجُ فِي مَسَانِيدِهِ (٢) .
- ه [٣١٨] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبِ الزَّيَّاتُ ، عَنِ الْعَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبِ الزَّيَّاتُ ، عَنِ الْعَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ حَبِيبِ الزَّيَّاتُ ، عَنِ الْغَيْرِ الْعَمَشِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَ : "فَضْلُ الْعِمْرُ وَيَذِكُمُ الْوَرَعُ "" .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج مسلم لسريج بن المنعمان . ولم يخرج لـ البخاري عـن أبي عوانة ، وقد قال ابن المديني : «كان أبو عوانة في قتادة ضعيفا ؛ لأنه كان ذهب كتابه ، وكان يحفظ مـن سعيد ، وقد أغرب فيها أحاديث » .

٥[٣١٧] [الإتحاف: مي كم ١٩٠١٣].

<sup>1 (</sup> ۷ ا س ]

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لعبـد الله بـن شـقيق . وقـال الـذهبي : «فيـه انقطاع» .

ه[٣١٨][الإتحاف: كم ١٨ ٥٠].

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ إذ لم يخرج البخاري لحمزة الزيات ، وهو صدوق زاهد ربها وهم ، ولم يرد في «الصحيح» رواية لحمزة الزيات عن الأعمش ، وخالد بن مخلد القطواني صدوق لـ أفراد . وفي =





- ٥ [٣١٩] وصر ثن أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَاجُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَكَمَ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ
   ثِقَةٌ ، وَقَدْ أَقَامَ الْإِسْنَادَ وَقَدْ أَبْهَمَهُ بَكْرُ بْنُ بَكَارٍ .
- ٥[٣٢٠] صر ثناه أَبُوعَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

  يَحْيَى بْنِ مَنْدَهُ الْأَصْبَهَانِيُ ، حَدَّثَنَا إِلْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدَاقٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، قَالَا:

  حَدَّثَنَا بَكُ رُبْنُ بَكَادٍ ، حَدُّثَنَا حَمْدُ وَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ نَحْوَهُ .

  مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَ أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ نَحْوَهُ .
- ثُمَّ نَظَوْنَا فَوَجَدْنَا خَالِمَا ثِلَ مِنْ لَكُونِ الْمُعَلِّدِ أَنْهَ وَأَجْفَظُ وَأُونِقُ مِنْ يُكُونِ بِكَارٍ فَحَكَمْنَا لَـهُ بِالزِّيَادِةِ ('').

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِ آخَرَ.

٥ [٣٢١] صرثناه أَبُوعَلِيِّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا الْهَيْنَمُ بْنُ خَلَفِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَلْهُ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ كُمُ كُذَيْفَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَحَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ» (٢) .

<sup>=</sup> إسناده اختلاف كثير على الأعمش ، ساقه الدارقطني في «العلل» (٣١٨/٤) ، ثم قال : «وليس يثبت من هذه الأسانيد شيء ، وإنها يروى هذا عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من قوله» .

ه [٣١٩] [الإتحاف: كم ٥٠١٨].

ه [ ٣٢٠] [الإتحاف: كم ٥٠١٨].

<sup>(</sup>١) فيه: حمزة الزيات صدوق زاهد ربها وهم ، وفي الإسناد راو مبهم .

ه [ ٣٢١] [الإتحاف: كم ٣٢١].

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الله بن عبد القدوس: صدوق يخطئ.





- ٥ [٣٢٢] صرتنا أَبُوبَكْ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الْفَضْلِ السَّعْرَانِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السَّعْرَانِيُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السَّعْرَانِيُ ، عَنْ حَدِّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْ وَعَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَعَنْ عَوْدِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَوْدِ بْنِ زَيْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ
- قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِأَحَادِيثِ عِكْرِمَةَ ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَبِي أُوَيْسٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُويْسٍ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لِخُطْبَةِ النَّبِيِّ عَيَّا مُتَّفَقٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي وَسَائِرُ رُوَاتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الشَّحِيحِ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ الصَّحِيحِ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ : كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَنْتُمْ مَسْتُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» .

وَذِكْرُ الْإعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ غَرِيبٌ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهَا (١١).

وَقَدْ وَجَدْتُ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٥ [٣٢٣] أَخْبَرَ فَيْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ ، عَنْ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : "إِنِّي

٥ [٣٢٢] [الإتحاف: خزكم حم ١٦٠٧٦].

<sup>[1 { \ / \ ]</sup> û

<sup>(</sup>١) فيه إسماعيل بن أبي أويس : صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه ، ولم يخرج البخاري لأبي أويس وأخرج له مسلم مقرونا بغيره .

٥ [٣٢٣] [الإتحاف: قط كم ١٨٣٦٤].





قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي ، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَوَدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ»(١).

- ٥ [٣٢٤] أَضِرُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْخُرَاسَانِيِّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا عَدْلَ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَاوُدَ سُلَمَةً ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ أَخَوَانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانَ أَخَوَانِ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكَانَ أَخَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيِّ عَلَيْ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقَالَ : هُذَهُ مَا يَأْتِي النَّبِي عَلَيْ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْ ، فَقَالَ : «لَعَلَّكُ تُرْزَقُ بِهِ» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَرُوَاثُلُهُ عَنْ آخِرِهِمْ أَثْبَاتُ ثِقَاتٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).
- ٥[٣٢٥] أَضِوْ أَبُو يَكُو مُحُمُّلُ بُنْ أَحْمُدَ بُنِ حَاتِم اللَّا الْيُودِيُ الْمُورُونُ حَدْنَا أَخْمَدُ بُن مَا يَعْنَا أَبُو مَعْمَوٍ ، حَدَّفَنَا عَبْكُ الْوَارِثِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، مَحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّفَنَا أَبُو مَعْمَوٍ ، حَدَّفَنَا عَبْكُ الْوَارِثِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْبُ بَرَيْدَة ، أَنَّ مُعَاوِية خَرَجَ مِنْ حَمَّامِ حِمْصَ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ : اثْتِنِي بِسِبْتِيتَ يَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة ، أَنَّ مُعَاوِية خَرَجَ مِنْ حَمَّامِ حِمْصَ ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ : اثْتِنِي بِسِبْتِيتَ يَ فَلَمَّا فَرَغَ إِذَا هُو بِنَاسٍ جُلُوسٌ ، فَقَالَ فَلَمَّا فَرَعَ وَكُعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَلَمَّا فَرَغَ إِذَا هُو بِنَاسٍ جُلُوسٌ ، فَقَالَ لَهُمْ : مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ قَالُوا : صَلَّيْنَا صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ ، ثُمَّ قَصَّ الْقَاصُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَعَدْنَا كُوسُهُ مَنْ يَجُلِ أَدْرَكَ النَّبِي عَيْقِ أَقَلَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِي . نَتَذَاكَوُ سُنَّةَ النَّبِي عَيْقِ أَقَلَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنْ يَ بُلِ أَدْرَكَ النَّبِي عَيْقِ أَقَلَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنْ يَ مُ لَهُ لَا النَّبِي عَيْقِ أَقَلَ مَدِيثًا عَنْهُ مِنْ يَ مُ الْمَالَ الْمَحْدُوبَة ، مَا مِنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِي عَيْقِ أَقَلَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنْ يَ مُن وَاللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى الْقَالُ مُعَاوِيتُهُ : مَا مِنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِي عَيْقِ أَقَلَ مَدِيثًا عَنْهُ مِنْ يَ مُن مَا مُنْ مَا مُنْ مَعْلَالًا عَنْهُ مِنْ عَلَالًا مُعْلَى الْمَالُونَ الْمَعْلَى الْتَبِي عَلَيْتُهُ أَقَلَ مُعْلِي الْعُنْ مَا مُنْ مَعْلِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَعْلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) فيه صالح بن موسى الطلحي: متروك.

هِ [ ٣٢٤] [الإتحاف: كم ٤٩٣] [التحفة: ت ٣٧٩] .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لأبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة ، وقال البزار (٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لأبي داود الطيالسي عن حماد بن سلمة ، وقال البزار (٣٥٣/١٣) : «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد إلا أبو داود» ، وقد درواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٠) من طريق : «بشر بن السري حدثنا حماد عن ثابت أراه عن أنس» . ورواه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٧٦) من طريقه أيضا ، ولم يذكر : «أراه» ، وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث (٣/ ٥٩) في ترجمة حماد بن سلمة أيضا .

٥[ ٣٢٥] [الإتحاف: كم ١٦٨٤٢].





إِنِّي سَأُحَدُّ ثُكُمْ بِخَصْلَتَيْنِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : "مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى النَّاسِ فَيَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ الرِّجَالُ يُحِبُّ أَنْ تَكُثُرَ الْخُصُومُ عِنْدَهُ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ"، النَّاسِ فَيَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ الرِّجَالُ يُحِبُّ أَنْ تَكُثُرَ الْخُصُومُ عِنْدَهُ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ"، قَالَ: وَكُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِقَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ قُعُودٍ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهُ الْمَسْجِدِ قُعُودٍ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ : "إِنَّ اللَّهُ إِذَا ذَكَرَ شَيْعًا تَعَاظَمَ ذِكْرُهُ".

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَقَدْ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ مِنْ
   مُعَاوِيَةَ غَيْرَ حَدِيثٍ<sup>(۱)</sup>.
- [٣٢٦] حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِمْلَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، صِرْتُنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، صِرْتُنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْخَكَمِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ إِذَا جَلَسُوا كَانَ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ إِذَا جَلَسُوا كَانَ حَدِيثُهُمْ يَعْنِي الْفِقْهَ إِلَّا أَنْ يَقْرَأُ رَجُلٌ سُورَةً أَوْ يَأْمُرَ رَجُلًا يَقْرَأُ سُورَةً .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

وَلَهُ شَاهِدٌ مَوْقُوفٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ .

• [٣٢٧] صرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَـدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ ، فَإِنَّ مُذَاكَرَةَ الْحَدِيثِ تُهَيِّجُ الْحَدِيثَ (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يرد في «الصحيحين» رواية ابن بريدة عن معاوية .

<sup>• [</sup>٣٢٦] [الإتحاف: كم ٣٢٦٥].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لعلي بن الحكم ، وقد أخرج لأبي نضرة ، وأخرج له البخاري تعليقا .

<sup>• [</sup> ٣٢٧] [ الإتحاف: مي كم ٦٩٨ ٥].

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث موقوف ، وأبو نضرة أخرج له البخاري تعليقا ، وأحمد بن عبد الجبار : ضعيف وسماعه للسيرة صحيح .



 وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِّ عَلَى مُذَاكَرَةِ الْحَدِيثِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، بِأَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْن .

#### أُمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ :

- [٣٢٨] فأخبرناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا كَهْمَسُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَة ، قَالَ : قَالَ عَلِيّ خِيلُتُ : تَذَاكَرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا يَنْدَرِسْ (١).
- وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: [٣٢٩] في رَثْنَ أَبُو الْعَبَّالِمِ مُعَمَّدُ نِنَ لِيَعْقُوبَ وَحُدَّفَنَا الْأَحْسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُويَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، عَلَى الْأَعْمُ فِي إِبْرَافِيمَ ، عَلَنْ عَلْقَمَة ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تَذَاكُرُوا الْحَدِيثَ فَإِنَّ ذِكْرَ الْحَدِيثِ حَيَاتُهُ (٢)
- [ ٣٣٠] صر ثنا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ مُحَمِّدُ بِنُ يَعْقُونِ الْحَافِظُ ، حَكَثَمُ إِنْ وَالْهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ١ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بَنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : مَا كُلُّ الْحَدِيثِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحَـدِّثُنَا أَصْحَابُنَا وَكُنَّا مُشْتَغِلِينَ فِي رِعَايَةِ الْإِبِل.
- هَذَا حَدِيثٌ لَهُ طُرُقٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَـزطِ الـشَّيْخَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

<sup>•[228] [</sup>الإتحاف: مي كم 2488].

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، فلم يرد في «الصحيحين» رواية لعبد الله بن بريدة عن على .

<sup>• [229] [</sup>الإتماف: كم 1290].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، هذا الحديث موقوف ، وأبويحيى الحماني روى له البخاري في «الأدب» ومسلم في المقدمة ، وهو صدوق يخطئ .

<sup>• [</sup> ٣٣٠] [الإتحاف: كم حم ٢١٥٣].

<sup>[184/1]@</sup> 

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن معاوية بن هشام أخرج لـ مسلم وحمد ، وهـ وصـ دوق لـ ه أوهام ، ولم يخرج مسلم له عن سفيان ، عن أبي إسحاق .





- - تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ .
- ه [٣٣٢] حرثناه جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، وحرثى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْبُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلْمُ مَنْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ : «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِنْ اللّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢٠).

وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، وَفَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْبَائِةِ أَيْضًا .

ه [٣٣٣] صرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا ثَوْلُ بْنُ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السَّعِيْ ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، قَالَ : صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ السَّلَمِيِّ ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، قَالَ : صَلَّىٰ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ

٥[ ٣٣١] [الإتحاف: حب كم حم ٧٦١٠] [التحفة: د ٣٥٥]، وسيأتي برقم (٣٣٢).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري ومسلم لعبد اللَّه بن عبد اللَّه أبي جعفر الرازي .

٥[ ٣٣٢] [الإتحاف: حب كم حم ٧٦١٠] [التحفة: د ٥٥٣٢] ، وتقدم برقم (٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

٥ [٣٣٣] [الإتحاف: مي طع حب كم حمم ١٣٨١٨] [التحفة: د ٩٨٨٥ - ق ٩٨٩١]، وسيأتي برقم (٣٣٥)، (٣٣٦) (٣٣٠) .

791

STEAL STEAL

أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَجِلَتْ (١) مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا (٢) الْعُيُونُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّع (٣) فَأَوْصِنَا ، قَالَ : «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافَا كَثِيرًا ، فَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافَا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ (١) فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ (٥) ضَلَالَةٌ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ ، وَقَدِ احْتَجُ الْبُخَارِيُّ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو ، وَثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَلِيثُ فِي أُوَّلِ كِتَابِ الْاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ ، وَالَّذِي عِنْدِي أَوَّلُ كِتَابِ الْاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ ، وَالَّذِي عِنْدِي أَوَّلُ كِتَابِ الْاعْتِصَامِ بِالسُّنَّةِ ، وَالَّذِي عِنْدِي أَوَّ عَنْ خَالِهِ بْنِ مَعْدَانُ غَيْرُ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ (٦٠) . أَنَّهُ مَا أَنَّهُ لَيْسُ لَهُ وَالْوِعَنْ خَالِهِ بْنِ مَعْدَانُ غَيْرُ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ (٦٠) .

وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْمُخَرِّجُ حَدِيثُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ . حَلَّا الْمُحَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ .

٥ [٣٣٤] صرثناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ١ ، حَدَّثْنَا أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) وجلت: الوجل: الفزع. (انظر: النهاية، مادة: وجل).

<sup>(</sup>٢) فرفت: فرفت العين تذرف: جرئ دمعها. (انظر: النهاية، مادة: فرف).

<sup>(</sup>٣) مودع: تارك. (انظر: النهاية، مادة: ودع).

<sup>(</sup>٤) محدثات الأمور: جمع: محدثة، وهي: ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٥) بدعة: كل محدث جديد على غير مثال سابق ، ما لم يرد عن الله سبحانه ولا عن رسوله على الاعن أحد من فقهاء الصحابة وهي على نوعين: بدعة هدى ، وهي: ما وافقت مقاصد الشريعة ، وبدعة ضلالة ، وهي: ما تناقضت مع مقاصد الشريعة . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٦) لم يخرج البخاري لعبد الرحمن بن عمرو السلمي ، وهو لين الحديث . وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (٢/ ٧٥٨ - ٧٥٩) متعقبا للحاكم : «ليس الأمركما ظنه ، وليس الحديث على شرطهما ؟ فإنهما لم يخرجا لعبد الرحمن بن عمرو السلمي ، ولا لحجر الكلاعي شيئا ، وليسا ممن اشتهر بالعلم والرواية . وأيضا ، فقد اختلف فيه على خالد بن معدان» . اه. .

٥[ ٣٣٤] [الإتحاف: مي طح حب كم حم ١٣٨١٨ ] [التحفة: د ٩٨٨٥ - ق ٩٨٩١] .

١ [ ١ / ٤٩ ب]





إِذْرِيسَ الْحَنْظَلِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنْيسِيُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍ ، عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللَ

■ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةٌ (٣).

وَقَدْ تَابَعَ ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ خَالِـدَ بْنَ مَعْـدَانَ عَلَـى رِوَايَـةِ هَـذَا الْحَـدِيثِ عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِيِّ:

٥[٥٣٥] صرثناه أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ . وَأَخْبَ لِ الْمُؤَمَّلِ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مَحْفَرِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مَعْفِرِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْ دِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الدَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْ دِيِّ ، عَنْ مَعْوِيةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الدَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السَّلَمِيِّ ، أَنَّ هُ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الدَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السَّلَمِيِّ ، أَنَّهُ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ ضَمْرَة بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الدَّحْمَنِ بْنِ عَمْرِو السَّلَمِيِّ ، أَنَّهُ مَعْوِيةَ أَنْ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ مَوْعِظَةَ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَوْعِظَةَ مُودِع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُودًع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟

<sup>(</sup>١) أهل الصفة: فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه. (انظر: النهاية، مادة: صفف).

<sup>(</sup>٢) نواجلهم: جمع ناجذ، وهي من الأسنان: الضواحك، وهي التي تبدو عند الضحك. والأكشر الأشهر: أنها أقصى الأسنان. (انظر: النهاية، مادة: نجذ).

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السابق.

٥[٣٣٥] [الإتحاف: مي طبح حب كم حمم ١٣٨١٨] [التحفة: د ٩٨٨٥ ق ٩٨٩١]، وتقدم برقم (٣٣٣) وسيأتي برقم (٣٣٣).



قَالَ: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَىٰ الْبَيْ ضَاءِ (١) لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ (٢) عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكُ ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْهُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

■ فَكَانَ أَسَدُبْنُ وَدَاعَةَ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ<sup>(٣)</sup> حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ».

ه [٣٣٦] حرثناه أَبُوزَكَرِيًّا يَخْلَى نَنْ مُحَمَّدٍ الْغُنْبِّرِيُّ ، حَلَّنَا أَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِنْ مُحَمِّدُ التَّصِيبِيُّ وَصَفْوَانُ بِنْ صَالِحِ الدِّمَشْقِيُ ، وَاللَّهِ عَدْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّنَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، وَالاّ : حَدَّنَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ ، وَلا عَلَى الدِّينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ : ﴿ وَلا عَلَى الّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ : ﴿ وَلَا عَلَى الّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَوَلُو الْعَلِيمُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنَا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴾ [التوبة : ٢٩] فَسَلَّمْنَا ،

<sup>(</sup>١) البيضاء: الشيء البين الواضح الذي لا لبس فيه ، والبيضاء: الصحيفة. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: بيض).

<sup>(</sup>٢) يزيغ: الزيغ: الميل عن الحق. (انظر: اللسان، مادة: زيغ).

<sup>(</sup>٣) الجمل الأنف: المأنوف، وهو الذي عقر الخشاش (عود يُجعل في أنف البعير) أنفه، فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به. (انظر: النهاية، مادة: أنف).

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق.

٥[٣٣٦] [الإتحاف: مي طح حب كسم حسم ١٣٨١٨] [التحفة: د ٩٨٨٥ ق ٩٨٩١]، وتقسدم برقم (٣٣٣)، (٣٣٥) (٣٣٥)

<sup>[[0./1]</sup> 





وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَمُقْتَبِسِينَ، فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّبْحَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَة بَلِيعَة ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ فِصَيرَى بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيبًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِمْ مِنْكُمْ فَسَيرَى الْجَيْلَافَا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا اخْتِلَافَا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَة بِدْعَةٌ وَكُلَّ مِحْدَثَة فِكُلً مُحْدَثَة فِيدًا فَا كَثِيمًا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَة بِدْعَةٌ وَكُلً بِدُعَة ضَلَالَةٌ "(١).

■ وَمِنْهُمْ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ الْقُرَشِيُّ:

ه [٣٣٧] صرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدِ التَّنِيسِيُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُطَاعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ السُّلَمِيَّ ، يَقُولُ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَظْنَا مَوْعِظَةَ ، رَجَفَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْأَعْيُنُ ، قَالَ : هَا اللَّهُ عَنُ ، قَالَ : هَا اللَّهُ عَنُ اللَّهُ وَعَظْنَا مَوْعِظَةَ مُودِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا ، قَالَ : هَا لَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ وَعَظْنَنَا مَوْعِظَةَ مُودِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا ، قَالَ : هَا لَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ أَقُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَظْنَا مَوْعِظَةَ مُودِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا ، قَالَ : هَا لَكُمُ بِتَقْوَى اللَّهِ أَقُدُ وَعَظْنَا مَوْعِظَةَ مُودِعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا ، قَالَ : هَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَى اللَّهُ وَى اللَّهُ وَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعْنَا مَوْعِظَةً الْمُهُ لِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْوْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

■ وَمِنْهُمْ: مَعْبَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامِ الْقُرَشِيُّ ، وَلَيْسَ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ فَتَرَكْتُهُ. الْكِتَابِ فَتَرَكْتُهُ.

<sup>(</sup>١) فيه عبد الرحمن بن عمرو السلمي : قال ابن حجر : مقبول ، وحجر بن حجر الكلاعي : قال ابـن حجـر : مقبول .

٥[٣٣٧] [الإتحاف: مي طح حب كم حم ١٣٨١٨] [التحفة: د ٩٨٨٥ - ق ٩٨٩١]، وتقدم برقم (٣٣٣)، (٣٣٥). (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) فيه أحمد بن عيسى بن زيد التنيسي : ليس بالقوي ، وعمرو بن أبي سلمة التنيسي : صدوق له أوهام .

وَقَدِ اسْتَقْصَیْتُ فِي تَصْحِیحِ هَذَا الْحَدِیثِ بَعْضَ الاسْتِقْصَاءِ عَلَی مَا أَدَّی إِلَیْهِ اجْتِهَادِي، وَكُنْتُ فِیهِ كَمَا قَالَ إِمَامُ أَئِمَّةِ الْحَدِیثِ شُعْبَةُ فِي حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَطَاءِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، لَمَّا طَلَبَهُ بِالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْمَدِینَةِ وَمَكَّةَ، ثُمَّ عَادَ الْحَدِیثُ إِلَی عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، لَمَّا طَلَبَهُ بِالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْمَدِینَةِ وَمَكَّةَ، ثُمَّ عَادَ الْحَدِیثُ إِلَی عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، لَمَّا طَلَبَهُ بِالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْمَدِینَةِ وَمَكَّةَ، ثُمَّ عَادَ الْحَدِیثُ إِلَی مِثْلُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْ کَانَ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَتَرَکَهُ، ثُمَّ قَالَ شُعْبَةُ: لَأَنْ يَصِحَّ لِي مِثْلُ هَذَا الْحَدِیثُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدِيثُ ، وَقَدْ صَحَّ هَذَا الْحَدِیثُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَصَلِّی اللَّهُ عَلَی مُحَمِّدِ وَآلِهِ أَجْمَعِینَ ﴿ .

و [٣٣٨] حرثنا أبو الْعَبّاسِ مُحَمّدُ بِينُ يَعْفُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بِينُ عَبْدِ اللّهِ بِين عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْسُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيةُ بِنُ صَالِحٍ . وحرثنا أبو النّضرِ مُحَمّدُ بِنُ مُحَمّدُ بِن مُحَمّدِ بِن يُوسُفَى الْفَقِيةُ ، وَاللّفظُ لَهُ ، حَدَّفَا عُثْمَانُ بِنُ سَعِيدِ الدّارِمِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ صَالِحٍ ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيةُ بِنُ صَالِحٍ ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بُن يَزِيدَ ، عَن أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلَا بِينَ مُعَاوِيةً بِنُ صَالِحٍ ، أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بُن يَزِيدَ ، عَن يَزِيدُ بَن عَمِيرَةً ، أَنْ مُعَاذَ بُن جَبَرَلِ لَمّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ ، وَاللّهِ اللّهِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أَوْصِنَا ، قَالَ : أَجْلِسُونِي ، ثُمّ قَالُ : إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ مَكَانَهُمَا مَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَواتٍ ، فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ مَكَانَهُمَا مَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَوَاتٍ ، فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عِنْدَ أَلْكِ بُن مَكَانَهُمَا مَنِ الْتَمَسَهُمَا وَجَدَهُمَا ، قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَواتٍ ، فَالْتَمِسُوا الْعِلْمَ عَنْد اللّهِ وَالْتِهِ اللّهِ عَنْدَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَام ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَاللّهِ ، يَقُولُ : "إِنّهُ عَاشِسُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنّةِ» . يَقُولُ : "إِنّهُ عَاشِسُ عَشَرَةٍ فِي الْجَنّةِ» .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَيَزِيدُ بْنُ عَمِيرَةَ السَّكْ سَكِيُ صَاحِبُ (٣)
 مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَقَدْ شَهِدَ مَكْحُولٌ الدِّمَ شُقِيُ لِيَزِيدَ بِذَلِكَ ، وَهُـ وَمِمَّا يَسْتَشْهِدُ

<sup>۩ [</sup>۱/ ٥٠ ب]

o[٣٣٨] [الإتحاف : حب كم حم ١٦٧٤٧] [التحفة : ت س ١١٣٦٨] .

<sup>(</sup>١) رهط: عدد من الرجال دون العَشرة، وقيل إلى الأربعين. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وعند عبد الله بن مسعود» ليس بالأصل، والصواب ما أثبتناه. والحديث أخرجه ابن حبان (٢) قوله: « (١٢٢/١٦) وغيره، عن ابن وهب به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «السكسكي صاحب» ، وقع في الأصل: «السكسكيان صاحبا» ، والصواب ما أثبتناه .





لِمَكْحُولٍ عَنْ يَزِيدَ مُتَابَعَةً لِأَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ (١).

- [٣٣٩] صر شاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيدِ الْبَيْرُوتِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْ نِو ، عَنْ مَكْحُولِ ، قَالَ : وَجِعَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمَا وَعِنْدَهُ يَزِيدُ بْنُ عَمِيرَةَ الزُّبَيْدِيُّ فَبَكَى عَلَيْهِ مَكْحُولِ ، قَالَ : وَجِعَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَوْمَا وَعِنْدَهُ يَزِيدُ بْنُ عَمِيرَةَ الزُّبَيْدِيُّ فَبَكَى عَلَيْهِ يَزِيدُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ : يُبْكِينِي مَا كُنْتُ أَسْأَلُكَ كُلَّ يَوْمِ يَنْقَطِعُ عَنِي ، يَزِيدُ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : مِا يُبْكِيكَ؟ قَالَ : يُبْكِينِي مَا كُنْتُ أَسْأَلُكَ كُلَّ يَوْمِ يَنْقَطِعُ عَنِي ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ : وَعِنْدَ مَنْ فَقَالَ مُعَاذٌ : إِنَّ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ بَشَاشَتَانِ قُمْ فِالْتَمِسُهُمَا ، قَالَ يَزِيدُ : وَعِنْدَ مَنْ الْمَعْوَدِ ، وَعِنْدَ مَلْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّهُ عَالْمُ عَنْدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : لِنَهُ عَالْمُ عَنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : لِنَهُ عَالْمُ عَنْدُ مَنْ فَلْ الْمُعْودِ ، وَعِنْدَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، وَعِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : لِاتَسْأَلُهُ عَنْ عَمْرَ بْنِ الْمُطَّابِ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُهُ عَنْ مَشْعُودٍ ، وَعِنْدَ مَشْعُودٍ ، وَعِنْدَ مَشْعُودُ ، وَعِنْدَ مَقْلُ : وَعِنْدَ عَمْرَ بْنِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، فَإِنَّهُ عَنْكَ مَشْعُولٌ (٢) .
  - وَقَدْ رَوَىٰ الزُّهْرِيُ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ طَرَفًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ .
- [٣٤٠] صرتناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : الْعِلْمُ وَالْإِيمَانُ مَكَانَهُمَا مَنِ ابْتَغَاهُمَا وَجَدَهُمَا (٣) .

٥ [٣٤١] صرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن معاوية بن صالح لم يخرج له البخاري ، وهو صدوق له أوهام ، ولم يخرجا ليزيد بن عميرة .

<sup>• [</sup> ٣٣٩] [ الإتحاف: حب كم حم ١٦٧٤٧ ] [ التحفة: ت س ١١٣٦٨ ] .

<sup>(</sup>٢) فيه النعمان بن المنذر: صدوق رمي بالقدر.

<sup>• [</sup> ٣٤٠] [الإتحاف: كم ١٦٧٤٨] [التحفة: ت س ١١٣٦٨].

<sup>(</sup>٣) فيه نعيم بن حماد : صدوق يخطئ كثيرا فقيه عارف بالفرائض ، وابن عجلان : صدوق .

٥[ ٣٤١] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣١٤ - حب كم حم/ ١٦٠٥٠] [التحفة: س ٤٨١٦] .

TAV

يَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّنَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ ﴿ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْمُ اللَّهِ عَيْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَا فِي اللَّهِ ، كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَقَدْ أَنْهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا فِي الْكُتُبِ وَوَعَتْهُ الْقُلُوبُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَا فِي أَيْدِيمِ مْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَقَدْ أَنْهُ وَحَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِيمِ مْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ شَدًا ذَبْنَ أَوْسٍ فَحَدَّ ثُعُهُ وَ وَالنَّصَارَىٰ عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِيمِ مْ مِنْ كِتَابِ اللّهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ شَدًا ذَبْنَ أَوْسٍ فَحَدَّ ثُعُهُ وَ وَالنَّصَارَىٰ عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِيمِ مْ مِنْ كِتَابِ اللّهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ شَدًا ذَبْنَ أَوْسٍ فَحَدَّ ثُعُهُ وَ وَالنَّصَارَىٰ عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِيمِ مْ مِنْ كِتَابِ اللّهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ شَدًا ذَبْنَ أَوْسٍ فَحَدَّ ثُعُهُ وَ وَالنَّصَارَىٰ عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِيمِ مْ مِنْ كِتَابِ اللّهِ ، قَالَ : فَلَقِيتُ شَدًا ذَبْنَ أَوْسٍ فَحَدَّ ثُعُهُ وَ حَدِيثٍ عَوْفِ بُنِ مَالِكِ ، فَقَالَ : صَدَقَ عَوْفُ أَلَا اللّهُ مُؤْلِكُ مِنْ كِنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا فِي أَيْدِيمِ مُ وَنْ كِتَابِ اللّهِ الْمُؤْلِ وَلِكَ يُرْفَعُ ؟ قُلْتُ : بَلَكُ اللّهُ الْمُؤْلِ وَلَا اللّهُ عَلَى مَا فِي الْكُونُ عَلَى مَا فِي الْكُولُ وَلِكَ يُولِلُ مُنْ كُلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا فِي الْكُولُ وَلِكَ يُولُولُ وَلِكَ يُرْفَعُ ؟ قُلْتُ : بَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَكِ احْتَجُ الشَّيْخُانِ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ ، وَالشَّاهِدُ لِذَلِكَ فِيهِ شَدَّادُ بْنُ أُوسٍ فَقَدْ سَمِعَ جُبَيِّرُ بْنُ نَقْيْرُ الْحَدِيثَ مِنْهُمَا جُمِيعًا ، وَمِنْ ثَالِثٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُ وَ أُوسٍ فَقَدْ سَمِعَ جُبَيْرُ بْنُ نَقْيْرُ الْحَدِيثَ مِنْهُمَا جُمِيعًا ، وَمِنْ ثَالِثٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُ وَ أُوسٍ فَقَدْ سَمِعَ جُبَيْرُ بْنُ نَقْيْرُ الْحَدِيثَ مِنْهُمَا جُمِيعًا ، وَمِنْ ثَالِثٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُ وَ أُوسٍ فَقَدْ سَمِع جُبَيْرُ بْنُ نَقْيِرُ الْحَدِيثَ مِنْهُمَا جُمِيعًا ، وَمِنْ ثَالِثٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُ وَ اللَّذِهَاءِ (١٠) . أَنْ اللَّهُ مِنْ الصَّحَابُةِ مَنْ الْعُنْهُ الْعُنْهُ الْعُنْهُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَهُ مَنْ الصَّحَابَةِ وَهُ مَنْ الصَّحَابَةِ وَهُ مَنْ السَّعَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّعَالَ اللَّهُ مِنْ السَّعَالَ اللَّهُ مِنْ السَّعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ مِنْ السَّعَالَ اللَّهُ مِنْ السَّعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيثُ مِنَ السَّعَالَةُ اللَّهُ الْعَلَيْدُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُل

٥ [٣٤٢] صرثناه أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئُ وَأَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ الْعَنَزِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي الْعَنَزِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَنْ عَبْدِ الدَّرْحَمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ ، ثُمَ قَالَ : «هَذَا أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ السَّمَاءِ ، ثَمَّ قَالَ : «هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّىٰ لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَىٰ شَيْءٍ » ، قَالَ : فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَكَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُورَانَ ، فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَهُ وَلَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُورَانَ ، فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَهُ وَلَكُولَاكُ مَنْ الْعُدُولَا عَنْ وَلَكُ وَلَا اللَّهِ ، وَكَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُورَانَ ، فَوَاللَّهِ لَنَقُرَأَنَّهُ وَلَكُ يَا زِيادُ ، إِنِّي كُنْتُ لَأَعُلُكُ مِنْ النَّاءَانَا ، فَقَالَ : «فَكِلَتُكُ (\*) أَمُّكَ يَا زِيادُ ، إِنِّي كُنْتُ لَأَعُلُكُ مِنْ النَّهُ لِكُولَاكُ وَلَاكُ عَلَى الْعَاءَانَا وَأَبْنَاءَنَا ، فَقَالَ : «فَكِلَتْكُ (\*) أَمُّكَ يَا زِيادُ ، إِنِّي كُنْتُ لَا عُمَدُكُ مِنْ

<sup>[101/1]</sup> 

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري للوليد بن عبد الرحمن ، ولا لجبير بن نفير . ولم يخرج مسلم لليث بن سعد عن إبراهيم بن أبي عبلة ، ولا لإبراهيم عن الوليد بن عبد الرحمن .

٥ [٣٤٢] [الإتحاف : مي كم ١٦٠٨٤ ] [التحفة : ت ١٠٩٢٨ ] .

<sup>(</sup>٢) ثكلتك: فقدتك، كأنه دعا عليه بالموت، وهي من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب، ولا يراد بها الدعاء. (انظر: النهاية، مادة: ثكل).





فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، هَذَا التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ فَمَاذَا يُغْنِي عَنْهُمْ؟» ، قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ عَنْهُمْ؟ » أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثُكَ بِأَوَّلِ عِلْمِ أَبُو الدَّرْدَاءِ إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثُكَ بِأَوَّلِ عِلْمِ يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ فَلَا تَرَىٰ فِيهِ رَجُلًا يُوشِعًا .

■ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْمِصْرِيِّينَ ، وَفِيهِ شَاهِدٌ رَابِعٌ عَلَىٰ صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَهُوَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ ، رَوَاهُ مَرَّةً عَنْ عَوْفِ بْنِ عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَمَرَّةً عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَيصِيرُ بِهِ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَمَرَّةً عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَيصِيرُ بِهِ الْحَدِيثُ مَعْلُولًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ وَوَاةً الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا ثِقَاتٌ وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ مِنْ أَكَابِرِ تَابِعِيِّ الشَّامِ (١).

فَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ عَنْهُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الصَّحَابِيَيْنِ جَمِيعًا فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الصَّحَابِيَيْنِ جَمِيعًا ، وَالدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْتُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ ، قَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي ذَكَرَ مُرَاجَعَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي الْحَدِيثَيْنِ .

٥ [٣٤٣] أَنْ بَنْ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنِ ابْنِ لَبِيدِ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ اللّهِ الْعِلْمِ» ، قَالُوا : كَيْفَ وَفِينَا كِتَابُ اللّهِ الْعِلْمِ » ، قَالُ الله عَبْهُ : أَوْ قَالَ : «أَوَانُ انْقِطَاعِ الْعِلْمِ » ، قَالُوا : كَيْفَ وَفِينَا كِتَابُ اللّهِ نُعَلِّمُهُ أَبْنَا وَنُ الْبَاءَهُمْ ؟ قَالَ : «فَكِلَتْكَ أَمُّكَ ابْنَ لَبِيدٍ ، مَا كُنْتُ وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَا وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَا وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَا وَيُعَلِّمُ وَالْمَدِينَةِ ، أَلَيْسَ الْيَهُ ودُ وَالنَّ صَارَىٰ فِيهِمْ كِتَابُ اللّهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ بِشَيْءٍ » .

■ قَدْ ثَبَتَ الْحَدِيثُ بِلَا رَيْبٍ فِيهِ بِرِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ الْوَاضِحِ (٢).

<sup>۩[</sup>۱/۱ه ب]

 <sup>(</sup>١) فيه عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه ، ومعاوية بن صالح: صدوق له أوهام .
 ٥[٣٤٣] [الإتحاف : كم حم ٢٦٦٨] [التحفة : ق ٣٦٥٥] ، وسيأتي برقم (٢٦٦١) .

<sup>(</sup>٢) قال البخاري : «ولا أرئ سالما سمع من زياد» يعني زياد بن لبيد .



- ه [٣٤٤] حرثنا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَسَالٍ الْمُرَادِيِّ ، أَنَّهُ جَاءَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء ، بُخْتٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ ، أَنَّهُ جَاءَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء ، فَقَالَ : مَا أَعْمَلْتُ إِلَيْكَ إِلَّا لِللَّهُ عَنْ شَيْء ، فَقَالَ : مَا أَعْمَلْتُ إِلَيْكَ إِلَّا لِللَّهُ مَلْكُ إِلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ عَلْمُ الْعُلْمِ ، إِلَّا بَسَطَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضَا بِمَا يَفْعَلُ عَتَى يَرْجِعَ .
- هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ بُخْتِ مِنْ ثِقَاتِ الْمِصْرِيِّينَ (١) وَأَثْبَاتِهِم ، مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ ، وَقَدِ احْتَجًا بِهِ وَلَنْ يُخَرِّجًا هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عِمَّى حَدِيثِ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَة ، عَنْ زِرٌ ، وَقَدْ أَعْرَضَا عَنْهُ بِالْكُلِيَّةِ (٢) .

وَلَهُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ شُهُودُ فَقَاتٌ غَيْرٌ عَاصِم بْنِ ابَهْلَلَةً ، فَدِنْهُمُ الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرِو وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَيْهِ .

٥[٣٤٥] أخب را أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَارِمٌ ، حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْمِنْهَ الِ بْنِ عَمْرِو ، عَذْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مُرَادٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يُقَالُ لَهُ : صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو اللَّهِ عَلَيْ يُقَالُ لَهُ : صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو اللَّهِ عَلَيْ يُقَالُ لَهُ : هَا جَاءَ بِكَ؟ » قَالَ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ ، قَالَ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا جَاءَ بِكَ؟ » قَالَ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا جَاءَ بِكَ؟ » قَالَ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ ، فَقَالَ نَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا جَاءَ بِكَ؟ » قَالَ : ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ ، فَقَالَ نَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِنْ الْمَلَا يُعَنِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمَالِكِ الْعِلْمِ وَضَا بِمَا يَصْنَعُ » هُ .

٥ [٣٤٤] [الإتحاف: كم ٢٥٥٠] [التحفة: ق ٥٩٥٥].

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل: «المصريين»، مع أن عبد الوهاب بن بخت لم يذكر أحد ممن ترجم له أنه مصري، أو نـزل مصر، أو مايشابهه ؛ بل إن الحاكم نفسه في كتابه «علوم الحديث» (ص ٢٤١) ذكره في ثقـات أهـل مكـة، ونقل مغلطاي كلامه في «الإكمال» (٨/ ٣٧٢) فقال: «من ثقات المدنيين» وهو الأقرب للصواب.

<sup>(</sup>٢) فيه معاوية بن صالح : صدوق له أوهام .

٥ (٣٤٥] [الإتحاف: كم ٢٥٥٠] [التحفة: ق ٥٩٥٥].

<sup>1 [</sup> ۱ / ۲٥ أ]



- وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، عَارِمٌ هَذَا هُوَ أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ الْبَصْرِيُّ حَافِظٌ ثِقَةٌ ، اعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي جُمْلَةٍ مِنَ الْحَدِيثِ رَوَاهَا عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ ، وَقَدْ خَالَفَهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَرَوَاهُ عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ (١) .
- ه [٣٤٦] أخبراه أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ وَالْحَسَنُ بْنُ بَ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا السَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا السَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا السَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا السَيْبَانُ ، حَدَّثَ السَيْبَانُ ، حَدَّثَ السَيْبَانُ ، حَدَيْثٍ ، الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ ، حَدَّثَ عَلْمِ اللَّهِ عُلْمِ و ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالِ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
- وَقَدْ أَوْقَفَهُ أَبُو جَنَابِ الْكَلْبِيُ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ أَبُو جَنَابٍ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ (٢).
- ٥ [٣٤٧] صر ثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي أَبُوجَنَابٍ ، حَدَّثَنِي طَلْحَهُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي أَبُوجَنَابٍ ، حَدَّثَنِي طَلْحَهُ بْنُ مُصَرِّفٍ ، أَنَّ ذِرَ بْنَ حُبَيْشٍ ، أَتَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ ، فَقَالَ : مَا غَدَا بِكَ إِلَيَّ؟ قَالَ : غَدَا بِي الْتِمَاسُ الْعِلْمِ ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يَصْنَعُ مَا صَنَعْتَ أَحَدٌ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ . وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ .
- هَذَا مِمًّا لَا يُوهِنُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَدْ أَسْنَدَهُ جَمَاعَةٌ وَأَوْقَفَهُ جَمَاعَةٌ وَالَّذِي أَسْنَدَهُ الْحُفَظُ وَالزِّيَادَةُ مِنْهُمْ مَقْبُولَةٌ (٣).

<sup>(</sup>١) فيه الصعق بن حزن: صدوق يهم وكان زاهدا، والمنهال بن عمرو: صدوق ربها وهم.

٥[٣٤٦][الإتحاف: كم ٢٥٥٠].

<sup>(</sup>٢) فيه شيبان : صدوق يهم ، والصعق بن حزن : صدوق يهم وكان زاهدا ، والمنهال بن عمرو : صدوق ربها وهم .

٥[٣٤٧] [الإتحاف: كم ٢٥٥٠] [التحفة: ق ٤٩٥٥].

<sup>(</sup>٣) فيه أبو جناب: ضعفوه لكثرة تدليسه.



٥ [٣٤٨] صرتنا جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدِبْنِ نُصَيْرٍ، إِمْلاَءَ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّدِ بْنِ عَرْنَى ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا أَلْهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَهُ، فَقُلْنَا لَهُ: ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ: جَاءَ الْأَعْمَشُ إِلَى عَطَاءِ فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثُهُ، فَقُلْنَا لَهُ: تُحَدِّثُ هَذَا وَهُوَ عِرَاقِيمٌ؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي عَيَيْهُ، قَالَ: هَنْ مُنْ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ الْفَيَامَةِ وَقَدْ أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ (١٠)».

■ هَذَا حَدِيثٌ تَدَاوَلَهُ النَّاسُ بِأَسَانِيدَ كَثِيرَةِ تُجْمَعُ وَيُذَاكُرُ بِهَا ، وَهَـذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ
عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ ﴿ آ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ ﴿ آ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

ذَاكُرْتُ شَيْخَنَا أَبَا عَلِي الْحَافِظُ بِهِذَا ٱلْهَابِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ هَلْ يَسِحُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ عَنْ عَطَاء كَمْ عَطَاء كَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة . الْأَسَانِيدِ عَنْ عَطَاء كَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة .

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بِنُ أَخْمَدُ بِنِ أَخْمَدُ بِنِ سَعِيدِ الْوَاسِطِينَ ، حَلَّنَا أَزْهَرَ بِنُ مَرْوَانَ ، حَدَّنَا عَلِيُ بِنُ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّنَا عَلِيُ بَنُ الْحَكَمِ ، عَنْ عَطَاءً ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ » .

فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَخْطَأَ فِيهِ ﴿ أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ، أَوْ شَيْخُكُمُ ابْنُ أَحْمَـدَ الْوَاسِطِيُّ ، وَغَيْـرُ مُسْتَبْعَدِ مِنْهُمَا الْوَهَمُ (٢).

هُ [٣٤٩] فَقَدْ صَرْتُنَا بِالْحَدِيثِ أَبُو بَكْرِ بْـنُ إِسْـحَاقَ وَعَلِـيُّ بْـنُ حَمْـشَاذَ، قَـالَا: حَـدَّثَنَا

٥[ ٣٤٨] [الإتحاف: حب كم حم ١٩٥٤ ] [التحفة: دت ق ١٤١٩٦]، وسيأتي برقم (٣٤٩) .

<sup>(</sup>۱) ألجم بلجام من نار: المُمْسِك عن الكلام مُمثَّل بمن ألجم نفسه بلجام (حديدة في فم الفرس)، والمعنى: أن الملجم نفسه عن قول الحق والإخبار عن العلم يُعاقب في الآخرة بلجام من نار. (انظر: جامع الأصول) (٨/ ١٢).

۵[۱/۲۵ ت]

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» سوى محمد بن ثور ، وفيه ابن جريج ، وهو مدلس .

٥[٣٤٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٩٥٤٠] [التحفة: دت ق ١٤١٩٦] ، وتقدم برقم (٣٤٨) .

# المشتكريك على الصَّاحِينَ





إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنْ عَلَاء ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم عِنْدَهُ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

■ فَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو عَلِيِّ وَاعْتَرَفَ لِي بِهِ (١).

ثُمَّ لَمَّا جَمَعْتُ الْبَابَ وَجَدْتُ جَمَاعَةً ذَكَرُوا فِيهِ سَمَاعَ عَطَاءِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَوَجَدْنَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِ صَحِيح لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو .

- ٥ [٣٥٠] صرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ» .
- هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْمِصْرِيِّينَ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَيْسَ لَـهُ عِلَّـةٌ ، وَفِي الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرُ أَبِي هُرَيْرَةَ (٢).
- [٣٥١] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ : خَرَجْنَا نُرِيدُ الْعِرَاقَ فَمَشَى مَعَنَا عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِلَى صِرَادٍ فَتَوَضَّا ، ثُمَّ قَالَ أَتَدُرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، نَحْنُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيدٌ مَشَيْتُ مَعَنَا ، قَالَ : إِنَّكُمْ تَأْتُونَ أَهْلَ قَرْيَةٍ لَهُمْ دَوِيٌّ (٣) بِالْقُرْآنِ

<sup>(</sup>١) في الإسناد رجل مبهم لم يسم.

٥ [ ٣٥٠] [الإتحاف: حب كم ١١٩٤٢].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن عبد الله بن عياش أخرج له مسلم في المتابعات ، ولم يخرج له البخاري ، وهو صدوق يغلط . ولم يخرج مسلم لابن وهب عن عبد الله بن عياش ، أو لابن عياش عن أبيه .

<sup>•[</sup>٣٥١] [الإتحاف: مي كم ١٥٧٥٢] [التحفة: ق ١٠٦٢٥].

<sup>(</sup>٣) دوي: صوت ليس بالعالى . (انظر: النهاية ، مادة: دوا) .



كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَلَا تَبْدَءُونَهُمْ بِالْأَحَادِيِثِ فَيُشْغَلُوا بِكُمْ ، جَرِّدُوا الْقُـرْآنَ ، وَأَقِلُـوا الرِّوَايَـةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَامْضُوا وَأَنَا شَرِيكُكُمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَرَظَةُ ، قَالُوا : حَدِّثْنَا ، قَـالَ : نَهَانَـا ابْنُ الْخَطَّابِ .

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، لَهُ طُرُقٌ تُجْمَعُ وَيُذَاكَرُ بِهَا وَقَرَظَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُ
  صَحَابِيٌّ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ شَرْطِنَا فِي الصَّحَابَةِ أَنْ لَا نَطْوِيَهُمْ (١) ، وَأَمَّا سَائِرُ رُوَاتِهِ فَقَدِ احْتَجًا بِهِ (٢) .
- ٥[٣٥٢] صرتى عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حُدَّقَنَا أَحْمَلُهُ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّقَنَا شَرِيكُ، عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ الْبَجَلِيّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بُنِ كَعْبِي وَأَبِي مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ فَعَالِبِ فَإِذَا عِنْدَهُمْ جَوَارِ يُعَنِّينَ، فَقُلْتُ لَهُمْ : أَتَقْعَلُونَ هَنْذَا وَأَنْتُمْ أَصْحُابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْفُوفِي الْعُرْسِ، وَفِي الْبُكَاءِ عِنْدَ تَسْمَعُ وَإِلَّا فَامْضِ، فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ رَحُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُوفِي الْعُرْسِ، وَفِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَيِّتِ (٣).
- ه [٣٥٣] حرثنا أَبُوالْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ و ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِ و ، عَنْ عَمْرِ و بْعَنْ أَبِي نُعَيْمَةَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمْرِ و بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) قال الحاكم في موضع آخر شارحا شرطه هنا: «وقد بينت شرطي في أول الكتاب بأني أخرج حديث الصحابة عن آخرهم إذا صح الطريق إليهم».

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري أو مسلم لقرظة بن كعب ، وباقي رواته رواة «الصحيحين» .

٥ [ ٣٥٢] [الإتحاف: طح كم ١٦٣١٨] [التحفة: س٩٩٩٣ - س ١١٠٧٨].

١٥٣/١]١

<sup>(</sup>٣) فيه يحيئ بن عبد الحميد الحماني: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، وشريك النخعي: صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه، وعامر بن سعد البجلي: قال ابن حجر: مقبول. وقال الذهبي: وثق. وقد أخرج له مسلم حديثا.

٥ [ ٣٥٣] [ الإتحاف: كم حم خد ١٩٩٦٥] [ التحفة: دق ١٤٦١١ - ق ١٥٠٨٩] ، وسيأتي برقم (٣٥٤) .

# المُسْتَكِيدِكِ عَلَالصَّاحِيدِ



عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأُ() مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدِهِ فَقَدْ خَانَهُ، وَمَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ (٢) فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ فَأَشَيَا غَيْرِ ثَبَتٍ (٢) فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرِ ثَبَتٍ (٢) فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَاهُ» (٣).

- قابَعَهُ يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو .
- ٥ [٣٥٤] أَخْبَ رَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْ دَادِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ مُسْلِم بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نُعَيْمَةَ ، رَضِيعِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ وَكَانَ امْرَأَ صِدْقِ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ يَسَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِي : «مَنْ قَالَ عَلَيَ مَا لَمْ أَقُلْ ، وَمَنْ أَقْلُ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِنْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى عَلْمَ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى أَنْ الْمُسَلِمِ عَلْمِ عَلْمِ فَقَدْ خَانَهُ » .
- هَذَا حَدِيثٌ قَدِ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِرُوَاتِهِ غَيْرِ عَمْرٍ وهَـذَا ، وَقَـدْ وَثَقَـهُ بَكْرُبْنُ عَمْرٍ و الْمَعَافِرِيُّ ، وَهُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ أَهْلِ مِصْرَ ، وَالْحَاجَـةُ بِنَـا إِلَـى لَفْظَةِ التَّنَبُّتِ فِي الْفُتْيَـا شَدِيدَةُ (٤).

٥ [٥٥٥] صرثنا أَبُو الْعَبَّ اسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) فليتبوأ: لينزل منزله من النار؛ يقال: بوَّأه الله منزلاً، أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلاً، أي: اتخذته. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

<sup>(</sup>٢) ثبت : حُجّة وبينة . (انظر : النهاية ، مادة : ثبت) .

<sup>(</sup>٣) فيه عمرو بن أبي نعيمة: قال الحافظ في «التقريب»: مقبول ، يعني عند المتابعة وإلا فلين . وقد قال أبو حاتم: شيخ ، وقال الدارقطني: «مصري مجهول يترك» ، وقال أبو الحسن بن القطان: «مجهول الحال» ، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

و أبو عثمان مسلم بن يسار: قال ابن حجر: مقبول.

٥[ ٣٥٤] [الإتحاف: كم حم خد ١٩٩٦٥] [التحفة: دق ١٤٦١١ - ق ١٥٠٨٩] ، وتقدم برقم (٣٥٣) .

<sup>(</sup>٤) فيه يحيي بن عثمان بن صالح السهمي : صدوق رمي بالتشيع ولينه بعضهم ، ويحيي بن أيـوب : صـدوق ربي أخطأ ، وعمرو بن أبي نعيمة ، ومسلم بن يسار ، تقدم الكلام عليهما .

٥ [ ٣٥٥] [الإتحاف: حب كم حم ١٩٩٦٣] [التحفة: م ١٤٦١٢].

WITE STATES

عَبْدِ الْحَكَمِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هَانِئِ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِمٌ، قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُحَدِّفُونَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ».
وَإِيَّاهُمْ».

- هَذَا حَدِيثٌ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي خِطْبَةِ الْكِتَابِ مَعَ الْحِكَايَاتِ وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ فِي أَبْوَابِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا ، وَمُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا ، وَمُحْتَاجٌ إِلَيْهِ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً (١).
- [٣٥٦] صرتنا أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَلْ عَنْقُوبَ ، خُدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيً بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِي بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنَ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْعُمَّشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : الْإِقْتِصَادُ فِي السُّنَةِ ، أَحْسَنُ مِنَ الْإِجْتِهَا دِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيلَهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : الْإِقْتِصَادُ فِي السُّنَةِ ، أَحْسَنُ مِنَ الْإِجْتِهَا دِ فِي السُّنَةِ ، أَحْسَنُ مِنَ الْإِجْتِهَا دِ فِي البُّذِعَةِ .
  - رَوَاهُ النَّوْرِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ (٢٠).
- [٣٥٧] أَضِرُاه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّادٍ ﴿ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا مُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلَهُ .
- هَذَا حَدِيثُ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِنَّمَا خَرَّجَاهُ فِي هَـذَا النَّوْعِ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: وَإِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْهَدْيُ وَالْكَلَامُ ، فَأَفْضَلُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ الْحَدِيثَ .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن مسلم بن يسار أخرج له مسلم هذا الحديث في المقدمة ، ولم يخرج البخاري لأبي هانئ الخولاني .

<sup>• [</sup> ٣٥٦] [ الإتحاف: مي كم ١٢٨٨٢ ].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث موقوف ، وقد أخرج مسلم وحده لمالك بن الحارث ، وباقى رواته رواة «الصحيحين».

<sup>• [</sup> ٣٥٧] [ الإتحاف: مي كم ١٢٨٨٢ ].

١٥٣/١]١٥ ب]

### المُنْ تَكِرَكُ عَلَى الصَّاحِينِ الْمُنْ تَكِرَكُ عَلَى الصَّاحِينِ اللَّهِ الْمُنْ تَكِرَكُ عَلَى اللَّهِ المُنْ تَكِرَكُ عَلَى اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ





- ٥ [٣٥٨] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، وَأَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ ، وَأَحْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ ، وَأَحْبَرَنِي مَعْدُ بْنُ مَحْمَدُ بْنُ مَحْمَدُ بْنُ مَعْدِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلْمِ بُنُ مَعْدِ ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُويُّ ، عَنْ أَخِيهِ عَلِي الْمَقْبُويُ ، عَنْ أَخِيهِ عَبْوَ اللَّهِ عَيْقِيْ يَدْعُو فَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ يَدْعُو فَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ يَدْعُو فَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ يَدْعُو فَيَقُولُ : «اللَّهُمَّ عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ يَدُعُو فَيَقُولُ : «اللَّهُمَ عَبُودُ بِنَ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْ يَدُعُو فَيَقُولُ : «اللَّهُمَ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ : مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَقَلْبِ يَعْمَ الْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِي الْعَلَيْمُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا عَبَّادَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيَّ ، لَالْجَرْحِ فِيهِ بَلْ لِقِلَّةِ حَدِيثِهِ وَقِلَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ (١).

وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَـمْ يَـذْكُرْ أَخَـاهُ عَتَادًا .

ه [٣٥٩] حرثناه أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِ و الْأَشْعَثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْ دَانِيُّ وَهَارُونُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْ دَانِيُّ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ إِسْحَاقَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ يَقِيلَةً يَدْعُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُقْبِرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُ يَقِيلِهُ يَدْعُو يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمُقْبِرِيِّ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَنَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَدُعَاءِ لَا يُسْمَعُ » (\*).

■ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ مِنْ رِوَايَةِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٥[٣٥٨][الإتحاف: كم ١٨٥٢٢][التحفة: س ق ١٣٠٤٦]، وسيأتي برقم (٣٥٩)، (١٩٨٢).

<sup>(</sup>١) فيه عاصم بن علي : صدوق ربها وهم . وعباد بن أبي سعيد : قال الحافظ : مقبول . وهـ و لم يـرو عنـ ه غـير أخيه سعيد ، وذكره العجلي وابن حبان وابن خلفون في جملة الثقات .

٥[٣٥٩] [الإتحاف: كم ١٨٥٢٢] [التحفة: س ق ١٣٠٤٦]، وتقدم برقم (٣٥٨) وسيأتي برقم (١٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) فيه أبو خالد سليهان بن حيان : صدوق يخطئ ، وابن عجلان : صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة .

أخرج له مسلم في المتابعات ، والبخاري تعليقا .





٥ [٣٦٠] صر ثناه عَلِيُ بنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ نُعَيْم ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بنُ خَلِيفَة ، عَنْ حَفْصٍ ابْنِ أَخِي أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْةِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَقَلَبِ لَا يَخْشَعُ ، وَنَفْسِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ هَوُلَاهِ لَا تَشْبَعُ ، وَدُعَاءِ لَا يُسْمَعُ » ، وَيَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ هَوُلَاهِ الْأَرْبَع » .

■ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (۱) .

٥ [٣٦١] صر ثنا أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدُ بِنِ إِسْمَاعِيلُ الضَّرِيرِ بِالرَّيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بِنُ إِدْرِيسَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنِ صَالِح ، حَدَّثَنِي اللَّهِ ثِنُ سَعْدِ . وأَضِي مَكَةً ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ثِنُ لَكُمْدُ بِنَ الْفَضَلُ الْأَدَوِي مِمَكَةً ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ فَتُ بَنُ سَعْدِ الْمِصْرِيُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنُ الْعُضَلِ ، مَ تَدْتُنَا لَيْثُ بِنُ سَعْدِ الْمِصْرِيُ ، عَدَّتَنِي خَالِدُ بِنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَتْ حَدَّثَنِي خَالِدُ بِنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَتْ حَدَّثَنِي خَالِدُ بِنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو ، قَالَ : قَالَتْ حَدَّثَنِي خَالِدُ بِنُ يَرِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَإِنَّمَا هُو بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، فَأَلْتُ وَإِنَّمَا هُو بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، قَالَ : قَالَتُ وَيُشَا ، تَقُولُ : تَكْتُبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنَّمَا وَلِي اللَّهِ وَإِنَّمَا وَلِي اللَّهِ وَإِنَّمَا وَلِي اللَّهِ وَإِنَّمَا وَلَا اللَّهِ وَإِنَّمَا وَلَا اللَّهِ وَإِنَّمَا وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُو مَا يَخْرُجُ مِمًا بَيْنَهُمَا إِلَّا حَقَّ فَاكُتُبُ » .

٥[٣٦٠][الإتحاف: كم حم ٨٥٤][التحفة: س ٢٥٥].

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن خلف بن خليفة صدوق اختلط ، ولم يخرج له مسلم عن حفص ابن أخي أنس ، ولا لحفص عن أنس .

٥[٣٦١][الإتحاف : كم ١١٩٩١][التحفة : د ٨٩٥٨]، وسيأتي برقم (٣٦٣)، (٣٩٦).

<sup>[[0{/1]@</sup> 

<sup>(</sup>٢) فأومأ: الإيماء: الإشارة بالأعضاء، كالرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية، مادة: أوما).



■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْأَسَانِيدِ أَصْلٌ فِي نَسْخِ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدِ احْتَجًا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ إِلَّا عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ قَيْسٍ ، وَهُ وَشَيْخٌ مِنْ أَهْلِ السَّامِ ، وَابْنُهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُ أَحَدُ أَئِمَةِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رَوَىٰ الشَّامِ ، وَابْنُهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الدِّمَشْقِيُ أَحَدُ أَئِمَةِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ رَوَىٰ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ : أَبُوهُ مُرَيْرَةً ، وَأَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ ، وَوَائِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ ، وَرَوَىٰ عَنْهُ الْأَوْزَاعِيُّ أَحَادِيثَ .

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ قَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْاِخْتِصَارِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِنِّي إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ .

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَخِيهِ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ .

فَأَمًّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ ، وَحَدِيثُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ عَمْـرِو ، فَقَـدْ وَجَـدْتُ لَـهُ فِيـهِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ .

وَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ حَسَّانَ بْنَ مُحَمَّدِ الْفَقِيهَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ سُفْيَانَ ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً ، فَهُو كَأَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١).

فَأَمَّا حَدِيثُ الشَّاهِدِ:

ه [٣٦٢] فحس آث أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ ، أَنَّ شُعَيْبًا ، حَدَّفَهُ وَمُجَاهِدَا ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، حَدَّفَهُمْ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْكَ ؟ قَالَ : «نَعَمْ » أَقُلْتُ : عِنْدَ كَذَهُمْ أَنَّهُ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ إِلَّا حَقًّا » . الْغَضَبِ وَعِنْدَ الرِّضَا؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقُولَ إِلَّا حَقًّا » .

<sup>(</sup>١) فيه عبد الواحد بن قيس: صدوق له أوهام ومراسيل.

٥[٣٦٢] [الإتحاف: طح كم ١٢٠٦١] [التحقة: د ٨٩٥٥].





- فَلْيَعْلَمْ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَتَكَلَّمْ قَطُّ فِي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ مُسْلِمٌ فِي سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، فَإِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٌ فِي سَمَاعِ شُعَيْبٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَإِنَّهُ صَحِيحٌ ، عَلَى أَنِّي إِنَّمَا ذَكَرْتُهُ شُعَيْبٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَإِنَّهُ صَحِيحٌ ، عَلَى أَنِّي إِنَّمَا ذَكَرْتُهُ شَاهِدًا لِحَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ ، وَقَدْ رُويَ هَذَا الْحَدِيثُ بِعَيْنِهِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ۵ .
- ٥ [٣٦٣] أخبر البُوعمُ وعُمْمانُ بن أَحْمَدَ بن السَّمَاكِ بِبَغْدَادَ ، حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ السَّحَاقَ مُحَمَّدِ بن مَنْصُورِ الْحَارِفِيُ ، حَدَّنَا وَحُيَى بَنْ سَعِيدٍ . وصر ثنا أَبُوبَكْ رِبْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّنَا أَبُو الْمُفَتَّى ، حَدُّنَا مُسَدِّدٌ ، حَدَّنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَقِيهُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّنَا أَبُو الْمُفَتَى ، حَدُّنَا أَبُو الْمُفَتَى ، حَدُّنَا أَمُسَدُّدٌ ، حَدَّنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، الْفَقِيهُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّنَا أَلُو اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو ، اللَّهُ اللَّهِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَنْدِ اللَّهِ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأُولِ لَاللَّهِ عَنْ مَنْ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهِ عَنْ مَنْ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَصُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَصُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُلُهُ وَاللَّهُ وَاللَّه
- رُوَاهُ هَذَا الْحَدِيثِ قَدِ احْتَجًا بِهِمْ ، عَنْ آخِرِهِمْ غَيْرِ الْوَلِيدِ هَـذَا ، وَأَظُنُهُ الْوَلِيدَ بْنَ أَخِرِهِمْ غَيْرِ الْوَلِيدِ هَـذَا ، وَأَظُنُهُ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَىٰ أَبِيهِ الْكُنْيَةُ ، فَإِنْ كَانَ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ ، وَقَدْ صَحَّتِ الرُّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَذَلِكَ فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ ، وَقَدْ صَحَّتِ الرُّوَايَةُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : قَيْدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ (١).
- [٣٦٤] صر ثناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

۵[۱/۵۵ ب]

٥[٣٦٣] [الإتحاف: مي كم حم ١٢١٦] [التحفة: د ٥٩٥٥]، وتقدم برقم (٣٦١) وسيأتي برقم (٦٣٩١). (١) لم يخرج البخاري أو مسلم للوليد بن عبد الله وهو ابن أبي مغيث العبدري، ولم يخرج مسلم لمسدد، وباقي رواته رواة «الصحيحين».

<sup>• [</sup> ٣٦٤] [الإتحاف: كم ٢٧٢٥].

### المُسِنَّتِكِ الْخِيْعِ الْمُسْتِّتِكِ الْخِيْعِينِ





السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ: قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ(١).

- وَكَذَلِكَ الرِّوَايَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ صَحِيحٌ مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَدْ أُسْنِدَ مِنْ وَجْهِ غَيْرِ مُعْتَمَدِ ، فَأَمَّا الرِّوَايَةُ مِنْ قَوْلِهِ :
- [٣٦٥] فَ رَشْنَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّاجِرُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنْسَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: قَيِّدُوا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ .
- أَسْنَدَهُ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَكَذَلِكَ أَسْنَدَهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ غَيْرُ مُعْتَمَدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج (٢) .
- ٥ [٣٦٦] صر ثناه أَبُو بَكْرِ بْسُنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ . وأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ . وأَخْبَرَنَا مَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ ، عَنْ عَلْهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «قَيِّدُوا الْعِلْمَ» ، عَظَاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «قَيِّدُوا الْعِلْمَ» ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «قَيِّدُوا الْعِلْمَ» . قَالَ : وَمَا تَقْيِدُهُ ؟ قَالَ : «كِتَابَتُهُ» (٣) .
- [٣٦٧] أَخْبَرَ فَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْقَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدُّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مَحْمَدِ ، حَنْ الْبنِ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْبنِ عَبْلَمْ ، وَنُ اللَّهِ عَلَيْ أَلْ اللَّهِ عَلَيْ قُلْتُ اللَّهِ عَلَيْ أَلْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَلْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري أو مسلم لعبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان ، وباقى رواته رواة «الصحيحين».

<sup>• [</sup>٣٦٥] [الإتحاف: كم ٦٨٥].

<sup>(</sup>٢) لم يخرج مسلم لعبد اللَّه بن المثنى ، وهو صدوق كثير الغلط .

ه [٣٦٦] [الإتحاف: كم ٢٠٠٢].

<sup>(</sup>٣) فيه عبد الله بن المؤمل: ضعيف الحديث.

<sup>•[</sup>٣٦٧][الإتحاف: مي كم ٨٦١١].

<sup>[[00/1]@</sup> 

<sup>(</sup>٤) **هلم:** تعال . (انظر: النهاية ، مادة : هلم) .

(211)

أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْ فَإِنَّهُمُ الْيَوْمَ كَثِيرٌ ، فَقَالَ : وَاعَجَبَا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَسُرَىٰ النَّاسَ يَفْتَقِرُونَ إِلَيْكَ وَفِي النَّاسِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْ مَنْ فِيهِمْ ، قَالَ : فَتَرَكْتُ ذَاكَ وَأَقْبَلْتُ أَسْأَلُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيْ ، وَإِنْ كَانَ يَبْلُغُنِي الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِي ذَاكَ وَأَقْبَلْتُ أَسْأَلُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بَابِهِ تَسْفِي الرِّيخُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ فَيَخْرَبُ بَابِهُ وَهُو قَائِلٌ (١) فَأْتُوسَّدُ رِدَائِي (٢) عَلَى بَابِهِ تَسْفِي الرِّيخُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ فَيَخْرَبُ بَابِهُ وَهُو قَائِلٌ (١) فَأَتَوسَّدُ رِدَائِي (٢) عَلَى بَابِهِ تَسْفِي الرِّيخُ عَلَيَّ مِنَ التُّرَابِ فَيَخْرَبُ فَيَرَانِي ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ مَا جَاءَ بِكَ؟ هَلًا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيكَ؟ فَأَقُولُ : فَيَاشَ هَذَا الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُ حَتَّى لَا أَنَا أَحَقُ أَنْ آتِيكَ ، قَالَ : فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ ، فَعَاشَ هَذَا الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُ حَتَّى لَا أَنَا أَحَقُ أَنْ آتِيكَ ، قَالَ : فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ ، فَعَاشَ هَذَا الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُ حَتَى الرَّيْ وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلِي يَسْأَلُونَنِي ، فَيَقُولُ : هَذَا الْفَتَى كَانَ أَعْقَلَ مِنِي .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَهُ وَأَصْلُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ وَتَوْقِيرِ الْمُحَدِّثِ (٣).
 الْمُحَدِّثِ (٣).

٥ [٣٦٨] حرثنا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بِنُ يَعْفُوبَ بِنِ يُوسُ فَ الْعَدْلُ ، حَدَّنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي طَالِبِ ، حَدَّنَا عَبْدُ الْوَهَا بِبَنُ عَطَاعٍ ، أَخْبِرَنِي الْمِنْ جَرَيْجِ ، أَخْبَرَنِي يُوسُ بِنُ يُوسُفَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : تَفَرَّقَ النَّاسُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلٌ (٤) أَخُو أَهْلِ الشَّامِ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، حَدِّنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ أَوَلَ النَّاسِ يُقْضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَافَةٌ : رَجُلُ اسْتُشْهِلَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَفَهَا ، فَقَالَ : مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِكَ وَتُعَلَّ فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ : مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِكَ حَتَّى اسْتُشْهِدُتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، إِنَّ أَلَوْمَ أَرُدْتَ أَنْ يُقَالَ فَلَانٌ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، فَقَالَ : مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ فَلَانٌ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، حَتَّى اسْتُشْهِدُتُ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فَلَانٌ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، فَيُومُ وَهُ عِهُ وَتَعَلَى وَجْهِهِ حَتَى أَلْقِي فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَى مَا لُعِلْمَ وَقَى أَلُهُ مَا وَيَهِ النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَى مَا عُمِ وَتَى أَلُهُ مَا لَهُ اللَّالِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَى مَا عُمِلُ الْقِلْمَ وَقَى النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَى مَا عُلِي وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِي فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَى مَا عُمِلُ مَا عُمِلَاتًا فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَى مَا عُمِلُهُ مَا الْعِلْمَ وَقَرَاهُ النَّالِ فَيْ مَنْ فَي النَّارِ ، وَرَجُلُ تَعَلَى مَا عُلَى وَجْهِهِ حَتَى الْقِلْمَ وَالْمَا مَا عَلَى النَّالِ فَي النَّالِ مَا عَلَى وَعِيهِ الْعَلَى وَعُولُ الْعَلَى وَالْمَالَ الْعَلَى وَالْمُ الْعَلَى الْعَلَى وَالْمُ الْعَلَى وَالْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى وَالْعَلَى الْفَالَ الْعَلْمَ الْعَلَى وَالْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْع

<sup>(</sup>١) قائل: من القيلولة ، وهي الاستراحة نصف النهار ، وإن لم يكن معها نوم . (انظر: النهاية ، مادة: قيل) .

<sup>(</sup>٢) ردائي: الرداء: ما يلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة ، وهو: الثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم «المعجم العربي لأسهاء الملابس» (ص١٩٤).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث موقوف ، رواته رواة «الصحيحين» ، وهذا الإسناد موافق للبخاري برقم (٤٧١) و (٦٨٣٣) بداية من جرير بن حازم إلى ابن عباس . وقد أخرج البخاري ليزيد بن هارون عن جرير بن حازم .

٥[٣٦٨][الإتحاف: عه كم م حم ١٨٨٩٥][التحفة: م س ١٣٤٨٢]، وسيأتي برقم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) صحح عليه في الأصل.



الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَعَلَّمْتُهُ فِيكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُكَنْ عَالِمٌ، وَفُكَنْ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّادِ، وَرَجُلٌ وَفُكَانٌ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَالِ، فَأُتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: كَذَبْتَ، قَالَ: كَذَبْتَ، قَالَ: كَذَبْتَ، قَالَ: كَذَبْتَ، قَالَ: كَذَبْتَ، أَنْ فُقْتُ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهِ لِلّا أَنْفَقْتُ فِيهِ لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، إِنَّا أَنْفَقْتُ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهِ لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، قَالَ: كَذَبْتَ، أَزَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ (()، فَقَدْ قِيلَ، فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أَلْقِي فِي النَّارِ».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ .

وَيُونُسُ بْنُ يُوسُفَ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمُوطَأَ ، وَمَالِكُ الْحَكَمُ فِي كُلِّ مَنْ رَوَىٰ عَنْهُ ، وَقَدْ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

- ٥ [٣٦٩] أَخْبَرَنَى أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ بِالْعِجْلِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلَانُ ١ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «فَلَافَةٌ يَهْلِكُونَ عِنْدَ الْحِسَابِ : جَوَادٌ ، وَشُجَاعٌ ، وَعَالِمٌ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا وَهُـوَ غَرِيبٌ شَاذُ إِلَّا أَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مِـنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ شَاهِدٌ لَهُ (٣). الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ شَاهِدٌ لَهُ (٣).
- [٣٧٠] أخبر أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) جواد: الجود: الكرم. (انظر: النهاية، مادة: جود).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٥٨) عن خالد بن الحارث ، عن ابن جريج به مثله .

ه[٢٦٩][الإتماف: كم ١٨٥٠٦].

١] ١ / ٥٥ ب]

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لإبراهيم بن زياد ، ولم يخرجا لعباد بن عباد عن يونس ، ولا ليونس عن سعيد المقبري .

<sup>• [</sup> ٣٧٠] [الإتحاف: كم ٢٠٠٩].



الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْلَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَإِذَ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَوْلَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ تَلا : ﴿ وَإِذْ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً وَلَوْ الْكَتَابُ وَلَا اللَّهُ عِينَاقَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ (لَيُبَيِّنُنَهُ ) (١) لِلنَّاسِ وَلَا (يَكْتُمُونَهُ) (١) ﴿ وَلَا اللَّهُ عِينَاقَ اللَّهُ عَينَاقَ اللَّهُ عَلَىٰ أَوْتُوا الْكِتَابِ (لَيُبَيِّنُنَهُ ) (١) لِلنَّاسِ وَلَا (يَكْتُمُونَهُ) (١) ﴿ وَلِهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَلْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ أَلْكُونَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّ

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).
- ٥[٣٧١] أَضِرُا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ يَقُومُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جَانِبِ الْمِنْبِرِ فَيَعْلُو عُ أَعْقَابَ مَعْلَيْهِ فِي ذَرَاعَيْهِ فُمْ يَقْبِضُ عَلَى رُمَّانَةِ الْمُعْبَرِ ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَى مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ نَقْلُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : قَالَ الصَّادِقُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَهُ يَقُولُ فِي بَعْضَ ذَلِكَ : «وَيْلٌ لِلْعَرْبِ مِنْ شُرِّ قَلِ اقْتَرَبَ» ، فَإِذَا سَمِعَ الصَّدُوقُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ» فَقَدْ أَخْرِجَاهُ ، إِنَّمَا الْغَرَضُ فِيهِ تَصْحِيحِ حَدِيثِ «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ» فَقَدْ أَخْرِجَاهُ ، إِنَّمَا الْغَرَضُ فِيهِ اسْتِحْبَابُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ (٣).
- ٥[٣٧٢] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا السَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ . وصرتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ سَالِمٌ مَوْلَىٰ

<sup>(</sup>١) كذا رسمت بالمثناة التحتية ، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة .

<sup>(</sup>٢) لم يخرج مسلم لسليهان بن حرب عن حماد بن سلمة ، وهو موقوف .

٥[٣٧١] [الإتحاف: كم ١٩٨٠٧] [التحفة: د ١٢٤١٠]، وسيأتي برقم (٨٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإنهما لم يخرج المحمد بن زيد العمري عن أبي هريرة ، وقال الذهبي : «فيه انقطاع» .

٥[ ٣٧٢] [الإتحاف: طح حب كم ط حم ش ١٧٧١٨] [التحفة: دت ق ١٢٠١٩] ، وسيأتي برقم (٣٧٤) .



عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَقْ لَا أُلْفِيَنَ (١) أَحَدَكُمْ مُتَّكِمَا (٢) عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَقْ نَهَيْتُ مَنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَقْ نَهَيْتُ مُنْهُ ، فَيَقُولُ : مَا أَدْرِي ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ » .

- قَدْ أَقَامَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ هَذَا الْإِسْنَادَ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ،
   وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا تَرَكَاهُ لِخِلَافِ لِلْمِصْرِيِّينَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ (٣) .
- ه [٣٧٣] صرثناه أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ ﴿ وَهُبِ ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَمْرِي أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : ﴿ لَا أَعْرِفَنَ الرَّجُلَ مُتَّكِنًا يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : مَا نَدْرِي ، هَذَا هُوَ كِتَابُ اللِّهِ ، وَلَيْسَ هَذَا فِيهِ ( ) .
- ٥ [٣٧٤] قال: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، عَنِ النَّبِعِ عَلَيْ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْهُ قَالَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ : «لَا أَعْرِفَنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ عَنْهُ وَهُو مُتَّكِئُ عَلَى أَرِيكَتِهِ أَنْهُ قَالَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ : «لَا أَعْرِفَنَ عَنْهُ وَهُو مُتَّكِئُ عَلَى أَرِيكَتِهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي قَدْ أَمَرْتُ بِهِ ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ وَهُو مُتَّكِئُ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَعُولُ : مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِلْنَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا» .

<sup>(</sup>١) ألفين: أجد وألقى . (انظر: النهاية ، مادة : لفا) .

<sup>(</sup>٢) متكئا: جالسًا متمكنًا . (انظر: اللسان، مادة: وكأ) .

<sup>(</sup>٣) هـذا الإسـناد لـيس عـلى شرط الـشيخين؛ فلـم يخرجـا لأبي النـضر سـالم عـن عبيـد الله بـن أبي رافـع، ولا لعبيد الله عن أبي رافع. وقد روي مرسلا كها سيأتي.

٥ [٣٧٣] [الإتحاف: طح حب كم طحم ش ١٧٧١٨].

<sup>[[07/1]</sup> 

<sup>(</sup>٤) حديث مرسل.

٥ [ ٣٧٤] [الإتحاف: طح حب كم طحم ش ١٧٧١٨] [التحفة: دت ق ١٢٠١٩]، وتقدم برقم (٣٧٢).



- قال مَا عَلَىٰ أَصْلِيَ الَّذِي أَصَّلْتُهُ فِي خُطْبَةِ هَـذَا الْكِتَـابِ أَنَّ الزِّيَـادَةَ مِـنَ الثُّقَـةِ مَقْبُولَةٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَافِظٌ ثِقَةٌ ثَبْتٌ، وَقَدْ مَيَّزَ وَحَفِظَ فَاعْتَمَدْنَا حِفْظَهُ بَعْـدَ أَنْ وَجَدْنَا لِلْحَدِيثِ شَاهِدَيْنِ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ (١)، أَمَّا أَحَدُهُمَا:

# ■ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي:

٥ [٣٧٦] فَ رَشُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ وَبِرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُقْبَهُ بْنُ خَالِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ وَبِرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُقْبَهُ بْنُ خَالِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ وَابْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُقْبَهُ بْنُ خَالِدٍ الشَّنِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : بَيْنَمَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنْ سُنَّةٍ نَبِينَا عَلَيْهُ إِذْ قَالَ

<sup>(</sup>١) لم يخرج الشيخان لموسى بن عبد الله بن قيس ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» وابن حبان في «الثقات» ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، ولم يخرجا لأبي النضر سالم عن عبيد الله بن أبي رافع.

٥[ ٣٧٥] [الإتحاف: مي طح حب قط كم حم ١١٠٥٧] [التحفة: ت ق ١١٥٥٣ - ق ١١٥٥٨ - د ١١٥٧٠].

<sup>(</sup>٢) فيه معاوية بن صالح: صدوق له أوهام ، والحسن بن جابر: قال الحافظ ابن حجر: مقبول. وهو لم يسرو عنه سوئ اثنين ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ، وقد توبع كها في «مسند أحمد» وغيره.

٥[٣٧٦][الإتحاف: كم الطبراني ١٥٠١٠].

<sup>(</sup>٣) قوله «عنبر» ، رقم مقابله في حاشية الأصل برقم: «ظ».





لَهُ رَجُلُ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، حَدِّثْنَا بِالْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الطَّكَاةِ وَمَا فِيهَا وَحُدُودِهَا؟ أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْقُرْآنَ، أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الزَّكَاةِ فِي اللَّهُ مَا فِيهَا وَحُدُودِهَا؟ أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الزَّكَاةِ فَالَ: اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمِيلِ وَالْبَقِرِ وَأَصْنَافِ الْمَالِ؟ وَلَكِنْ قَدْ شَهِدْتُ وَغِبْتَ الْأَنْتَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ الرَّكَاةِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَحْيَيْتَنِي أَحْيَاكَ اللَّهُ، قَالَ الْحَسَنُ: فَمَا مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّىٰ صَارَ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ، عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ الشَّنِيُ مِنْ فَقَاتِ الْبَصْرِيِّينَ وَعُبَادِهِمْ، وَهُو عَزِيزُ الْحَدِيثِ، يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فَلَا يَبْلُغُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ (١).

- ٥ [٣٧٧] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ طَاوُسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : اتْرُكْهُمَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا نُنْهَى عَنْهُمَا أَنْ تُتَحَدُ سُلَمًا أَنْ يُوصِّلَ ذَلِكَ إِلَىٰ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْ فَدْ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَمَا كَانَ لِمُ قَمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَمَا كَانَ لِمُ قَمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِـنَ الْحَـثِ عَلَى الْجَـثِ عَلَى الْجَـثِ عَلَى النَّبَاع السُّنَاق ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ (٢) .
- [٣٧٨] صر ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَ ه ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِب ، حَدَّثَنَا

۵۱/۱]۵

<sup>(</sup>١) لم يخرجا لعقبة بن خالد السني ، وقد تكلم الأئمة في سماع الحسن من عمران ، وباقي رواته رواة «الصحيحين».

٥[٣٧٧] [الإتَّحاف: ش مي طح كم ٧٧٧٦] [التحفة: ت ٧٢١٥- ت ٥٧٧٣- س ٧٦١٥].

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» وأخرج البخاري للشافعي تعليقا ، وقد بين النسائي في «الكبرئ» (٣٦٧ - ٣٦٨) أنه وقع فيه اختلاف بين أبي العالية وطاوس ، وقوله : «وما أدري أيعذب عليه . . . » الحديث من كلام ابن عباس .

<sup>(</sup>۳۷۸] [الإنحاف: كم ۱۵۱۱].



عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ . وأَخْبَرَ فَي أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُوبَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَبَرَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ ، وَلِأَبِي الدَّرْدَاءِ وَلِأَبِي ذَرِّ مَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ ، وَلِأَبِي الدَّرْدَاءِ وَلِأَبِي ذَرِّ مَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ الْخَطَّابِ ، وَأَحْسَبُهُ حَبَسَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى أُصِيبَ (١) .

- [٣٧٩] حرثناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَادُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلْمِ الْبُومَكِيُ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى . وحرثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْبَوْمَكِيُ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى . وحرثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُ وَعَلِيُ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُ ، حَدَّثَلَ إِلْمُحَاوَا بْنُ مُوسَلَى الْأَنْ صَارِيُ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُ ، حَدَّثَلُ إِلْمُحَاوَا بْنُ مُوسَلَى الْأَنْ صَارِيُ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِي ، حَدَّثَلُ إِللْهُ اللَّهُ مُ وَمَنَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ مُنْ الْعَبْدِي عَلَيْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْدِي عَلَيْ اللَّهُ مُعْمَدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهُ مُعْمَدُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْدِي عَلَيْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْدِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْدِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُعْدِي عَلَيْ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْدَةُ وَلَوْ الْعَدِيثُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ
- بِإِسْنَادِهِ بَحَوْه .

  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْحًا الشَّنْحُيْنِ، وَإِنْكَارًا عُمَّ أَمِي الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الصَّحَابَةِ
  كَثْرَةَ الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ سُنَةً ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
- [٣٨٠] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا وَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَقَابٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَعَدَ وَارْتَعَدَ ثِيَابُهُ ، ثُمَّ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَعَدَ وَارْتَعَدَ وَارْتَعَدَ ثِيَابُهُ ، ثُمَّ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ حَدَّثَ يَوْمًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارْتَعَدَ وَارْتَعَدَ وَارْتَعَدُ وَالْتُونَ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْتَعَدَ وَارْتَعَدَ وَالْتَعَدُ وَالْتَعَدُ وَالْتَعَدَ وَالْتَعَدَ وَالْتَعَدُ وَالَى اللّهُ وَالْتَعَدُ وَالْتَعَدَ وَالْتَعَدَ وَالْتُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَهُ شَوَاهِدُ فِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ قال البيهقي في «سننه» (٨/ ٢٧٧) : «إبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سياع من عمر بن الخطاب ، وإنها يقال : إنه رآه» ، وهو موقوف .

<sup>• [279] [</sup>الإتحاف: كم 2011].

<sup>• [</sup> ٣٨٠] [الإتحاف: كم حم ١٣٢٣٢].

<sup>[</sup>iov/\]û

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، فلم يرد عند مسلم رواية إسرائيل عن أبي الحصين ، وهو موقوف .

#### المِلْيُنْ لَكِنَا عَلِمَا لِيَّا خِلْكُمْ الْمُنْ لِلْكُلْفِ الْمُنْ لِلْكُلْفِ الْمُنْ لِلْكُلْفِ الْمُنْ لِكُلُولِ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِيلِلْلِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِيلِلْلِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْلِلْمِنْ لِلْلِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْلِلْمِلِلْمِنْ لِلْلِلْمِلْلِلْلِلِلْمِلْ





- [٣٨١] صرتناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْحَسنُ بِنُ عَلِي بِنِ عَفْ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِي بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبّاسُ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ ، حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبّاسُ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا إسْحَاقُ بِنُ مَنْسِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو السَّلُولِيُّ ، حَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عُبْبَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْعِيْقِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ حَوْلًا لَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ حَوْلًا لَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ حَوْلًا لَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ حَوْلًا لَا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعْدَةُ ، ثُمَّ قَالَ : بَلْ كَذَا ، أَوْ نَحُودُ ذَا ، أَوْ فَا شَاءَ اللَّهُ (١) .
- [٣٨٢] أخب رُا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَكِيمِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ .
- هَذَا حَدِيثٌ مِنْ أُصُولِ التَّوَقِّي عَنْ كَثْرَةِ الرِّوَايَةِ وَالْحَثِّ عَلَى الْإِتْقَانِ فِيهِ ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُ وَ أَهْلُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ ، وَلَمْ يُخْرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا .
- [٣٨٣] صر ثناه أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسْنَ عَدْ اللَّهِ بْنُ إَبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ ، أَخْبَرَنِي الشَّعْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ ، قَالَ : مَا أَخْطَأَنِي عَشِيَّة خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُ فِيهَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَمَا سَمِعْتُهُ لِشَيْءٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ عَشِيَةٍ ، قَالَ : قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ عَشِيَةٍ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ عَشِيَةٍ ، قَالَ : قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ

<sup>•[</sup> ٣٨١] [الإتحاف : كم ٢٦٦١].

<sup>(</sup>١) هذا الحديث موقوف، وشريك النخعي : صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، أخرج له البخاري تعليقا، وأخرج له مسلم في المتابعات.

<sup>• [</sup> ٣٨٢] [الإتحاف : كم حم ١٣٢٣٢ ] .

<sup>• [</sup> ٣٨٣] [ الإتحاف: مي كم حم ١٣٠٤٧ ] .





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَحْلُولٌ أَزْرَارُ قَمِي صِهِ ، مُنْ تَفِخٌ أَوْدَاجُهُ ، مُغْرَوْرِقَةٌ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا أَوْ فَوْقَ ذَا أَوْ قَرِيبٌ مِنْ ذَا ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (١٠) .

ه [٣٨٤] حرثنا أبو عبد الله مُحمَّدُ بن عبد الله الصَّفَان، حَدَّنَنا أَحْمَدُ بن يُونُسَ النَّبِيُ ، عَنْ مُحمَّدِ بنِ إِسْحَاق، وحرثى عَلِيُ بن حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ الطَّنَافِسِيُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاق، وحرثى عَلِي بن حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُ بن عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ مَنْصُورِ حَدَّدَهُمْ ، حَدَّنَنَا أَبُو شِهَابِ . وَحَدَّدَنَا أَبُو الْقَاسِمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السُّوسِيُ ، حَدَّدَنَا أَبُو عَلِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِي ، حَدَّدَنَا أَبُو الْقَاسِم يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السُّوسِيُ ، حَدَّدَنَا أَبُو عَلِي بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّنَا أَبُو الْحَرَشِي ، حَدَّدَنَا أَبُو الْحَيْفِ مَلَى الْمَنْ عَلَي الْمَنْ عَلَى الْمَنْ الْعَلِي بَنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّنَا أَبُو الْحَيْفِ مَلَ اللّهِ هَالَكُ اللّهُ عَلَى الْمَنْ الْعَلَى الْمَنْ اللّهِ هَ عَلْى الْمَنْ اللّهِ هَ عَلَى الْمَنْ اللّهِ هَ عَلَى الْمَنْ وَكُونُ الْمُرْبِيعِ ، حَدَّدُنَا أَبُو الْمَعْ مَلُ اللّهِ هَ عَلَى الْمَنْ وَكُونُ الْمُرْبِيعِ ، حَدَّدُنَا أَلُو اللّهِ هَ عَلْى الْمَنْ اللّهُ هَ عَلَى الْمَنْ اللّهِ هَ عَلْى الْمَنْ اللّهُ هَ عَلْمَ اللّهُ هَ عَلْمُ اللّهُ هَ عَلَى الْمَنْ اللّهُ هَ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ اللّهُ هَ عَلْمُ اللّهُ هَ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَنْ اللّهُ الْعَلَى الْمَنْ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْمَنْ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي قَتَادَة .
 هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم ، وَفِيهِ أَلْفَاظٌ صَعْبَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢) .
 وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قَتَادَة .

٥[٣٨٥] صرتنيم عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ بْنِ خَدَّتَ الْمَعْبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَوْذَبِ ، حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا لابن عون عن مسلم بن أبي عمران ، ولا لمسلم عن إبراهيم التيمي ، ولم يخرجا كذلك ليزيد بن شريك عن عمرو بن ميمون .

٥[ ٣٨٤] [الإتحاف: مي كم حم ٤٠٨٦] [التحفة: ق ١٢١٣٠]، وسيأتي برقم (٣٨٥).

<sup>۩[</sup>۱/۷ه ب]

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فلم يخرج مسلم لمحمد بن إسحاق إلا في المتابعات، ولم يخرج لأبي شهاب عن محمد بن إسحاق، ولا لمحمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك.

٥ [٣٨٥] [الإتحاف: مي كم حم ٤٠٨٦] [التحفة: ق ١٢١٣٠]، وتقدم برقم (٣٨٤).

# المُنْتَدِينِ عَلَاصًا خُرِينَ





كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ : حَدَّثْنِي بِشَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : أَخْشَى أَنْ يَزِلَّ لِسَانِي بِشَيْءِ لَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (١) .

- ٥ [٣٨٦] صر ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَفَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» .
- قَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ فِي أَوْسَاطِ الْحِكَايَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ مُحْتَجًّا بِهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الْكِتَابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيُّ ثِقَةٌ ، وَقَدْ بَنَيْنَا الْكِتَابَ عَلَى الإحْتِجَاجِ بِزَيَادَاتِ الثِّقَاتِ ، وَقَدْ أَرْسَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ شُعْبَةً (٢).
- ٥ [٣٨٧] حرثناه أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ . وأَضِي الْحُسَيْنِ الْمُعَاقِ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا اللَّهِ بِسُنُ اللَّهِ بِسُنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . وأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بِسْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : مَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : شَعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِا : ( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمَا أَنْ يُحَدِّنَ بِكُلِّ مَا سَمِع » (٣) .

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٢٩٠/١٢): «عتاب بن محمد بن شوذب البلخي . . . عنه يحيئ بن موسى خت ، ويونس بن يوسف البلخيان . ما أعرفه» .

٥[ ٣٨٦] [ الإتحاف : حب كم م ١٧٩٨٠ ] [ التحفة : م د ١٢٢٦٨ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المقدمة عن علي بن حفص وغيره عن شعبة به ، وقد رواه جماعة عن شعبة مرسلا كها ذكـر المصنف .

٥[٣٨٧] [الإتحاف: حب كم م ١٧٩٨٠] [التحفة: م د ١٢٢٦٨].

<sup>(</sup>٣) هذا حديث مرسل.



- [٣٨٨] أَخْبَرَنَى أَبُوعَمْرِو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيُ تَعْلَقَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْعَوَقِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٧]، فَقَالَ: كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ - وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِيلَةً - حَتَّى رَكِبْتُمُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ.
  - هَذَا ﴿ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِثْلُهُ (١).
- [٣٨٩] صرثناه أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ ، حَنَّفَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيِيْنَة ، عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : كُنَّا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ إِذْ لَمْ يُكُذُبُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَكِبَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، قَالَ : كُنَّا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ إِذْ لَمْ يُكُذُبُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ يَ كُنَّا الْمُحَدِيثُ عَنْهُ . وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ (٢) .
- ه [٣٩٠] حرثنا أبُو الْعَبَّ السِّ مُحَمَّ ذُبَّنَ يُعْقُوبُ ، أَخْبَرَنَا أَمُحَمَّ ذُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدُو بِنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ يَحْيَى بُنَ مَيْمُونِ عَمْدُو بِنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ يَحْيَى بُنَ مَيْمُونِ الْحَضْرَمِيّ ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْعَافِقِيِّ ، قَالَ : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ الْحَضْرَمِيّ ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْعَافِقِيّ ، قَالَ : آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ : «عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِي أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا فَمَنْ حَفِظَ شَيْنَا فَلْيُحَدِّنْ بِهِ ، وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلُ فَلْيَتَبَوّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

 <sup>[</sup>۳۸۸] [الإتحاف: مي كم ٧٩٧٠] [التحفة: م س ق ٧١٧٥ - م ٥٥٧٥].

<sup>[1/1]</sup>企

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، محمد بن سنان العوقي لم يخرج لـه مسلم ، وقـد أخرجـه مسلم في المقدمة عن عبد الرزاق ، عن معمر .

<sup>• [</sup> ٣٨٩] [ الإتحاف : مي كم ٧٩٧٠ ] [ التحفة : م س ق ١٧٧٥ - م ٥٧٥ ] .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد على شرط الشيخين ، وقد أخرجه مسلم في المقدمة من وجه آخر عن ابن عيينة به .

٥[ ٣٩٠] [الإتحاف : كم حم ١٦٤٧٨].





■ رُوَاةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ آخِرِهِمْ مُحْتَجٌّ بِهِمْ ، فَأَمَّا أَبُو مُوسَىٰ مَالِكُ بْنُ عُبَادَةَ الْغَافِقِيُّ فَإِنَّهُ صَحَابِيِّ السَّحَابِيِّ إِذَا فَإِنَّهُ صَحَابِيٍّ السَّحَابِيِّ إِذَا صَحَّ إِلَيْهِ الطَّرِيقُ ، عَلَىٰ أَنَّ وَدَاعَةَ الْجَنْبِيِّ ، قَدْ رَوَىٰ أَيْضًا عَنْ مَالِكِ بْنِ عُبَادَةَ الْغَافِقِيِّ . الْغَافِقِيِّ .

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَمَعَ لَفْظَتَيْنِ غَرِيبَتَيْن :

إِحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ: «سَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ عَنِّي»، وَالْأُخْرَىٰ: «فَمَنْ حَفِظَ شَيْعًا فَلْيُحَدِّنْ بِهِ».

وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَىٰ أَنْ لَيْسَ لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يُحَدِّثَ بِمَا لَا يَحْفَظُهُ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٥[٣٩١] صر الْمَوْالْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بِنُ الْوَلِيدِ بِنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ . الْبَيْرُوتِيُ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ شُعَيْبِ بِنِ شَابُورَ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ ، وَحَرَّنَا أَبُو بَكْرِ بِنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيّ بِنِ زِيَادٍ ، حَدَّفَنَا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ ، وَدَّفَنِي بُسْرُ بِنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي بُسُرُ بِنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَزِيدَ بَنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي بُسُرُ بِنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنِي بُسُرُ بِنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُدَّيْنِي بُسُرُ بِنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَالُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّو عَنِ الْحَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّو عَلَيْقَ عَنِ الْحَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّو عَلَيْ عَنَا اللَّهُ بِهَذَا اللَّهُ بِهَ فَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ تُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ ، فَهُلْ تُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟ الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرَّ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنٌ (٢٠)» ، قُلْتُ : وَمَا دَخَنُهُ ؟

<sup>(</sup>۱) فيه انقطاع ، فقد رواه البخاري في «التاريخ» (۷/ ۳۰۱) وغيره من طريق: «يحيئ بن ميمون حدثه أن وداعة الحمدي حدثه أنه كان بجنب مالك بن عبادة أبي موسى الغافقي وعقبة بن عامر الجهني»، ووداعة الحمدي: ذكره ابن حبان في «الثقات».

٥[٣٩١] [الإتحاف: عـه كـم حـم ٢٠٠١] [التحفة: دس ٣٣٠٠ د ٣٣٣٠ خ م ق ٣٣٦٦ - س ق ٣٣٧٢ - م و ٣٣٧٠ - س ق ٣٣٧٠ - م ٣٣٨

<sup>(</sup>٢) دخن: فساد واختلاف. (انظر: النهاية ، مادة: دخن).

قَالَ : «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» ، قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهِ قَذَفُوهُ فِيهَا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صِفْهُمْ لَنَا ﴿ ، قَالَ : ﴿ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ﴿ ، قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِمَامٌ وَلَا جَمَاعَةٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّىٰ يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ ».

 هَذَا حَدِيثٌ مُخَرِّجٌ فِي الصَّحِيِكِينَ هَكَنَا ، وَقَدْ خَرِّجَاهُ أَيْنِضًا مُخْتَصَرًا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ وَإِنَّمَا خُرَّجْتُهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ لِأَنِّي لَمْ أَجِدْ لِلشَّيْخَيْنِ حَدِيثًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ حَجَّةٌ غَيْرُ هَذَا الْمُ

وَقَدْ خَرَجْتُ فِي هَذَا الْمُؤْضِعِ أَجَادِيثُ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا لَمْ يُخْرَجُاهُ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْهَا :

o [٣٩٢] صر ثناه أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْق ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالِ الْبُوزَنَجِرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْـدُ اللَّهِ بْـنُ الْمُبَـارَكِ . وَأَخْسِنُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ الْبُخَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . وصر ثنا بُكَيْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّوفِيُّ بِمَكَّة ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وصرين أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِئ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سِعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي قُمْتُ

<sup>۩[</sup>١/٨٥ ب]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٠١) و(٧٠٨٥) ، ومسلم (١٨٩٥) من طرق عن الوليد بن مسلم ، به .

٥[ ٣٩٢] [الإنحاف: طح حب كم حم ١٠٤٨٢] [التحفة: س ق ١٠٤١٨ - س ١٠٤٨٤ - س ١٠٢٣].



فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِينَا، فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّـذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّىٰ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَة، فَإِنَّ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَة، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَحْلُونَ (١٠ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَحْلُونَ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَحْلُونَ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَا الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الإَنْ مَنَاعَتُهُ مَا الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مِنَ الإَنْ مَنَى الْمَعْدُ مَا الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُو مَنْ الْمَاعِقُومُ مُونَ اللَّهُ مَا الشَّيْطَانَ أَلَا وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتُهُ سَيَّتَتُهُ فَهُو مُؤُونٌ ».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَـرْطِ الـشَّيْخَيْنِ ، فَإِنِّي لَا أَعْلَـمُ خِلَافًا بَـيْنَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ فِي إِقَامَةِ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْـهُ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَـهُ شَـاهِدَانِ ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَدْ يُسْتَشْهَدُ بِمِثْلِهِمَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِع (٢).

أَمَّا الشَّاهِدُ الْأَوَّلُ:

٥ [٣٩٣] في رَشْنَ الْمُواَحْمَدَ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا عَفْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الْمُرِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدْفَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَيْفُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَيْفُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِةً مَقَامِي فِيكُمْ ، فَقَالَ : «اسْتَوْصُوا بِأَصْحَابِي خَيْرًا» ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) يخلون: ينفردنّ . (انظر: النهاية ، مادة: خلا) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا لعبد الله بن المبارك عن محمد بن سوقة ، وكذلك لم يخرجا لمحمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار . وذكر البخاري هذا الحديث في «التاريخ الكبير» (١٠٢) في ترجمة محمد بن سوقة ، وقال : «وقال لنا عبد الله بن صالح : حدثني الليث ، قال : حدثني يزيد بن الهاد ، عن ابن دينار ، عن ابن شهاب ، أن عمر ، عن النبي ري نحوه ، وقال بعضهم : عن ابن دينار ، عن أبي صالح ، وحديث ابن الهاد أصح ، وهو مرسل ، بإرساله أصح» .

٥ [٣٩٣] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٥٥٧٢].

<sup>(</sup>٣) لم يخرج البخاري أو مسلم لعثمان بن سعيد المري ، قال الحافظ ابن حجر : مقبول ، ولم يخرج البخاري للحسن بن صالح ، وباقى رواته رواة «الصحيحين» .

## ■ وَأُمَّا الشَّاهِدُ الثَّانِي:

ه [٣٩٤] في تشناه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ ، حَدَّفَنَا جَعْفَ رُبْنُ الْحَمَدَ بْنِ سِنَانِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَأَخْمَدُ بْنُ مُوقَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَا: حَدَّفَنَا النَّصْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَالَا: حَدَّبَنَا النَّصْرُ بَنُ عُمْرَ ، قَالَ : خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِينَا ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .

■ فَأَمَّا الْخِلَافُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ فَإِنَّهُ مَجْمُوعٌ لِي فِي جُزْء، وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْإِمَامَيْنِ تَوَكَا مَنَا الْحَدِيثُ مِنْ ذَلِكَ لِلْخِلَافِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِيهِ، وَتِلْكَ الْأُسَانِيدُ لَا تُعَلَّلُ بِهَذِهِ الْأَسَانِيدِ الْحَارِجَةِ مِنْهَا (١).

وَقَدْ رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ عَنْ سَعَدِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ عُمْرَ.

ه [٣٩٥] حرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ ، وحرثى أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ (٢) بْنِ هَارُونَ الْقَزَّازُ بِمَكَةً ، قَالَا: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ (٣) بْنُ مُهَاجِرِ بْنِ بِمَكَّة ، قَالَا: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ (٣) بْنُ مُهَاجِرِ بْنِ مِعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: وَقَفَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ مِسْمَادٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: وَقَفَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَفَ فِي أَصْحَابِي ، ثُمَّ اللَّهِ يَنْ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ، ثُمَّ اللَّهِ يَنْ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ، ثُمَّ اللَّهِ يَنْ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ، ثُمَّ اللَّهُ يَلُونَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ، ثُمَ اللَّهُ يَعْمَلُ مَا يَعْدِي يَعْدُلُونَ وَ فَي أَصْدَابِي وَاللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَلَهُمْ ، ثُمْ قَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ، ثُمُ قَالَ: «احْفَظُونَ فَي فَي أَصْدَابِي الْمُونِي فِي أَصْدَى فَهَا لَا اللَّهُ يَعْهُمُ ، ثُمُ قَالَ: «احْفَظُونِ فِي فِي أَصْدَابِي ، ثُمُ قَالَ اللَّهُ يَعْلَى الْعَالَ الْمُ الْعُونِ الْعَلَى الْعُمْ الْعُونِ الْحَلَامِ اللَّهُ وَلَا الْعُمْ الْعُنْ الْعَلَالَةِ الْعَالِقُونِ الْعُلَالَةُ الْعُلَالَةُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ الْعُونِ الْعُلْمُ الْعُلَالَةُ وَالْعَالَةُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُرِي الْعَالَةُ الْعُمْ الْعُنْ الْعُلُونُ الْعُونِ الْعُونُ الْعُونُ الْعُونُ الْعُمْ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعُونُ الْعُلْ الْعُعُلُونِ الْعُونُ الْعُمْ الْعُمْ اللَّهُ الْعُلَالِهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُونُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُمْ اللَّهُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُونِ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُونُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُ

٥[ ٣٩٤] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٥٥٧٢].

<sup>[[1/90]]</sup> 

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري أو مسلم للنضر بن إسهاعيل البجلي ، وباقي رواته رواة «الصحيحين».

٥[٣٩٥] [الإتحاف: كم ١٥٣١٠] [التحفة: س ق ١٠٤١٨ - س ١٠٤٨٤ - س ١٠٦٣٩] .

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «يزيد» ، والتصويب من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و «الإتحاف»: «محمد» والصواب ما أثبتناه ، وانظر: «تهذيب الكهال» (٢/٧٠). والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/٤٢) من طريق الحزامي ، عن إبراهيم بن مهاجر بن مسار فذكره .



الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " ثَلَاثًا " فُمَّ يَكْثُرُ الْهَرْجُ (١) ، وَيَظْهَرُ الْكَذِبُ ، وَيَشْهَدُ الرَّجُ لُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ ، مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ ، مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنَ الإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، لَا يَحْلُونَ رَجُلٌ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ، مَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيَّتَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ (٢) .

- الْحَدِيثُ الثَّانِي فِيمَا احْتَجَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ حَـدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مِنْ سَبْعَةِ أَوْجُهٍ: فَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ مِنْهَا:
- ٥ [٣٩٦] مَا صرَّنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْأَصَمُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنْ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ هَذِهِ اللَّهُ مَا لَللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأُمَّةَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأُمَّةَ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأُمْةَ عَلَى الْخَمَاعَةِ فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأُعْظَمَ (٣) ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَ فِي النَّارِ » .
- خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَرَنِيُّ هَذَا شَيْخٌ قَدِيمٌ لِلْبَغْدَادِيِّينَ ، وَلَوْ حَفِظَ هَذَا الْحَدِيثَ لَحَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَةِ (٤٠). لَهُ بِالصِّحَةِ (٤٠).

وَالْخِلَافُ النَّانِي فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ:

٥ [٣٩٧] مَا صر ثناه أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ،

<sup>(</sup>١) الهرج: القتال والاختلاط. (انظر: النهاية، مادة: هرج).

<sup>(</sup>٢) فيه إبراهيم بن مهاجر بن مسهار: ضعيف.

٥ [٣٩٦] [الإتحاف: كم ٩٩٧] [التحفة: ت ٧١٨٨]، وسيأتي بسرقم (٣٩٧)، (٣٩٨)، (٣٩٩)، (٤٠٠)، (٤٠١)، (٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) السواد الأعظم: جملة الناس التي اجتمعت على طاعة السلطان. (انظر: غريب الحديث لابن قتيبة) (٣) ١٩/١).

<sup>(</sup>٤) لم يخرج البخاري أو مسلم لخالد بن يزيد القرني ، وباقي رواته رواة «الصحيحين».

٥[٣٩٧] [الإتحاف : كم ٩٩٠٧] [التحفة : ت ١٨٨٧]، وتقدم برقم (٣٩٦) وسيأتي برقم (٣٩٨)، (٣٩٩)، (٤٠٠) (٤٠٠)

المنتشان المنتسان المن المنتسان المنتسان المنتسان المنتسان المنتسان المنتسان المنتسا

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ الْمَدِينِيُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ هَذِهِ اللَّهُ عَلَى الْخُمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخُمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخُمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْجُمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْخُمَاعَةِ فَمَنْ شَذَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالْخِلَافُ الثَّالِثُ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمِرِ مَا .

ه [٣٩٨] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْمَدِينِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَدَّثَنَا أَبُو بَنُ مَلَا يَبْعُمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَلَةٍ وَيَنَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُ وَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى صَلَالَةٍ وَيَنَادٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُ وَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ

وَالْخِلَافُ الرَّابِعُ عَلَى ٱلْمُعْتَمِرِ فِيهِ.

ه [٣٩٩] مَا أَخْبَرِ فِي مُحَمَّدُ بَرُغُ عَيْدُ اللَّهِ الْعَمَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَمْحَلُدُ مِنْ السَّحَاقَ ، حَدَّثَنِ اللَّهِ الْعَمَرِيُّ ، حَدُّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، غَنْ سَفْيَانَ ، أَوْ أَبِي سُفْيَانَ ، وَيَدُ اللَّهِ عَمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أُمَّتِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَدَّ فِي عَلَى النَّارِ » .

النَّارِ » .

■ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: لَسْتُ أَعْرِفُ سُفْيَانَ أَوْ أَبَا سُفْيَانَ هَذَا(٣).

۵[۱/۹۵ب]

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري أو مسلم لأبي سفيان المديني ، وهوضعيف .

٥[٣٩٨] [الإتحاف: كم ٩٩٠٧] [التحفة: ت ٧١٨٨]، وتقدم برقم (٣٩٦)، (٣٩٧) وسيأتي برقم (٣٩٩)، (٤٠٠)

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري أو مسلم لسليهان المديني ، وهو ضعيف .

٥[٣٩٩] [الإتحاف: كم ٩٩٠٧] [التحفة: ت ٧١٨٨]، وتقدم برقم (٣٩٦)، (٣٩٧)، (٣٩٨) وسيأتي برقم (٤٠٠). (٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) لم يخرج البخاري أو مسلم لسفيان أو أبي سفيان ، وهو سليمان بن سفيان ؛ ضعيف .





وَالْخِلَافُ الْخَامِسُ عَلَى الْمُعْتَمِرِ فِيهِ مَا .

٥[٤٠٠] صر ثناه أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِي بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّفَنَا مُحْمَدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّفَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١) ، حَدَّفَنَا الْمُغْتَمِرُ ، عَنْ سَلْم بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْنَّهِ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ شَذَ فَى النَّارِ » . وَاللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ شَذَ شَذَ فِي النَّارِ » .

■ قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ جَعْفَرِ الْبَصْرِيُ : هَكَذَا فِي كِتَابِ أَبِي الْحُسَيْنِ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الْخُسَيْنِ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ ، قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَهَذَا لَوْ كَانَ مَحْفُوظًا مِنَ الرَّاوِي لَكَانَ مِنْ أَبِي الذَّيَّالِ ، قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَهَذَا لَوْ كَانَ مَحْفُوظًا مِنَ الرَّاوِي لَكَانَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ (٢) .

وَالْخِلَافُ السَّادِسُ عَلَى الْمُعْتَمِرِ فِيهِ مَا:

٥ [٤٠١] أخب رُا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ ، الْوَاسِطِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، الْوَاسِطِيُّ مِنْ كِتَابِهِ ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدِينِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فَالَ : قَالَ أَبُو سُفْيَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ الْمَدِينِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَدَّ شَذَّ فِي النَّارِ» (٣) .

٥[ ٤٠٠] [الإتحاف: كسم ٩٩٠٧] [التحفة: ت ٧١٨٨] ، وتقدم بسرقم (٣٩٦) ، (٣٩٧) ، (٣٩٨) ، (٣٩٩) وسيأتي برقم (٤٠١) ، (٤٠١) .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الإتحاف»: «خالد هذا لا يعرف، أو هو خالد بن يزيد الأول».

قلنا: الاحتيال الثاني هو الأقوى إن شاء الله ، فقد روى الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٤٠٨) هذا الحديث من طريق: «محمد بن الحسن بن كوثر البربهاري حدثنا محمد بن غالب حدثنا خالد القرني حدثنا المعتمر». وعن «أحمد بن الهيثم بن خالد نا خالد بن يزيد عن معتمر بن سليمان» ، وخالد القرني هو ابن يزيد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) تقدم عن خالد القرني على وجه آخر.

٥[ ٤٠١] [الإتحاف: كـم (٩٩٧) [التحفّة: ت ٧١٨٨] ، وتَقَدَم بـرقم (٣٩٦) ، (٣٩٧) ، (٣٩٨) ، (٣٩٩) ، (٣٩٩) ، (٢٠٩) ، (٢٠٩)

<sup>(</sup>٣) فيه أبو سفيان سليمان بن سفيان المديني: ضعيف.



### ■ وَالْخِلَافُ السَّابِعُ عَلَى الْمُعْتَمِرِ فِيهِ مَا:

ه [٤٠٢] صرتناه أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَدَنِي ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي الْحُمَدُ بْنِ يُونُسَ الْبَرَّازُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْفِي النَّالِ اللهِ الْمَدَنِي ، وَقَالَ بِيدِهِ يَبْسُطُهَا : "إِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ » . وَقَالَ بِيدِهِ يَبْسُطُهَا : "إِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ » .

ثُمَّ وَجَدْنَا لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ ، لَا أَدَّعِي صِحَّتَهَا وَلَا أَحْكُمُ بِتَوْهِينِهَا ، بَلْ يَلْزَمُنِي ذِكْرُهَا لِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَىٰ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ ، فَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ .

٥ [٤٠٣] صرتنا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ ، إِمْ لَاءً وَقِرَاءَةً ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

٥[٤٠٢] [الإتحاف: كم ٩٩٠٧] [التحفة: ت ٧١٨٨]، وتقدم برقم (٣٩٦)، (٣٩٧)، (٣٩٨)، (٣٩٩)، (٣٩٩)، (٢٩٩)، (٤٠٠)

<sup>[「</sup>ハ・バ]

<sup>(1)</sup> فيه سليمان أبو عبد الله المدن: ضعيف.

٥[٤٠٣] [الإتحاف: كم ٧٨٤٨] [التحفة: ت ٧٧٢٤]، وسيأتي برقم (٤٠٤).



سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يُحَدِّثَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّةٍ قَالَ : «لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمِّتِي ، أَوْ قَالَ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّةٍ قَالَ : «لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمِّتِي ، أَوْ قَالَ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ» (١٠) .

٥ [٤٠٤] صرثناه أَبُوبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُ ونِ الْعَدَنِيُ وَكَانَ يُسَمَّى قِدِّيسَ الْيَمَنِ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ الْمُجْتَهِدِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ : وَاللَّهِ لَيُسَمَّى قِدِّيسَ الْيَمَنِ وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ الْمُجْتَهِدِينَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ : وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقِيْ : «لَا يَجْمَعُ اللَّهُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ» .

■ قال ُ مَا فَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونِ الْعَدَنِيُّ هَذَا قَدْ عَدَّلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ إِمَامُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَتَعْدِيلُهُ حُجَّةٌ (٢).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

٥[٥٠٥] صرثناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ أَبُو سُحَيْم ، مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ ، حَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِي اللَّهُ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَخْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةِ «سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ «سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَمُوتَ جُوعًا فَأُعْطِي ذَلِكَ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطِي ذَلِكَ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطِي ذَلِكَ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَرْتَدُوا كُفَّارًا فَأُعْطِي ذَلِكَ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَعْلِبَهُمْ عَلَى اللّهُ مَنْ لَا يَكُونَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ عَدُولً لَهُمْ فَيَسْتَبِيحَ الْ بَأْسَهُمْ فَأَعْطِي ذَلِكَ ، وَسَأَلَ رَبَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُعْطَ ذَلِكَ ».

<sup>(</sup>١) فيه محمد بن سليهان بن خالد النيسابوري لم يوثق .

٥[٤٠٤] [الإتحاف: كم ٧٨٤٨] [التحفة: ت ٧٧٢٤] ، وتقدم برقم (٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري أو مسلم لإبراهيم بن ميمون العدني ، وباقي رواته رواة «الصحيحين».

٥ [ ٤٠٥ ] [الإتحاف: كم ١٣٤٧ ] [التحفة: ق ١٧١٥ ].

ال ۱۰/۱] الم



أمَّا مُبَارَكُ بْنُ سُحَيْمٍ فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا يَمْشِي فِي مِثْلِ هَذَا الْكِتَابِ، لَكِنِّي ذَكَرْتُهُ
 اضْطِرَارًا(۱).

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فِي حُجَّةِ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ:

٥ [٤٠٦] أَضِوْ أَبُوبَكُرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ . وأَضِوْ أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَنْ فَارَقَ أَبِي الْجَهْم (٢) ، عَنْ خَلِدِ بْنِ وَهْبَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "مَنْ فَارَقَ الْجَهُمَ الْجَهُمْ قَلْ مُنْ فَارَق اللَّهِ عَلْمُ وَلِهُ الْمُعَلِّمُ الْإِلْمُ لَا عَلْ مَنْ عَلْمَ وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمُ وَلُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُبَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا اللَّهُ عَلْمُ وَلَّ عَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّنَا عَمْرُو اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَ

■ تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْضَيِّيُ ، عَنْ مُطَوِّفِ .

ه [٤٠٧] صرثناه أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَلُ بْنُ يَعْقُدُوبِ النَّقَفِيُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَوَادٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَوَادٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ أَبِي الْجَهْمِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «مَنْ خَالَفَ جَمَاعَةً أَلْمُسْلِمِينَ شِبْرًا ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ» .

■ خَالِدُ بْنُ وَهْبَانَ لَمْ يُذْكَرْ بِجَرْحٍ فِي رِوَايَاتِهِ وَهُوَ تَابِعِيٌّ مَعْـرُوفٌ إِلَّا أَنَّ الـشَيْخَيْنِ لَـمْ يُخَرِّجَاهُ (٧).

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري أو مسلم لموسى بن إسهاعيل البجلي ، ومبارك أبي سحيم ، وهو متروك .

٥[٤٠٦][الإتحاف: كم حم عم ١٧٤٩٢][التحفة: د١١٩٠٨]، وسيأتي برقم (٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن أبي الجهم» ليس في الأصل، وأثبتناه من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) قيد: قَدْر. (انظر: النهاية، مادة: قيد).

<sup>(</sup>٤) ربقة الإسلام: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. (انظر: النهاية، مادة: ربق).

<sup>(</sup>٥) فيه خالد بن وهبان : مجهول .

<sup>0[208][</sup>الإتحاف: كم حم عم ١٧٤٩٢][التحفة: د١١٩٠٨]، وتقدم برقم (٤٠٦).

<sup>(</sup>٦) قوله: «أبي الجهم» ليس في الأصل ، وأثبتناه من «إتحاف المهرة» .

<sup>(</sup>٧) انظر التعليق السابق.

## المُسِنَّتُكِرِيكِ عَلَى الصَّاحِينِ





وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَتْنُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا .

ه [٤٠٨] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي يَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيَّ خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيَّ خَالِدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ مِنْ طُرْحَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ ، فَقَدْ خَلَعَ دِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ عَنْ يَرَاجِعَهُ » ، وَقَالَ : «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ ، فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَهُ مَوْتَهُ جَاهِلِيَّةٌ » (١) .

■ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ إِجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ حَجَّةٌ .

ه [٤٠٩] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَلِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : قَالَ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : حَدَّثِنِي الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : مَدَّنِي اللَّهُ بِهِنَّ : الْجَمَاعَةِ ، وَالْسَمْعِ ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ ، فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ » .

■ وَهَكَذَا رَوَاهُ بِطُولِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّالُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ (٢) .

أُمَّا حَدِيثُ مُعَاوِيَةً:

٥ [ ٤٠٨ ] [ الإتحاف : كم ١٠٥١٧ ] ، وتقدم برقم (٢٦١ ) .

<sup>(</sup>١) فيه أبو صالح عبد الله بن صالح الجهني أخرج له البخاري تعليقا ولم يخرج له مسلم، وهو صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه، ولم يخرج البخاري لخالد بن أبي عمران، وباقي رواته رواة «الصحيحين».

٥[٤٠٩][الإتحاف: خزحب كم حم ٤٠١٠].

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري أو مسلم للحارث الأشعري والله ، ولم يخرج البخاري لأبي داود سليمان بن داود الطيالسي إلا تعليقا ، ولم يخرج - أيضا - لزيد بن سلام وجده .



٥[٤١٠] في رَثُن عَلَيُ بْنُ حَمْشَاذَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، أَنَّ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ الْعُمَرِيَّ ، حَدَّثَغِي الْعُمَرِيَّ ، حَدَّثَغِي الْعُمَرِيَّ ، حَدَّثَغِي الْعُمَرِيَّ ، حَدَّثَغِي الْعُمَرِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيُدُ بْنُ سَلَّامٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَغِي الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيُدُ بْنُ سَلَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَغِي الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيُعْ ، قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسٍ أَعْمَلُ بِهِنَّ » . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبَانِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَىٰ :

ه [٤١١] في تشن علِي بن حمشاذ، حدَّفَنا تمِيم بن مُحمَّد، حدَّفَنا هُدْبَهُ بن خَالِد، حدَّفَنا هُدْبَهُ بن خَالِد، حدَّفَهُ الله عَدْفَهُ الله عَرْفَهُ الله عَمْلُ الله عَمْلُ والله عَمْلُ والله عَمْلُ والله الله المُحدِيثَ الله الله الله المُحدِيثَ الله الله الله المُحدِيث ، وَقَالَ فِيهِ : "إِنَّ الله أَمْرَنِي يِخَمْسِ " بِطُولِهِ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى مَا أَصُلْنَاهُ فِي الصَّحَابَةِ ، إِذَا لَمْ فَحِدُ لَهُمْ إِلَّا رَاوِيَا وَاحِدَا ، فَإِنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيُّ صَحَابِيُّ مَعْرُوفٌ ، سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوب ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ، يَقُولُ: الْحَارِثُ يَقُولُ: الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ .

وَلِهَذِهِ اللَّفْظَةِ مِنَ الْحَدِيثِ شَاهِدٌ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

ه [٤١٢] صرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَنَّامِ بْنِ حَفْصِ بْنِ غِيَاشٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي حَالِمٍ ، عَنْ مَعَاوِيَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا دَحَلَ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِبْرًا دَحَلَ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِبْرًا دَحَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

٥[٤١٠][الإتحاف: خزحب كم حم ٤٠١٠].

٥[٤١١][الإتحاف: خزحب كم حم ٤٠١٠][التحفة: ت س ٣٢٧٤]، وسيأتي برقم (١٥٥٤).

<sup>[</sup>โนเ/เ]ชิ

٥[٤١٢][الإتحاف: كم ١٦٨٣١].

<sup>(</sup>١) فيه أبو بكربن أبي دارم ؛ رافضي لا يوثق به ، غنام بن حفص بن غياث لم يوثق .





- الْحَدِيثُ الْخَامِسُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ.
- ٥ [٤١٣] أخب رُا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ الدَّابِرْدِيُّ بِمَرْق ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، لَهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدّهِ ، لَهُ عَنْ جَدِهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالَةً يَقُولُ : «مَنْ فَارَقَ أُمَّتَهُ ، أَوْ عَادَ أَعْرَابِيًّا وَيُعَلِّهُ يَقُولُ : «مَنْ فَارَقَ أُمَّتَهُ ، أَوْ عَادَ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ فَلَا حُجَةً لَهُ » .
- قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَوْتَةً جَاهِلِيَّةً» . وَهَذَا الْمَتْنُ غَيْرُ ذَاكَ (١) .

الْحَدِيثُ السَّادِسُ فِيمَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ.

٥[٤١٤] أخبر الله عبد الله مُحمَّد بن يعقُوب الْحَافِظُ ، حَدَّنَا حَامِدُ بن أَبِي حَامِدِ الْمُقْرِئ ، حَدَّنَا كَثِيرٌ أَبُو النَّصْرِ (٢) ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ الْمُقْرِئ ، حَدَّنَا كَثِيرٌ أَبُو النَّصْرِ (٢) ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ الْمُقْرِئ ، حَدَّنَا كَثِيرٌ أَبُو النَّصْرِ (٢) ، عَنْ رِبْعِيِّ بنِ الْمُقْرِئ ، حَدَّاشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ حُذَيْفَة بْنَ الْيَمَانِ لَيَالِي سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَقَل : «مَنْ فَارَق الْجَمَاعَة وَاسْتَذَلَّ (٣) الْإِمَارَة لَقِي الله وَلَا حُجَّة رَسُولَ الله وَلَا حُجَّة لَهُ (٤) .

# ■ تَابَعَهُ أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ كَثِيرٍ .

٥ [٤١٣] [الإتحاف: كم ٩٣٤٦]، وتقدم برقم (٢٦١)، (٤٠٨).

٥[٤١٤] [الإتحاف: كم حم ٤٢٢٠]، وسيأتي برقم (٤١٥)، (٤٦١٨).

- (٢) في الأصل: «بن النضر» وما صوبناه من «الإتحاف».
  - (٣) صحح عليه في الأصل.
- (٤) لم يخرج البخاري أو مسلم لكثير أبي النضر، وقد ضعفه ابن معين، وقواه أبو حاتم، وباقي رواته رواة «الصحيحين».

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري أو مسلم لأسامة بن زيد المدني، وهو ضعيف من قبل حفظه، وباقي رواته رواة «الصحيحين».



- ٥[٤١٥] أخب رأه أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي رِبْعِيُ بْنُ حِرَاشٍ ، أَنَّهُ أَتَى حَدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَزُورُهُ ، وَكَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : يَا رِبْعِيُ ، حَذَيْفَةَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : يَا رِبْعِيُ ، مَا فَعَلَ قَوْمُكَ ؟ وَذَلِكَ زَمَنَ حَرَجَ النَّاسُ إِلَىٰ عُثْمَانَ ، قَالَ : قَدْ حَرَجَ مِنْهُمْ نَاسٌ ، قَالَ : فَسَمَّىٰ مِنْهُمْ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة ، وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِي اللَّهَ وَلَا حُجَّةً لَهُ عِنْدَ اللَّهِ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَإِنَّ كَثِيرَ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ كُوفِيُّ سَكَنَ الْبَصْرَةَ ١٠ رَوَىٰ عَنْهُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ، وَعِيسَىٰ بْنُ يُونُسُ وَلَمْ يُذْكُوْ بِجُرْحِ (١٠).

  الْحَدِيثُ السَّابِعُ فِيمَا مَدُلُ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعُ حُجَّةً .
- ه [٤١٦] أخبر الله بن أخم الله بن إلى حَاق بن إن الم الله بن بمكة ، حَدَثنا عَبُدُ الله بن يزيد المفرئ ، وَكُرْتَا بَن أَبِي مَسَرَةً ، حَدُثنا عَبُدُ الله بن يَزيد المفرئ ، أَن أَب علي الْجَنْبِي عَمْرو بن مَالِك حَدَث ، عَن حَدَثنا حَيْوة ، أَخبرنِي أَبُو هَانِي ، أَنَّ أَبَا عَلِي الْجَنْبِي عَمْرو بن مَالِك حَدَث ، عَن فَضَالَة بن عُبَيْد ، عَن رَسُولِ الله عَلَي أَنهُ قَالَ : « ثَلَاثَة لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَق الْجَمَاعَة وَعَصَى إِمَامَهُ فَمَاتَ عَاصِيّا ، وَأَمَة أَوْ عَبْدُ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَات ، وَامْرَأَة فَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَة (٢) الدُّنيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ احْتَجًا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ ،
   وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً (٣) .

٥[ ٤١٥] [ الإتحاف: كم حم ٢٧٠٠] ، وتقدم برقم (٤١٤) وسيأتي برقم (٢٦١٨) .

<sup>۩[</sup>۱/۱۲ب]

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

٥ [ ٤١٦ ] [ الإنحاف : حب كم حم ١٦٢٦٨ ] .

<sup>(</sup>٢) مؤنة: نفقة. (انظر: مجمع البحار، مادة: مون).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري أو مسلم لأبي على الجنبي ، ولم يخرج البخاري لأبي هانئ حميد بن هانئ .





الْحَدِيثُ الثَّامِنُ عَلَىٰ أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةٌ.

و [٤١٧] أَضِرُا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ ، حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ ، حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ('') ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «السَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الشَّهُو إِلَى الشَّهُو إِلَى الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، السَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ ('') لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَالشَّهُو إِلَى الشَّهْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا » ، ثُمَّ قَالَ وَالشَّهُو إِلَى الشَّهْرِ إِلَى الشَّهْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا » ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : «إِلَّا مِنْ فَلَاثِ » فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ حَدَثَ ، فَقَالَ : «إِلَّا مِنْ فَلَاثِ السَّنَةِ » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَمَّا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ فَقَدْ وَتَوْكُ السَّنَةِ ؟ قَالَ : «أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ : أَنْ تُبَايِعَ رَجُلَا بِيمِينِكَ ، فُمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ وَتَوْكُ السُّنَةِ ؟ قَالَ : «أَمَّا تَرْكُ السَّنَةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ عَرَفْتُ أَنَاهُ ، فَمَا نَكُثُ الصَّفْقَةِ وَتَوْكُ السُّنَةِ ؟ قَالَ : «أَمَّا تَرْكُ السَّنَةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ عَرَفْتُهُ الْمَعْوَةِ وَتَوْكُ السَّنَةِ : فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةٌ (٣) .

٥[٤١٧] [الإتحاف: كم حم ١٩٠٠٣]، وسيأتي برقم (٧٨٧٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: «عبد الله بن السائب الأنصاري» ، كذا جاء في الأصل ، و «الإتحاف» ، و «تلخيص الذهبي» (٢٦/ أ حفوط) ، وهو تصحيف أو وهم ، وصوابه - والله أعلم - : «عبد الله بن السائب ، عن رجل من الأنصار» ؛ فعبد الله بن السائب هو الكندي أو الشيباني ، وليس بأنصاري ، ثم إن رواية يزيد بن هارون ، عن العوام فيها بين «عبد الله بن السائب» ، و «أبي هريرة» : «رجل من الأنصار» ، انظر : «المسند» لأحمد (٢/ ٢٠٥) ، و «العلل» للدراقطني (١١/ ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) كفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي تسترها وتمحوها ، وهي فعالـة للمبالغـة . (انظر: النهاية ، مادة: كفر) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم للعوام بن حوشب عن عبد الله بن السائب، ولا لعبد الله عن أبي هريرة ، وقد ذكروا في ترجمته أنه روى عن أبي هريرة ، أو عن رجل عن أبي هريرة .

وأما نسبة عبد الله بن السائب عند الحاكم أنصاريا ، فهو خطأ ، فعبد الله بن السائب هذا هو الكندي كوفي ، وقيل : شيباني . وقال الدارقطني في «العلل» (٢١١٩) : «رواه هشيم ، عن العوام بن حوشب ، عن =



الْحَدِيثُ التَّاسِعُ فِي أَنَّ الْإِجْمَاعَ حُجَّةً .

٥ [٤١٨] أخبر أبو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّنَا حَلَادُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو النَّبِيّ ، قَالَا: يَحْيَىٰ . قَالَ : وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّنَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو النَّبِيّ ، قَالَا: حَدَّنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُ ، حَدَّنَا أُمَيّةُ بْنُ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي رُهَيْرِ حَدَّنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُ ، حَدَّنَا أُمَيّةُ بْنُ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي رُهَيْرِ النَّبَاوَةِ ، يَقُولُ : «يُوشِكُ أَنْ النَّقَفِي عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهِ بِالنَّبَاةِ أَوْ بِالنَّبَاوَةِ ، يَقُولُ : «يُوشِكُ أَنْ النَّقَفِي عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْهِ بِالنَّبَاةِ أَوْ بِالنَّبَاوَةِ ، يَقُولُ : «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » ، أَوْ قَالَ : «خِيَارَكُمْ مِنْ شُورَارِكُمْ » ، قِيلَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، بِمَاذَا؟ قَالَ : «بِالنَّبَاءِ الْحَسَنِ وَالنَّبَاءِ السَّيِعِ ، أَنْ تُمْ شُهَدَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى اللَّهُ مِنْ مُوسَلَ اللَّهِ ، بِمَاذَا؟ قَالَ : «بِالنَّبَاءِ الْحَسَنِ وَالنَّبَاءِ السَّيِعِ ، أَنْ تُمْ شُهَدَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَقَالُ ﴿ الْبُخَارِيُّ: أَبُو زُهِيْ الْفَقْفِيُ سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ ، وَاسْمُهُ مُعَاذٌ ، فَأَمَّا أَبُو رَكْرِ لِنَ أَبِي زُهَيْرٍ فَهِنْ كِبَارِ التَّاامِعِينَ ، وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخُرِّحَاهُ الْ

فَقَدْ ذَكَرْنَا تِسْعَةَ أَحَادِيثَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى الْحُجَّةِ بِالْإِجْمَاعِ وَاسْتَقْصَيْتُ فِيهِ تَحَرِّيًا لِمَذَاهِبِ الْأَيْمَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ ﴿ فَيْفُ ، هَذِهِ أَخْبَارُ صَحِيحَةٌ فِي الْأَمْرِ بِتَوْقِيرِ الْعَالِمِ عِنْدَ الإخْتِلَافِ إِلَيْهِ وَالْقُعُودِ بَيْنَ يَدَيْهِ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.

ه [٤١٩] أَضِرُا أَبُو الْحَسَنِ مَيْمُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمِنْهَ الْ بْنِ عَمْرِو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ

= عبد الله بن السائب ، عن أبي هريرة . وخالفه يزيد بن هارون ، فرواه عن العوام بن حوشب ، عن عبد الله بن السائب ، عن رجل من الأنصار ، عن أبي هريرة . وقول يزيد أشبه بالصواب . اه. .

٥[ ٤١٨ ] [ الإتحاف : حب كم حم ١٧٧٤ ] [ التحفة : ق ١٢٠٤٣ ] ، وسيأتي برقم (٨٥٦٤ ) . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) فيه أمية بن صفوان : قال الحافظ : مقبول ، وأبو بكر بن أبي زهير الثقفي : قال الحافظ ابن حجر : مقبول . وقد روى عنه اثنان ، وذكره ابن حبان في «الثقات» .

٥[٤١٩] [الإتحاف: خزكم عه حم عم ٢٠٠٣] [التحفة: دس ق ١٧٥٨ - ق ١٧٥٩ - ق ١٩١٢].





الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَىٰ رُهُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَىٰ رُءُوسِنَا الطَّيْرُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

- قَدْ ثَبَتَ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ وَأَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).
- [٤٢٠] أخبر المُوحَامِدِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَطِيبُ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَوَ هِ بَنْ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبُوزَنَجِرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا إِذَا قَعَدْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللللْمُ الللْهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللللِّهُ الللللللِيْمُ الللللِهُ اللَّهُ اللللللللللللْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللْمُولِي الللللللللْمُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللِهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الل
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا أَحْفَظُ لَهُ عِلَّةً وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).
- ٥[٤٢١] صريما أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُ وبَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا مُعِيدُ بِنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصريما أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأخبر مُحَمَّدُ بِنُ النَّضِرِ الزُّبَيْرِيُ ، حَدَّثَنَا بَحْرُبُ نُ بَكَّادٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأخبرا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمَذَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهِمَذَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهِمَذَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهِمَذَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهِمَذَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بِنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهِمَذَانَ اللهِ عَمْرِو مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَاحْنَبَرِ فَا أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ زِيَادِ بِنِ اللهِ عَمْرِو مُحَمَّدُ بِعُولِهُ وَاللهِ عَنْ أَسُولَ اللهِ وَيَظِيرُ وَ أَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى وَحَدَى اللهِ وَيَظِيرُ وَاصُحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنْمَا عَلَى اللهُ وَيَعْفِرَ أَنْ الْمَدَ وَلَا اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْ أَشْيَاءَ حَتَّى قَالُوا: أَنْتَدَاوَى ؟

<sup>(</sup>١) فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي : ضعيف ، والمنهال بن عمرو : صدوق ربها وهم ، وزاذان : صدوق يرسل .

<sup>• [</sup>٤٢٠] [الإتحاف: كم ٢٢٨٤].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن الحسين بن واقد أخرج له البخاري تعليقا ، ولم يرد في «الصحيحين» رواية لعلي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد ، وقد استنكر الإمام أحمد بعض أحاديث الحسين بن واقد عن ابن بريدة .

٥[ ٤٢١] [ الإتحاف : طح حب كم حم ٢٠٤] [ التحفة : دت س ق ١٢٧] ، وسيأتي بـرقم (٧٦٣٥) ، (٨٤١٩) ، (٨٤١٩)





قَالَ: «تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضِعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً» فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءً، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ ، إِلَّا امْرَأَ اقْتَرَضَ أَمْرَأَ ظُلْمًا فَلْلِكَ حَرِجَ وَهَلَكَ»، وعِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ ، إِلَّا امْرَأَ اقْتَرَضَ أَمْرَأَ ظُلْمًا فَلْلِكَ حَرِجَ وَهَلَكَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ؟ قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنٌ».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَالْعِلَّةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِيهِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكِ

لَا رَاوِيَ لَهُ عَيْرُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، وَقَدْ رَوَىٰ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ

عَلَىٰ أَنِّي قَدْ أَصَّلْتُ كِتَابِي هَذَا عَلَىٰ إِخْرَاجِ الصَّحَابَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ غَيْرُ رَاوِ

وَاحِدٍ.

ورجد. وَلِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقَ سَيِلْنَا أَنْ نُعُرِّجَهَا يِمَشِيئَةِ اللَّهِ فِي كِتَّابِ الطِّبِّ (١).

ه [٤٢٢] أخبرنى أبو بكر مُحمَّدُ بن عَبْدِ اللّهِ بن أَحْمَدَ بن عَتَّابِ الْعَبْدِيُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا الْعَبْدِيُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا الْعَبْدِيُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا الْعَبْدُ بَنُ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَعُومِ مُحمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ عَلَيْ الرَّيْ حِنْ عَبْدِ الرِّيْ حِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُوطٍ ، قَالَ نَ ذَخْلُتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا وَسُعُمْ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالْ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قُوطٍ ، قَالَ نَ ذَخْلُتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا حَلْقَةٌ كَأَنَمَا قُطِعَتْ وُءُوسُهُمْ ، وَإِذَا رَجُلُ يُحَدِّثُهُمْ فَإِذَا هُوَ حُذَيْفَةُ ، قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللّهِ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

■ مَتْنُ هَذَا الْحَدِيثِ مُخَرَّجٌ فِي الْكِتَابَيْنِ وَإِنَّمَا خَرَّجْتُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لِلْإِصْغَاءِ إِلَى الْمُحَدِّثُ هَذَا الْمَوْضِعِ لِلْإِصْغَاءِ إِلَى الْمُحَدِّثِ وَكَيْفِيَةِ التَّوْقِيرِ لَهُ ، فَإِنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي الْكِتَابَيْنِ (٢).

ه [٤٢٣] صر ثنا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَـدْلُ ، حَـدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِب، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَـالَ : كَـانَ

<sup>11/</sup>۲۲ س]

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري أو مسلم لأسامة بن شريك علين

٥[٤٢٢][الإتحاف: عه كم حم ٤٢٠].

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الرحمن بن قرط: مجهول، وصالح بن رستم وهو: صدوق كثير الخطأ، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طرق إلى حذيفة تاما.

٥[٤٢٣] [الإتحاف: كم ت البزار حم ٤٣٣] [التحفة: ت ٢٨٦].





رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَمْ يَرْفَعْ أَحَدٌ مِنَّا إِلَيْهِ رَأْسَهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَإِنَّهُ مَا كَانَا يَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا .

- هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ هَذَا الشَّيْخُ الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةً وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ(١).
- ٥[٤٢٤] صر أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَبَانِ الْهَاشِمِيُ ، حَدَّثَنَا مَعْفَرُ بْنُ سَلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ (٢) ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ فِي عِصَابَةٍ يَـذْكُرُونَ اللَّهَ فَمَرَّ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَجَاءَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ فِي عِصَابَةٍ يَـذْكُرُونَ اللَّهَ فَمَرَّ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَجَاءَ نَحْوَهُمْ قَاصِدًا حَتَّىٰ دَنَا مِنْهُمْ فَكَفُّ وا عَنِ الْحَدِيثِ إِعْظَامَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، فَاَحْبَبْتُ أَنْ وَلَونَ ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيْكُمْ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ وَلُونَ ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ الرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عَلَيْكُمْ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَشُارِكَكُمْ فِيهَا» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ احْتَجَّا بِجَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَأَمَّا أَبُو سَلَمَةَ
   سَيَّارُ بْنُ حَاتِم الزَّاهِدُ، فَإِنَّهُ عَابِدُ عَصْرِهِ وَقَدْ أَكْثَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ الرَّوَايَةَ عَنْهُ (٣).
- [٤٢٥] أخب را أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ السَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الزُّهْ رِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَ وُبْنُ عَوْنٍ ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وصر ثنا أَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وصر ثنا أَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّعْمِ الْجَارُودِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبِي الْيَوْمَ وَلِي اللّهِ ، قَالَ : لَقَدْ سَأَلَنِي الْيَوْمَ جَرِيرٌ ١ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : لَقَدْ سَأَلَنِي الْيَوْمَ جَرِيرٌ ١ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ : لَقَدْ سَأَلَنِي الْيُوْمَ

<sup>(</sup>١) فيه الحكم بن عطية العيشي البصري : صدوق له أوهام .

٥[٤٢٤][الإتماف: كم ١٥٩٥].

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم يخرج البخاري أو مسلم لسيار بن حاتم ، وهو صدوق له أوهام ، وجعفر بن سليمان أخرج لـ مسلم وحله ، وباقي رواته رواة «الصحيحين» .

<sup>•[</sup>٢٥][الإتحاف: كم ١٢٦٦٢][التحفة: خ ٩٣٠٦].



رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا مُؤَدَّبًا نَشِيطًا حَرِيصًا عَلَى الْجِهَادِ، يَقُولُ: يَعْزِمُ عَلَيْنَا أُمْرَاؤُنَا أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي الْجِهَادِ، يَقُولُ : يَعْزِمُ عَلَيْنَا أُمْرَاؤُنَا أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا؟ قَالَ: فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلّا أَنّا كُنًا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَعَلَهُ لَا يَأْمُرُ بِالشَّيْءِ إِلّا فَعَلْنَاهُ، وَمَا أَشْبَهَ مَا غَبَرَ (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلّا كَالنَّعْبِ (٢) شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَدَوْهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ وَمَا أَشْبَهَ مَا غَبَرَ (١) مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَسَفَاهُ، يَزَالَ بِخَيْرِ مَا اتَّقَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَسَفَاهُ ، وَإِذَا حَاكَ (٣) فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ أَتَى رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَشَفَاهُ ، وَإِذَا حَاكَ (٣) فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ أَتَى رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَشَفَاهُ ، وَإِذَا حَاكَ (٣) فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ أَتَى رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَشَفَاهُ ، وَإِذَا حَاكَ (٣) فَي نَفْسِهِ شَيْءٌ أَتَى رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَشَفَاهُ ، وَإِذَا حَاكَ (٣) بَعْرِي مَا اللَّهُ لِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَأَظُنُّهُ لِتَوْقِيفِ فِيهِ (٤).
- ٥[٤٢٦] صر ثنا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنَ يَعْقُوبَ ، أَحْبَرُ ثِعَلَى مَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ النَّهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَ نَا إِبْنُ وَهُ إِنْ أَخْبَرَ نِي مَا إِلِكُ بْنُ مَعْنِ الزَّبَادِيُّ ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ ، عَنْ عُبْدِ الْحَكَمِ ، أَخْبَرَ نَا إِبْنُ وَهُ إِنْ أَخْبَرُ نِي مَا إِلِكُ بْنُ مَعْنِ الزَّبَادِيُّ ، عَنْ عُبْدِ اللَّهِ عَلَيْنَ وَهُ إِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ وَاللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ال
  - مَالِكُ بْنُ خَيْرِ الزَّيَادِيُّ مِصْرِيُّ ثِقَةٌ ، وَأَبُو قَبِيلِ تَابِعِيُّ كَبِيرٌ (٥).
- [٤٢٧] صرشنا أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ مُحَمَّدِ بْـنِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ صَالِحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْـنِ مُحَمَّدِ بْـنِ

<sup>(</sup>١) غبر: بقى أو مضى ، فهو من الأضداد . (انظر: النهاية ، مادة : غبر) .

<sup>(</sup>٢) الثغب: الموضع المطمئن في أعلى الجبل يستنقع فيه ماء المطر. (انظر: النهاية ، مادة: ثغب).

<sup>(</sup>٣) حلك: تردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبًا . (انظر: شرح النووي على مسلم) (١١/١٦) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٨١) عن جرير عن منصور عن أبي وائل به بنحوه .

ه [273] [الإتحاف: كم طح حم 277].

<sup>(</sup>٥) لم يخرج البخاري أو مسلم لمالك بن خير الزبادي ، ولا لأبي قبيل المعافري ، وباقي رواته رواة «الصحيحين».

<sup>• [</sup> ٤٢٧ ] [ الإتحاف : كم ٢٨٦٣ ] .

### المشتكيك على المستنطقة





عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ : ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٥]، قَالَ : أُولِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ .

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَهُ شَاهِدٌ ، وَتَفْسِيرُ الصَّحَابِيِّ عِنْدَهُمَا مُسْنَدٌ (١).
- [٤٢٨] أَخْبَرَ فَي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنصُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] يَعْنِي : عَبَّاسٍ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنصُمْ ﴾ [النساء: ٥٩] يَعْنِي : فَمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ الله
  - وَهَذِهِ أَحَادِيثُ نَاطِقَةٌ بِمَا يَلْزَمُ الْعُلَمَاءُ مِنَ التَّوَاضُعِ لِمَنْ يُعَلِّمُونَهُمْ (٢).
- ٥ [٤٢٩] أَضِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لِعُمَرَ: أَلَا تَلْبَسُ ثَوْبَا أَلْيَنَ مِنْ ثَوْبِكَ، وَتَأْكُلُ طَعَامًا أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَا، وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْأَمْرَ، وَأَوْسَعَ إِلَيْكَ الرِّزْقَ؟ فَقَالَ: أَطْيَبَ مِنْ طَعَامِكَ هَذَا، وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْأَمْرَ، وَأَوْسَعَ إِلَيْكَ الرِّزْقَ؟ فَقَالَ: مَنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ هُ، فَلَكَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَا كَانَ يَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ هُ، فَلَا مُنَ يَلْقَى مِنْ شِدَةً الْعَيْشِ هُ، فَلَا مُنَ يَلْقَى مِنْ شِدَةً إِلَى نَفْسِكِ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ قُلْتُ لَأَشَارِكَنَّهُمَا الرَّخِيَ مِثْ لِ عَيْشِهِمَا السَّدِيدِ لَعَلِي أَوْدِكَ مَعَهُمَا عَيْشَهُمَا الرَّخِيّ.

<sup>(</sup>١) فيه عبد الله بن محمد بن عقيل لم يخرج له البخاري ومسلم ، وهو صدوق في حديثه لين ويقال: تغير بأخرة ، ولم يخرج البخاري لعلي بن صالح ، وباقي رواته رواة «الصحيحين».

<sup>• [</sup> ٢٨٨ ] [ الإتحاف : كم ١٥٦٨ ] .

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الله بن صالح لم يخرج له مسلم ، وأخرج له البخاري تعليقا ، ومعاوية بن صالح أخرج لـه مـسلم وحده ، وعلي بن أبي طلحة : صدوق قد يخطئ ، ولم يسمع من ابن عباس التفسير وغيره .

٥[٤٢٩] [الإتحاف: كم ١٥٨٠١] [التحفة: س ١٠٦٤].

١٥ [١/ ١٣ ب]

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في الأصل.



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا ، فَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مِنْ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ (١).
- ٥[٤٣٠] صرتنا على بن حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّنَنَا مِسْدَاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ . وأخب رَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَعْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً . وأخب رَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَن مُحَمَّدِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : «كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ » ﴿ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ » ﴿ وَمُرْوءَتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ » ﴿ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ » ﴿ وَمُرْوءَتُهُ عَلْهُ وَمُ وَمِنْ لِلْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاءُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ » ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلَاءُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ ال
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَيْ ثَنْ طِ مُنْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ (٢) .
- ٥ [٤٣١] حرثنا أَبُو سَعِيدِ إِسْمَاعِيلَ بَنُ أَخْمَدَ، حِدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بِنُ مُكْرَم بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ الْمِقْدُامِ، حَدِّثَنَا الْمُعْتَمِ رُ، عَنْ عُيْدُ اللَّهِ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ حُدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «كَرَمُ الْمَرْءِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ» (٣).
- ه [٤٣٢] صرين أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْادٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْادٍ ، حَدُّثَنَا أَبُو عَمْادٍ ، حَدُّ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدُّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدُّنَا أَبُو مَمَّادٍ ، حَدُّثَنَا أَلُو عَمَّادٍ ، حَدُّثَنَا أَلُو عَمْادٍ ، حَدُّنَا أَلُو عَمَّادٍ ، حَدُّنَا أَلُو عَمَّادٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ مَا لَكُونَ النَّالَ أَنْ أَنْ أَلُولُ اللَّهِ يَنِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالَةُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَنْ اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

<sup>(</sup>١) لم يخرج البخاري أو مسلم لأخي إسماعيل بن أبي خالد ، وفيه انقطاع .

٥[ ٤٣٠] [الإتحاف: حب قط كم حم ١٩٣٧] ، وسيأتي برقم (٤٣١) ، (٢٧٢٨) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج لمسلم بن خالد ، وهو فقيه صدوق كثير الأوهام ، وضعفه الذهبي .

٥[ ٤٣١] [الإتحاف: كم ١٩٧١]، وتقدم برقم (٤٣٠) وسيأتي برقم (٢٧٢٨).

<sup>(</sup>٣) فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: متروك.

٥ [ ٤٣٢ ] [ الإتحاف : كم ابن فضيل ابن عدي ١٨٤٨٠ ] ، وسيأتي برقم (٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) فيه عبد الله بن سعيد المقبري: متروك.





- رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ .
- ٥ [٤٣٣] صرثنا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّعَوْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الدَّعَوْلِيُّ ، حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ لِيَسَعَهُمْ مِنْكُمْ بَسُطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْحُلُقِ» .
  - هَذَا جَدِيثٌ مَعْنَاهُ يَقْرُبُ مِنَ الْأَوّلِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ .
- ه [٤٣٤] صر ثنا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا سَمْعَانُ بْنُ بَحْرِ الْعَسْكَرِيُّ أَبُوعَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَمِّيُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ الْعَسْكَرِيُّ أَبُوعَلِيٍّ ، حَدْثَنَا أَبِي ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَنافِعُ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «صَنافِعُ الْمَعْرُوفِ إِلَى النَّاسِ تَقِي صَاحِبَهَا مَصَارِعَ السُّوءِ ، وَالْآفَاتِ ، وَالْهَلَكَاتِ ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ » . الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ » .
- سَمِعْتُ أَبَا عَلِيِّ الْحَافِظَ ، يَقُولُ : هَـذَا الْحَدِيثُ لَـمْ أَكْتُبْهُ إِلَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّفَّادِ ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَابْنُهُ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ لَمْ نَعْرِفْهُمَا بِجَرْح .

وَقَوْلُهُ: «أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا» قَدْرُوِيَ مِنْ ﴿ غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ الْمُنْكَدِرِ بُنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِرٍ . وَالْمُنْكَدِرُ وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ فَإِنَّهُ يُذْكَرُ فِي الشَّوَاهِدِ (١) .

•[880] صرتنا أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَير،

٥[ ٤٣٣] [الإتحاف: كم ابن فضيل ابن عدي ١٨٤٨٠]، وتقدم برقم (٤٣٢).

٥[ ٤٣٤] [الإتماف: كم ٨٣٦] [التحفة: ت ٥٢٩].

<sup>[178/1]@</sup> 

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي: «إنها انحطت رتبة الصحيح، يعني: «المستدرك» بهذا؛ لأن الحاكم ذكر عن أبي علي الحافظ أنه لا يعرف إسحاق بن محمد وأباه». وذكر الحافظ في «اللسان» أن البيهقي اتهم ولد محمد في كتابه «شعب الإيمان»، وقال العراقي في «ذيل الميزان» عن سمعان بن بحر: «اتهمه البيهقي في كتاب «شعب الإيمان» بحديث».

<sup>• [870] [</sup>الإتحاف: حب كم ١٠٠٠٩].

حَلْثَا عَدْهُ وَ ذُو مُ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ ﷺ : ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، قَالَ : أَمَرَ اللَّهُ نَبِيّهُ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ .

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِالطُّفَاوِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ قِيلَ فِيهِ عَنْ عُزْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (١).
- [ ٢٣٦] أخبراه عَبْدَانُ بْنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عَرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا فِي أَخْ لَوْ الشَّالِ : ﴿ فَيْذِ ٱلْعَنْ وَلَأَمْ رَبِ ٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَّا فِي أَخْ لَوْ الشَّالِ : ﴿ فَيْذِ ٱلْعَنْ وَلَأَمْ رَبِ ٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَعِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩٦].
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ الْمُرْطِ السَّيْخَيْنُ ، وَقَدْ قِيلَ فَلَ مَذَاعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ؟ بِعَلَى اللَّهِ اللَّهِ بْنِ الْعَاصِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ؟ بِعَلَى اللَّهِ اللَّهِ بِنِ الْعَاصِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ؟ بِعَلَى اللَّهِ اللَّهِ بِنِ الْعَاصِ وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ ؟ بِعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

٥ [٤٣٧] أخب رَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُ (٣) بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْمِرْاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَادٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ حَبَسَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ فِي تُهْمَةٍ ، فَجَاءً رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى النَّبِي عَلِيْهُ وَقَالَ : إِنَّ وَهُو لِي تُهْمِقُ عَلَى النَّبِي ؟ فَصَمَتَ النَّبِي عَلِيْهُ وَقَالَ : إِنَّ وَهُو لِلْ عَبْدُ ، عَلَامَ تَحْبِسُ جِيرَتِي ؟ فَصَمَتَ النَّبِي عَلِيْهُ وَقَالَ : إِنَّ

<sup>(</sup>۱) لم يخرج مسلم لمحمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، وهو صدوق يهم ، وباقي رواته رواة «الصحيحين» . وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٥/ ١٣) عن أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يقول ، قال أبو حاتم : «هذا أشبه» . اهد.

<sup>•[</sup>٤٣٦] [التحفة: خ دس ٥٢٧٧].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦٢٢) من طريق يحيل عن وكيع، به، وفي (٤٦٢٣) من وجه آخر عن هشام، بنحوه.

وهذا الحديث بما فات الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (١٠٠٠٩) أن يعزوه للحاكم.

٥[٤٣٧] [الإتحاف: خزكم ١٦٧٩٩ - جاكم/ ١٦٨٠٠] [التحفة: ١٦٨٩٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «الصغاني» والصواب ما أثبتناه . انظر : «تاريخ الإسلام» (٧٧/ ٤٠٨) .





أَنَاسًا تَقُولُ إِنَّكَ تَنْهَىٰ عَنِ الشَّرِّ وَتَسْتَحْلِي بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا تَقُولُ؟» فَجَعَلْتُ أَعَرِّضُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ مَخَافَة أَنْ يَفْهَمَهَا فَيَدْعُوَ عَلَىٰ قَوْمِي دَعْوَة لَا يُفْلِحُ وا بَعْدَهَا ، فَقَالَ : «قَدْ قَالُوا؟ أَوَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ؟ وَاللَّهِ لَـوْ فَعَلْتُ فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُ ﷺ حَتَّىٰ فَهِمَهَا ، فَقَالَ : «قَدْ قَالُوا؟ أَوَ قَائِلُهَا مِنْهُمْ؟ وَاللَّهِ لَـوْ فَعَلْتُ لَكُانَ عَلَيْهِمُ (١) خَلُوا عَنْ جِيرَانِهِ» .

■ قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي صَحِيفَةِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ (٢) مَا أَغْنَىٰ عَنْ إِعَادَتِهِ عَلَىٰ أَنَّ شَوَاهِدَ هَـذَا الْحَدِيثِ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ .

فَمِنْهَا: حَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَسْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّ هَذِهِ قِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ.

وَمِنْهَا: حَدِيثُ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بُودٌ نَجْرَانِيَّ عَلِيظُ الْحَاشِيةِ فَجَبَذَ أَعْرَابِيُّ بُرْدَتَ هَ... الْحَدِيثَ. وَمِنْهَا: حَدِيثُ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنسٍ فِي قِصَّةِ حُنَيْنٍ الْحَدِيثَ. وَمِنْهَا: حَدِيثُ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنسٍ فِي قِصَّةِ حُنَيْنٍ عَلَى مَا تَضْطَرُونِي إِلَىٰ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. وَغَيْرُ هَذَا مِمَّا يَطُولُ ذِكْرُهُ.

ه [٤٣٨] حرثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُويَهِ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ، حَدُّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ الْقُرشِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ آوَاهُ اللَّهُ فِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ

<sup>(</sup>۱) قوله: «لكان علي وما كان عليهم»، في الأصل: «لكان على ما كان عليهم»، والتصويب من «مصنف عبد الرزاق» (۱۰/ ۲۱٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/٥): «قال أحمد وعلي بن المديني: «هذا إسناد صحيح»».

ه[٤٣٨][الإتحاف: كم ٤٨٨٤].



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، قَدْ رَوَىٰ عَنْهُ أَكَابِرُ الْمُحَدِّثِينَ (١).
- ٥[٤٣٩] صرينا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحٍ بِنِ هَانِئٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بَكُرُ (٢) بِنُ سَهْلِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَلُ بِنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا وَلِي عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ خَطَّبَ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا وَلِي عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ خَطَّبَ النَّاسَ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ النَّاسَ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ وَأَنْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ عَلِيْهِ فَكُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ فَكُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ فَكُنْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ فَكُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ فَكُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ فَكُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَكُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَكُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَكُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنِينَ رَعُوفَا رَحِيمًا فَكُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفَا رَحِيمًا فَكُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ لِمَكَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ رَعُوفَا رَحِيمًا فَكُنْتُ مَا عَلَى النَّاسِ لِمَكَانِ اللَّهُ الْمُعْرَالِي إِلَّا أَنْ يَغْمِدُنِي أَوْ يَبْهَانِي عَنْ أَمْرٍ ، فَأَكُفُ وَإِلَّا أَفْدَهُ مَا عَلَى النَّاسِ لِمَكَانِ لِينِهِ .
- لِينِهِ .

  هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِمْنَا ذِي وَأَبُو صَالِحٍ فَقَدِ احْتَجْ بِهِ الْبُحَارِيُّ ، فَأَمَّا سَمَاعُ سَعِيدٍ
  عَنْ عُمَرَ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَأَكْثَرُ أَيْمَتِنَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ ، وَهَذِهِ تَرْجَمَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي
  الْمَسَانِيدِ (٣) .
- ه [٤٤٠] أخبر أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ عَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُعَدِّدِ الْأَنْصَادِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَدَّثَنَا مُعَدِّدِ الْأَنْصَادِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو ، عَنِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ كَانَ هَيَّنَا لَيْنَا وَ قَرِيبًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» .

<sup>(</sup>١) فيه عمر بن راشد الجاري: قال الخطيب كان ضعيفا يروي المناكير عن الثقات، واتهمه أبو حاتم.

٥[٤٣٩] [الإتحاف: كم ١٥٣٥٦].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بشر» ، والتصويب من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) فيه أبوسهل بكربن سهل ؛ ضعفه النسائي ، وأبوصالح عبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه ، ويحيئ بن أيوب صدوق ربها أخطأ ، وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي صدوق ربها أخطأ ، وفي سماع ابن المسيب من عمر نظر . وقال الذهبي في «التلخيص» : «حديث منكر» .

o[٤٤٠] [الإتحاف: كم ١٩٩٧٧].

## المستكرك على الصحيحين





- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).
- ٥ [٤٤١] أخب رُط أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّـوبَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ كَانَ إِنْمُهُ عَلَىٰ مَنْ أَفْتَاهُ» .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً (٢).
- ٥ [٤٤٢] أخب رط أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْل الْأَسْفَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيِي اللهِ قَالَ : «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْعًا سِوَى الْقُرْآنِ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ».
- ◄ هَذَا حَـدِيثٌ صَـحِيحٌ ۩ عَلَـى شَـرْطِ الـشَّيْخَيْنِ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ ، وَقَـدْ تَقَـدُ مَ أُخبَـارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو فِي إِجَازَةِ الْكِتَابَةِ (٣).
- [٤٤٣] أُخبِى لَا أَبُو بَكُر بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا بِشْرُبْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فلم يخرج مسلم للمطلب بن عبدالله بن حنطب، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال، ومحاضر بن المورع أخرج له مسلم في المتابعات وأخرج له البخاري تعليقا، وسعد بـن سعيد الأنصاري أخرج له البخاري تعليقا ، وهو صدوق سيع الحفظ.

٥[٤٤١] [الإتحاف: كم حم خد ١٩٩٦٥] [التحفة: دق ١٤٦١١].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن مسلم بن يسار أخرج له مسلم وحده في المقدمة ، وهو مقبـول . وباقي رواته رواة «الصحيحين».

٥[٤٤٢] [الإتحاف: مي عه طبع حب كم حم ٥٤٨٢] [التحفة: م ت س ١٦٧٤].

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣١٢٢) عن هداب بن خالد الأزدي ، عن همام ، به بأتم من هذا .

<sup>• [</sup>٤٤٣] [الإتحاف: كم حم ٢١٥٣].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عبد الله بن» سقط من الأصل، واستدركناه من «الإتحاف».





مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ الْمَفْلُوجُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : لَـيْسَ كُلُنَـا سَـمِعَ حَـدِيثَ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ ، كَانَـتْ لَنَـا ضَيْعَةٌ (١) وَأَشْعَالٌ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَكْذِبُونَ يَوْمَئِذٍ ، فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَاهُ وَمُحَمَّدُ بْـنُ سَـالِمِ وَابْنُـهُ عَبْدُ اللَّهِ مُحْتَجٌّ بِهِمَا .

فَأَمًّا صَحِيفَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ فَقَدْ أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيُّ فِي الْجَامِعِ الْجَامِعِ الْجَامِعِ الْجَامِعِ الْجَامِعِ الْجَامِعِ الْجَامِعِ الْجَامِعِ (٢). الصَّحِيح (٢).

- [333] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حَنْسَاذَ وْ حَلَّمَا فَهُ عَمَّلَ بَنُ عِيمَا بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّفَنَا عَمْهُ وَ بْنُ عَوْنٍ ، حَدَّفَنَا شَفَيَّالُ ، عَنْ عَبَيْدُ اللَّهَ بَنِ أَبِي يُزْيدَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْء فَكَانَ فِي كُمْنَا شَفِيًّا لِمِ اللَّهِ وَكَانَ مِنْ سُئِلَ عَنْ شَيْء فَكَانَ فِي كُمُنَا لِهُ مَكُنْ عَنْ رَسَولِ اللَّهِ وَكَانَ مِنْ وَسُؤِلُ اللَّهِ وَيَالِيْهُ فِيهِ شَيْء قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَنْ رَسَولِ اللَّهِ وَيَالِيْهُ فِيهِ شَيْء ، قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيهِ شَيْء قَالَ بِرَأْيهِ .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَفِيهِ تَوْقِيفٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣) .
- ه [880] حرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَخِمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيتٌ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ مِنْهُ

<sup>(</sup>١) ضيعة : ما يكون منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة ، وغير ذلك . (انظر : النهاية ، مادة : ضيع) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا لعبد الله بن محمد بن سالم المفلوج ، وفيه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي ؛ صدوق يهم ، والحديث موقوف .

ه [ ٤٤٤] [الإتحاف: مي كم ١٠٤٧].

<sup>(</sup>٣) رواته رواة «الصحيحين» ، وهو موقوف ، ولم يخرجا لعمرو بن عون عن سفيان .

٥[ ٤٤٥] [الإتحاف: مي كم ١٣٠٩٤ ] [التحفة: م دت ٩٧٦١ - ق ٩٥٢٤].





جِدٌّ وَلَا هَزْلُ ، وَلَا أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ ، إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبُرِّ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ ، وَإِنَّ الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُرُلُ ، وَلُو اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْفُرْ ، وَيُعْدَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْفُرْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْفُرْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللهِ اللَّهُ مِنْ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللله

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَوَاتَرَتِ الرِّوَايَاتُ بِتَوْقِيفِ
   أَكْثَرِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ، فَإِنْ صَحَّ سَنَدُهُ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا (١١) .
- ٥ [٤٤٦] أخبر الأحمد بن مُحمَّد بن سَلَمة الْعَنزِيُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن سَعِيدِ الدَّارِمِيُ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَوْنٍ وَوَهْب بن بَقِيَّة الْوَاسِطِيَّانِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَالِدُ بن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّد بن عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَة : «افْتَرَقَتِ مُحَمَّد بن عَمْرِو ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «افْتَرَقَتِ النَّمُودُ عَلَى إِحْدَى أَوِ الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَو الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة » .
  - هَذَا ۩ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

وَلَهُ شَوَاهِدُ فَمِنْهَا:

٥ [٤٤٧] مَا أَضِوْهُ أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ قَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ

(١) أخرجه البخاري (٦٠٩٨)، ومسلم (٢٦٩٢) عن عثمان بن أبي شيبة ، عن جريس ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود المخلفة ، بمعناه .

٥[٤٤٦] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٥٥٦] [التحفة: ق ١٠٩٠٨ - د ١٥٠٢٣ - ت ١٥٠٨٢]، وتقدم برقم (١٠) وسيأتي برقم (٤٤٧).

١[١/٥٢ب]

- (٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن محمد بن عمرو بن علقمة أخرج له مسلم في المتابعات ، والبخاري مقرونا بغيره ، وهو صدوق له أوهام . وباقي رواته رواة «الصحيحين» سوئ وهب بن بقية ؛ فمن رجال مسلم وحده .
- ٥[٤٤٧] [الإتحاف: حب كم حم ٢٠٥٥٦] [التحفة: ق ١٠٩٠٨ د ١٥٠٢٣ ت ١٥٠٨٢]، وتقدم برقم (١٠)، (١٤٤).



مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْفَزَادِيُّ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّثَنَا الْفَ ضْلُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَفَرَّقَ الْمَيْهُودُ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ ، وَالنَّصَارَىٰ مِثْلُ ذَلِكَ ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ فَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة » (١) .

ه [٤٤٨] وَمِنْهَا مَا صَرَبُهَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَغِقُ وَبَ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ ، حَدَّنَنَا صَفْوَانُ بِنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الصَّغَانِيُ ، حَدَّنَا صَفْوَانُ بِنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْمُورَانِيُ ، حَدَّبُنَا صَفْوَانُ بِنُ عَمْرٍ و ، عَنِ الْأَزْهَرِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ عَبْدِ اللّهِ بِن لَحَيِّ ('') ، قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ مُعَاوِيَةً بِنِ اللّهِ مِنْ أَعِي سَفْيَانَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكُمَّةً ، أُخْبِر بِقُاصَ يَقُضُ عَلَىٰ أَمْ لِ مَكَةً مَوْلَى لِبَنِي فَرُوحَ ، فَأَرْسَلَ إِلْيَهِ مُعَاوِيَةٌ فَقَالَ ، أَمِنْ بِهُمَّا الْقُصْمِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ الْفُهُمْ بِعَيْرِ إِذْنِ ؟ قَالَ : نَنْشُرُ عِلْمَا عَلَّمَنَاهُ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ أَنْ اللّهُ عَلَىٰ الْفُهُمْ بِعَيْرِ إِذْنِ ؟ قَالَ النّهِ عَلَىٰ الْفُهُمْ بِمَكَّةً ، فَقَالَ أَلْهُ اللّهُ عَلَىٰ الْفُهُمْ بِعَيْرِ إِذْنِ ؟ قَالَ النّهِ عَلَىٰ فِي فَيْفِهُمْ عَلَىٰ فِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ عِلْهُ أَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ الْفُهُمْ بِمَكُمْ أَلُوهُ مَنْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ فَقَالَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ فِي النّارِ إِلّا وَاحِدَةً وَهِي الْجَمَاعَةُ ، وَيَخْرُجُ فِي أُمْتِي أَفُولُمُ الْمُ عَلَىٰ فِي النّارِ إِلّا وَاحِدَةً وَهِي الْجَمَاعَةُ ، وَيَخْرُجُ فِي أُمْتِي أَفُولُمُ وَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْمُعْولُ الْعَرْبِ لَيْنُ لَمْ تَقُومُوا بِمَا جَاءً بِهِ مُحَمَّدٌ عَلَىٰ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ الْمُ عَلَىٰ الْمُ الْمُومُولُ الْمَالِكُ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ

■ هَذِهِ أَسَانِيدُ تَقُومُ بِهَا الْحُجَّةُ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ (٤).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَعَمْرِو بْنِ عَوْف

<sup>(</sup>١) رواته رواة «الصحيحين» ومحمد بن عمرو روى له البخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات وهو صدوق له أوهام، وقد تقدم .

٥[٤٤٨] [الإتحاف: مي كم حم ١٦٨٢] [التحفة: د ١١٤٢٥].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «نجي» والتصويب من «الإتحاف».

<sup>(</sup>٣) أحرئ : أولى وأجدر . (انظر : جامع الأصول) (١١/ ٤٣٨) .

<sup>(</sup>٤) رواته ثقات سوى الأزهر بن عبد الله الحمصي وهو صدوق .





الْمُزَنِيِّ بِإِسْنَادَيْنِ تَفَرَّدَ بِأَحَدِهِمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ الْأَفْرِيقِيُّ ، وَالْآخَرُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، وَالْآخَرُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، وَلَا تَقُومُ بِهِمَا الْحُجَّةُ .

أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو:

ه [٤٤٩] فَأَ جَبِ رَاه عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَكِيمِ يُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّنَا الْعُبَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَابِدُ ، حَدَّنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ ، الدُّورِيُّ ، حَدَّنَا اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِيُّ : «لَيَأْتِينَ عَلَىٰ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكِيُّ : «لَيَأْتِينَ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِفْلًا بِمِفْلٍ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ النَّعْلِ النَّعْلِ اللَّهِ عَلَىٰ لَوْ كَانَ أُمِي إِسْرَائِيلَ مِفْلًا بِمِفْلٍ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ النَّعْلِ اللَّهُ عَلَىٰ لَوْ كَانَ فِي أُمِّتِي مِفْلَهُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَىٰ إِحْدَىٰ فِي أُمِّتِي مِفْلَهُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَىٰ إِحْدَىٰ فِي أُمِّتِي مِفْلَهُ ، إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقُوا عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ مِلَّةَ كُلُهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةُ وَسَنْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ فَكَلْ : «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» (٢) .

■ وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ :

٥[ ١٥٠] فأ جُبرَاه عَلِيٌ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَالْعَبَّاسُ الْأَسْفَاطِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّثَنِي وَالْعَبَّاسُ الْأَسْفَاطِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْنِ فَي مَسْجِدِهِ ، فَقَالَ : "لَتَسْلُكُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْقَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، وَاللَّهُ عَلَيْنَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَقَالَ : "لَتَسْلُكُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَذْقَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، وَلَيَا أَعُودًا عَلْ اللَّهُ عَلَيْنَ مِثْلُ أَخْذِهِمْ إِنْ شِبْرًا فَشِبْرٌ ، وَإِنْ ذِرَاعَا (٣) فَذِرَاعٌ ، وَإِنْ بَاعَا (١٤) فَبَاعٌ ،

٥[٤٤٩][الإتحاف: كم ١١٩٣٥][التحفة: ت ٨٨٦٤].

<sup>(</sup>١) حذو النعل بالنعل: مثل النعل؛ لأن إحدى النعلين يُقْطَع، وتقدَّر على قدر النعل الأخرى، والحذو: التقدير انظر: «جامع الأصول» (١٠/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) ثابت بن محمد العابد صدوق زاهد يخطئ في أحاديث ، وعبد الرحمن بن زياد : قال الحافظ : مقبول .

٥ [ ٤٥٠ ] [الإتحاف: كم ١٦٠٢٦].

<sup>[177/1]@</sup> 

<sup>(</sup>٣) فراعا: مقياس طوله: ٤٨ سنتيمترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) باعا: الباع: مقياس طوله: ٤ أذرع = ١, ٩٢ متر. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٠٠).





حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمْ فِيهِ ، أَلَا إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَىٰ مُوسَىٰ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ الْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ ، وَإِنَّهَا افْتَرَقَتْ عَلَىٰ إِحْدَىٰ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُهَا ضَالَّةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ الْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ ، فُمَّ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة كُلُهَا ضَالَةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ الْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ ، فُمَّ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة كُلُهَا ضَالَةٌ إِلَّا فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ الْإِسْلَامُ وَجَمَاعَتُهُمْ » (١).

آخِرُ كِتَابِ الْعِلْمِ.



<sup>(</sup>١) إسهاعيل بن أبي أويس صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه ، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد ضعيف ، وعبد الله والدكثير: قال الحافظ: مقبول.







# قالتها -٣

و[61] حرثنا الْحَاكِم أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِسْلَا فِي ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ فَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِهِ مَائَة ، حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ أَضِرِ الْخَوْلَانِيُ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ ، أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ . وأَجْبَلُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْعَدْلُ بِمَرُو ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَلْوَ بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الْعَدُلُ بِمَرُو ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْعَبْدُ فَمَعْ بِنِ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْعَبْدُ فَمَطْء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ حَرَجَتِ الْحَطَايَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ حَرَجَتِ الْحَطَايَ اللَّهُ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ حَرَجَتِ الْحَطَايَ اللَّهُ عَلَيْ فِي ، قَإِذَا اسْتَنْفَر () خَرَجَتِ الْحَطَايَ عِنْ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى تَحْرُجَتِ الْحَطَايَ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ حَرَجَتِ الْحَطَايَ الْعَبْدُ فَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا اسْتَنْفَر () خَرَجَتِ الْحَطَايَ امِنْ وَجْهِهِ ، حَتَّى تَحْرُجَ الْخَطَايَ امِنْ وَجْهِهِ ، حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ أَشْفَادٍ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا عَسَلَ وَجْهَ بُو مَتَى الْحَرْجَ مِنْ أَشْفَادٍ وَمَنَا الْعَبْدُ الْعَلْو لِ وَلَا عَسَلَ وَجْهَ الْمَدُومِ وَمَكُومَ مِنْ تَحْرَجَ أَمْ الْمُسْجِدِ وَصَلَا يَا مِنْ وَجْتَى تَحْرُجَ مِنْ تَحْرَجَ أَطْفَادٍ وَجَلَيْهِ ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ وَمَنَى مَشْيَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ وَالْهَ الْمَسْجِدِ وَصَلَادُهُ وَالْهَ الْمَالَةِ وَالْمَ الْمَسْحِ وَصَلَالُهُ الْمُ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُسْرِقِ وَالْمَالَةُ الْمُسْرِقِ وَالْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْرِقِ وَالْمَالَ الْمَالُولُة الْمُسْرِقِي الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْرُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُسْرِقُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِلَة الْمُسْرَالُولَا الللَّهُ الْمُولَة الْمُعْلَى الْمُعْرَالَ الْمُعْلِقُ الْمُعْر

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ ، وَإِنَّمَا خَرَّجَا بَعْضَ هَذَا الْمَتْنِ مِنْ حَدِيثِ حُمْرَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ وَأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرُ تَمَام . وَعَبْدُ اللَّهِ الصَّنَابِحِيُّ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ ، وَمَالِكٌ الْإِمَامُ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ .

سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّولِيُّ يَقُولُ: يَرُوِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ يَقُولُ: يَرُوِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ

٥[ ٥ ٥] [ الإتحاف: كم حم ١٣٤٥٥ ] [التحفة: س ق ٩٦٧٧ ] .

<sup>(</sup>١) استنشر: استنشق الماء ثم استخرج ما في الأنف فينثره. (انظر: النهاية ، مادة: نثر).



صَحَابِيِّ وَيُقَالُ: أَبُوعَبْدِ اللَّهِ، وَ(١) السَّنَابِحِيُّ صَاحِبُ أَبِي بَكْرِ السَّدِيقِ الشَّنَابِحُ شَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ، وَالصُّنَابِحِيُّ صَاحِبُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ يُقَالُ لَهُ الصُّنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَر (٢). الْأَعْسَر (٢).

٥ [ ٢٥٢] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةً ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وصرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأَضِينَ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ تَوْبَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ تَوْبَانَ ، مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ تَوْبَانَ ، أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ ، قَالَ : «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا " ، وَاعْلَمُوا أَنَّ حَيْرَ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إلَّا مُؤْمِنٌ » ( ) .

ه [ 80 ] حرثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ (٥) الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ . وَأَضِي الزُّهْرِيُّ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّصْرِ ، حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ . وَأَضِي أَبُو بَكُرِ بْنُ بَالُويَهُ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ ، حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) صحح عليه في الأصل.

۱۱/۱۲ ب]

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرجا لعبد الله الصنابحي ، قال الحافظ في «التقريب» : «مختلف في وجوده ؛ فقيل : صحابي مدني ، وقيل : هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة الآتي ، وباقى رواته رواة «الصحيحين» .

٥[٤٥٢] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٤٨٦] [التحفة: ق ٢٠٨٦] ، وسيأتي برقم (٤٥٣) ، (٤٥٤) .

<sup>(</sup>٣) لن تحصوا: لن تطيقوا الاستقامة ، من قوله تعالى : ﴿ عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ ﴾ [المزمل: ٢٠] ، أي : لن تطيقوا عده وضبطه . (انظر: النهاية ، مادة : حصا) .

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإنهما لم يخرجا لسالم بن أبي الجعد عن ثوبان ، وقد قـال غـير واحـد من الأثمة : «إنه لم يسمع منه» .

٥[ ٤٥٣] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٤٨٦] [التحفة: ق ٢٠٨٦] ، وتقدم برقم (٤٥٢) وسيأتي برقم (٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) قوله: «حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة» مكانه بياض في الأصل، واستدركناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (٤/ ٢٤٠) من طريق الحاكم به .





عَمْرِو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وَقَدْ تَابَعَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ الْأَعْمَشَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ سَالِم .

ه [ ٤٥٤] حرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بِنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ . وأَضِوْ الْحُسَيْنُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْحَسَنِ بِنِ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا الله فَيَانُ . وأضِوْ أَبُو الْفَضْلِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَحْيَى ، وأَضِوْ أَبُو الْفَضْلِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ يَحْيَى ، وَالْمُوالُونُ يَحْيَى ، وَالْمُوالُونُ يَحْدُونَا وَكُنْ تُحْصُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ حَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ ، وَالْا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَسْتُ أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً يُعَلَّلُ بِمِثْلِهَا مِثْلُ هَـذَا الْحَدِيثِ ، إِلَّا وَهْمٌ مِنْ أَبِي بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ وَهِمَ فِيهِ عَلَىٰ أَبِي بِلَالٍ الْأَشْعَرِيِّ وَهِمَ فِيهِ عَلَىٰ أَبِي مُعَاوِيَةً (٢).

ه [803] صرتناه أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَشَارِ الْخَيَّاطُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَبُوبِلَالِ الْأَشْعَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَاذِم ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ حَيْرَ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ حَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ ، وَلَنْ يُوَاظِبَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ "" .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

٥ [٤٥٤] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٤٨٦] [التحفة: ق ٢٠٨٦] ، وتقدم برقم (٤٥٢)، (٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

ه[٥٥٥][الإتماف: كم ٢٧٩٢].

<sup>(</sup>٣) فيه أبو بلال الأشعري ؟ لم يخرج له البخاري ومسلم ، ضعفه المدارقطني ، وذكره ابن حبان في «ثقاتم» ، وقال : «يغرب ويتفرد» .

ه [٤٥٦] صر ثنا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ هِ اللهِ هِ هَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُ ٩ ، هِ هَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيُ ٩ ، قَمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِ مَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ١٠٠ .

ه [٤٥٧] حرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُوثَابِتٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَا أَحْفَظُ لَهُ عِلَّةٌ يُوهِنُهَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَـدْ
 وَهِمَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ عَلَىٰ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ (٢).

٥[٨٥٨] صرتنا. . (٣) . ابْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ

٥ [٤٥٦] [الإتحاف: كم حم ٤٨٧٩] [التحفة: د ٣٧٦٢].

[ l / vr l]

(١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ، فإن هشام بن سعد أخرج له مسلم في المتابعات ، والبخاري تعليقا ، وهو صدوق له أوهام ورمي بالتشيع . ولم يخرجا لعبد العزيز بن أبي حازم عن هشام بن سعد . وقد اتفقا على إخراج معناه من حديث عثمان .

٥[٥٧][الإتحاف: كم حم ٤٨٧٩].

(٢) انظر: التعليق السابق.

٥[ ٤٥٨] [الإتحاف: كم حم ٤٨٧٩] [التحفة: د ٤٩٧٤] ، وسيأتي برقم (٣٥٥٤).

(٣) بعده بياض في الأصل ، وقد علقه ابن حجر في «الإتحاف» ، ولم يذكر أول الإسناد أيضا .

وقال ابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٢٢٤): «حدثنا حسين بن جعفر القتات ، حدثنا عبد الحميد ابن صالح ، حدثنا محمد بن أبان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد قال : قال رسول الله ﷺ . . . . » .

كذا جاء عند ابن قانع «زيد بن خالد» ، وهو خلاف ما في «المستدرك» .

وخالفهما الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٤٠) فقال: «فرواه محمد بن أبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عقبة بن عطاء بن يسار، عن أهي هويرة . . . وقال قائل: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عقبة بن عامر، ووهم وهما قبيحا، وقال: ليس الحديث بثابت» . اه. .



عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

هَذَا وَهْمٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ ، وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ غَيْرُ مُحْتَجِّ بِهِ ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ
 بِهِشَام بْن سَعْدِ (۱) .

و [803] مرثنا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَاثِم ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عُمْرو بْنِ عَبْسَة ، أَنَّ أَبَا عُبَيْدٍ ، قَالَ لَهُ : حَدَّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ قَالَ لَهُ : حَدَّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ مَرَةٍ وَلَا مَرَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ يَقُولُ : "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ مَرَةٍ وَلَا مَرَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ يَقُولُ : "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَيْمِ مَوَّةٍ وَلَا مَرَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ يَقُولُ : "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ مَرَةً وَلَا مَرَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ يَقُولُ : "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ مَرَّةٍ وَلَا مَرَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ يَقُولُ : "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَي مُشَا اللَّهِ عَيْدٍ مَرَةٍ وَلَا مَرَتَيْنِ وَلَا فَلَاثٍ عَمْهِ ، فَإِذَا عَسَلَ يَدَيْهِ تَنَافَرَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَطْرَافِ رَأْمِهِ وَالْمَدُ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتُهُ أَمُّنَ لَا يَعْبِلُ فِيهِمَا بِقَلْبِهِ وَطَرْفِهِ إِلَى اللّهِ عَلَى حَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتُهُ أُمُّهُ اللّهِ عَلَى مَنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتُهُ أَمْهُ اللهِ عَلَى مَنْ ذُنُولِهِ كَمَا وَلَدَتُهُ أَمْهُ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ تَابِعِيٌّ قَدِيمٌ لَا يُنْكَرُ سَمَاعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ . وَفِي الْحَدِيثِ صِحَّةُ سَمَاعِهِ بِهِ (٢) .

وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ .

٥[٤٦٠] أخبرناه أَبُو مُحَمَّدِ جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخَوَّاصُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. وأَخْبَرَني أَبُو بَكْرِ بْنُ

<sup>(</sup>١) محمد بن أبان الجعفي ضعفه أبو داود وابن معين ، وغيرهما .

٥[٤٥٩] [الإتحاف: خزعه طح قط كم ١٦٠٠٢] [التحفة: ق ١٠٧٦٣].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج مسلم لمحمد بن عبيـد الله المديني ، ولم يخـرج البخـاري لأبي عبيد إلا تعليقا ، ولا للضحاك بن عثمان ، وهو صدوق يهم .

٥[٤٦٠] [الإتحاف: خزعه طح قط كم ١٦٠٠٢].

عَبْدِ اللَّهِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّفَنَا هُذْبَهُ بْنُ خَالِهِ، حَدَّفَنَا مُدْبَهُ بْنُ السِّمْطِ ('): مَنْ رَجُلُ يُحَدِّفُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَرَجُلُ يُحَدِّفُنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا مَرَّةَ وَلَا مَرَتَيْنِ حَتَّى عَدَّ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، يَقُولُ: ﴿إِذَا قَرَبَ الْمُسْلِمُ وَضُوءَهُ فَغَسَلَ لَا مَرَّةُ وَلَا مَرَتَيْنِ حَتَّى عَدَّ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، يَقُولُ: ﴿إِذَا قَرَبَ الْمُسْلِمُ وَصُومَهُ فَغَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتْ فُنُوبُهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ ، فَإِذَا عَسَلَ وَجُهَهُ خَرَجَتْ فُنُوبُهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ ، فَإِذَا مَسَعَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ ، فَإِذَا مَسَعَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ ، فَإِذَا مَسَعَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ ، فَإِذَا مَسَعَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ ، فَإِذَا مَسَعَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ ، فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ أَطُولُ وَقَدَمَيْهِ " (').

و[٤٦١] صرثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ ، حَدَّثَنَا صَفْوَالُ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي ذُبَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ وَالْتَظَارُ السَّاعِ لَا الْمُسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَعْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا».

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤) .

<sup>(</sup>١) قوله: «شرحبيل بن السمط» تصحف في الأصل إلى: «شرحبيل بن حسنة»، وهو خطأ والتصويب من «الإتحاف».

<sup>[</sup> ا/ ۱۷ س]

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن حماد بن سلمة أخرج له مسلم في المتابعات عن أيوب ، والظاهر أن منقطع بين أبي قلابة وشرحبيل بن السمط .

ه [ ٤٦١] [ الإتحاف : كم ١٤٣١] .

<sup>(</sup>٣) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه ، من الزيادة على القدر المطلوب غسله . (انظر : النهاية ، مادة : سبغ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لعلي بن عبد الله المديني ، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب صدوق يهم ، ولم يرد في مسلم رواية صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن المسيب ، قال عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن المسيب ، قال البزار (٢/ ١٦١) : «وهذا الحديث هكذا رواه صفوان ، عن الحارث ، عن سعيد بن المسيب ، وقال أنس بن عياض وغيره : عن الحارث ، عن أبي العباس ، عن سعيد بن المسيب ، وأبو العباس مجهول» ، وينظر : «علل الدارقطني» (٣/ ٢٢٢) .

### فالمنطبية





- ٥ [٤٦٢] وصر ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهْ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُ ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا حَسَّالُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ الشَّوْرِيُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي مَا التَّهُ اللَّهُ التَّسْلِيمُ » . وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَشَوَاهِدُهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ كَثِيرَةٌ ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَحَمْ زَهُ الزَّيَّاتُ وَأَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ وَغَيْرَهُمْ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَشْهُرُ إِسْنَادٍ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَأَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ وَغَيْرَهُمْ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَشْهُرُ إِسْنَادٍ فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَأَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ وَعَنْ مَلِي الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِي ، وَالسَّيْخَانِ قَدْ أَعْرَضَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِي ، وَالسَّيْخَانِ قَدْ أَعْرَضَا عَنْ مَحِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ أَصْلًا .

٥ [٤٦٣] صرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَبُو الْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَبُو الْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ . وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عِبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرُويَهُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَة ، حَدَّثَنَا إِسْرَاهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ (٢) وَمَا يَنُوبُ لُا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٥[٤٦٢] [الإتحاف: قط كم حب ٥٦٧٦] [التحفة: ت ق ٤٣٥٧].

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم . وحسان بن إبراهيم صدوق يخطئ ، وهذا الحديث من أوهامه ومناكيره ، على ما ذكره ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٦٠) ، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٨١) .

٥[٤٦٣] [الإتحاف: مي خز جا حب قط كم ٩٩٢٧] [التحفة: دس ٧٢٧٢ - دت ق ٧٣٠٥] ، وسيأتي برقم (٤٦٤)، (٤٦٥)، (٤٦٨)، (٤٦٧)، (٤٦٨)).

<sup>(</sup>٢) الفلاة: الصحراء الواسعة. (انظر: اللسان، مادة: فلا).

<sup>(</sup>٣) ينوبه: النوب: القصد مرة بعد مرة . (انظر: النهاية ، مادة: نوب).

<sup>(</sup>٤) قلتين : مثنى قُلَة ، وهي : الجرَّة العظيمة ، ومقدارها : مائتان وخمسون رطلًا عراقيًّا ، وهمي عندجهور الفقهاء : ٩٥, ٦٢٥ , ٩٥ كيلو جرام . (انظر : المكاييل والموازين) (ص٤٦) .

# المِشِتَكِرَكِا عَالَاقًا خِيْحَانِا





- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ فِيهِ عَلَىٰ أَبِي أَسَامَةَ عَلَى يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ فِيهِ عَلَىٰ أَبِي أَسَامَةَ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ (١) .
- - وَهَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ ، عَنِ الثِّقَةِ ، وَهُوَ أَبُو أُسَامَةَ بِلَا شَكِّ فِيهِ .
- ٥ [٤٦٥] صرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ الْفَقِيهُ

[「マス/\]�

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرجا للوليدبن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ولا لمحمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. وفي الحديث كلام كثير. ينظر: «تهذيب السنن» لابسن القيم (۱/ ۷۳ – ۷۸) ورجح وقفه على ابن عمر، وعزاه - أيضا - للمزي وابن تيمية والبيهقي، ورجح ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۱/ ۱۸) وقفه - أيضا.

وسئل ابن معين عن هذا الحديث ، فقال: «هذا إسناد جيد» . فقيل له: «فإن ابن علية لم يرفعه؟» قال يحيئ: «وإن لم يحفظه ابن علية ؟ فالحديث حديث جيد الإسناد» . وقال البيهقي: «إسناده صحيح موصول» . انظر: «تنقيح التحقيق» (١٩ /١) .

٥ [ ٤٦٤] [ الإتحاف : مي خز جا حب قط كمم ٩٩٢٧] [ التحفة : دس ٧٧٧٧ - دت ق ٧٣٠٥] ، وتقدم برقم (٤٦٣) وسيأتي برقم (٤٦٥) ، (٤٦٨) ، (٤٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الخبث: النجس. (انظر: النهاية، مادة: خبث).

٥[ ٤٦٥ ] [ الإتحاف : مي خز جا حب قبط كمم ٩٩٧٧ ] [ التحفة : دس ٧٧٧٧ - دت ق ٧٣٠٥ ] ، وتقدم برقم (٤٦٥ ) . (٤٦٣ ) . (٤٦٨ ) .

### والمنظمة الماق





بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى الْمُزَنِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، وَقَالَ الرَّبِيعُ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثَّقَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الشَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

- هَذَاخِلَافٌ لَا يُوهِنُ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَدِ احْتَجَ الشَّيْخَانِ جَمِيعًا بِالْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَإِنَّمَا قَرْنَهُ أَبُو أُسَامَةَ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، ثُمَّ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً عَنْ هَذَا وَمَرَّةً عَنْ ذَاكَ . وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ (١):
- ٥ [٤٦٦] مَا صَنْيِه أَبُوعَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَابِينِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، وَأَنَا سَأَلْتُهُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوب، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الرُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْر، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْمَاءُ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَتَ فَي اللَّهُ مِنَ الدَّوَابُ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَتَ».
- وَقَدْ صَحِّ وَثَبَتَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ صِحَّةُ الْحَدِيثِ ، وَظَهَرَ أَنَّ أَبَا أُسَامَةَ سَاقَ الْحَدِيثَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْهُمَا جَمِيعًا ، فَإِنَّ شُعَيْبَ بْنَ أَيُّ وبَ الصَّرْيَفَيْنِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَكَذَلِكَ الطَّرِيقُ إِلَيْهِ (٢).

وَقَدْ تَابَعَ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارِ الْقُرَشِيُّ .

<sup>(</sup>۱) فيه من لم يسم.

٥[٤٦٦][الإتحاف: مي خز جا حب قط كم ٩٩٢٧][التحفة: دس ٧٢٧٢- دت ق ٧٣٠٥]، وتقدم برقم (٤٦٤)، (٤٦٤)، (٤٦٤) وسيأتي برقم (٤٦٧)، (٤٦٨).

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري ومسلم لشعيب بن أيوب.

### المُنْ تَكِيدُ إِنَّ عَلَى الصَّاحِيدُ عَنَّى الْمُنْ تَكِيدُ إِنَّ الْمُنْ تُكِيدُ الْمُنْ تُكِيدُ الْمُنْ تُكِيدُ الْمُنْ تُلْكُمُ اللَّهُ اللَّ



- ٥ [٤٦٧] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيِّ الْجِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ . وَأَخْبَى الْجِمْصِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ . وَأَخْبَى الْجَمْرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْقَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْقَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَرُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَيْقِهُ وَسُئِلَ عَنِ عُبَيْدِ (١٠) اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَيْقِهُ وَسُئِلَ عَنِ عُبَيْدِ (١٠) اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَيْقِهُ وَسُئِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَيْقِهُ وَسُئِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَيْقِهُ وَسُئِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّهِ عَلَيْهُ وَسُئِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّهِ عَلَيْهُ وَسُؤَلَ اللَّهُ وَيَقِيهُ : "إِذَا لَهُ عَنْ الْمَاءُ قَلْرَ قُلْمَ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابُ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَيَقِيْهُ : "إِذَا لَمُعَمَّدُ الْمَاءُ قَلْرَ قُلْمَةُ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوْبَ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَيَقِيْهُ : "إِذَا أَلْمَاءُ قَلْرَ قُلْمَاءُ مُعَدِلُ الْمُعْمَلِ الْحَبَى الْمَاءُ وَلَا مَاءُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا الْمَاءُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ الْمَاءُ وَلَا مَاءُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْمَاءُ وَلُولُ الْمَاءُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ
- وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَزَائِدَهُ بْنُ قُدَامَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْمِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا (٢).
  وَعَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا (٢).

### وَبِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ:

٥ [٤٦٨] حرثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِيدٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بُسْتَانَا فِيهِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانَا فِيهِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ بُسْتَانَا فِيهِ مَقْرَىٰ مَاءٍ (٣) فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، فَقُلْتُ : أَتَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّأً مِنْهُ ، فَقُلْتُ : أَتَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّأً مِنْهُ ، فَقُلْتُ : أَتَتَوْضَا أُمِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ، فَقُلْتُ : أَتَتَوَضَّا أُمِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ، فَقُلْتُ : أَتَتَوْضَا أُمِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّا مِنْهُ ، فَقُلْتُ : أَتَتَوْضَا أُمِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيْتِ وَالنَّابِي وَيَعِيرٍ مَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّهِ عَلَى : ﴿ إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ أَوْ فَلَاقًا لَمْ يُعْمَر اللَّهِ مَا وَلِيهِ عَلْمُ الْمَاءُ قُلْتُ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ أَوْ فَلَاقًا لَمْ يُعْتَعِيرٍ اللَّهِ مِنْ النَّهِ عَلَى الْمَاءُ قُلْتَنْ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ أَوْ فَلَاقًا لَمْ يُعْلِي الْمَاءُ قُلْتُ الْمَاءُ قُلْتَهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ أَوْ فَلَاقًا لَمْ الْمُعَالَى الْمَاءُ فَوْلَا الْمُعُهُ مُنْ الْتُهُ مُ الْعَلَاقُ الْهُ الْمُعِلَاقُ الْعَلَاقُ الْمُ الْعُولَالَ الْمُعُولَا اللَّهُ الْمُعَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُلِي اللْهُ الْعُلَاقُ الْمُ الْعُولِ الْعَلْمُ الْمُعَلِيْنَا الْمُعْلَى الْعَلَاقُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالَمُ اللْعُلُولُ الْمُ الْمُعُلِقُولُ اللْعُولُ الْمُ الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعُلِقُ الْمُعَلِقُ الْعُلْمُ

٥[٤٦٧] [الإتحاف: مي جاطح قط كم حمم ٩٩٧٩] [التحفة: دس ٧٢٧٧- دت ق ٧٣٠٥] ، وتقدم برقم (٣٦٤)، (٤٦٤)، (٤٦٤) وسيأتي برقم (٤٦٨) .

<sup>(</sup>١) ضبب عليه في الأصل.

الأرامة ب]

<sup>(</sup>٢) فيه محمد بن إسحاق أخرج له البخاري تعليقا ، ومسلم في المتابعات ، وهو صدوق يدلس .

٥[ ٢٦٨] [الإتحاف: مي جاطح قط كم حم ٩٧٧٩] [التحفة: دس ٧٧٧٧ - دت ق ٧٣٠٥] ، وتقدم برقم (٤٦٣) ، (٤٦٤) ، (٤٦٣) .

<sup>(</sup>٣) مقرئ ماء: الحوض الذي يجتمع فيه الماء . (انظر: النهاية ، مادة : قرا).

### المنظينان





- هَكَذَا حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ وَقَدْ رَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، وَغَيْـرُهُ مِـنَ الْحُفَّاظِ ،
   عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ أَوْ ثَلَاثًا (١١).
- ٥[٤٦٩] أَضِرُ وَعَلَجُ بْنُ أَحْمَدَ السِّجْزِيُّ ، حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَيَانٍ ، حَدَّنَنَا عَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّنَنِي عِيَاضٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّنَنِي عِيَاضٌ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَقُلْتُ : أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّىٰ ، قَالَ : فَقَالَ نَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّىٰ ، فَلْيَسْجُدْ فَقَالَ نَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : إِنَّكَ أَحْدَثُ فَلْيَقُلْ مَا وَجَدَرِي عَا بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَإِنَّ عِيَاضًا هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَإِنَّ عِيَاضًا هَذَا الْحَدِيثَ لِخِلَافٍ مِنْ الْعَدِبْنِ أَبِي سَرْح ، وَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِهِ وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ لِخِلَافٍ مِنْ أَبَانِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ فِيهِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحْفَظُهُ ، فَقَالَ : عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ هِلَا لِبْنِ عِيَاضٍ أَنْ عِيَاضٍ بْنِ هِلَالٍ ، وَهَذَا لَا يُعَلِّلُهُ لِإِجْمَاعِ يَحْيَىٰ ، عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَيَاضٍ أَنْ عِيَاضٍ بْنِ هِلَالٍ ، وَهَذَا لَا يُعَلِّلُهُ لِإِجْمَاعِ أَصْحَابِ (٣) يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَلَىٰ إِقَامَةِ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ، وَمُتَابَعَةِ حَرْبِ بْنِ شَدَّاهِ فِيهِ . كَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الدَّسْتُوانِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاهِدٍ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (٤) .

  ويه . كَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّهِ الدَّسْتُوانِيُ وَعَلِيُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاهِدٍ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (٤) .

<sup>(</sup>١) رواته رواة «الصحيحين» سوئ حماد بن سلمة ؛ فأخرج له مسلم في المتابعات عن غير ثابت ، وعاصم بن المنذر قليل الحديث قال البزار: «ليس به بأس حدث بحديث واحد في القلتين» ، قال: «ولا نعلمه حدث بغيره».

٥[٤٦٩] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٥٦٣٤] [التحفة: م دس ق ٤١٦٣ - دت س ق ٤٣٩٦] ، وسيأتي برقم (١٢١٩) ، (١٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ليس في الأصل ، وأثبتناها من «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرج البخاري ومسلم لعياض بن هلال، وقد قال علي بن المديني فيه: «مجهول»، ولم يخرج مسلم لعبد الله بن رجاء، وأخرج له البخاري مقرونا، وهو صدوق يهم قليلا.

وأصل الحديث بشطره الأول أخرجه مسلم (٥٦٢) عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري.





أَمَا حَدِيثُ هِشَامٍ:

٥ [٤٧٠] فحسر أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ عِيَاضٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ .

■ وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِي بْنِ الْمُبَارَكِ :

٥ [٤٧١] فَأَجْسِرُاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدُّثَنَا مَرْدِيعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، صَلْمُ بْنُ جُنَادَةً ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، فَذَكَرَهُ .

■ وَأُمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ:

٥ [ ٤٧٢] فَأَجْبِرُاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ عِيَاضٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

قَدِ اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِ أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْمُسْنَدَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ
 يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَنَّ اللَّمْسَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَالْيَدُ زِنَاهَا
 يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَنَّ اللَّمْسُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ مِنْهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَالْيَدُ زِنَاهَا
 اللَّمْسُ». وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَعَلَّتُ مَسَسْتَ». وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَقِمِ اللَّمْسُ». وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَقِمِ اللَّمْسُ». وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَقِمِ اللَّمْسُ». وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَقِمِ

وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِمَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ فِي التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْهَا:

٥ [٤٧٣] مَا صرَّناه أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيْ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الدَّعْنَبِيُ ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِي ، وَاللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ الل

٥[ ٤٧٠] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٥٦٣٤].

٥[٤٧١][الإتحاف: خزطح حب كم حم ١٣٤٥].

٥[٤٧٢] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٢٣٤٥].

٥ [٤٧٣] [الإتحاف: قط كم ٢٢٢٩١] [التحفة: د ١٧٠٢٤].

#### قالنظائلة



عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كَانَ يَوْمٌ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مَا كَانَ يَوْمٌ إِلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيُقَبِّلُ وَيَلْمِسُ مَا دُونَ الْوِقَاعِ ، فَإِذَا جَاءً إِلَى الَّتِي هِيَ يَوْمُهَا ثَبَتَ عِنْدَهَا (١).

- [٤٧٤] وَمِنْهَا مَا صَرَتُنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضِلِ الْأَسْفَاطِيُ ، حَدَّثَنَا أَخْبَرُ بَنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي قَوْلِهِ عَلَىٰ : ﴿ أَوْ لَكَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ [النساء: ٤٣] ، قَالَ : هُوَ مَا دُونَ الْجِمَاع وَفِيهِ الْوُضُوءُ (٢) .
- •[870] وَمِنْهَا مَا أُخْبَرِنَي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّنُوا مِنْهَا (٣) .

٥ [٤٧٦] وَمِنْهَا مَا أُخْبَرَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا عَرْيِرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِ يَعَيِيرٌ فَجَاءَهُ وَجُلٍ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُ لَهُ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا وَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُ لَهُ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا

<sup>[14/1]@</sup> 

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن أبي الزناد أخرج له مسلم في المتابعات وفي المقدمة ، والبخاري تعليقا ، وهـو صـدوق تغـير حفظه .

<sup>• [</sup> ٤٧٤] [ الإتحاف: قط كم ١٣٣٣٧].

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» سوئ أبي بكربن عياش ؛ فأخرج له البخاري ، وأخرج له مسلم في المقدمة . وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه .

<sup>(</sup>٥٧٤] [الإتحاف: قط كم ١٥٥٣٣].

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن محمد صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ .

٥[٤٧٦] [الإتحاف: قط كم حم ١٦٦٩٤] [التحفة: ت س ١١٣٤٣].

## المِسْتَكِيدَكِا عَلَا إِضَا خِيْحَيْنِ



يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا وَقَدْ أَصَابَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا؟ فَقَالَ: «تَوَضَّأُ(١) وُصُوءًا حَسَنَا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ»، قَالَ: وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَقِى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ ٱلنَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

■ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَالَّتِي ذَكَرْتُهَا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ اتَّفَقَا عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهَا مُخَرَّجَةٌ فِي الْكِتَابَيْنِ بِالتَّفَارِيقِ، وَكُلُّهَا صَحِيحةٌ دَالَّةُ عَلَىٰ: أَنَّ اللَّمْسَ الَّذِي يُوجِبُ الْوُضُوءَ دُونَ الْجِمَاعِ.

و [ ٤٧٧] أخب را أبو عبد اللّهِ مُحَمَّدُ بنُ عبد اللّهِ الصَّفَّادُ ، حَدَّنَا إِسْ مَاعِيلُ بْنُ إِسْ حَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ ، وصري علِيُ بْنُ عُمَرَ الْفَضْلِ عَارِمٌ ، وصري علِيُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّنَا حَلَفُ بْنُ الْحَافِظُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّنَا حَمَّادُ بْنُ وَيْدٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، أَنَّ عُرْوَةً كَانَ عِنْدَ مَرُوانَ بْنِ الْحَكَمِ فَسُئِلَ عَنْ مَسُ الذَّكَرِ ، فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا ، فَقَالَ عُرْوَةً : إِنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ الْحَكَمِ فَسُئِلَ عَنْ مَسُ الذَّكَرِ ، فَلَمْ يَرَبِهِ بَأْسًا ، فَقَالَ عُرُوةً : إِنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ حَدَّيْتِنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِيْ قَالَ : "إِذَا أَفْضَى (") أَحَدُكُمْ إِلَى ذَكَرِهِ فَلَا يُصلَّ حَتَّى اللّهُ مَنْ وَانُ حَرَسِيًا (أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَوْ أَنْ فَيَهُ إِلَى بُسُرَةً فَرَجَعَ الرّسُولُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، قَدْ كَانَ يَتُوضَّأً » فَبَعَثَ مَرُوانُ حَرَسِيًا (أَنْ فَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأً .

<sup>(</sup>١) قوله: «يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها ، إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: توضأ ، مكانه بياض بالأصل ، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ١٩٩) من طريق المصنف به .

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» سوى يحيى بن المغيرة ، وعبد السرحمن بسن أبي لسيلي لم يسسمع مسن معسان المحكم في «جامع التحصيل» (١/ ٢٢٦).

٥[٧٧٤][الإتحاف: من خوجا طَع حِب قط كم حِم ٢١٣١٢][التحفة: دِت من ق٥٨٧٥]، ومدياتي برقم (٤٧٨)، (٤٧٩)، (٤٨٠)، (٤٨١)، (٢٨٤). د ميا يه وسيد الماهمين يو المدين من المدين المدين

<sup>(</sup>٣) أفضى: مسَّ بباطن راحته (كفه). (انظر: المصباح المنير، مادة : فضو) ٢٥٥٥٥٥ مِنْ المَا المَا ١٩٤٥٥٥

<sup>(</sup>٤) حرسيا : مفرد: حراس، وحرس، والمرافقة خدم السلطان المرتبّون لحفظ في خراسنته، (انظيرة النهايلة ) مادة : حرس).

هَكَذَا سَاقَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ عُرْوَةً مِنْ بُسْرَةً ، وَحَلَفُ بْنُ هِشَام ثِقَةٌ ، وَهُوَ أَحَدُ أَثِمَّةِ الْقُرَّاءِ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ صِحَّةِ رِوَايَةِ الْجُمْهُ ورِمِنْ أَصْحَابِ ﴿ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ هِ شَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بُسْرَةَ . مِنْهُمْ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيُّ ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ الْمَكِّيُّ ، وَابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ عَيَيْنَةً ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُوعَلْقَمَة ، وَعَاصِمُ بْنُ هِـ لَالِ الْبَارِقِي، وَيَحْيَىٰ بْنُ ثَعْلَبَةَ الْمَازِنِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِئُ ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّفَاوِيُّ ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانِ الْجَزَرِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزُّنَادِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَجَارِيَةُ بْنُ هَرِمِ الْفُقَيْمِيُ ، وَأَبُو مَعْشَر ، وَعَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدْ خَالَفَهُمْ فِيهِ جَمَاعَةٌ فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةً مِنْهُمْ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ الثَّوْرِيُّ ، وَرِوَايَةً عَنْ هِشَامَ بْنِ حَسَّانَ ، وَرِوَايَةً عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ ، وَسَلَّامٍ بْنِ أَبِي مُطِيع ، وَعُمَرَ بْنِ عَلِيّ الْمُقَدِّمِيِّ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ وَعَلِيِّ بْنَ مُسْهِرٍ وَأَبِي أَسَامَةَ ، وَغَيْرِهِمْ .

وَقَدْ ظَهَرَ الْخِلَافُ فِيهِ عَلَىٰ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ، فَنَظُرْنَا فَإِذَا الْقَوْمُ الَّذِينَ الْجَعُلُوهُ عَنْ مَرُوانَ ، إِلَّا أَنَّ وَبَعْضُهُمْ أَحْفَظُ مِنَ الَّذِينَ جَعَلُوهُ عَنْ مَرُوانَ ، إِلَّا أَنَّ وَجَمَاعَةً مِنَ الْأَئِمَةِ الْحُفَّاظِ أَيْضًا ذَكُرُوا فِيهِ مَرُوانَ ، مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنسٍ وَالشَّوْرِيُ جَمَاعَةٌ مِمَّنَ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي هَذَا الإِخْتِلَافِ أَنَّ الْخَبَرُ وَاهِي لِطَعْنِ وَنُظَرَاؤُهُمَا ، فَظَنَّ جَمَاعَةٌ مِمَّ لَمْ يُنْعِمِ النَّظَرَ فِي هَذَا الإِخْتِلَافِ أَنَّ الْخَبَرُ وَاهِي لِطَعْنِ وَنُظَرَاؤُهُمَا ، فَظَنَّ جَمَاعَةٌ مِمَّ لَمْ يُنْعِمِ النَّطَرَ فِي هَذَا الإِخْتِلَافِ أَنَّ الْخَبَرُ وَاهِي لِطَعْنِ الْمُقَاتِ الْحُقَاتِ الْحُولِي لِوَا اللّهِ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ عُرُوةً قَالً نَعْرُولُ وَقَ اللّهُ عَنْ مَرُوانَ مَنْ وَاللّهُ وَيَقَاقِ اللّهُ وَيَقِيلًا كُمَا حَدَّتُنِي مِ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللّهُ وَيَقِيلًا كُمَا حَدَّتُنِي مِ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَيَقِيلًا كُمَا حَدَّتُنِي مَرُوانُ فَعَاتِ اللّهُ وَيَقِيلًا لَهُ مَا اللّهُ وَيَقَاقِ اللّهُ وَيَقَاقِ اللّهُ وَيَقِيلًا لَاللّهُ وَيَقَاقِ اللّهُ مَا اللّهُ وَيَقَالِهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مَا عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

الوجوين يعيما والي والسر أحواكم زيراه المربي وي إساد الي ومان <u>المحدة .</u>

#### المُشِيَّدِينِ عَلَيْظِيَّةِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ



فَدَلَّنَا ذَلِكَ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَثُبُوتِهِ عَلَىٰ شَـرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَزَالَ عَنْهُ الْخِـلَافُ وَالشُّبْهَةُ ، وَثَبَتَ سَمَاعُ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةً (١).

فَمِمَّنْ (٢) بَيَّنَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ سَمَاع عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ.

(١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ، لم يخرج البخاري لخلف بن هشام . ولم يخرجا لبسرة بنت صفوان ، وقال الترمذي في «العلل» (٤٨): «وسألت محمدا عن أحاديث مس الـذكر فقـال: أصـح شيء عنـدي في مس الذكر حديث بسرة ابنة صفوان ، والصحيح عن عروة ، عن مروان ، عن بسرة ، قلت له : فحديث محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن زيد بن خالمد ، قال : إنها روى هذا الزهري ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عروة ، عن بسرة ، ولم يعد حديث زيد بن خالم محفوظاً ، وفي الحديث اختلاف كثير قد فصله الدارقطني في علله (٣١٦/٥) ، ثم قال : «فلم اختلف على همشام بن عروة في إسناد هذا الحديث فرواه عنه جماعة من الرفعاء الثقات منهم أيوب السختياني، ويحيى القطان، ومن قدمنا ذكره معهما ؛ فرووه عن هشام ، عن أبيه ، عن بسرة وخالفهم جماعة من الرفعاء الثقات أيـضا منهم سفيان الثوري ، وهشام بن حسان ، وعبد الله بن إدريس ، وغيرهم ممن قدمنا ذكره معهم ، رووه عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، فلما ورد هذا الاختلاف عن هـشام أشكل أمـر هـذا الحـديث، وظن كثير من الناس من الممعنى النظر في الاختلاف أن هذا الخبر غير ثابت لاختلافهم فيه ، ولأن الواجب في الحكم أن يكون القول قول من زاد في الإسناد ، لأنهم ثقات فزيادته مقبولة ، فحكم قوم من أهل العلم بضعف الحديث لطعنهم على مروان ، فلما نظرنا في ذلك وبحثنا عنه وجدنا جماعة من الثقيات الحفاظ منهم شعيب بن إسحاق الدمشقي ، وربيعة بن عشان التيمي ، والمنذر بين عبد الله الحزامي ، وعنبسة بن عبد الواحد الكوفي، وعلى بن مسهر القاضي الكوفي، وحميد بن الأسود أبو الأسود البصري، وزهير بن معاوية الجعفى ، فرووا هذا الحديث عن هشام ، عن أبيه ، عن مروان ، عن بسرة ، ذكروا في روايتهم في آخر الحديث، أن عروة قال: ثم لقيت بسرة بعد فسألتها عن الحديث، فحدثتني بـ عـن رسول الله على محدثني مروان عنها ، فدل ذلك من رواية هؤلاء النفر على صمحة الروايتين الأوليين جميعا ، وزال الاختلاف والحمد لله ، وصح الخبر وثبت أن عروة سمعه من بسرة شافهته به بعد أن أخبره مروان عنها . . . الشرطي إليها ، ومما يقوى ذلك ويدل على صحته وأن هشاما كان يحدث به مرة عن أبيه ، عن مروان ، عن بسرة ، عن السماع الأول ، عن عروة ، وكان يحدَّث به تارة أخرى عَنْ أبيه ، عن بسرة ، على مشافهة عروة لبسرة ، وسماعه منها بعد أن سمعه من مروان عنها ، ما قدمنا ذكره من رواية ابن جريج، وحماد بن سلمة، وزمعة، وأبي علقمة الفروى، وسعيد الجمحي، وابن أبي الزناد، ومعمر، وهشام بن حسان ، فإنهم رووه عن هشام على الوجهين جميعا ، وكان هشام ربا نشط فحدث به على الوجهين جميعا ، في وقت آخر كما رواه شعيب بن إسحاق ومن تابعه».

(٢) صحح عليه في الأصل.



- ٥ [ ٤٧٩] صرفنا أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ فِي آخِرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَافِع ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، حَدَّثَنَا وَبِيعَةُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةً ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَافِع ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، حَدَّثَنَا وَبِيعَةُ بْنُ وَافِع ، عَنْ مُسْوَةً بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بُسُرَةً بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ » ، قَالَ عُرْوَةً : فَسَأَلْتُ بُسُرَةً فَلَيْتَوَضَّأَ » ، قَالَ عُرْوَةً : فَسَأَلْتُ بُسُرَةً فَلَيْتَوَضَّأً » ، قَالَ عُرُوةً : فَسَأَلْتُ بُسُرَةً فَصَدَّقَتُهُ (٢) .
  - وَمِنْهُمُ الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِزَامِيُّ الْمَدِينِيُّ:
- ٥ [٤٨٠] أَخْبَرَ فَي أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِزَامِيُّ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ
- ٥[٤٧٨] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥] ، وتقدم برقم (٤٧٧) وسيأتي برقم (٤٧٩) ، (٤٨١) ، (٤٨١) .
  - [[V·/\]@
- (١) قوله: «مس . . . ذلك» مكانه بياض في الأصل ، ورقم مقابله في الحاشية: «ظ» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ١٢٩) .
- ٥[٤٧٩][الإتحاف: مي خزجا طح حب قط كم حم ٢١٣٦٢][التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥]، وتقدم بـرقم (٤٧٧)، (٤٧٧)، (٤٧٧).
  - (٢) فيه ربيعة بن عثمان صدوق له أوهام.
- ٥[ ٤٨٠] [الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥] ، وتقدم بـرقم (٤٨٧) . (٤٧٧) ، (٤٧٧) ، (٤٧٧) .





عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرُوانَ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ» . فَأَنْكَرَ عُرُوةً ، فَسَأَلَ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتُهُ (١) .

### وَمِنْهُمْ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْقُرشِيُ:

٥[٤٨١] صر ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخَوَاصُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانِ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ أَبَانِ ، حَدُّ ثَنَا عَنْبَسَهُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرُوانَ ، عَنْ بُسْرَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ : «مَنْ مَسَ فَرْجَهُ فَ لَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّا أَهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ بُسْرَةَ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّا أَهُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ بُسْرَةَ فَ لَا يُصِلِّ حَتَّى يَتَوَضَّا أَ » ، قَالَ : فَأَتَيْتُ بُسْرَةَ فَكُ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّا اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ ذَلِكَ (٢) .

وَمِنْهُمْ أَبُو الْأَسْوَدِ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ الثَّقَةُ الْمَأْمُونُ :

٥ [٤٨٢] أخب رَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَعْدَادِيُ ، حَدَّفَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ الَّذِي يَذْكُرُ فِيهِ سَمَاعَ عُرُوةَ مِنْ بُسْرَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : هَذَا مِمَّا يَدُلُّكَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ قَدْ حَفِظَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ قَدْ حَفِظَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَتْنِي بَعْنَ مَنْ وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبُو الْأَسْوَدِ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبُو الْأَسْوَدِ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبُو الْأَسْوَدِ عُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبُو الْأَسْوَدِ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَلِي عُرُوةَ ، عَنْ أَبُو الْأَسْوَدِ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَلْكَرَ ذَلِكَ عُرُوةَ ، فَمَالَ بُسْرَةً وَلَا كَانَتْ صَحِبَتِ النَّبِي وَقَلَ النَّبِي عَلَيْ أَنَّ النَّبِي وَقَلْ كَانَتْ صَحِبَتِ النَّبِي وَقَلْ أَنَ النَّبِي وَقَلْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُودِ ، عَنْ مُرُوانَ ، عَنْ بُسُرَةً بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَقَدْ كَانَتْ صَحِبَتِ النَّبِي وَقَلْ أَنْ كَرَ ذَلِكَ عُرُوةً ، فَسَأَلَ بُسْرَةً فَلَا يُعْمَلُونَ الْ عَرْوَةً ، فَسَأَلَ بُسْرَةً وَقُلْ اللَّهُ عَرْوَةً ، فَسَأَلُ بُسْرَةً وَقُلْ اللَّهُ عَرْوَةً ، فَسَأَلُ بُسْرَةً وَقُلْ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عُرُولَهُ ، فَسَأَلُ بُسُرَةً وَلَا عُرْوَةً ، فَسَأَلُ بُسُرَةً وَلَا عُرْولَهُ ، فَسَأَلُ بُسُرَةً وَلَا عُلَا لَا لَعُولِكَ عُرُولُ اللَّهُ الْمُولِلُكُ عُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولِلُ الْمُولِلُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُ الْم

<sup>(</sup>١) فيه المنذر بن عبد الله الحزامي: قال الحافظ: مقبول.

٥[ ٤٨١] [ الإتحاف: مي خز جاطح حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [ التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥] ، وتقدم برقم (٤٨١) (٤٧٧) ، (٤٧٨) ، (٤٧٨) .

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري ومسلم لعنبسة بن عبد الواحد، وأخرج له البخاري تعليقا، ولم يخرج البخاري لعبد الله بن عمر بن أبان، ولم يخرج مسلم لمروان.

٥[٤٨٢] [الإتحاف: مي خزجا طع حب قط كم حم ٢١٣٦٢] [التحفة : دت من ق ١٥٧٨٥] ، وثقدم برقم (٤٧٧) ، (٤٧٧) ، (٤٧٨) . (٤٨٠) . (٤٧٨)

<sup>(</sup>٣) بعده بياض في الأصل بمقدار سطر ، ورقم مقابلة في الحاشية برقم في أطف ( ٤٧٤) : ( ٤٧٤) ، ( ٢٧٤)

- الْقُرَشِيُ ﴿ الْأَنْصَارِيُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الزُّهْرِيُ ، وَأَبُو الزَّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكُوانَ الْقُرَشِيُ ﴿ ، وَمُحَمَّدُ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقُرَشِيُ ﴿ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُوْوَةَ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ الْقُرَشِيِ ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَنْصَارِيُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَاقٍ ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ ، فَأَمَّا بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ فَإِنَّهَا مِنْ مَسْلِمِ بْنِ يَنَاقٍ ، وَغَيْرُهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ ، فَأَمَّا بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ فَإِنَّهَا مِنْ سَيِّدَاتِ قُرِيْشٍ (٢).
- [ ٤٨٣] صر ثنا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ لَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ؟ هِي سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ ، قَالَ لَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ؟ هِي حَدَّةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَمُّ أُمِّهِ فَاعْرِفُوهَا .
- [٤٨٤] أَضِ رَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْمُؤَذِّنُ (٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ النَّسَوِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ أَحْمَدُ بْنُ وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُ ، قَالَ : وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ الْحَمَّدُ بْنُ وَفَلِ عَمُّهَا ، وَلَيْسَ لِصَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلِ عَقِبْ نَوْفَلِ عَمُّهَا ، وَلَيْسَ لِصَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ عَقِبْ نَوْفَلٍ عَمُّهَا ، وَلَيْسَ لِصَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلٍ عَقِبْ فَاللَّهِ الْعَاصِ .
- وقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، عَنْ بُسْرَةً ، مِنْهُمْ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَعَمْرَهُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْ صَارِيَّةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَة ، وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَقَدْ رُوِينَا عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَيْدٍ خَمْسَةً أَحَادِيثَ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ .

٩[١/ ٧٠ ب]

<sup>(</sup>٢) فيه أبو الأسود حميد بن الأشود أخرج له البخاري مقرونا ، وهو صَدوق يهم قليلاً .

<sup>• [</sup>٤٨٣] [الإتحاف: مي خزجاطح حب قط كم حم ٢١٣١٢].

<sup>•[</sup>٤٨٤][الإتجاف: مي خزجا طع حب قط كم حم ٢١٣٦٢][التحفة: دت س ق ١٥٧٨٥].

<sup>(</sup>٣) ذكره الخليفة النيسابوري، في ملخص فتاريخ نيسابور للجاكم» (١/١/١) فقال: «عمد بن يوسف بن إبراهيم المؤذن أبو عبد الله الدقاق النيسابوري» . (٢٠٠٠) مناسبة الله الدقاق النيسابوري» . (٢٠٠٠)



فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكِرْنَاهُ اشْتِهَارُ بُسْرَةً بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَادْتَفَعَ عَنْهَ السَّمُ الْجَهَاكَةِ بِهَ نَو

وَقَدْ رَوَيْنَا إِيجَابَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسَ الذَّكِرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالصَّحَابِيَّاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالصَّحَابِيَّاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ : عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةً ، وَزَيْدُ بُنْ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ ، وَالْجُهَنِيُّ ، وَالْجُهُنِيُ ، وَأَبُو مِنْهُمْ ، وَأَرُوى .

٥ [ ٤٨٥] صر ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، عَنْ عَلِيَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَلَّانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَرَجِ (١) ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَرَجِ (١) ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَرَجِ (١) الْقَاسِمِ (٢) حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ مَسَ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ<sup>(٣)</sup>.

وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

٥[ ٤٨٥] [الإتحاف: ش طح حب الطبراني قط كم ابن السكن حم عم ١٨٤٢٥].

<sup>(</sup>۱) من أول الإسناد إلى هنا بياض بالأصل، واستدركناه من «الإتحاف» و «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (۱) من أول الإسناد إلى هنا بياض بالأصل، واستدركناه من «الإتحاف فيه، فقال: «ورواه أبو عبد الله في «مستدركه» فقال: حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد الحافظ عن علي بن أحمد بن سليمان . . . فذكره» ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن عبد الرحمن بن القاسم» ليس بالأصل ، واستدركناه من «الإتحاف» .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٤٨/١): «كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك عبد الملك هذا حتى رواه أصبغ بن الفرج ، عن ابن القاسم ، عن نافع بن أبي نعيم وزيد بن عبد الملك النوفلي - جميعا ، عن ابن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان ؛ فصح الحديث بنقل العدل - على ما ذكر ابن السكن ، إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم القارئ ، وخالفه ابن معين فيه ، فقال : «هو ثقة» ، وقال أحمد بن حنبل : «هو ضعيف منكر الحديث» ، وقد روي عن أبي هريرة وروئ سحنون هذا الحديث عن ابن القاسم ، فلم يذكر فيه نافع بن أبي نعيم» ، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا ، ينظر : «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ١٣٣) .



وَقَدْ صَحَّتِ الرَّوَايَةُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِّدِّيقِ ﴿ ثَنْ اللَّهَا قَالَتْ : إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوْضًاتْ .

- [ ٤٨٦] حرثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّتَ . وصر ثنا أَبُو الْعُبَّاسِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّتَ . وصر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُ ، أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْقَاسِمُ بْنُ عَمْرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَاشِمَة ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْعَاشِمَة ، قَالَتْ : إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا بِيَدِهَا فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ (١) .
- [ ٤٨٧] صر ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، حَدَّنَنَا مُحْرِزُ بْنُ مَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّنَا مُحْرِزُ بْنُ مَحَمَّدٍ ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوضَّأَتْ (٢) .
  - وَهَذِهِ مُنَاظَرَةٌ جَرَتْ بَيْنَ أَيْمَةِ الْحُفَّاظِ فِي هَذَا الْبَابِ.
- [ ٤٨٨] صر ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَرَّاحِ الْعَدْلُ الْحَافِظُ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَجَّى الْحَافِظُ ، قَالَ : اجْتَمَعْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَجَّى الْحَافِظُ ، قَالَ : اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِي بْنُ الْمَدِينِي وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، فَتَنَاظَرُوا فِي مَسْ الذَّكْرِ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : نَتَوَضَّا مِنْهُ ، وَتَقَلَّدَ عَلِي بْنُ الْمَدِينِي قَوْلَ

[[\\\]î

<sup>• [</sup> ٤٨٦] [ الإتحاف : كم ش ٥٨٥ ٢٢] .

<sup>(</sup>١) إسحاق بن محمد الفروي صدوق كف فساء حفظه ، والقاسم بن عبد الله متروك ، وعبد الله العمري ضعيف عابد .

<sup>• [</sup> ٤٨٧ ] [ الإتحاف : كم ش ٥٨٥ ٢٢ ] .

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ ، قال النسائي : «حديشه عن عبد الله العمري منكر».

<sup>(</sup>٨٨٨] [الإتحاف: طح قط كم ١٤٩٣١].





الْكُوفِيُّينَ وَقَالَ بِهِ، فَاحْتَعُ يَحْيَى بُنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسُرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَاحْتَعُ عَلِيُ بُنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : كَيْفَ تَتَقَلَّدُ إِسْنَادَ بُسْرَةَ وَمَرْوَانُ إِنَّمَا أَرْسَلَ شُرْطِيًّا حَتَّىٰ رَدَّ جَوَابَهَا إِلَيْهِ؟ فَقَالَ يَحْيَىٰ : ثُمَّ لَمْ يُفْنِعُ فَيْلَا عُرْوَةَ حَتَّىٰ أَتَىٰ بُسْرَةَ فَسَالُهَا وَشَافَهَنْهُ بِالْحَدِيثِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْيَىٰ : وُلَقَدْ أَكْفَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَعُ بِحَدِيثِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَيْثَىٰ : كِلَا النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَعُ بِحَدِيثِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَيْثَىٰ : كِلَا النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَأَنَّهُ لَا يُحْتَعُ بِحَدِيثِهِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا قُلْتُمَا ، فَقَالَ يَحْيَىٰ : مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : يَتُوَضَّأُ مِنْ مَسَّ اللَّهُ مُونِ ابْنِ عُمَرَ : يَتُوضَا أُ مِنْ مَسَّ اللَّهُ مِنْ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ ('' : لَا يُتَوْضَا أُ مِنْ عَمَرَ : يَتُوضَا مُن مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُذَيْلٍ ، عَنْ اللَّهِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاجْتَلْفَا فَابْنُ مَسْعُودٍ أَولَى أَنْ يُتَبَعَ ، فَقَالَ عَلِي عَنْ مَنْ أَلْهُ وَيُ لَا يُحْتَعُ بِحَدِيشِهِ ، فَقَالَ عَلِي عَمْ وَاجْنَافِ فَابُنُ مَسْعُودٍ أَولَى أَنْ يُعْمَ وَ وَابْنُ عُمَرُ وَابِنَ مَعْمَو وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ مُسَعِودٍ أَولَى أَنْ يُسْتِم وَلَولَى أَنْ يُعْمَ وَلَكِى أَبُولُ مُعْنِ مُنْ مَعْمَو وَابْنُ عَمَالٍ ، عَنْ عَمَالٍ عَلَى عَالًا مَالِكُ مَسِعُودٍ وَابْنُ عُمَوْرُ وَالْعَمْ وَعَمَّالِ بْنِ عَمَالٍ وَاللَهُ وَلَى اللَّهُ مُنْ عَمَالًا مَالًى اللَّهُ مُولِ اللَّهِ مُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَالْمَ عَمَالٍ مُعْلَى الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ عَمْ وَلَى الْمُ الْمُ الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُ عَمَّالٍ مُنْ عَمَالٍ مُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُعُولُ مُنْ مُنْ مُنْ مُولُولُولُولُ الْمُعُولُ الْمُولُولُولُ

٥ [ ٤٨٩] حرثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا وَهُمَدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِيُّ ، وصرتَى عَلِيُّ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي عَمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي عَمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِي يَظِيرٌ وَلَا نَتَوَضًّا أَمِنْ مَوْطِئِ (١٤)(٥)

SINAP THE MAN SERVICE AS IT I

<sup>(</sup>١) قوله: «مالك عن نافع . . . ابن مسعود ، يقول» مكانه بياض في الأصل ، ورقم مقابله في الحاشية : «ظ» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن عمير . . .» إلى هنا ليس في الأصل ، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١/٦٣٦) من طريق الحاكم ، به .

<sup>(</sup>٣) أبو قيس صدوق ربيها خالف.

٥ [ ٤٨٩] [ الإتحاف : خزكم ١٢٦٢٦].

<sup>(</sup>٤) موطئ: ما يوطأ من الأذي في الطريق . (انظر: النهاية ، مادة : وطأ ) . و مناه على الطريق . (انظر: النهاية ، مادة :



النيات المالية المالية

■ تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةً ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ .

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةً:

٥ [٤٩٠] فِي رَشْ إَنُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا أَجُو مُعَاوِيَةً ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ .

■ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي إِدْرِيسَ: هَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الإعما في رشف البوبكر بن إسحاق، أخبرنا عَبْدُ اللهِ بن أَخْمَدَ بن عَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن أَخْمَد بن عَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بن إذريس، عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ... اللهِ بن إذريس، عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ... اللهِ بن إذريس ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ... اللهِ بن إذريس ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ... اللهِ بن إذريس ، عَنِ الأَعْمَشِ ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ... اللهِ بن إذريس ، عَنِ الأَعْمَشِ ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ... اللهِ بن إذريس ، عَنِ الأَعْمَشِ ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ... اللهُ اللهِ بن إذريس ، عَنِ الأَعْمَشِ ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ... اللهُ اللهِ بن إذريس ، عَنِ الأَعْمَشِ ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ ... اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

و[٤٩٢] صرتنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . وصرتنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَجَّاجِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنْسَادٍ مِنْ الْحَجَّاجِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنْسَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لَمْ يَخْلَعُ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ قَطُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خَلَعَ فَخَلَعَ النَّاسُ ، فَقَالَ : «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَلْوَا ، خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا ، فَقَالَ : «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَلْوَا ، أَوْ

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْمُثَنَّىٰ وَلَمْ يُخَتِّحَاهُ (١)

(This sophish of the tip the some which

6 MA Mighilla in agree of a grown MA College in the college to

Fig. ) To the contract of the

هن فيس من أنيف ما الإلا من على في العدي سيقل أن عمل النف السخيري .

<sup>-</sup> عبد الله بن إدريس، أخبرنا الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبد الله: «كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة، ولا نتوضاً من موطئ». ثنا زياد بن أيوب، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، حدثني شقيق - أو: حدثت عنه، عن عبد الله . . . » بنحوه ». وينظر: «سنن أبي داود» (٢٠٤)، و«السنن الكبرئ» للبيهقي (١٧٩٤).

<sup>0 [</sup> ٤٩٠] [الإتحاف: خزكم ١٢٦٢٦].

٥[ ٤٩١] [الإتحاف: خزكم ١٧٦٢٦].

٥[٤٩٢] [الإتحاف: حبّ كم ٧٨٧].

<sup>۩[</sup>۱/۱۷ب]

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط البخاري ؛ فلم يخرج البخاري لإبتراهيم بن الحجاج، ولم يخرج لموسئل بشن -

### المِيْتَكِيرَكِ عَلَى الصَّاحِينِ عَلَى الْمُعْتَكِيدِ الْمُعْتَلِيدِ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِيدًا الْمُعْتَلِقِيدًا الْمُعْتَلِقِيدًا الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتِلِيقِ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتِلِ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتِلِيقِ الْمُعْتِلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتَلِقِيدُ الْمُعْتِلِيقِيلُ الْمُعْتِلِيقِ الْمُعْتِلِيقِيلِ الْمُعْتِلِيقِيلِ الْمُعْتِلِيقِيلِ الْمُعِلِيقِيلِ الْمُعْتِلِيقِيلِ الْمُعْتِلِيقِيلِ الْمُعْتِلِيقِيلِيقِيلِ الْمُعْتِلِيقِ الْمُعْتِلِيقِيلِ الْمُعْتِلِيقِيلِ الْمِعْتِيلِ الْمُعْتِلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيلِيقِيلِي





وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنْ مَيْمُونِ الْأَعْورِ.

٥ [٤٩٣] صرثناه مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ . وصرثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ مَالِكُ بْنُ الْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : خَلَعَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ عَلَىٰهُ فَخَلَعَ مَنْ خَلْفَهُ ، فَقَالَ : «مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَلَمْتُهُ مَا لِكُمْ وَعَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَمُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْرِيقِ مَا لَيْتَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ اللَّهُ الْمُعْرَادِهُ الْعُمْ الْمُعْمَالِلْهُ الْمُعْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُعْلَالُهُ اللَّهُ الْفُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمْ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

ه [٤٩٤] أخب را أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَمْدُويَهُ الْفَقِيهُ بِبُخَارَىٰ (٤) ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيْفِ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . وأَخْبَرَ فَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَ لَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْبَرَنِي وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ السَّعَيْدَ لَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي أَيُوبَ ، أَخْبَرَنِي أَيُوبَ ، أَخْبَرَنِي أَيُوبَ ، أَخْبَرَنِي أَيْفِي مَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَهَبَ الْمُذَهَبَ الْمَذْهَبَ (٥) أَبْعَدَ .

<sup>-</sup> إسماعيل عن عبد الله بن المثنى الأنصاري، وهو صدوق كثير الغلط. قال البيهقي في «سننه» (٢/ ٤٠٤): «لفظ إبراهيم بن الحجاج تفرد به عبد الله بن المثنى. والله أعلم».

٥[٤٩٣] [الإتحاف : طبح كم ابن المنذر ١٢٩١٩] .

<sup>(</sup>۱) قوله: «فخلع من خلفه فقال: ما حملكم أن خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا» مكانه بياض في الأصل بمقدار سطر، ورقم مقابله في الحاشية: «ظ»، واستدركناه من «مسند البزار» (١٦/٥) من حديث مالك بن إسهاعيل به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «فيهما قذرا فخلعتهما لذلك، لا تخلعوا نعالكم» مكانه بياض في الأصل بمقدار نصف سطر، ورقم مقابله في الحاشية: «ظ»، واستدركناه من «مسند البزار» (١٦/٥) من حديث مالك بن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٣) لم يخرج البخاري ومسلم لأبي حمزة ، وهو ضعيف.

٥[ ٤٩٤] [الإتحاف: مي خزجا كم حم ١٦٩٩١] [التحفة: دت س ق ١١٥٤٠].

<sup>(</sup>٤) قوله: «حدثنا أحمد بن سهل بن حمدويه الفقيه ببخارى» بياض بالأصل و «الإتحاف» ، والحاكم لا يسروي عن قيس بن أنيف هذا إلا عن طريق أحمد بن سهل أبي نصر الفقيه البخاري .

<sup>(</sup>٥) المذهب: الموضع الذي يُتغوَّط فيه . (انظر: النهاية ، مادة : ذهب) .



· هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَشَاهِدَهُ حَدِيتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.

ه [٤٩٥] صر ثناه أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَه ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ أَبْعَدَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدُ (٢) .

لا يَرَاهُ أَحَدُ (٢) .

ه [٤٩٦] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّغَانِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الطَّغَانِيُ ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : «مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَشَوَاهِدُهُ كَثِيرَةٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣) .

فَأُوَّلُ شَوَاهِدِهِ:

ه [٤٩٧] مَا صر ثناه أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَبَحْرُ بْنُ نَضْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . وأَخْبُ وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

(١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن محمد بن عمرو بن علقمة أخرج له مسلم في المتابعات ، والبخاري مقرونا بغيره ، وهو صدوق له أوهام . وباقي رواته رواة «الصحيحين» .

٥ [ ٤٩٥ ] [التحفة : دق ٢٦٥٩ ] .

(٢) فيه عبد الحميد الحماني؛ صدوق يخطئ، وإسماعيل بن عبد الملك صدوق كثير الوهم، وأبو الزبير صدوق إلا أنه يدلس.

وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (٣١٩٠) أن يعزوه للحاكم.

٥ [ ٤٩٦] [الإتحاف : قط كم ٤٩٠٤] .

(٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج مسلم لحماد بن سلمة عن أبي التياح ، وقال الدارقطني في السننه» (٧٧) بعد أن أخرجه من طريق حماد : «والصواب موقوف» .

٥ [٤٩٧] [الإتحاف: مي خزجا حب قط كسم حسم ط ١٩٩٨٦] [التحفة: دت س ق ١٤٦١٨] ، وسيأتي بـرقم (٤٩٩) ، (٥٠٠) ، (٥٠٠) ، (٥٠٤) .

# المِشْتَكِيكِ عَلَاقًا خِيجَينَ



أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاء . وأَخْبَرَ فَي أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُ ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَة مَوْلَى لِآلِ الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ أَبِي بُرْدَة ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَة مَوْلَى لِآلِ الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ أَبِي بُرْدَة ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة ، يَقُولُ : سَأَلَ ﴿ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ عَظِيشَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاء ، فَإِنْ تَوْضَأَنَا بِهِ عَظِيشَنَا وَمُنْ الْمَاء ، فَإِنْ تَوْضَأَنَا بِهِ عَظِيشَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاء ، فَإِنْ تَوْضَأُ اللَّه عِنَا اللَّه عَلَى الْمُولُ اللَّه عَلَى اللَه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَ

■ وَقَدْ تَابَعَ مَالِكَ بْنَ أَنسِ عَلَى رِوَايَتِهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اللهِ عَلَى رِوَايَتِهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ: إِسْحَاقَ : وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ ، أَمَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ:

ه [ ٤٩٨] في رَشْنُ أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبُّوبَ بْنِ زَاذَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم . قال : وأخب را يُوسُفُ بْنُ يَعْقُ وب ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم ، عَنْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ شُلَيْم ، عَنْ النَّبِي يَنَا فَهُ بِرَة بْنِ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِي يَنَا فَهُ مَنْ أَبِي مُرْدَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِي يَنَا فَهُ فَوَهُ (٣) .

ه [٤٩٩] صرَّنا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح

(17 Add Houlds Com the long of made at high thousand

<sup>[[/</sup>YY]]

<sup>(</sup>١) الطهور: المُطهر. (انظر: النهاية، مادة: طهر).

<sup>(</sup>٢) لم يخرج البخاري ومسلم لسعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة . وينظر: «شرح سنن ابن ماجه» لمغلط إي (١/ ٢٥٦) .

٥[٤٩٨][الإتحاف: مي خزجاحب قط كم حم ط ١٩٩٨٦][التحفة: دت س ق ١٤٦١٨].

<sup>(</sup>٣) فيه عبد الرحمن بن إسحاق صدوق أخرج له البخاري تعليقا ، وسعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة وثقها النسائي .

٥ [ ٤٩٨] [ الإتحاف: مي خزجاحب قبط كيم حم ط ١٩٩٨٦ ] [ التحفية: دت س ق ١٤٦١٨ ] ، وتقدم برقم (٤٩٧) وسيأتي برقم (٥٠٠) ، (٥٠٥) ، (٥٠٥) )

<sup>(</sup>٤) قوله : «جدثنا أبوعلي الجسن بن علي الحافظ) قال : أخبرنا محمد بن صالح مكانه بياض في الأصل المان و وقم مقابله في الحاشية : «ظ» ، والمثبت من «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١/٣٣٤/١) . (١٩٤٠)

£ 1 1 2 4 5 1

الْكِيلِينِيُّ بِالرَّيِّ، حَلَّنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ الْأَنْصَادِيُّ، حَلَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَة ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَة ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ (١) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : أَتَى رَسُولَ اللَّه وَيَعَيُّ نَفَرٌ مِمَّنْ يَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَتَزَوَّدُ شَيْتًا مِنَ الْمَاء ، فَإِنْ يَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَتَزَوَّدُ شَيْتًا مِنَ الْمَاء ، فَإِنْ يَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَتَزَوَّدُ شَيْتًا مِنَ الْمَاء ، فَإِنْ يَوْكُ بُ الْبَحْرِ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه وَ اللَّه وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّه وَ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّه وَيَعَلَقُ : "هُو الطَّهُورُ مَا وَهُ الْحِلُ مَيْتَتُهُ" : "هُو اللَّه وَالْمُولُ اللَّه وَيَعَلِيَّةً : "هُو الطَّهُورُ مَا وَهُ الْحِلُ مَيْتَتُهُ" : "

وَقَدْ تَابَعَ الْجُلَاحُ أَبُو كَثِيرِ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمِ عَلَىٰ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْبِنِ
 سَلَمَة :

٥٠٠١] مرثناه على بن حمنهاذ العدل، أخبرنا عبيد بن عبد الواحد بن سَريك ، حد النها يخيل بن بكنير ، حد النها عن يزيد بن أبي حبيب ، حد النها المحلام أبو كشير ، وحين بن بكنير ، حد النها المنه المنه

■ وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ وَقَدْتَابَعَ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ ، وَيَزِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) قوله: «أخي بني عبد الدار» مكانه في الأصل : ( . . . عبد الدائم» ، ورقم مقابله في الحاشية : «ظ»، أه والمثبت من «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٣٣/١) . فقد مدين مسرة معدد المشاهدة المستقدة المستقدة المستقدة الم

<sup>(</sup>٢) فيه إسحاق بن إبراهيم المزني لين الجديث على المن المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه (٢)

ه[ ٠٠٠] [الإتحاف: من خزج حب قبط كم حيم ط ١٩٩٨] [التحفية : دت س ق ١٤٦١٨] ، وتقدم بسرقم المراجع من المراجع ا

# المُشِنْكِدِكِ عَلَاقِ عِلْمَا عِلَا لَا يَعْمِينَ





مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ سَعِيدَ بْنَ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَلَىٰ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي فَعَدُ الْحَدِيثِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي اللهِ الْمُحَدِيثِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ

- ٥٠١٥ أَخْرِرْنَا عَمْرُو بُنُ زِيَادِ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَة ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُنُودَة ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُنُودَة ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدُلِحٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوهُ (١) .
- ٥ [ ٥ ٢ ] أَضِرُاه أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّهِيِّ يَعَيْدُ نَحْوَهُ (٢) .
  - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ . وَأَمَّا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ :
- ٥ [ ٥ ٣] فَ مَنْ مَا الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنْ يَزِيدَ بْنَ مُحَمَّدِ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثِنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، أَنْ يَزِيدَ بْنَ مُحَمَّدِ الْثَهِ الْقُرَشِيَّ ، حَدَّثَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَى نَفَرُ (٣) رَسُولَ اللَّهِ الْقُرْشِيَّ ، فَقَالُوا : إِنَّا نَصِيدُ فِي الْبَحْرِ وَمَعَنَا مِنَ الْمَاءِ الْعَذْبِ ، فَرُبَّمَا تَخَوَّفْنَا الْعَطَشَ ، فَهَ لْ يَصْلُحُ أَنْ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ (٤) فَقَالَ : «نَعَمْ ، تَوضَّعُوا مِنْهُ» .

ه[٥٠١][الإتحاف: كم ٢١١٤١].

(١) في إسناده مبهم.

۵[۱/۲۷ب]

٥ [ ٥٠٢] [الإتحاف : كم ٢١١٤] .

(٢) فيه والدالمغيرة ؛ لا يعرف .

٥-٣٥] [الإتحاف: مي خزجا حب قبط كهم حهم ط ١٩٩٨٦] [التحفة: دت س ق ١٤٦١٨] ، وتقدم برقم (٤٩٧) . (٤٩٧) ، (٤٩٧) ، (٤٩٧) .

(٣) كتب بعده في الأصل بين السطور بخط مخالف «إلى» ، ولم يصحح عليه .

(٤) قوله: «العذب فربها . . . . من ماء البحر» مكانه بياض في الأصل ، ورقم مقابله في الحاشية: «ظ» ، والمثبت من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/٤) .





■ وَأَمَّا (١) . . . الْبُخَارِيُّ ، يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ هَذَا فِي التَّارِيخِ ، وَأَنَّهُ قَدْ رَوَىٰ عَنْهُ اللَّيْثُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ (٢) . اللَّيْثُ بْنُ أَبِى بُرْدَةَ (٢) .

وَمِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ:

٥ [ ٥ ٠ ٤] صر ثنا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَهْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ بِمِصْرَ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَهْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : «الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : «الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُ مَيْتَهُ» (٣) .

- وَمِنْهُمْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :
- ه [٥٠٥] صر ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَجَاءِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّ وَبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ غَزْوَانَ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : شُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَنِ الْوَضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : «هُو الطَّهُورُ مَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ الْوَصُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : «هُو الطَّهُورُ مَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الْوَصُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : «هُو الطَّهُورُ مَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الْوَصُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : «هُو الطَّهُورُ مَا وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنِ الْوَصُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : «هُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْوَصُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : «هُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِ الْوَصُوءِ مِنْ مَاءِ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَ
- قَالُ رَوَيْتُ فِي مُتَابَعَاتِ الْإِمَامِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي طُرُقِ هَـذَا الْحَـدِيثِ عَـنْ
   ثَلَاثَةِ لَيْسُوا مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ، وَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْـنُ إِسْـحَاقَ، وَإِسْـحَاقُ بْـنُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل بياض بمقدار كلمتين ، ورقم مقابله في الحاشية : «ظ» .

<sup>(</sup>٢) ليس في «التاريخ الكبير» ليث بن أبي بردة ، وإنها فيه (٨/ ٣٥٧) : «وقال الليث عن يزيـ د بـن أبي حبيـب عن يزيد بن محمد القرشي» . وفيه يحيل بن أيوب ؛ صدوق ربها أخطأ .

ه [٥٠٤] [الإتحاف: قبط كيم ١٨٥٩٨] [التحفية: دت س ق ٢٦١٨] ، وتقيدم بسرقم (٤٩٧)، (٩٩٩)، (٥٠٠)، (٥٠٠) وسيأتي برقم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) فيه عبد اللَّه بن محمد بن ربيعة ؟ ضعفه ابن عدي وغيره ، وإسحاق بن إبراهيم بن سهم : لا يعرف .

٥[٥٠٥] [الإتحاف: قبط كنم ٢٠٣٩٤] [التحفة: دت س ق ١٢٦١٨] ، وتقدم بسرقم (٤٩٧)، (٤٩٩)، (٥٠٠)، (٥٠٠)، (٥٠٤).



alta they a star

إِبْرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُدَامِيُّ، وَإِنَّمَا حَمَلَنِي عَلَىٰ ذَلِكَ أَنْ يَعْرِفَ الْعَالِمُ (۱) أَنَّ هَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدَ لِهَذَا الْأَصْلِ الَّذِي صَدَّرَبِهِ مَالِكُ كِتَابَ الْعَالِمُ (۱) أَنَّ هَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدَ لِهَ ذَا الْأَصْلِ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ مَالِكُ كِتَابَ الْمُوطَأُ وَتَدَاوَلَهُ فُقَهَا الْإِسْلَامِ وَشَعْهُ مِنْ عَصْرِهِ إِلَىٰ وَقْتِنَا هَذَا وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُوطَالُ وَتَدَاوَلَهُ فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُودَةَ ، عَلَى أَنَّ اسْمَ الْجَهَالَةِ لَا يُعَلِّلُ بِجَهَالَةِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُودَةَ ، عَلَى أَنَّ اسْمَ الْجَهَالَةِ مَوْفِعٌ \* عَنْهُمَا بِهَذِهِ الْمُتَابَعَاتِ (١).

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوُهُ.

أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٌّ:

٥٠٦١٥ في آثنا أَخْمَدُ بْنُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّسَوِيُّ ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي مَا عَلْ إِلِي مَعْلِي إِلْكُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : «هُوَ الطَّهُورُ مَا وُهُ الْحِلُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ : «هُوَ الطَّهُورُ مَا وُهُ الْحِلُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

■ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ ذَكَوْنَاهُ .

**ٷٲڡٞٳڿڔؿڬؙڹۼٞٳڹؚڔ**ڿ؞ٚ؞ۑۼ؞ۣڂٲؿڎڿڎ؇ٛڎڿڎۺڰڮڿۮڐڎڿڂڐ؈ڐڰڰڰ

٥ [٧٠٧] فُرَرَّتُ أُو عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ ،

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

(x-4), (\*\*\*), (\$+\$).

<sup>(</sup>١) ضبب عليه في الأصل.

P[1/7/1]

<sup>(</sup>٢) فيه أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ؛ صدوق يخطئ ، ومحمد بن غزوان قال أب وزرعة : «منكس الحديث» .

<sup>(</sup>٣٠٠**١] [الإِنْجَافِ: قِطِكم ( إِلَيْهِ إِنَّا يَ** الْمُحَادِينَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مَا مُعَالَّمُ الْعِ

<sup>(</sup>٣) في إسناده مجاهيل أب رو مدينتي . ( 31 / 31 / 3 م مدين المستحدث المستحدد المستحدد

٥[٧٠٠] [الإتحاف: قط كم ٣٣٩٦] [التحفة: ق ٢٣٩٢].

🛎 Ald Harris Sanga



حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ» (١٠) .

■ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو:

ه [ ٥٠٨] في رشن الله أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعْقُوبَ (٢) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهِفْلُ بن زِيَادٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ الطَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا الْهِفْلُ بن زِيَادٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَدُو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَدُو ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْبَحْرِ حَلَالٌ ، وَمَا أَهُ طَهُورٌ » (٣) .

ه [ ٥ • ٥] أَضِرْا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِعِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِعِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِعِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِعِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِعِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِعِ ، قَالَا : حَدُّ اللَّهِ ، إِنَّا بِي قِلَابَةَ ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ أَتَى النَّبِي عَيِّلَةً ( ٤ ) فَقَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ أَهْلُهَا أَهْلُ كِتَابٍ يَشْرَبُونَ الْخُمُورَ ، وَيَأْكُلُونَ الْخَنَازِيرَ ، فَمَا تَرَى فِي اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ أَهْلُهَا أَهْلُ كِتَابٍ يَشْرَبُونَ الْخُمُورَ ، وَيَأْكُلُونَ الْخَنَازِيرَ ، فَمَا تَرَى فِي النَّهِ عِبْ وَقُدُودِهِمْ ؟ فَقَالَ : «دَعُوهَا مَا وَجَذْتُمْ عَنْهَا بُدًا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا وَجَذْتُمْ عَنْهَا بُدًا أَنْ اللَّهُ مَا وَجَدُورَ ، وَيَأْكُلُونَ الْخَالَ لَمْ تَجِدُوا عَنْهَا الْاللَهُ ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلُكُ اللَّهُ وَمُا مَا وَجَذْتُمْ عَنْهَا بُدًا أَنَا اللَّهُ مَا وَعَنْهُا اللَّهُ مُ الْتَعْلَا الْعَلَالُونَ الْمُعْوَلِ الْعَلَالَ الْعَلَالُ اللَّهُ مَا وَجَدْتُمْ عَنْهَا بُدًا لُكُمْ وَاللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُولُولُولُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعُلْمُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالِهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْمُ الْعُولُ الْمُعْلِمُ الْعَلَالُ الْعُلْمُ الْعُلْلُولُ الْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُولُولُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْالُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُمُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُمُولُ الْعُلْمُ اللْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُل

<sup>(</sup>١) فيه الحسن بن بشر ؛ صدوق يخطئ ، وأبو الزبير صدوق ، إلا أنه يدلس .

٥ [ ٥٠٨] [الإتحاف: قط كم ١١٧٠١].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العباس بن محمد بن يعقوب» ، والتصويب من «الإتحاف» ، شم علق الحافظ ابن حجر قائلا: «لكن قال: عن الأوزاعي ، بدل: المثنى ، وهو وهم منه ، أو من شيخه» .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ أبن حجر في «الإتحاف» : «من طريق المثنى ، عن عمرو - والمثنى ضعيف ، ووقع في رواية الحاكم : الأوزاعي بدل المثنى ، وهو غير محفوظ» .

ه[٥٠٩] [الإتحاف: كم حم ١١٨٧٤] [التحفة: ق ١١٨٦٥ - د ١١٨٧٧ – ع ١١٨٧٥ = ت ١١٨٨٠] ، وسيأتي برقم (٥١٠)، (٥١١)، (٥١١) . (٥١٣) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «أتسى النبسي ﷺ في الأصل : «أن النبسي ﷺ ، ورقسم في الحاشسية بسرقم : «ظ» ، والمُثبت مَسْنُ و التلخيص ، للذهبي (١/١٤٣) . من من المناسب المناسب المناسب المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة المناسبة المن

<sup>(</sup>٥) بدا: مفرًّا. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مآدة: بَدُد).

<sup>(</sup>٦) ضبب عليه في الأصل.





بُدًّا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ» ، وَقَالَ: «أَنْضِحُوهَا بِالْمَاءِ» ، ثُمَّ قَالَ: «اطْبُخُوا فِيهَا وَكُلُوا» ، ثَالَ حَمَّادٌ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «وَاشْرَبُوا» (١).

- وَهَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُّوبَ .
- ٥١٠١٥ أخب راه أَبُو بَكْرِ بْنَ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِكْبَةَ الْخُشَنِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَيْلَا ، قَالَ : إِنَّا بِأَرْضِ عَامَّتُهُ أَهْلُ كِتَابٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيتِهِمْ ؟ فَقَالَ : «دَعُوا مَا وَجَدْتُمْ مِنْهَا بُدًّا ، قَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا ، فَإِنْ لَمْ الْبُحُوا» (٢) .
  - وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً .
- ٥١١١٥] صرثنا أَبُوعَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكُرَم ﴿ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ خَالِيدٍ ، عَنْ مُكْرَم ﴿ ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ، عَنْ خَالِيدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ عَنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : «اغْسِلُوهَا ثُمَّ اطْبُحُوا فِيهَا» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، فَإِنْ عَلَّلَاهُ بِحَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) قد أخرجه البخاري (٤٧٤)، (٥٤٤)، (٥٤٩٢)، ومسلم (١٩٨٤) عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، وقد قيل: «إنه أبي ثعلبة الخشني، بنحوه. ولم يرد في «الصحيحين» رواية أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني، وقد قيل: «إنه لم يسمع منه». وينظر لمعرفة أوجه الاختلاف فيه على أبي قلابة والراجح منها: «العلل» للدارقطني (٣٢١/٦).

٥[٠١٠] [الإتحاف: كم حمم ١٧٤١٤] [التحفة: ق ١١٨٧٦- د ١١٨٧٢- ع ١١٨٨٠- ت ١١٨٨٠] ، وتقدم برقم (٥٠٩) وسيأتي برقم (٥١١) ، (٥١٢) ، (٥١٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق .

٥[٥١١] [الإتحاف: كم حمم ١٧٤١٤] [التحفة: ع ١١٨٧٠ - ق ١١٨٦٩ - د ١١٨٧٢ - ت ١١٨٨٠] ، وتقدم برقم (٥٠٩)، (٥١٩) ، (٥١٩).

سَلَمَةَ وَهُشَيْمٍ عَنْ جَالِيدٍ ، حَيْثُ وَاهَا أَبَ الْسَمَاءَ الرَّحِسِيَّ فِي الْإِسْنَاهِ فَإِنَّهُ أَيْضًا صَحِيمٌ ، يَلْزَمُ إِخْرَاجُهُ فِنِي الصَّحِيحِ عَلَى أَنَّ أَبَا قِلابَةَ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةً (١).

أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَّمَةً :

٥ [١٥ ] فَأَخْبَ زَاه أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم الرَّاذِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلْاً: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلْاَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُو بَ ، عَنْ أَبِي قِلْاَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا إِلَي قِلْاَبَةَ الْخُشَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : "فَإِنْ لَلْهُ إِنَّا لِللهِ إِنَّا بِالْحُومِ اللهِ إِنَّا لَمْ تَجِدُوا فَارْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَطْبُحُ فِي قُدُورِهِمْ ، وَنَشْرَبُ فِي آنِيتِهِمْ ؟ قَالَ : "فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا (٢) ".

#### ■ وَأُمَّا حَدِيثُ هُشَيْمٍ:

ه [٥١٣] فحسة شنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالِهِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ فَقُلْتُ : إِنَّا نَغْزُو وَنَسِيرُ فِي أَرْضِ (٣) أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ فَقُلْتُ : إِنَّا نَغْزُو وَنَسِيرُ فِي أَرْضِ (٣) اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

٥[ ١٢ ٥] [ الإتحاف: كم حم ١٧٤١٤ ] [ التحفة: ق ١١٨٦٩ - د ١١٨٧٢ - ع ١١٨٧٠ - ت ١١٨٨٠ ] ، وتقدم برقم (٥٠٩) ، (٥١٠) ، (٥١٠) وسيأتي برقم (٥١٣) .

<sup>(</sup>٢) فارحضوها: اغسلوها. (انظر: النهاية، مادة: رحض).

ه[۱۳] [الإتحاف: كم حسم ١٧٤١٤] [التحفة: ق ١١٨٧١ - د ١١٨٧٧ - ع ١١٨٧٠ - ت ١١٨٨٠] ، وتقدم برقم (٥٠٩)، (٥١٠)، (٥١١)، (٥١١) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: إنا نغزو ونسير في أرض» مكانه بياض في الأصل بمقدار نصف سطر، ورقم مقابله في حاشية الأصل برقم: «ظ»، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١/٣٣).

<sup>(</sup>٤) كتب في حاشية الأصل: «آنياتهم» ، ولم يرقم عليه بشيء .

### المُسْتَكِدَكُ عَلَى الصَّاحِينَ عَلَى السَّمَةِ عَلَى السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمَةِ ال





- ٥١٤١٥ أخب رَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ جُلُودِ السِّبَاع (١٠).
- ٥ [٥١٥] أَضِوْ أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَيُّـوبَ وَيُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحُوهِ.

  بِنَحْوِهِ.
- رَوَاهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، فَقَالَ فِيهِ عَنْ شُعْبَةَ ، وَهُـوَ وَهُـمٌ مِنْهُ ، وَهَلَوْ الْمَهُ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ ، وَأَبُـوهُ أُسَامَةُ بْـنُ عُمَيْرِ صَحَابِيٌّ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ مُحَرَّجٌ حَدِيثُهُ فِي الْمَسَانِيدِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ .
- ٥١٦١٥ صر الله بن إسبال إسبال إسبال المسال ا
  - عبس يدور ير عَهُذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣) .

٥[٤] [الإتحاف: مي جاكم حم ٢١٨] [التحفة: دت س ١٣١].

<sup>(</sup>۱) عبد الوهاب بن عطاء صدوق ربها أخطأ ، وابن أبي عروبة اختلط ، وقد قال الترمذي في «جامعه» (۱۷۷۰) : «ولا نعلم أحدا قال : عن أبى المليخ ، عن أبيه غير سعيد بن أبي غروبة» ، شم رجع الرواية المرسلة عن أبي المليخ ، عن النبي عليه .

<sup>0[10][</sup>الإتحاف: مي جاكم حم 218][التحفة: ديت س 132]. . . يناذ بأداء المديد عاد المديد والمعاد والمعاد

٥[١٦٥][الإتحاف: خزطح حب كم حم ٧١٣٦] ، وسيأتي برقم (٥٨٦) . وحد ١٥ ... من مع و معمد و المعتدد

<sup>(</sup>٢) مد: كَيْلٌ مِقدار ربع الصاع، ما يعادل: (٥٠٩) جرامات. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٠٠٠) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن الشيخين لم يخرجا لحبيب بين زيد الأنصاري . وقد تبابع المن أبي زائدة أبو داود الطيالسي - كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٥٨) ، ورواه غندر ، عن شعبة ، عن حبيب بن زيد ، عن عباد بن تميم ، عن جلته أم عمارة ، عن النبي على ، قال أبوزرعة : «الصحيح عندي حديث غندر» . اه. .



- ٥ [١٥ ] أَضِرُ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الشَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمَدِينِيِّ . وَأَضِرُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ اللَّهِ هُ الرُّهْرِيِّ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عُرُوهُ ، عَنْ عَمْرَة (١) ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُ وَلَا مُعْمَرٌ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هُ وَلَا مُعْمَر بَعْ فَرَا لِللَّهِ هُو مَنْ سَبْعِ قِرَبِ (٢) لَمْ تُحْلَلُ أَوْكِيَ تُهُنَّ (٣) وَسَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْ مُنْ مَنْ صَابَ فِيهِ : «صُبُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ (٢) لَمْ تُحْلَلُ أَوْكِيَ تُهُنَّ (٣) لَمَ تُحْلَلُ أَوْكِيَ تُهُنَّ أَعْلَى اللَّهُ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ (٢) لَمْ تُخْلَلُ أَوْكِيَ تُهُنَّ أَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مَا مَنْ فِيهِ : هُ فَالْتُ عَائِشَةُ : فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مُخْتَضَبِ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحُولِ لَكُولِي الْمَاءَ ، فَطَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَ ثُمَّ حَرَجَ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَـرْطِ الـشَّيْخَيْنِ ، وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ لِأَنَّ هِـشَامَ بْـنَ يُوسُـفَ الصَّنْعَانِيَّ وَمُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدِ الْمَعْمَرِيَّ لَمْ يَذْكُرَا عَمْرَةَ فِي إِسْنَادِهِ (١٤).

أَمَّا حَدِيثُ هِشَامٍ:

٥ [ ١٨] فَأُخْبِ رَاه أَبِو النَّصْرِ الْفَقِية ، حَدَّثَنَا عُثْمَ ان بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ (٥). وَأَخْبَرَنِي

٥[٧١٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ٢٢٠٩٤] [التحفة: س ١٦٦٧٦] ، وسيأتي برقم (٥١٨)، (٥١٩)، (٤٣٩)

(١) في الأصل: «عمرو» والصواب ما أثبتناه كها في «الإتحاف»، والحديث أخرجه إسحاق في «مسنده» (٢/ ١٥١) و «مسند أحمد» (٩٧/٤٢) وغيرهما من طريق عبد الرزاق فقال: «عن عروة أو عمرة»، وجاء في «مصنف عبد الرزاق» (٥/ ٤٣٠): «وأخبرني عروة عن غيره» وهو تصحيف.

[[1/3/]]

- (٢) قرب: جمع قربة ، وهي: وعاء من جلد يستعمل لحفظ الماء أو اللبن أو الزيت. (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: قرب).
  - (٣) أوكيتهن: جمع وكاء: الخيط الذي يشدبه الوعاء. (انظر: النهاية، مادة: وكا). والمنافقة على المنافقة الم
- (٤) رواته رواة «الصحيحين»، وأخرجه البخباري (٢٠١)، (٢٧٢)، (٢٦٠٤)، (٢٦٠٤)، (٣١٠٩)، (٣١٠٩)، (٤٤٢٣)، (٤٠١٤)، (٤٠١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١٤)، (٥٧١
- ٥[٨٨٥] [الإتحاف: خز حب كم حم ٩٤ ٢٢٠] [التحفية: س ١٦٦٧٦] ، وتقدم برقم (١٧٥) وسيأتي برقم (٥١٩) ، (٤٤٣٩) .
- (٥) كذا الإسناد بالأصل، ووقع بعده في «الإتحاف»: «حدثنا علي بن المديني، حدثنا هشام، به». وهشام هذا هو ابن يوسف الصنعاني يرويه عن معمر عن عروة عن عائشة به كها أشار الحاكم، وأخرجه من طريق هشام ابن حبان في «صحيحه» (٦٥٩٩).

### المُسْتَدِينِ عَالِقِ الْجَيْحِينِ



عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَ لَانِيُّ ، حَدَّثَنَا (' ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ : «صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْع قِرَبٍ» ('').

And the second of the second second

■ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيِّ :

٥ [٥١٩] في رَثْنَ أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنْ فُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُوْقَةَ ، عَنْ عَالِمَشَّةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : «صُبُّوا عَلَيٍّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ » . ا

■ كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ<sup>(٣)</sup>.

٥ [ ٧٠ ] مرثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْ شَاذَ ، حَدَّنَنَا إِسْ مَاعِيلُ بْنُ إِسْ حَاقَ الْقَاضِي ، وأَحْبُرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوَمَّلِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوَمَّلِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، فَحَمَّدُ بْنُ الْمُوَمَّلِ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، فَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّثَنَا اللهُ الْفُضُلُ بْنُ بِلَالٍ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ فَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّثَنَا اللهُ الدُّمَنِ بْنُ أَبِي بَكُورُ وَمَعَهُ سِوَاكُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكُورُ وَمَعَهُ سِوَاكُ يَسْتَنُ (٤) بِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ ، فَقَ ضَمْتُهُ (٥) ، يَسْتَنُ (٤) بِهِ ، فَقُلْتُ لُهُ : أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ ، فَقَ ضَمْتُهُ (٥) ، فَمَ مَضَغْتُهُ ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ فَاسْتَنَّ بِهِ ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى صَدْرِي .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

<sup>(</sup>١) بعده بياض بالأصل ، وكذا في «الإتحاف» وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٢) هنا سقط في النسخ ، وكذا وقع في نسخة الحافظ - كما في «الإتحاف».

٥ [ ٥ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٢٢٠٩٤ [ التحفة : س ١٦٦٧٦ ] ، وتقدم برقم (٥١٧ ) ، (٥١٨ ) وسيأتي برقم (٤٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن محمد بن حميد لم يخرج له البخاري .

٥[ ٥٢ ] [التحفة : خ ٥٦٩٤ ] .

<sup>(</sup>٤) يستن: الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان، أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن).

<sup>(</sup>٥) فقضمته : مضغته بأسناني ولينته . (انظر : النهاية ، مادة : قضم) .

<sup>(</sup>٦) كتب في حاشية الأصل: «بلى أخرجه البخاري في أماكن من صحيحه» ، ورقم فوقه: «ح» . والحديث أخرجه البخاري (٩٠٠) ، (٤٤٣٠) عن إسهاعيل بن أبي أويس ، به ، بمثله .



٥٢١٦ أَضِرُا أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَكَّانُ ، حَدَّثَنَا عَلَّامُ بْنُ عَلِيٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبُو الْأَخْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ ، حَدَّثَنَا عَثَامُ بْنُ عَلِيٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبُو الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبُو اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا يُنْ يُصَلِّي وَكُعْتَيْنِ مِنَ اللَّهِ يَعَلِيْ يُنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

٥ [ ٢٧ ] أَضِوْ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي . وأَضِوْ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَد الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوة ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاق ، قَالَ : ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُرُوة ، عَنْ عُرُوة ، عَنْ عَرُوة ، عَنْ عَرُوة ، عَنْ عَرُوة ، عَنْ عَرْفَة ، عَنْ عَرْفَة ، عَنْ عَرْفَة ، فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي تَسْتَاكُ لَهَا اللهُ عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي تَسْتَاكُ لَهَا الْعَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا تَسْتَاكُ لَهَا سَبْعُونَ ضِعْفًا » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

٥٢١] [الإتحاف: كم حم ٧٤٤١] [التحفة: س ق ٥٤٨٠].

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن أبا الأحوص محمد بن حيان لم يخرج له البخاري ، وعشام بن على لم يخرج له مسلم . وقد أخرج مسلم نحو هذا الحديث عن حبيب ، عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده . قال مغلطاي في «شرح ابن ماجه» (۱/ ٥٢) : «وليس كها زعم ؛ لكونه على شرط البخاري وحده لتفرده بعثام - فيها ذكره ابن سرور وغيره - عندما رواه عن محمد بن عبد الله بن بزيع ، ناعثام ، فذكره مختصرا ، وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن الأعمش إلا عثام بن على ، وهو ثقة .

٥[٥٢٢][الإتحاف : خزكم المروزي حم ٥٩٠٩].

<sup>۩[</sup>١/٧٤ب]

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فيه محمد بن إسحاق ؛ صدوق يدلس ، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. قال الدارقطني في «علله» (١٤/ ٩٢) : «ويقال : إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي ؛ لأنه كان زميله إلى الري في صحابة المهدي ، ومعاوية بن يحيى ضعيف» .

وقال الإمام ابن القيم في «المنار المنيف» (ص٢١): «هكذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في «صحيحه» إلا أنه قال: «إن صح الخبر»، قال: «وإنها استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وإنها دلسه عنه، وقد قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: «إذا قال ابن إسحاق:



- ٥ [ ٢٣ ] صر ثنا علي بن حمشاذ ، حدَّننا إسماعيل بن إسحاق الْقاضِي ، حدَّننا عارِم بن الْفَضلِ . وصر ثن مُحمَّد بن صَالِح بن هاني ، حدَّننا يَحْيَى بن مُحمَّد بن يَحْيَى ، حَدَّننا عَمْدُ اللَّهِ بن عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بن عَبْدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَة : السَّرَاجُ ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَة : «لَوْلًا أَنْ أَشُقُ (١) عَلَى أُمِّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ ، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاة الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ » .
- وَقَدْ خَرَّجَا حَدِيثَ (٢) أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَلَمْ يُخَرِّجَا لَفْظَ الْفَرْضِ فِيهِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا جَمِيعًا، وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ وَلَهُ شَاهِدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ (٣).
- ه [378] أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَاطٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَالُ ، حَدَّثَنِي مَنْصُولٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَنْ النَّبِي يَكِيدٌ ، قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ أَنْ النَّيِي يَكِيدٌ ، قَالَ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ مَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ» (١٤) .

٥[٥٢٥] صرتنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُ وَبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ

<sup>- «</sup>وذكر فلان»؛ فلم يسمعه». وقد أخرجه الحاكم في «صحيحه»، وقال: «هو صحيح على شرط مسلم»، ولم يصنع الحاكم شيئا؛ فإن مسلما لم يرو في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا، ولا احتج بابن إسحاق، وإنها أخرج له في المتابعات والشواهد، وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره». اه.

٥[٣٢٥] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٨٤٣] [التحفة: س ١٤٣٩٨] والإتحاف: طح حب كم حم ١٨٤٣] التحفة: س ١٤٣٥] ١٤ التحفة على المالة الم

<sup>(</sup>١) أشق: أثقل عليهم، من المشقة، وهي: الشدة. (انظر: النهاية، مادة: شقق).

<sup>(</sup>٢) قوله : "وقد خرجا حديث مكانه بياض في الأصل بمقدار سطر، وأثبتناه من "البدر المنير" (١/٦١٧).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على فرط الشيخين؛ فلم يخرج البخاري لعبد الرحن السراج، ولم يرد عند مسلم رواية للسراج عن سعيد المقبري من من المناسبة عن سعيد المقبري من المناسبة عن سعيد المناسبة عن المن

وفاك الإصواف النايد في المثل النايف " (ص) ( ٢) : "هكاذا وولد الإمام العد يابل. [٦٨٤٨ مُح: خلجُها] [٥٤٤] و



شَاذَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . وَأَخْبَرَ فَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَ نَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَلَمَة (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (٢) .

- رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمَخْزُومِيِّ.
- ٥ [ ٢٦ ] أَضِوْه أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسٍ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ صَالِح ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُوسَىٰ ، عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ » .

  لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِيَعْقُوبَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِ شُونِ ، وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِ شُونِ ، وَاسْمُ أَبِي سَلَمَةَ دِينَارٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ (٣) .
- ٥ [٧٧٥] حرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا وَرُوعَ الْحَبَابِ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ وَيُدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في «الإتحاف»: «وهم الحاكم، وإنها الحديث عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، وليس للهاجشون هنا رواية، والله أعلم؛ اهم.

<sup>(</sup>Y) فيه يعقوب بن أبي سلمة ؟ مجهول الحال ، وسلمة لين الحديث ، وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٣٢) : «سألت محمدا عن هذا الحديث ، فقال : «محمد بن موسى المخزومي لا بأس به مقارب الحديث ، ويعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له سماع من أبيه ، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة» ، قال أبو عيسى : «سمعت إسحاق بن منصور يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : «لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد» .

٥[٢٦٥] [الإتحاف: حم قط كم ١٨٨٨٧] [التحفة: دق ١٣٤٧٦] ، وتقدم برقم (٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الإتحاف»: «وهم الحاكم، وإنها الحديث عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، وليس للهاجشون هنارواية، والله أعلم اهر من المدين الم

#### المشتكارك على الصلحات





الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا ﴿ وُضُوءَ لَهُ وَضُوءَ لَهُ وَضُوءَ لَهُ وَضُوءَ لَهُ وَخُدُو اللهِ عَلَيْهِ » .

■ فَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ بُنْدَارِ الزَّاهِدُ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَثْرَمُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ عَمَّنْ يَتَوَضَّأُ وَلَا يُسَمِّي ، فَقَالَ أَحْمَدُ : أَحْسَنُ مَا يُرْوَىٰ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ (١).

٥ [ ٢٨٥] أَخُبَرِنى أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسِ الْعَنَزِيُ (٢) ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُ ، وَصَرَىٰ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَ هُ ، حَدَّثَنَا بِشُر بْنُ مُوسَى الْأُسَدِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى السُّلَمِيُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْأَسَدِيُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَعْيَى السُّلَمِيُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اللَّهُ وَيَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبّاسٍ : أَتُحِبُونَ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ وَسُولُ اللَّهِ وَيَعَلِيْ يَتَوَصَّأُ (٣) ، فَدَعَا بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ عَرْفَةً فَمَ ضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَىٰ فَعْسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَفَضَ يَدَهُ ، فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَلْكَ ، وَالْيُسْرَىٰ مِفْلَ ذَلِكَ ، وَالْيُسْرَىٰ مِفْلَ ذَلِكَ ، وَمُسَحَ بِأَسْفَلِ النَّعْلَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيمَا النَّعْلُ ، وَالْيُسْرَىٰ مِفْلَ ذَلِكَ ، وَمَسَحَ بِأَسْفَلِ النَّعْلَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِمَا النَّعْلُ ، وَالْيُسْرَىٰ مِفْلَ ذَلِكَ ، وَمَسَحَ بِأَسْفَلِ النَّعْلَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِمَ اللَّهُ الْنَعْلَيْنِ ، وَمُمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِمَ اللَّهُ وَالْعَمْ وَالْمُ الْمُعَلِيْنِ ، فَمَّ قَالَ : هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهُ وَالْمَ

<sup>[[</sup>YO/Y]@

<sup>(</sup>۱) زيد بن الحباب صدوق يخطئ في حديث الثوري ، وكثير بن زيد صدوق يخطئ ، وربيح بن عبد الرحم نبن أبي سعيد الخدري: قال الحافظ: مقبول. وقد روئ عنه جمع ، وقال أبو زرعة: شيخ ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به . وانظر «العلل الكبير» للترمذي ، ورواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١١٠) فقال: «حدثنا أحمد بن حفص السعدي قال سئل أحمد بن حنبل يعني وهو حاضر عن التسمية في الوضوء ، فقال: لا أعلم حديثا يثبت أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح ، وربيح رجل ليس بمعروف».

٥[٨٢٨] [الإتحاف: مي خز طع حب كم خ حم ٨٢٢٤] [التحفة: خ د (ت) س ق ٩٧٨] ، وسيأتي برقم (٩٣٣) ، (٤٤٨) ، (٤٤٨) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العبدي» وهو خطأ. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٥/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله على يتوضأ ، مكانه بياض في الأصل ، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٥٨).



- عَلَىٰ صَحِيثُ صَحِيحُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ فُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَيَّا مُوَةً مَرَّةً ، وَهُو مَحْدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَعَلِيْ تَوَضَأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَهُو مُحْمَلٌ ، وَحَدِيثُ هِشَام بْنِ سَعْدٍ هَذَا مُفَسِّرُ (١)
- ٥٢٩١٥ حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنْ يَعْقُوبَ وَحَدَّنَا أَسَيْدُ بِنَ عَاصِم ، حَدَّنَا الْحَسَيْنُ بِنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ . وَأَجْبَ رَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ أَخْمَدَ الْمَحْبُوبِي ، وَأَجْبَ رَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ أَخْمَدَ الْمَحْبُوبِي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمِ مِن قَيلًا فَ اللّهِ مَنْ أَلِيهِ وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَنْ عَاصِمِ مُن أَلْهُ اللّهِ مَنْ أَلِيهِ وَأَلَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَنْ عَاصِمِ مِن لِقَيطِ بِنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَلِيهِ مَأَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَشْيَاء ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَنْ عَاصِم بِن لَقِيطِ بِنِ صَبِرَةً ، عَنْ أَلِيهِ مَأْنَهُ أَتَى النَّبِي عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَشْيَاء ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى اللَّيْ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ».
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَهُ وَ فِي جُمْلَةِ مَا قُلْنَا: إِنَّهُمَا أَعْرَضَا عَنِ الصَّحَابِيِّ الَّذِي لَا يَرُوي عَنْهُ غَيْرُ الْوَاحِدِ ، وَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِبَعْضِ هَذَا النَّوْعِ (٣).

فَأَمَّا أَبُو هَاشِم إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرِ الْقَارِئُ فَإِنَّهُ مِنْ كِبَارِ الْمَكِّيِّينَ، رَوَىٰ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ غَيْرُ الشَّوْرِيِّ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمُ: ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، وَيَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْم، وَغَيْرَهُمْ.

أُمَّا حَدِيثُ ابْنُ جُرَيْجٍ:

٥ [٥٣٠] فأخبرناه أبو بَكْرِ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللَّهِ بن عَمْرِو (١) الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ إذ لم يخرج مسلم لخلاد بن يحيى السلمي، وفيه هشام بن سعد؛ صدوق له أوهام .

٥[٩٢٩][الإتحاف: مي خزجا حب كم الدولابي حم ١٦٤٤١][التحفة: دت س ق ١١١٧٢] ، وسيأتي بـرقم (٥٣٢)، (٦٦٠)، (٧٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) خلل الأصابع: التخليل: إدخال الشيء في خلال الشيء، وهو وسطه. والمراد: تفريق أصابع اليدين في الوضوء. (انظر: النهاية، مادة: خلل).

<sup>(</sup>٣) رواته كلهم ثقات.

٥[ ٥٣٠] [الإتحاف: مي خزجا حب كم الدولابي حم ١٦٤٤١] [التحفة: دت س ق ١١١٧٧].

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي «الإتحاف»: «محمد بن عبد الله» غير منسوب ولعله الشافعي فقد أكثر الحاكم في «المستدرك» من الرواية عن أبي بكر بن عبد الله الشافعي، عن محمد بن الفرج.

مُحَمَّدُ بنُ الْفَرِجِ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ بنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ﴿ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْمُعْمَدِ ، عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَطْلُبَ انِ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَطْلُبَ انِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَتَطَلَّعُ عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَطْلُبَ اللَّهِ عَلَيْ يَتَطَلَّعُ عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ مُو وَصَاحِبٌ لَهُ يَطْلُبَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ ، يَعْمُ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ : «هَلْ أَطْعَمَكُمَا أَحَدٌ ؟ » ، فَقُلْتُ : نَعَمْ ، يَا رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَتَكُونَ صَائِمًا » ( \* أَسُبِعِ الْوُصُومَ ، وَخَلِّلِ الْأَصَابِع ، وَإِذَا عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ : « أَلْمُ عَلَى اللَّهُ مَا لِعُمْ اللَّهُ مَا لِعُمْ اللَّهُ مَا إِلَا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » ( \* ) . « أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُ اللّهُ مَا لِعْ مُو وَصَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا اللّهِ مَا إِلَا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ﴾ ( \* أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » ( \* أَنْ تَكُونَ صَائِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

■ وَأَمَّا حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ:

■ وَأُمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ:

٥ [ ٣٢ ه ] فحر بن أَبُو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا

١٥ /١]١

<sup>(</sup>١) يتكفأ: يتهايل إلى قُدَّام، (انظر: النهاية، مادة: كفأ).

<sup>(</sup>٢) فيه محمد بن الفرج: صدوق ربها وهم.

ه [ ٢٩٥] [الإتحاف: أمني خزجا بحب كم الدولان حبم ٤٩٦٤٤] [التجفة: دَتَ مَنْ قَ ١١٧٧ [ ] ، وَسُنَيَأَتَي بُـرَقَم (٢٩٥٤) ، (٢٩٠٧) ، (٧٢٩٠) .

<sup>(</sup>٣) الظعينة : المرأة ، والجمع : ظُغن وظُغن وظُغائن وأظعان . والمراد هنا : الزوجة . (انظئوك النهائية ، همادة ؛ ظعن) . من المساملة في يعد المفاصلة المساملة في به يها إلى المسام المسامة في يعد سامة ١٩٤٤ (١١٥٠) ٥

٥ [ ٣٣٥] [ الإتحاف: مني جن اجا حب كم الدولاي حم ١٤٤١ كـ [ اللتحف: دنت الله ق ٢٧٤١ كـ و تُقلِلُم الرقم الرقم ال

**E9V** 

يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْم ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَة ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَىٰ مَاصِمَ بْنَ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَة ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوء ، فَقَالَ : «أَسْبِغِ الْوُصُوء ، وَسَولِ اللَّهِ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوء ، فَقَالَ : «أَسْبِغِ الْوُصُوء ، وَحَلُلْ بَيْنَ الْأَصَابِع ، وَبَالِغْ فِي الإسْتِنْشَاقِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » .

- وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
- ه [٣٣٥] أخبرُاه بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ قَارِظِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي خَطَفَانَ الْمُرِّيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاقًا» (١٠) .
- ٥[٤٣٥] أخب را أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيْ ، حَدَّفَنَا سَعِيدُ بن مَسْعُودِ ، حَدَّفَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن مُوسَى ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ . وأخب را أَحْمَدُ بن جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّفَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن أَحْمَدَ بن حَنْبَلِ ، حَدَّفَنِي أَبِي ، حَدَّفَنِي عَبْدُ الرَّزَاقِ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّفَنِي أَبِي ، حَدَّفَنِي عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بنِ شَقِيقٍ ، عَنْ شَقِيقٍ بنِ سَلَمَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوْضَا أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَامِرِ بنِ شَقِيقٍ ، عَنْ شَقِيقٍ بنِ سَلَمَةً ، قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوْضَا أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، وَمَنْ مَقْلِ أَنْ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَخَلَلُ لِحْيَتَهُ فَلَاثًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُ وَلَى اللَّهِ وَالْدَيْ رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ ١٠ .
- قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَىٰ إِخْرَاجِ طُرُقٍ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ فِي دُبُرِ وُضُوئِهِ ، وَلَمْ يَلْدُكُرَا فِي رُوايَاتِهِمَا تَخْلِيلَ اللِّحْيَةِ ثَلَاثًا ، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، قَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ غَيْرِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ طَعْنَا بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ (٢) .

٥ [ ٥٣٣ ] [ الإتحاف : جاكم حم ٩١٣٦ ] [التحفة : د (س) ق ٦٥٦٧ ] .

<sup>(</sup>١) فيه خالد بن مخلد صدوق يتشيع ، وله أفراد .

٥ [ ٥٣٤] [الإتحاف: مي خزجا طح حب قط كم ١٣٦٧٢] [التحفة: د ٩٨١٠].

<sup>[</sup>โV٦/١]ชิ

<sup>(</sup>٢) فيه عامر بن شقيق لين الحديث . وقال الترمذي في «العلل الكبير» (٣٣) : «قال محمد : «أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان» ، قلت : إنهم يتكلمون في هذا الحديث ، فقال : «هو حسن»» .





وَلَهُ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَائِشَة .

#### أَمَّا حَدِيثُ عَمَّارِ:

٥ [٥٣٥] فحسر شن أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا بِشُرُبْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ . وَأَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَنْصُورِيُّ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ . وَأَخْبَرَنَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَنْصُورِيُّ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ يَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، الْبُنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ ، أَنْ أَبِي عُمَرَ ، قَالَا : تُحَدِّلُ اللَّهِ يَتَقَلَّلُ الْحَيْتَهُ فَقِيلَ لَهُ : تُخَلِّلُ الْحِيَتَكُ ؟ ، فَقَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعَالَى لِحْيَتَهُ أَلُ لِحْيَتَهُ اللَّهِ عَمَّادِ بُن يَاسِرٍ يَتَوَضَّا أُو فَخَلِّلُ لِحْيَتَهُ وَقِيلَ لَهُ : تُحَلِّلُ الْحِيَّةُ يُحَلِّلُ الْحَيْتَهُ اللَّهُ عَمَّادَ بْنُ وَسُولَ اللَّهِ يَعَلِيلًا يُحْتَلُلُ الْحُيَتَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعَلِيلًا يُحْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُوسَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُمْدِيلَةُ اللَّهُ الْحَلَى الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٣٦] قال سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَـنْ حَـسَّانَ بْـنِ بِـلَالِ ، عَنْ عَمَّانِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ (٢).

٥ [ ٥٣٥ ] [الإتحاف: كم ١٤٩٣٠ ] [التحفة: ت ق ١٠٣٤٦ ].

<sup>(</sup>۱) فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف ، وهم الحاكم تَحَلَقَهُ فعينه : الجزري ، ولم يسمع أبو أمية هذا الحديث من حسان بن بلال . وقد رواه الطيالسي (۱۸۰) والحميدي (۱۶۱) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۸) - ثلاثتهم ، عن ابن عيينة ، عن عبد الكريم بن أمية ، عن حسان بن بلال ، عن عهار ، به . ورواه ابن ماجه (۲۹۹) من طريق محمد بن أبي عمر العدني ، عن ابن عيينة ، به . قال الحافظ ابن حجر في «الإتحاف» (۱۶۹۳) : «قوله : إنه صحيح غير صحيح ، بل هو معلول ، وما وقع عنده في نسب عبد الكريم وهم ، وإنها هو أبو أمية ، وقد ضعفه الجمهور . وقال الترمذي في «جامعه» : سمعت عبد الكريم من حسان إسحاق بن منصور يقول : سمعت أحمد بن حنبل يقول : قال ابن عيينة : لم يسمع عبد الكريم من حسان حديث التخليل . وقال البخاري : لا يصح حديث سعيد . وقال ابن أبي حاتم : قلت لأبي : أهو صحيح ؟ فقال : لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة . قال ابن دقيق العيد : ليس هذا بعلة قوية . قلت : قد بين ابن المديني علة هذا الحديث ، فقال : لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم ، والله أعلم» . اهد .

٥ [ ٥٣٦] [الإتحاف: كم ١٤٩٣٠].

<sup>(</sup>٢) أعله ابن المديني بأن قتادة لم يسمعه إلا من عبد الكريم بن أبي المخارق ، وينظر: «الإتحاف» (١٤٩٣٠). وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٤٨٨): «قال أبي: «لم يحدث بهذا أحد سوئ ابن عيينة ، عن ابن أبي عروبة» . قلت: هو صحيح؟ قال: «لو كان صحيحا ، لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر ؛ وهذا أيضا مما يوهنه» . اه. .



وَأُمَّا حَدِيثُ أُنَسِ بْنِ مَالِكٍ :

ه [ ٥٣٧ ] في رَشْنَ عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الزُهْرِيِّ ، عَنِ الزُهْمُ الْمُ الْعَدْلِيْ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَّالِ لِحْيَتَهُ وَلَاللَّ اللَّهُ عَنِي اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ ال

ه [٣٨٥] وصر ثنا عَلِيُ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ تَوَضَّا وَحَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، وَقَالَ : «بهَذَا أَمَرَنِي رَبِي» (٢).

وأمًّا حَدِيثُ عَائِشَةً:

ه [٥٣٩] في رشن الله أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ فَيَاضٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ ثَرْوَانَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَل .

■ وَهَذَا شَاهِدٌ صَحِيحٌ فِي مَسْحِ بَاطِنِ الْأُذُنَيْنِ (٣).

٥[٧٣٥] [الإتحاف: كم ١٧٥٧] [التحفة: د ١٦٤٩ - ق ١٦٨٠] ، وسيأتي برقم (٥٣٨)، (٥٤٠).

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «التلخيص» (۱/ ٢٧٥): «قال الذهلي في «الزهريات»: «حدثنا محمد بن خالد الصفار من أصله – وكان صدوقا، ثنا محمد بن حرب، ثنا الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، أن رسول الله علي توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته وخلل بأصابعه، وقال: «هكذا أمرني ربي». رجاله ثقات إلا أنه معلول». قال الذهلي: «ثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، أنه بلغه عن أنس»».

٥[ ٥٣٨] [الإتحاف: كم ١٨٦٥] [التحفة: د ١٦٤٩ - ق ١٦٨٠] ، وتقدم برقم (٥٣٧) وسيأتي برقم (٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) أعله أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه (١/ ٥٢٥) ، وقال : «الخطأ من مروان ؛ موسى بن أبي عائشة يحدث عن رجل ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس ، عن النبي عليه الله .

٥ (٥٣٩] [الإتحاف: كم حم ٢١٧٤٧].

<sup>(</sup>٣) هلال بن فياض صدوق له أوهام وأفراد . قال أبوحاتم : الا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية حديث،



٥٤٠١ مر أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضِرِ الْأَذْدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (١) بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ خُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، حَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ تَوَضَّا فَمَسَحَ بَاطِنَ أَذُنَيْهِ وَظَاهِرَهُمَا .

قَالَ : وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَأْمُرُ بِذَلِكَ .

- زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَدْ أَسْنَدَهُ عَنِ التَّوْرِيِّ وَأَوْقَفَهُ (٢).
- ٥ [ ٥ ٤١] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ . وأُخْبَرِنى مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا وَيُعَرِيْنَ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ (٣) ، عَنْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ ﴿ مَرَاتَيْنِ ﴿ مَرَاتَيْنِ ﴿ مَنْ الْمُعَلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهِ عَيْلِيْ تَوَضَّا مَرَّتَيْنِ ﴿ مَرَاتَيْنِ ﴿ مَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ، أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيْ تَوْضًا مَرَّتَيْنِ ﴿ مَرَاتَيْنِ ﴿ مَنَ الْمِعْرَالُ اللَّهِ عَيْلِيْ تَوْضًا مَرَّتَيْنِ ﴿ مَنْ الْمِعْرِيْنَ اللهِ عَيْلِيْ تَوْضًا مَرَّتَيْنِ ﴿ مَنْ الْعَالِمِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَرَبِ ، عَنْ أَبِي هُو اللّهُ عَلِي اللّهِ عَيْلِي اللّهُ عَرَبِ ، عَنْ أَبِي هُو يُولِدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَرْبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَرْبُ اللّهُ عَرْبُ اللّهُ عَرْبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُ اللّهُ عَرْبُ اللْهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّ
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤).

وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ الْمَشْهُورُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ،

٥[ ٥٤٠] [الإتحاف: ش قط كم ٨٦٣] ، وتقدم برقم (٥٣٧) ، (٥٣٨) .

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: «محمد» والصواب ما أثبتناه كما في «الإتحاف».

<sup>(</sup>٢) رواته رواة «الصحيحين» ، لكنه غير محفوظ ، وصوابه : عن حميد ، عن أنس ، عن ابن مسعود موقوف ، ينظر : «العلل» للدارقطني (٤٨/١٢) .

٥[١٥١] [الإتحاف: جاحب قط كم حم ١٩١٠٣] [التحفة: دت ١٣٩٤].

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل بياض بمقدار سطر، وزاد بعده: «حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثني عبد الله بن الفضل، والتصويب من «الإتحاف».

<sup>۩[</sup>۱/۲۷ب]

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ إذ لم يخرج مسلم لعبد السرحمن بـن ثابـت بـن ثوبـان ، وهـو صـدوق يخطئ ، وتغير بأخرة .

### قالطهالغ





فَقَالَ: «هَذَا الْوَسَطُ مِنَ الْوُضُوءِ اللَّذِي يُضَاعِفُ اللَّهُ الْأَجْرَ لِصَاحِبِهِ مَرَّتَيْنِ» الْحَديثَ بطُولِهِ.

- ٥[٢٤٥] صرتنا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا وَالْمُونِيْ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ يَنَظِيْهُ ، تَوضًا مَرَّةً مَرَّةً ، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ
- هَــذَا حَــدِيثٌ صَـحِيحٌ عَلَـى شَـرْطِهِمَا وَلَـمْ يُخَرِّجَـا الْجَمْـعَ بَـيْنَ الْمَضْمَـضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ(١).
- ٥ [٥٤٣] أَخْبَوْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ السَّكَنِ ، حَدَّثَنَا وَالْهُرَاءُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ تَوَضَّأَ بِغَرْفَةٍ غَرْفَةٍ .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ (٢٠).
- ٥٤٤] صرثنا أَبُوبَكْرِبْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ

٥[٤٢] [الإتحاف: مي خزطح حب كم خ حم ٨٢٢٤] [التحفة: خ دت س ق ٥٩٧٦] ، وتقدم برقم (٥٢٨) وسيأتي برقم (٥٤٣).

<sup>(</sup>۱) تعقبه الحافظ في «الإتحاف» (۸۲۲٤): «قلت: بل أخرجه البخاري مطولا من رواية سليهان بن بلال، عن زيد بن أسلم به، وحديث الوضوء مرة مرة انفرد به البخاري. ورواه أحمد عن وكيع، عن سفيان». والحديث أخرجه البخاري برقم (١٦١) من حديث زيد بن أسلم به.

٥[88] [الإتحاف: مي جاطح كم ٥٢٧] [التحفة: خدت س ق ٥٩٧٦] ، وتقدم برقم (٥٢٨) ، (٥٤٧) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (١٦١) عن محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان ، عن زيـد بـن أسلم بنحوه .

٥[٤٤٥] [الإتحاف: خز حب ش كم ٢٤٣١] [التحفة: س ٢٠٣٠] ، وسيأتي برقم (٥٤٥).

بِلَالٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ الْأَسْوَافَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ، قَـالَ : فَجَـاءَ فَنَاوَلْتُـهُ مَاءً فَتَوَضَّأَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ جُبَّتِهِ (١) فَلَمْ يَقْدِرْ ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

وَفِيهِ فَائِدَةٌ كَبِيرَةٌ وَهِيَ: أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَ صَفْوَانَ بُنِ عَسَّالٍ فِي مَسْحِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ، وَذِكْرِ التَّوْقِيتِ فِيهِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى أَخْبَارِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ، وَذِكْرِ التَّوْقِيتِ فِيهِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى أَخْبَارِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (٢) فَإِنَّ الْأَسْوَافَ مَحِلَةٌ مَشْهُورَةٌ مِنْ مَحَالً الْمَدِينَةِ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِدَاوُدَ بْنِ قَيْسِ الْفَرَّاءِ (٣).

٥ [٥٤٥] صرتنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيَيْ الْأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، ثُمَّ خَرَجَا أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَيَيْ الْأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ ، ثُمَّ خَرَجَا فَسَامَةَ بِلَالًا مَاذَا صَنَعَ ؟ قَالَ : تَوَضَّا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْن .

<sup>(</sup>١) جبته : الجبة : ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام ، يلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو ، ومازالت ثيابا مفضلا لعلماء الأزهر في مصر . (انظر : المعجم العربي لأسماء الملابس) (ص ١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) بعده بياض في الأصل بمقدار نصف سطر، ونقل مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» (١/ ٦٣٠) عبارة المصنف على النحو الآتي: «هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفيه فائدة من الفوائد الكبيرة، وهي أنها لم يخرجا حديث صفوان في المسح في الحضر وذكر التوقيت فيه، والحديث مشهور بداود بن قيس، وهو عن احتج به مسلم».

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فإن البخاري لم يخرج لـداودبن قيس، ولا لمحمدبن إسحاق المعمري . وعبد الله بن نافع ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، أخرج له مسلم في موضع واحد مقرونا . ولم يرد في «الصحيحين» رواية لعطاء عن أسامة بن زيد .

٥[٥٤٥] [الإتحاف: خزحب شكم ٢٤٣١] [التحفة: س ٢٠٣٠] ، وتقدم برقم (٥٤٥).

#### والمنطقالة



- هَذَا صَحِيحٌ عَلَىٰ ﴿ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِدَاوُدَ بْنِ قَيْسِ (١).
- ه [817] حرثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ ، ثُمَّ حَدَّثَنَاهُ أَبُوعَلِيّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ بِمِصْرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مِقْ لَاصٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مِقْ لَاصٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيّ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةً ، يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ مَاءً لِأَذُنَيْهِ خِلَافَ الْمَاءِ اللَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِذَا سَلِمَ مَنِ ابْنِ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ هَـذَا فَقَدِ احْتَجَا جَمِيعًا بِجَمِيعٍ رُوَاتِهِ ، وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ (٢).

وَشَاهِدُهُ مَا .

- ٥ [٧٤٧] صر ثناه أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ غَيْرُ مَرَّةٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ ، أَنَّ أَبَاهُ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ يَكِيلَةٍ مَسَحَ أُذُنَيْهِ بِغَيْرِ الْمَاءِ الَّذِي مَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ .
  - وَهَذَا يُصَرِّحُ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِثْلُهُ (٣).
- ٥ [٥٤٨] أُخْبِى لَا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ،

<sup>[[1///]]</sup> 

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فلم يرد في «صحيح مسلم» رواية لعطاء عن أسامة بن زيد.

٥[٢٤٥] [الإتحاف: كم حم ٧١٣٨] ، وسيأتي برقم (٧٤٧) ، (٢٥٩) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن محمد بن أحمد بن أبي عبيد الله أبوط اهر الأموي المديني قال عنه ابن يونس: «كان يحفظ ويفهم، روئ مناكير، أراه كان اختلط، لا تجوز الرواية عنه»، وقال ابن عدي: «يغلط ويثبت عليه ولا يرجع». وحبان بن واسع أخرج له مسلم وحده.

٥[٧٤٧] [الإتحاف: كم حم ٧١٣٨] ، وتقدم برقم (٥٤٦) وسيأتي برقم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فقد رواه مسلم بلفظ : «مسح برأسه بهاء غير فيضل يديه» ، وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» (٣٢) : «وهو المحفوظ» ، وينظر : «التلخيص الحبير» له (١/ ٢٨٢) .

٥[٨٤٨] [الإتحاف: طح قط كم حم ٢١٤٢٦] [التحفة: ق ١٥٨٤٣].





- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشُرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ مَسَحَ أَذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا .
  - لَمْ يَحْتَجًا بِابْنِ عَقِيلِ وَهُوَ مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ مُقَدَّمٌ فِي الشَّرَفِ<sup>(١)</sup>.
- ٥ [ 8 4 ] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَ أَبُو دَاوُدَ . وَحَرَثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ وَحِرْتِنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عَمَرَ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَة ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ عَلِي خَيْثُ ، أَنَا وَرَجُلَانِ ، عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَة ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ عَلِي خَيْثُ ، أَنَا وَرَجُلَانِ ، وَجُلُّ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : فَبَعْتَهُمَا لِحَاجَتِهِ ، وَقَالَ : إِنَّكُمَا عِلْجَانِ (٢) وَجُلُّ مِنْ بَنِي أَسَدٍ ، قَالَ : فَبَعْتَهُمَا لِحَاجَتِهِ ، وَقَالَ : إِنَّكُمَا عِلْجَانِ (٢) فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا ، قَالَ : ثُمَّ ذَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ وَرَجَ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَعْسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا ، قَالَ : ثُمَّ ذَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَعْسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ فَعَلَلَ يَدُبُ مُ اللّهُ وَيَالِي يَعْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَكَأَنَا أَنْكُونَنَا ، فَقَالَ : كَأَنْكُمَا أَنْكُونُ مَا ، كَانَ رَسُولُ اللّه وَيَالِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، وَيَقُرَأُ اللَّهُ مَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَتِهِ شَيْ وَلَامَ اللّه وَيَاكُمُ اللّهُ مَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَتِهِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَالـشَّيْخَانِ لَـمْ يَحْتَجَّـا بِعَبْـدِ اللَّهِ بْـنِ سَـلَمَةَ ، وَمَـدَارُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلِمَةَ غَيْرُ مَطْعُونِ فِيهِ (٣) .
- ٥ [ ٥ ٥ ٥ ] أَخْبِ رُا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ وَأَبُو عَوْنٍ ٩ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين ، ويقال : تغير بأخرة .

٥[٩٤٩] [الإتحاف: خزجاطح حب قط كم حم ١٤٥٠٥] [التحفة: دت س ق ١٠١٨٦] ، وسيأتي برقم (٧٢٧٩) .

<sup>(</sup>٢) علجان : مثنى علج ، وهو الرجل القوي الضخم . (انظر : النهاية ، مادة : علج) .

<sup>(</sup>٣) رواته رواة «الصحيحين» سوئ أبي داود الطيالسي فمن رواة مسلم وحده ، وأخرج له البخاري تعليقا ، وعبد الله بن سلمة لم يخرج له في «الصحيحين» ، وهو صدوق تغير حفظه . وأعل الحافظ ابن رجب هذا الحديث في «الفتح» (٢/ ٤٨) بقوله : «وتكلم فيه الشافعي وغيره ؛ فإن عبد الله بن سلمة هذا رواه بعدما كبر ، قال شعبة عنه : كان يحدثنا ، فكنا نعرف وننكر ، وقال البخاري : لا يتابع في حديثه ، ووثقه العجلي ويعقوب بن شيبة ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به» . اه.

٥[ ٥٥٠] [الإتحاف: خزطح عه حب كم م حم ٥٨١٥] [التحفة: م دت س ق ٤٢٥٠] .





الْخَزَّازُ بِمَكَّةَ فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وصر ثنا أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّفَارُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُسَلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضًا ، فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ » .

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَـذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا خَرَّجَاهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ فَقَطْ ، وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ ، وَهَذِهِ لَفْظَةٌ تَفَرَّدَ بِهَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ ، وَالتَّفَرُدُ مِنْ مِثْلِهِ مَقْبُولٌ عِنْدَهُمَا (١).
- ٥ [ ٥ ٥ ] أَضِوْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَا : الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ وَيَحْيَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ ، قَالَ : صَأَلْتُ عَائِشَةَ ، قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٌ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَعْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ سَعْدٍ ، وَيَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَعْتَسِلُ ؟ ، قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ ، قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .
  - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ شَوَاهِدَهُ بِأَلْفَاظِهَا (٣) . وَقَدْ تَابَعَهُ غُضَيْفُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ عَائِشَةَ .

٥ [٥٥٢] صرثناه أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم : (٢٩٧) من أوجه عن مروان بن معاوية الفزاري دون قوله : «فإنه أنشط للعود» .

٥[٥١] [الإتحاف: خنز كم م ٢١٨٨٣] [التحفة: دس ق ١٧٤٢٩ - س ١٦٢٨٥] ، وسيأتي بسرقم (٥٥١)، (٥٥٣) .

<sup>(</sup>٢) مكانه بياض في الأصل، والمثبت كما في «الإتحاف»، وفي «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ٢٠٠) عن المصنف: «أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد، حدثنا أبو الأحوص . . . » به .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩٦) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث . . . بمثله .

٥[ ٥٥ ] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٥٨ ] [التحفة: س ١٦٢٨ - دس ق ١٧٤٢ ] ، وتقدم برقم (٥٥١) وسيأتي برقم (٥٥١) .

الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الدَّارَبَرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرِ الدَّارَبَرْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُذَيْفَة ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو حُذَيْفَة ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَدَّيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَأَلْتُ سُفْيَانُ ، عَنْ بُرُدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَانِيسَةَ عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ عَيَالِيهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ : رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ (١) .

تَابَعَهُ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ بُرْدٍ .

٥ [٥٥٣] صرتناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدُّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : قَالَ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَصَابَهُ الْجَنَابَةُ اعْتَسَلَ مِنْ أَوَّلٍ ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ ؟ ، قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالَتْ : رُبَّمَا اعْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ ، وَرُبَّمَا اعْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ ، قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَآلِهِ أَجْمَعِينَ (٢).

٥ [ ٥ ٥ ٤] و أَخْبُ وَاللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، حَدَّنَا اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، حَدَّنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِي ، حَدَّثَنَا أَجُمدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنِ عَبْدِ اللّهِ الْحَضْرَمِي ، حَدَّثَنَا أَجُمدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَيَيْرٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (٣) ، وَلَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .

<sup>(</sup>۱) رواته ثقات سوی برد بن سنان و هو صدوق.

٥ [٥٥٨] [الإتحاف: حب كم حم ٢٢٥٨٠] [التحفة: دس ق ١٧٤٢٩] ، وتقدم برقم (٥٥١) ، (٥٥٢) .

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الرحمن بن حماد ؛ صدوق ربها أخطأ . قال مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» (١/ ٧٣٦) : «جماعة قالوا : الصواب : كهمس بن المنهال ، منهم المزي وغيره . والله تعالى أعلم» .

٥[٥٥٤] [الإتحاف: كم حم ٢١٥٢٣] [التحفة: د ١٦٠٢١].

<sup>[[\/\/\]</sup> 

<sup>(</sup>٣) الغداة : الصبح . (انظر : التاج ، مادة : غدو) .



النبرات المراجعة المر

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمِ مُلَخَّصٌ مُفَسِّرٌ ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ الرَّاوِي .

ه [٥٥٥] حرثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، وَحَرَثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّفَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّفَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَا النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ لَا يَتَوْضَأُ بَعْدَ الْغُسْلُ (٢).

■ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عُمَر.

٥ [٥٥٦] صرى عُمَرُ بْنُ جَعْفَرِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَم ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَم ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ الْغُسْلِ ، فَقَالَ : "وَأَيُّ وُصُوعٍ أَفْضَلُ عَنِ الْوُصُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ ، فَقَالَ : "وَأَيُّ وُصُوعٍ أَفْضَلُ عَنِ الْوُصُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ ، فَقَالَ : "وَأَيُّ وُصُوعٍ أَفْضَلُ مَنِ الْغُسْلِ ؟ هَنَ الْغُسْلِ ؟ "

■ تَالَاكَ مُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ ثِقَةٌ ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ غَيْرُهُ (٣).

٥ [ ٥٥٧] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ ، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) إسناده ليس على شرط الشيخين ؛ فإن رواية زهير عن أبي إسحاق بعد الاختلاط ، وطريق أحمد بـن يـونس إلى عائشة موافق لمسلم برقم (٧٣٩) .

٥[٥٥٥] [الإتحاف: كم حم ٢١٥٢٣] [التحفة: س ١٦٠١٩- ت س ق ١٦٠٢٥].

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم: فإن شريكا النخعي صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه ، وإنها أخرج لـه مسلم في المتابعات . وينظر: «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٢٣٠) .

٥[٥٦][الإتحاف: كم ١٠٩٠٣].

<sup>(</sup>٣) رواته رواة «الصحيحين» سوئ محمد بن عبد الله بن بزيع فمن رواة مسلم وحده . ورجح ابس رجب في «الفتح» (١/ ٢٤٤) ، والفجي في «تلخيصه» ، وقفه ، وينظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١/ ٢٩١) .

٥ [٥٥٧] [الإتحاف: قط كم ٢٢٧٤٣] [التحفة: ت ق ١٧٦٧].



أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًا ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُرَيْثُ بْنُ أَبِي مَطَرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَدْ فِي بِهَا بَعْدَ الْغُسْلِ .

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم، وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ، وَشَـوَاهِدُهُ عَـنْ سَـعِيدِ بُـنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَالطَّرِيقُ إِلَيْهِمَا فَاسِدٌ (١).
- ٥ [٥٥٨] صرثنا أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَبَابِ ، عَنْ أَنِي مُعَاذِ ، عَنِ عَبْدِ الْحَبَابِ ، عَنْ أَنْ النَّبِي عَلِيْهُ كَانَ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ . الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلِيْهُ كَانَ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ .
- أَبُو مُعَاذِ هَذَا هُوَ الْفَصْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ بَصْرِيُّ ، رَوَىٰ عَنْهُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢) .
- [٥٥٥] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنْ مَزْوَانَ الْأَصْفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْتُ مُصَنَّقُبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا ، فَقُلْتُ : ابْت عُمَرَ أَنَا خَرَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِي عَنْ هَذَا؟ قَالَ : إِنَّمَا نُهِي عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُوكَ فَلَا بَأْسَ (٣) .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ تفرد به حريث بن أبي مطر، وهو ضعيف، ولم يخرج لـه مسلم شيئا، وفيه شريك؛ صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، أخرج لـه مسلم في المتابعات، وإسهاعيل بن زكريا الكوفي شقوصا صدوق يخطئ قليلا.

٥ [٥٥٨] [الإتحاف: قط كم ٢٢٠٨٠] [التحفة: ت ١٦٤٥٧].

<sup>(</sup>٢) فيه أبو معاذ سليهان بن أرقم ؛ ضعيف . قال مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» (١ ٤٤١) : «أبو معاذ يقولون : هو ابن أرقم - يعني : تخرصا لا يقينا ، وقد أتئ ذلك الإمام أحمد بن حنبل حين سأله مهنئ عنه ، فقال : «هو حديث منكر ، وأبو معاذ ياسين بن معاذ ضعيف ، وهو أقوى من سليهان بن أرقم» .

قلت : وقد عينه الحاكم بالفضل بن ميسرة ، فقال مغلطاي : ليس قوله بأولى من قوليهما» .

<sup>•[</sup>٥٥٩] [الإتحاف: خز قط كم جا ١٠٢٢] [التحفة: د ٧٤٥١].

<sup>(</sup>٣) قوله: «شيء يسترك فلا بأس» مكانه بياض في الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرى» للبيهقي (٦/ ٩٢) من طريق الحاكم به .



■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِالْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١) .

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ جَابِرِ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٥ [٥٦٠] صرثناه أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا (٢) الْمَاءَ ، ثُمَّ رَأَيْنَاهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهُ وَ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ (٣) .

٥٦١] صر ثنا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيبِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، حَبِيبِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَالَ : «فَمَنُ الْكَلْبِ حَبِيتُ وَهُو أَخْبَثُ مِنْهُ» .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط البخاري ؛ إذ لم يخرج البخاري لصفوان بن عيسى إلا تعليقا ، وفيه الحسن بن ذكوان ؛ صدوق يخطئ ، أخرج له البخاري وحده ، ولم يخرج له عن مروان الأصفر .

٥ [ ٥٦٠] [الإتحاف: خزجا طح حب قط كم حم ٣٠٩٢] [التحفة: دت ق ٢٥٧٤].

۵[۱/۸۷ب]

<sup>(</sup>٢) أهرقنا : صببنا . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : هرق) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم؛ فإن مسلما لم يخرج لأبان بن صالح، وفيه ابن إسحاق؛ صدوق يدلس، أخرج له مسلم في المتابعات، قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣١٢): «وليس حديث جابر بصحيح عنه فيعرج عليه؛ لأن أبان بن صالح الذي يرويه ضعيف، وقد رواه ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي قتادة، عن النبي المنافئ على خلاف رواية أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر، وهو حديث لا يحتج بمثله»، وقد نقل تضعيفه عن أحمد. وينظر: «شرح سنن ابن ماجه المغلطاي

٥ [ ٥٦١ ] [ الإتحاف : قط كم ٨٣٧٢ ] .

### 



هَذَا حَدِيثٌ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، فَإِنْ سَلِمَ مِنْ يُوسُفَ بْنِ حَالِدِ السَّمْتِيِّ فَإِنَّ هُ صَحِيحٌ
 عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ ، وَقَدْ خَرَّجْتُهُ لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، وَقَدِ اسْتَعْمَلَ مِثْلَهُ السَّيْخَانِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ يَطُولُ بِشَرْحِهِ الْكِتَابُ (١).

٥ [ ٢٥] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيدِ الْبَيْرُوتِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنسُ بْنُ مَالِيكِ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنسُ بْنُ مَالِيكِ الْأَنْصَارِيُّونَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَيَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ عَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَيْهُ : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهِ عَنْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحْبُونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهِ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا؟ » ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ وَ اللَّهُ عَيْهُ : ﴿ هَا مَعْشَرَ الْأَنْصَالِ ، قَالُوا : لَا ، عَيْرَا فِي الطُّهُورُ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا؟ » ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللَّهُ وَيَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةً : ﴿ هَا مُعَدُولُ اللَّهُ عَيْهُ وَ الْنَاعِ فَا لَا مَعْ ذَلِكَ غَيْرُهُ ؟ » ، قَالُوا : لَا ، عَيْرَا فَي الْمَاءِ ، قَالَ : ﴿ هُو ذَلْكُ ، وَمُنَا الْمَاءَ مُنَا إِذَا حَرَجَ مِنَ الْعَائِطِ (٢ ) أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ ، قَالَ : ﴿ هُو ذَلْكَ ، وَمُو ذَاكَ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ صَحِيحٌ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ ، وَعِثْلُ وَعُتْبَةَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ مِنْ أَيْمَةِ أَهْلِ الشَّامِ ، وَالشَّيْخَانِ إِنَّمَا أَخَذَا مُخَّ الرِّوَايَاتِ ، وَمِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُتْرَكُ لَهُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ : مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَعْرَفُ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُتْرَكُ لَهُ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ : مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَعْرَفُ النَّاسِ بِحَدِيثِ الشَّامِيِّينَ ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيح (٣).

٥ [ ٢٣ ٥] أَ خِسْرُاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عُويْمِ بْنِ صَاعِدَةَ الْأَنْصَادِيِّ ثُمَّ الْعَجْلَانِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ لِأَهْلِ قُبَاءَ : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ النَّسَاءَ سَاعِدَةَ الْأَنْصَادِيِّ ثُمَّ الْعَجْلَانِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِأَهْلِ قُبَاءَ : «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ النَّسَاءَ

<sup>(</sup>١) فيه يوسف بن خالد السمتي ؛ متروك .

٥[ ٥٦٢ ] [الإتحاف : جا قط كم ٢٧٣١] [التحفة : ق ٩٢٦ - ق ٢٣٣٧] ، وسيأتي برقم (٦٨٥) ، (٣٣٢٩) .

<sup>(</sup>٢) الغائط: موضع قضاء الحاجة. (انظر: النهاية، مادة: غوط).

<sup>(</sup>٣) فيه عتبة بن أبي حكيم ؛ صدوق يخطئ كثيرا .

٥ [٥٦٣] [الإتحاف: خزكم حم ١٦٠٧٦].





عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ ، وَقَالَ : ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ﴾ [التوسة : ١٠٨] ، حَتَّى انْقَسَتِ الْآيَةُ ، فَقَالَ لَهُمْ : «مَا هَذَا الطُّهُورُ؟» (١٠ ش .

٥ [ ٢٥] . . . حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّفَنَا (٢) أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الْمَانِيْ مَازِنُ بَنِي النَّجَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرَا كَانَ ، أَوْ غَيْرَ طَاهِرَا مَصَّلَةٍ طَاهِرَا كَانَ ، أَوْ غَيْرَ طَاهِرَا كَانَ ، أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ، عَمَّنْ هُو؟ قَالَ : حَدَّثَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرِ الْغَسِيلِ ، حَدَّثَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخُطَّابِ ، أَنْ عَيْرَ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَيَعِيْ أَمَرَ بِالْوُصُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوَضَعَ عَنْهُمُ الْوُصُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَسَلِ اللَّهِ يَعْيَةٍ أَمَرَ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَوَضَعَ عَنْهُمُ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَتَعِي مَاتَ . فَقَعَلَهُ حَتَّى مَاتَ . . فَقَعَلَهُ حَتَّى مَاتَ .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَ يَتَوَضَّا لَكُلِّ صَلَةٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْح صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوَضُوءِ وَاحِدٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) بعده بياض في الأصل، ولعل مكانه كلمة: «الحديث» كما في «شرح ابن ماجه» لمغلطاي (۱/ ١٧٥). وقد أخرج الحديث ابن خزيمة في «صحيحه» (۱/ ٤٥) من طريق إسماعيل بن أبي أويس به، وزاد على ما عند المصنف: «فقالوا: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا».

والحديث فيه إسهاعيل بن أبي أويس : صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه ، وأبو أويس صدوق يهم ، وشرحبيل بن سعد صدوق اختلط بأخرة .

<sup>[[\4/1]@</sup> 

٥ [ ٥٦٤ ] [الإتحاف: مي خز طح كم حم ١٧ ٧٠] [التحفة: د ٧٤٧٥].

<sup>(</sup>٢) من أول الإسناد إلى هنا بياض في الأصل، واستدركنا بعضه من "الإتحاف". وقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٥) عن أبي طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن منصور أبو جعفر ومحمد بن شوكر بن رافع البغداديان قالا: ثنا يعقوب به .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ إذ لم يخرج الشيخان لأسهاء بنت زيد بن الخطاب ، ولا لعبد الله بن حنظلة ، وهو مختلف في صحبته ، وابن إسحاق إنها أخرج له مسلم في المتابعات ، وهو صدوق يدلس ؛ -



٥ [٥٦٥] صرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْـنُ يَـسَارٍ ، عَـنِ ابْـن جَـابِر وَهُوَ عَقِيلُ بْنُ جَابِرِ، سَمَّاهُ سَلَمَةُ الْأَبْرَشُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلِ فَأَصَابَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةَ رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلًا (١) أَتَىٰ زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا ، فَلَمَّا أُخبِرَ الْخَبَرَ حَلَفَ لَا يَنْتَهِي حَتَّىٰ يُهْرِيقَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَمَّا ، فَخَرَج يَتْبَعُ فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالًا : نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «فَكُونَا بِفَم (٣) الشِّعْبِ (٤)» ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ قَدْ نَزَلُوا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ الرَّجُلَانِ إِلَى فَمِ السِّعْبِ، قَالَ الْأَنْصَادِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَكْفِيكَهُ أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَهُ؟ قَالَ: بَل اكْفِنِي أَوَّلَهُ ، قَالَ: فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، قَالَ : وَأَتَىٰ زَوْجُ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا رَأَىٰ شَخَصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيَّةُ الْقَوْمِ ، قَالَ : فَرَمَاهُ بِسَهْمِ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ فَوضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمِ آخَرَ فَوْضَعَهُ فِيهِ ، قَالَ : فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي، ثُمَّ عَادَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ (٥) ثُمَّ أَهَبُ ٩

<sup>-</sup> ولذا فقد تعقب الحافظ ابن رجب في «الفتح» (٨/ ١٢٧) الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث على شرط مسلم بقوله: «وليس كما قال». اه..

٥٥٥][الإتحاف: خزحب قط كم حم ٣٠٠٦][التحفة: د ٢٤٩٧].

<sup>(</sup>١) قافلا: راجعا. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

<sup>(</sup>٢) يكلؤنا: الكلاءة: الحفظ والحراسة. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).

<sup>(</sup>٣) بقم: طرف. (انظر: عون المعبود) (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) الشعب: ما انفرج بين جبلين ، وقيل: الطريق فيه ، والجمع: شِعاب. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعب).

<sup>(</sup>٥) موضعه بياض في الأصل ، واستدركناه من «السنن الكبرى» (٦٦٣) من طريق المصنف به .

<sup>۩[</sup>۱/۹۷ب]



صَاحِبَهُ ، فَقَالَ : اجْلِسْ فَقَدْ أُثْبِتُ فَوَثَبَ ، فَلَمَّا رَآهُمَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نُنْرَبِهِ ، فَهَرَبَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَفَلَا فَهَرَبَ ، فَلَمَّا رَأَىٰ الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَفَلَا أَهْبَبْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ ، قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرُوُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أُنْفِذَهَا ، فَلَمَّا تَابَعَ عَلَيَّ الرِّمْي رَكَعْتُ فَآذَنْتُكَ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ لَوْلَا أَنْ أُضَيِّعَ ثَغْرًا ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَا الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُرْاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْمُ الْفُولُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَ

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، فَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ ، فَأَمَّا عَقِيلُ بْنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْ صَارِيُّ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ أَخَوَيْهِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ (١٠) .

وَهَذِهِ سُنَّةٌ ضَيَّقَةٌ قَدِ اعْتَمَدَ أَيْمَّتُنَا هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ خُرُوجَ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ.

٥ [٥٦٦] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي وَاللَّهُ بِنُ إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أَخْبَرَنِي وَاللَّهِ بِنَ إِسْحَاقَ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارِ ، عَنْ عَقِيل بْنِ جَابِرِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ النَّبِيِّ يَكِيْ نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) فيه أحمد بن عبد الجبار؛ ضعيف وسماعه للسيرة صمحيح، ويمونس بن بكير صدوق يخطئ، وفيمه محمد بن إسحاق؛ أخرج لهما مسلم في المتابعات، وابن جابر: مقبول.

٥[٥٦٦] [الإتحاف: خزحب قط كم حم ٢٠٠٦].

٥[٧٦٥] [الإتحاف: خزحب كم حم ٥٦٥٥] [التحفة: دس ق ٤٣٩٧] ، وسيأتي برقم (٥٦٨) ، (٥٦٩) .





أَبِي سَعِيدِ الْخُـدْرِيِّ، قَـالَ: إِنَّ رَسُـولَ اللَّهِ ﷺ نَهَـى الْمُتَغَـوِّطَيْنِ أَنْ يَتَحَـدَّثَا، وَقَـالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَنَظِيْهُ نَهَـى الْمُتَعَـوِّطَيْنِ أَنْ يَتَحَـدَّثَا، وَقَـالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» (١).

- ٥ [ ٥٦٨] صر ثناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ يَيْكِيْ الْمُتَعْوِّطَيْنِ أَنْ يَتَحَدَّثَا ، وَقَالَ : «إِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ » .
- هَذَا عِيَاضُ بْنُ هِلَالِ الْأَنْصَارِيُّ شَيْخٌ مِنَ التَّابِعِينَ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَعَ إِلَى الْيَمَامَةِ . الْيَمَامَةِ .

وَبِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ.

- ٥٦٩٦٥] صر ثنا أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَفِيدُ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُوسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَوْرَتِهِمَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ذَلِكَ » .

  وَسُولَ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَإِنَّمَا أَهْمَلَاهُ لِخِلَافِ بَيْنَ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَإِنَّمَا أَهْمَلَاهُ لِخِلَافِ بَيْنَ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِلَالُ بْنُ عِيَاضٍ ، وَقَدْ حَكَمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي التَّارِيخِ أَبَعْضُهُمْ : هِلَالُ الْأَنْصَارِيُّ ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ ، سَمِعَ مِنْهُ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَهُ هِشَامٌ ، وَمَعْمَرٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَحَرْبُ بْنُ شَذَادٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

<sup>(</sup>١) فيه عكرمة بن عمار ؛ صدوق يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن لـ ه كتاب ، وعياض بن هلال قال على بن المديني : «مجهول» .

٥ [ ٥٦٨ ] [ الإتحاف : خز حب كم حم ٥٦٣٥ ] [ التحفة : دس ق ٤٣٩٧ ] ، وتقدم برقم (٥٦٧ ) وسيأتي برقم (٥٦٩ ) .

٥[ ٥٦٩] [الإتحاف: خز حب كم حم ٥٦٥ ] [التحفة: دس ق ٤٣٩٧] ، وتقدم برقم (٥٦٧) ، (٥٦٨) .



ه [٧٠٥] وسمعت عَلِيَّ بْنَ حَمْ شَاذَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُوسَىٰ بْنَ هَارُونَ ، يَقُولُ: رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُ مَرَّتَيْن ، فَقَالَ مَرَّة : عَنْ يَحْيَىٰ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ.

وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُرْسَلًا .

■ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ بْنُ مَهْدِيِّ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ثُمَّ شَكَّ فِيهِ ، فَقَالَ: أَوْ هِلَالُ بْنُ عِيَاضٍ . رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّىٰ ، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّىٰ ، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ عِيَاضٍ بْنِ هِلَالٍ ،

تال المسكم: وَقَدْ حَكَمَ بِهِ إِمَامَانِ مِنْ أَيْمَّتِنَا مِثْلَ الْبُخَارِيِّ ، وَمُوسَىٰ بْنِ هَارُونَ بِالصِّحَةِ لِقَوْلِ مَنْ أَقَامَ هَذَا الْإِسْنَادَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ شَوَاهِدَ ، فَصَحَّ بِهِ الْحَدِيثُ (١).

وَقَدْ خَرَّجَ مُسْلِمٌ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَأَبِي بَكْرِبْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَنْكُم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةَ : «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ » الْحَدِيثَ .

٥ [٧٥ ] أَخِبُ لِ أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَبِي أُسَامَة ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَمَا أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «إِذَا اسْتَجْمَرَ (٢) أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ (٣) يُحِبُ الْوِتْرَ ، أَمَا تَرَى السَّمَوَاتِ سَبْعًا ، وَالْأَرْضِينَ سَبْعًا ، وَالطَّوَافَ » وَذَكَرَ أَشْيَاء .

٩ [١/ ٨٠ أ] مرسل .

٥[ ٥٧١] [الإتحاف: خزحب كم ١٩٥١].

٥[ ٥٧٠] [الإتحاف: خزحب كم حم ٥٦٣٥] [التحفة: م دت س ق ٤١١٥].

 <sup>(</sup>٢) استجمر: الاستجهار: التمسح (من البول أو الغائط) بالجهار، وهي الأحجار الصغار. (انظر: النهاية،
 مادة: جمر).

<sup>(</sup>٣) وتر: فرد. (انظر: النهاية، مادة: وتر).



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَ ذِهِ الْأَلْفَ اظِ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ : «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» فَقَطْ (١).
- ٥ [ ٧٧ ] أَخْبِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا ، تَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ ، قَالَ : «خُفْرَانَكَ» (٢) .
- ٥ [ ٥٧٣] صر ثناه أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (٣) ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ (٣) ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرُدَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الْغَائِطِ ، قَالَ : ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ يُوسُفَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ ثِقَاتِ آلِ أَبِي مُوسَىٰ وَلَمْ نَجِـدُ أَحَدًا يَطْعُنُ فِيهِ ، وَقَدْ ذَكَرَ سَمَاعَ أَبِيهِ مِنْ عَائِشَةَ .
- ٥٧٤] صر أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا وَالْبُو الْمُوجِّدِ ، وَالْمُوجِّدِ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوجِّدِ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوجِّدِ ،

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن أبا عامر الخزاز إنها أخرج لـه البخاري تعليقا ، وهـوصـدوق كثير الخطأ ، ولم يرد في مسلم رواية لروح عـن أبي عـامر الخـزاز ، ولا روايـة لأبي عـامر عـن عطاء . وقـال الذهبي في التلخيص : «منكر والحارث ليس بعمدة» .

٥ [ ٥٧٢ ] [الإتحاف: مي خزجا حب كم حم ٢٢٨٦٣ ] [التحفة: دت سي ق ١٧٦٩٤ ] ، وسيأتي برقم (٥٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) فيه يوسف بن أبي بردة ؟ قال الحافظ ابن حجر: مقبول . وهو لم يرو عنه سوى اثنين ، وذكره ابن حبان في «الثقات» ، ووثقه العجلي ، وصحح حديثه أيضا ابن خزيمة وابن حبان . وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة» . وقال الدارقطني في «الأفراد» (٥/ ٥٠) : «تفرد به يوسف ، عن أبيه ، عنها ، وتفرد به عنه إسرائيل» .

٥ [ ٥٧٣] [ الإتحاف : مي خز جا حب كم حم ٢٢٨٦٣ ] [ التحفة : دت سي ق ١٧٦٩٤ ] ، وتقدم برقم (٥٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «حدثنا يحيي بن أبي بكير» مكانه بياض بالأصل ، والمثبت من «الإتحاف» .

٥[٤٧٥][الإتحاف: مي خزجا طح حب كم حم ٨٢٣٤][التحفة: دت س ق ٦١٠٣].



أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيُ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةِ ، فَتَوَضَّ أَالنَّبِيُ ﷺ ، أَوِ اغْتَسَلَ مِنْ فَضْلِهَا (١) .

تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ.

٥ [٥٧٥] حرثناه أَبُوبَكُرٍ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ أَحْمَدَ بِنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ . وحرثنا أَبُو عَلِيِّ الْحَسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ . وحرثنا أَبُو عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بِنُ الْعَبَّاسِ بِنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْمِقْدَامِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكُرٍ ، الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ الْمِقْدَامِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكُرٍ ، وَالْمَاءُ لِي بَرْ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَادَ النَّبِيُ عَيْلِا اللَّهُ إِنَّاءٍ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَادَ النَّبِي عَيْلِا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ إِنَاءٍ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ عَبُّ سِمَاكُ مِنْ هَذَا ، وَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّ عَبَّاسٍ ، قَالَ : «الْمَاءُ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ . وَقَالَ : «الْمَاءُ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ . وَقَالَ : «الْمَاءُ لَا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ .

■ وَقَدِ احْتَجَ الْبُخَارِيُّ بِأَحَادِيثِ عِكْرِمَةَ ، وَاحْتَجَ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، وَقَدِ احْتَجَ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِي الطَّهَارَةِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَا يُحْفَظُ لَهُ عِلَّةٌ .

<sup>(</sup>۱) رواته رواة الصحيحين سوئ سياك بن حرب ؛ فمن رواة مسلم وحده ، وأخرج له البخاري تعليقا ، وهو صدوق ، وروايته عن عكرمة - خاصة - مضطربة ، وقد تغير بأخرة فكان ربها تلقن ، قال الذهبي في «السير» (٥/ ٢٤٨) : «فسياك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : نسخة عدة أحاديث ، فلا هي على شرط مسلم ؛ لإعراضه عن عكرمة ، ولا هي على شرط البخاري ؛ لإعراضه عن سياك ، ولا ينبغي أن تعد صحيحة ؛ لأن سياكا إنها تكلم فيه من أجلها» . وهذا الحديث أعله الإمام أحمد بن حنبل بسياك ، فقال - كها نقل ذلك عنه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (١/ ٢٤) : «أتقيه لحال سياك ، ليس أحد يرويه غيره» . اهد . ونقل ابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ٢٤١) عن «مختصر علل الخلال» : «قال الميموني : قال أبو عبد الله أ يمي بحديث سياك غيره ، والمعروف أنها اغتسلا جميعا» . اهد . وقال - أيضا كها نقله ابن دقيق العيد في «الإمام» (١/ ٢٤١) عن «مختصر علل الخلال» من رواية أبي طالب عن الإمام أحمد : «هذا فيه اختلاف شديد ؛ بعضهم يرفعه ، وبعضهم لا يرفعه» . وقال : «أكثر أصحاب رسول الله ﷺ يقولون : إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه» . اهد .

٥[٥٧٥] [الإتحاف: مي خزجا طع حب كم حم ٨٢٣٤] [التحفة: دت س ق ٦١٠٣].

# المِنْتَكِرَكِ عَلَالصَّاخِيْحِينَ



٥ [٧٥] صر ثنا أَبُو سَعِيدِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُوْجَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عُتْبَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَكِيمٍ (١ ) ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : حَدِّثْنَا عَنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ، فَقَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : حَدِّثْنَا عَنْ شَأْنِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ، فَقَالَ عَمْرُ : حَرَجْنَا إِلَىٰ تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلَا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشُ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّ وَعَرَدُ فِي اللَّعَلَىٰ كَبُولُ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلَا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشُ حَتَّى ظَنَنَا أَنَ وَعَرَدُ وَيَ اللَّهُ مَرَ بُعِيرَهُ (٢) ، فَيَعْصِرُ فَرْفَهُ فَيَشُرَبُهُ فَيَجْعَلُ مَا بَقِي وَقَالَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوْدَكَ فِي الدُّعَاءَ خَيْرًا فَادْعُ مِدِهِ ، فَقَالَ أَبُوبَكُمْ الصِّدِيقُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوْدَكَ فِي الدُّعَاءَ خَيْرًا فَادْعُ عَلَىٰ كَبِدِهِ ، فَقَالَ : «أَتُوبُ فَيَالُ أَبُوبَكُمْ الصِّدِيقُ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوْدَكَ فِي الدُّعَاءَ خَيْرًا فَادْعُ لَكُمْ وَقَالَ : «أَتُحِبُ ذَلِكَ ؟» قَالَ : نَعَمْ ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّىٰ قَالَتِ الْسَمَاءُ ، فَقَالَ : «أَتَعْ مَاكَبُو الْمَامَعَهُمْ ، ثُمَ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ فَلَمْ نَجِدْهَا جَازَتِ الْعَسْكَرَ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).

وَقَدْ ضَمَّنَهُ سُنَّةَ غَرِيبَةً ، وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا خَالَطَهُ فَرْثُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَـمْ يُنَجِّسُهُ ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ يُنْجِّسُ الْمَاءَ لَمَا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى كَبِـدِهِ حَتَّى يُنَجِّسَ يَدَيْهِ .

٥٧٧١٥] صرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ ابْنِ وَهِبِ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ ابْنُ أَنَسٍ . وصرتنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ،

٥[٧٦] [الإتحاف: خزحب كم ١٥٤٧٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن أبي حكيم» كذا في الأصل و «السنن الكبرئ» (٩/ ٣٥٧) من طريق الحاكم به ، وهـ و وهـم منه صوابه: «عتبة بن أبي عتبة» كما في «الإتحاف» ومصادر التخريج ، وهو عتبة بن مسلم كما عينه الـ دارقطني في «العلل» (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) بعيره: يقع على الذكر والأنثى من الإبل، والجمع: أبعرة وبعران. (انظر: النهاية، مادة: بعر).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإنه لم يرد في «الصحيحين» رواية لسعيد بن أبي هلال عن عتبة بن مسلم الفزاري . وسعيد قال عنه الحافظ : «صدوق ، لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفا ، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط» . وينظر : «مسند البزار» (١/ ٣٣١) ، و«المعجم الأوسط» (٣/ ٣٢٣) .

٥[٧٧٥] [الإتحاف: مي خزجا طع قط كم طش حب حم ٤٩٨] [التحفة: دت س ق ١٢١٤١].

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْـنُ الْحُبَـابِ ، حَـدَّثَنَا مَالِـكُ بْـنُ أَنَـس ، عَـنْ إِسْحَاقَ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ بْـنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ حُمَيْدَة بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَىٰ (١) لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ حَتَّىٰ شَرِبَتْ ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَس، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ (٢) عَلَيْكُمْ (٣) ، وَالطَّوَّافَاتِ» .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَلَىٰ أَنَّهُمَا ۞ عَلَىٰ مَا أَصَّلَاهُ فِي تَرْكِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَدْ شَهِدَا جَمِيعًا لِمَالِكِ بْنِ أَنْسِ أَنَّهُ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِ الْمَدَنِيِّينَ ، وَهَـذَا الْحَدِيثُ مِمَّا صَحَّحَهُ مَالِكٌ ، وَاحْتَجَّ بِهِ فِي الْمُوَطَّأ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ شَاهِدًا بِإِسْنَادٍ

٥ [٧٧٨] صُرْتناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْقَاضِي بِبُخَارَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ مُسَافِع بْن شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةً ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْهِرَّةِ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ ، هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ» (٥).

■ وَقَدْ صَحَّ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ضِدُّ هَذَا ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ أَيْضًا (٦).

(٤) فيه حميدة بنت عبيد بن رفاعة ؛ لا يعرف حالها .

[[] / / / ] û

٥ (٥٧٨] [الإتحاف: خز قط كم ٢٣٠٨٠].

<sup>(</sup>١) أصغيى: أمال. (انظر: النهاية، مادة: صغيى).

<sup>(</sup>٢) الطوافين: جمع: طائف، والمراد: الخادم الذي يخدمك برفق وعناية، والطواف: فعال منه، شبه القطة بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله . (انظر: النهاية ، مادة : طوف) .

<sup>(</sup>٣) صحح عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٥) من قوله: «أن رسول الله ﷺ إلى هنا بياض في الأصل، واستدركناه من «السنن الكبرى» (١/ ٢٤٦) من طريق الحاكم به .

<sup>(</sup>٦) فيه سليهان بن مسافع بن شيبة الحجبي ؛ تكلموا فيه . وخبره هذا منكر . ينظر : «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۱٤۱) ، «لسان الميزان» (٤/ ١٧٦).



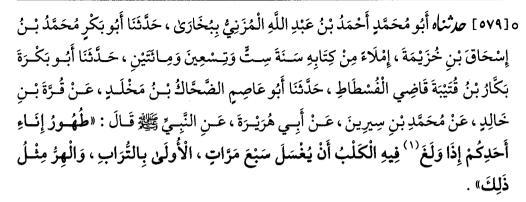

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرَةَ ثِقَـةٌ مَأْمُونٌ ، وَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَ أَبَا بَكْرَةَ ثِقَـدٌ حَدَّثَ بِهِ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ ، فَهُ وَ وَهْمٌ فَقَـدْ حَدَّثَ بِهِ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَهُو حُجَّةٌ (٢). أَبِي عَاصِمٍ وَهُو حُجَّةٌ (٢).

٥ [ ٥ ٨٠] صر ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَيَادِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا بَكَارُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : «طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، الْأُولَى يَالتُرَابِ ، وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ » .

■ قُرَّةُ يَشُكُّ<sup>(٣)</sup> .

٥[٩٧٩][الإتحاف: خزجاطح حب قط كم حم ش عه ١٩٨٠٨][التحفة: م ١٤٧٤٣ - ق ٧٧٣٠ - س ١٢٢٣٠ - م ١٤٧٤٣ - وسيأتي برقم (٥٨٠)، (٨٢٥).

<sup>(</sup>١) ولغ: شرب بلسانه. (انظر: النهاية، مادة: ولغ).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ أخطأ أبو عاصم في رفعه، قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٤٧): «وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الحديث المرفوع في الكلب». وينظر: «سنن الترمذي» (٩١)، «سنن الدارقطني» (١/ ٦٧)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٤٣٦)، «المحرر» لابن عبد الهادي (١/ ٨٨).

٥[ ٥٨٠] [الإتحاف: خزجا طح حب قط كم حم ش عه ١٩٨٠٨] [التحفة: د ١٤٤٢٦ - د ت ١٤٤٥] ، وتقدم برقم (٥٧٩) وسيأتي برقم (٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السابق.



- ه [٥٨١] أخب رُا أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «فِي الْهِرَّةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ» يَعْنِي غَسْلَ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَكَ فِيهِ الْكَابُ (١) .
  - وَقَدْ شَفَى عَلِيٌ بْنُ النَّصْرِ الْجَهْضَمِيُ عَنْ قُرَّةَ فِي بَيَانِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ .
- ٥ [ ٨٨ ] حرثناه أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مَ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُعْسَلَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُعْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أَوَّلُهُنَّ بِالتُّرَابِ» . ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْهِرَّ ، لَا أَدْرِي قَالَ : مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ .

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ أَبِي فِي مَوْضِع آخَرَ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكِلْبِ مُسْنَدًا ، وَفِي الْهِرِّ مَوْقُوفًا .

- تَابَعَهُ فِي تَوْقِيفِ ذِكْرِ الْهِرِّ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قُرَّةَ .
- [٥٨٣] أخبرناه أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ (٢) الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبِرْتِيُ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ . وصر ثنا أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدُ الْمُزَنِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدُ الْمُزَنِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ ، قَالَ ١٤ : يُغْسَلُ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ .

٥[٥٨١] [الإتحاف: خزجا طح حب قط كم حم ش عه ١٩٨٠٨] [التحفة: ١٤٤٧٦ - دت ١٤٤٥١].

<sup>(1)</sup> انظر التعليق السابق.

٥ [ ٥٨٢] [ الإتحاف : خز جا طح حب قط كم حم ش عه ١٩٨٠٨ ] [ التحفة : د ١٤٤٢٦ - د ت ١٤٤٥ ] ، وتقدم برقم (٥٧٩ ) ، (٥٨٠ ) .

<sup>• [</sup> ٥٨٣] [ الإتحاف : خزجا طح حب قط كم حم ش عه ١٩٨٠٨ ] [ التحفة : د ١٤٤٢٦ - دت ١٤٤٥ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، وضبب عليه : «سهل» ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٢٤٧) ، من طريق الحاكم ، به .

<sup>۩[</sup>١/٨٨ب]





- فَقَدْ ثَبَتَ الرُّجُوعُ فِي حُكْمِ الشَّرِيعَةِ إِلَىٰ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِي طَهَارَةِ الْهِرَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
- ٥ [ ٥٨٤] حرثناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُتَى مُرَّةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَخِيهِ (١) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَرَادَ النَّبِي عَلَيْ أَنْ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ أَخِيهِ أَنْ يَدْهَبُ بِحَبَيْهِ ، أَوْ نَجَسِهِ ، أَوْ رَجْسِهِ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣).
- ٥ [٥٨٥] صر أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ ، عَنْ حُصِيْنٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «يُجْزِئُ مِنَ الْوُضُوءِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : «يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوءِ الْمَدُ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ الصَّاعُ » ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَا يَكْفِينَا ذَلِكَ يَا جَابِرُ ، فَقَالَ : قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَو شَعَرًا .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ<sup>(٤)</sup>.
- ٥ [٥٨٦] صرتنا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ

٥ [ ٨٤ ] [ الإتحاف : حم خز كم ٧٩١٨] ، وسيأتي برقم (٧٣٤٩) .

<sup>(</sup>١) قال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٦): «وسألت أحمد بن علي الأصبهاني ، عن أخي سالم هذا فقال: السمه عبد الله بن أبي الجعد».

<sup>(</sup>٢) سقاء : ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع : أسقية . (انظر : النهاية ، مادة : سقي) .

<sup>(</sup>٣) فيه عبد الله أخو سالم بن أبي الجعد ؛ قال الحافظ : مقبول .

٥ [٥٨٥] [الإتحاف: حم خز كم ابن السكن طح ٢٦٥٤] [التحفة: د ٢٢٤٧].

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ إذ لم يخرجا لهارون بن إسحاق الهمداني ، وأخرج نحو هذا الحديث البخاري في «صحيحه» من وجه آخر عن جابر من فعله على . وقال الحافظ ابن رجب في «الفتح» (١/ ٢٥٣) : «ولعل وقف أوله أشبه ، وأما آخره فمرفوع» . اه. .

٥[٥٨٦] [الإتحاف: خزطح حب كم حم ٧١٣٦] ، وتقدم برقم (٥١٦).



الْهِسِنْجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّهِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّهِ عَيُّ الْأَبِي بِثُلُقَىْ مُدَّ ، فَتَوَضَّاً فَجَعَلَ يَدُلُكُ ذِرَاعَيْهِ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِحَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

ه [٥٨٧] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن عَلِي بن عَفَّانَ الْعَامِرِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وصر ثن عَلِي بن عِيسَى وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن مُحَمَّدِ الْقَبَانِيُ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بن إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : كُنّا نَتَوَضَّأُ رِجَالًا وَنِسَاءً وَنَغْسِلُ أَيْدِينَا فِي عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ : كُنّا نَتَوَضَّأُ رِجَالًا وَنِسَاءً وَنَغْسِلُ أَيْدِينَا فِي إِنَاءِ وَاحِدٍ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ(٢).

وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ يَنْفَرِدُ بِهِ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَأَنَا أَذْكُرَهُ مُحْتَسِبًا لِمَا أُشَاهِدُهُ مِنْ كَثْرَةِ وَسْوَاسِ النَّاسِ فِي صَبِّ الْمَاءِ .

ه [ ٨٨٥] صر ثناه عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّفَّالُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا خَارِجَهُ بْنُ مُصْعَبِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ، قَالَ : «إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ فَاحْذَرُوهُ ، وَاتَّقُوا وَسُوَاسَ الْمَاءِ » ( " ) .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فإن مسلما لم يخرج لحبيب بن زيد .

٥ [٥٨٧] [الإتحاف: خزجا قط كم حم ١٠٨٨٨] [التحفة: د ٧٥٨١].

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث أخرجه البخاري برقم (١٩٦) عن مالك ، بنحوه . وطريق محمد بن عبيد موافق للبخاري برقم (٢٠٤) .

٥ (٥٨٨] [الإتحاف: خزعم كم ٩٩] [التحفة: ت ق ٦٦].

<sup>(</sup>٣) فيه خارجة بن مصعب ، وهو متروك ، وكان يدلس عن الكذابين . وقال أبـوحـاتم - كـما في «العلـل» =





- وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادِ آخَرَ أَصَحُ مِنْ هَذَا .
- ٥ [ ٥٩٠] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ بُكْيْرٍ ، حَدَّثِي اللَّيْءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْلَهِ الْرَبِيْدِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، يَقُولُ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ (٢) ، وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ» .

  الْأَقْدَام مِنَ النَّارِ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَا ذِكْرَ بُطُونِ الْأَقْدَامِ (٣).
- ٥ [٥٩١] صرْتَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا

٥[٥٨٩] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٤٣٢] [التحفة: دق ٩٦٦٤].

۩[١/٢٨أ]

(١) قال الذهبي : «فيه إرسال» ، يعني بين أبي نعامة وعبد الله بن مغفل .

٥[٥٩٠] [الإتحاف: خزطح قط كم حم ٦٩٩٩].

- (٢) الأعقاب: جمع عقب، وهو: مؤخر القدم إلى موضع الشراك. (انظر: مجمع البحار، مادة: عقب).
- (٣) أخرجه أحمد (٢٩/ ٢٤٦) عن عبد الله بن وهب ، حدثني حيوة ، عن عقبة بن مسلم التجيبي ، قال : سمعت عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي من أصحاب النبي على يقول : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من الناريوم القيامة» . قال عبد الله : «ولم يرفعه» .
  - ٥ [ ٥٩١] [الإتحاف: خزكم ٣٢٨٧] [التحفة: ت ٢٢٨٤] ، وسيأتي برقم (٧٩٨٨).

<sup>- (</sup>١/ ٥٩٧): «كذا رواه خارجة ، وأخطأ فيه . ورواه الثوري ، عن يونس ، عن الحسن ، قوله . ورواه غير الثوري ، عن يونس ، عن الحسن ، أن النبي على . . . مرسل . وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث ، فقال : «رفعه إلى النبي على منكر»» .



الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَدْخُلَ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرِ (١) .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

٥ [ ٥٩٢] أَضِرُ أَبُو أَحْمَدَ بَكُرُبْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طُلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ النَّبِيَ وَالْحِجَامَةِ » وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ ، وَالْحِجَامَةِ » . وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ ، وَالْحِجَامَةِ » . وَمِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ ، وَالْحِجَامَةِ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣) .

٥ [٩٩٣] صر ثنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، إِمْ لَا ۚ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، أَضِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمِ اللَّوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، أَضِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ اللَّهِ يَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ ابْنِ خَشَيْمٍ ، عَنْ الْأَصْبَهَانِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُشَيْمٍ ، عَنْ الْعَالِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهِي تَبْكِي ،

<sup>(</sup>١) مئزر: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ إذ لم يخرج مسلم للحسن بن بشر الهمداني وهو صدوق يخطئ ، وفيه أبو الزبير المكي ؛ مدلس ، وقد عنعنه .

٥[ ٥٩٢] [الإتحاف: طح قط كم حم خز ٢١٧٨٩] [التحفة: د ١٦١٩٣].

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري لطلق بن حبيب ، ولا لمصعب بن شيبة ، وهو لين الحديث ، قال أحمد : «روى أحاديث مناكير» ، ولم يخرجا لابن أبي زائدة عن طلق ، وابن أبي زائدة مدلس ، وقد عنعن .

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٥٧٠) عن أبي زرعة: «لا يتصح هذا؛ رواه متصعب بن شيبة، وليس بقوي، قلت لأبي زرعة: لم يروعن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا». اهد. وقد أعل الإمام أحمد - أيضا - هذا الحديث. ينظر: «معرفة السنن» للبيهقي (١/ ٣٥٩)، «السنن الكبرئ» له (١/ ٤٤٨)، «البدر المنير» لابن الملقن (٢/ ٥٣٧).

٥ [٩٣] [الإتحاف: حب كم حم ٧٤٨٨] ، وسيأت برقم (٤٨٠٥).

فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ ، مَا يُبْكِيكِ؟» ، قَالَتْ: يَا أَبَهْ مَا لِي لَا أَبْكِي وَهَوُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْحِجْرِ يَتَعَاقَدُونَ بِاللَّاتِ (١) وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ النَّالِئَةِ الْأُخْرَىٰ لَوْ قَدْ رَأُوْكَ لَقَامُوا إِلَيْكَ فِي الْحِجْرِ يَتَعَاقَدُونَ بِاللَّاتِ (١) وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ النَّالِئَةِ الْأُخْرَىٰ لَوْ قَدْ رَأُوكَ لَقَامُوا إِلَيْكَ فَيَقُتُلُونَكَ ، وَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلُّ إِلَّا وَقَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ ، فَقَالَ: «يَا بُنَيَّةُ ، النِّينِينِ فُومَتِي فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فُم مَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَمَّا رَأُوهُ ، قَالُوا: هَا هُوذَا فَطَأُطُأُوا رُءُوسَهُمْ ، وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ بَيْنَ ثُدِيِّهِمْ ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَبْصَارَهُمْ فَتَنَاوَلَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، فَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِيَحْيَى بْنِ سُلَيْم ، وَاحْتَجَ مُسْلِمٌ
 بِعَبْدِ اللّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْم ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً (٤).

وَأَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ أَحْوَجِ النَّاسِ لِمُعَارَضَةِ مَا قِيلَ أَنَّ الْوُضُوءَ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِ التَّوَارِيخِ أَنَّ هَذَا الْوُضُوءَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَإِنَّمَا نُزُولُ الْمَائِدَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُ عَلَيْهُ بِعَرَفَاتٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ نَاطِقٌ بِأَنَّ النَّبِيِ عَلَيْهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ، وَيَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥ [٩٩٤] أخب راه أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُويَهِ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُ وبُ بْنُ سُونِ مَنْ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، عَنِ الْعُبَاسِ بْنِ سَالِم ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، قَالَ : أَتَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُوَ بِمَكَّةَ ، وَهُوَ حِينَئِذٍ مُسْتَخْفِ ، فَقُلْتُ : مَا أَنْتَ؟ وَسُولَ اللَّهِ عَيْنِيْ فِي أَوَّلِ مَا بُعِثَ وَهُو بِمَكَّة ، وَهُو حِينَئِذٍ مُسْتَخْفِ ، فَقُلْتُ : مَا أَنْتَ؟

<sup>(</sup>١) اللات : صنم كان بالطائف ، يعظمونه نحو تعظيم الكعبة . وكان موقعه غربي مسجد ابن عباس عن قرب . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٣٥) .

<sup>۩[</sup>١/ ٨٢ ب]

<sup>(</sup>٢) حصبهم: رماهم بالخصباء، وهي الحصى الصّغار. (انظر: النهاية، مادة: حصب).

<sup>(</sup>٣) شاهت : قَبُحَت . (انظر : النهاية ، مادة : شوه) .

<sup>(</sup>٤) فيه يحيى بن سليم ؛ صدوق سيئ الحفظ.

٥ [ ٩٤ ] [ الإتحاف : خز عه طح كم حم ١٦٠٠٣ ] [ التحفة : دت ١٠٧٥٨ ] ، وسيأتي برقم (١١٧٧ ) .

قَالَ: «أَنَا نَبِيٌّ»، قُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ»، قُلْتُ: اللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ : بِمَا أَرْسَلَكَ؟ قَالَ : «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ ، وَتَكْسِرَ الْأَوْشَانَ وَالْأَدْيَانَ ، وَتُوصِلَ الْأَرْحَامَ» ، قُلْتُ : نِعْمَ مَا أَرْسَلَكَ بِهِ ، قُلْتُ : فَمَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ : «عَبْدٌ وَحُرٌّ» ، يَعْنِي أَبَا بَكْرِ وَبِلَالًا ، فَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا رُبْعُ ، أَوْ رَابِعُ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَأَسْلَمْتُ، قُلْتُ: أَتَّبِعُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ الْحَقْ بِقَوْمِكَ ، فَإِذَا أُخْبِرْتَ أَنِّي قَدْ خَرَجْتُ فَاتَّبِعْنِي " ، قَالَ : فَلَحِقْتُ بِقَوْمِي ، وَجَعَلْتُ أَتَوقَّعُ خَبَرَهُ ، وَخُرُوجَهُ حَتَّى أَقْبَلَتْ رُفْقَةٌ مِنْ يَثْرِبَ فَلَقِيتُهُمْ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنِ الْخَبَرِ ، فَقَالُوا: قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَكَّةً إِلَى الْمَدِينَةِ ، قُلْتُ: وَقَدْ أَتَاهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ : فَارْتَحَلْتُ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ ، قُلْتُ : أَتَعْرِفُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، أَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي أَتَانِي بِمَكَّةَ» ، فَجَعَلْتُ أَتَحَيَّنُ خَلْوَتَهُ فَلَمَّا خَلَا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُ ، قَالَ : «فَسَلْ عَمَّ شِئْتَ» ، قُلْتُ : أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ (١) فَصَلِّ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ ، مَكْتُوبَةٌ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْح أَوْ رُمْحَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانٍ ، وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ السَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّىٰ يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ، ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ (٢) وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا ١٠، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ ، ثُمَّ صَلَّ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانِ وَتُصَلِّى لَهَا الْكُفَّارُ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَاغْسِلْ يَدَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ أَظْفَارِ أَنَامِلِكَ ثُمَّ إِذَا غَسَلْتَ وَجْهَكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجْهِكَ ثُمَّ إِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْثَرْتَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ مَنَاخِرِكَ ثُمَ إِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ

<sup>(</sup>١) جوف الليل الأخر: ثلثه الآخر، وهو الجزء الخامس من أسداس الليل. (انظر: النهاية، مادة: جوف).

<sup>(</sup>٢) تسجر : توقد . (انظر : النهاية ، مادة : سجر) .



خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ فِرَاعَيْكَ، فُمَّ إِذَا مَسَحْتَ بِرَأْسِكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، فَإِنْ ثَبَتَ أَطْرَافِ شَعَرِكَ، فُمَّ إِذَا غَسَلْتَ رِجْلَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ رِجْلَيْكَ، فَإِنْ ثَبَتَ الْمُرْتَ رَبَّكَ، وَحَمِدْتَهُ، فِي مَجْلِسِكَ كَانَ لَكَ حَظُّكَ (() مِنْ وُضُوثِكَ، وَإِنْ قُمْتَ فَذَكَرْتَ رَبَّكَ، وَحَمِدْتَهُ، وَرَكْعَتَهُ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِكَ كُنْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، وَرَكْعَتَهُ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِكَ كُنْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، وَلَا يُعَلِيكَ كُنْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ»، وَلَا يُعَلِيكَ كُنْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُكَ»، وَلَا يَقُولُ أَمْرًا عَظِيمًا، فَقَالَ : وَاللَّه لَقَدْ كَبِرَتْ مِنْ وَمُنْ وَلَا أَمْ أَمْرًا عَظِيمًا ، فَقَالَ : وَاللَّه لَقَدْ كَبِرَتْ مِنْ وَمُنْ وَلَا أَمْ أَمْرًا عَظِيمًا ، فَقَالَ : وَاللَّه وَلَيْ إِلَّا مَرَةً أَوْ مِنْ وَدَنَا أَجَلِي وَإِنِّي لَعَنِي عَنِ الْكَذِبِ، وَلَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه وَيَكِيْ إِلَّا مَرَةً أَوْ مَنْ مَا حَدَّثُنِ مَا حَدَّثُو وَلَكِنْ قَدْ سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . هَكَذَا حَدَّثِنِي أَبُوسَلَامٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةً إِلَا أَنْ أُخْطِئَ شَيْنًا ، أَوْ أَزِيلَهُ فَأَسْتَغُفُورُ اللَّهَ ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ .

■ قَدْ خَرَّجَ مُسْلِمٌ بَعْضَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ . وَحَدِيثِ عِكْرِمَةَ . عَبْسَةَ . وَحَدِيثِ عِكْرِمَةَ .

ه [٥٩٥] صرثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عَمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ عَطَاءً حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ (٢) فِي شِتَاءِ ، فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ عَطَاءً حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ (٢) فِي شِتَاءِ ، فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَاغْتَسَلَ فَعَلَاءً مَ فَنَالَ وَلَيْ لِلنَّهِ عَبَّلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ " فَلَاثًا ، «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ السَّهُ فَمَاتَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ قَقَالَ : «مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ " فَلَاثًا ، «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ السَّمُ عِيدَ ، أَوِ التَّيَمُ مَ طَهُورًا » .

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَإِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَهُـوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ جِدًّا (٣).

وَقَدْ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ مُخَرِّجٌ بَعْدَ هَذَا ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حظا» ، والمثبت من «السنن الصغرى» للبيهقى (٢/ ٢٤٤).

٥ [ ٥٩٥] [الإتحاف: مي خزجاحب قط كم حم ٥٩٠].

<sup>(</sup>٢) أجنب: وجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني . (انظر: النهاية ، مادة: جنب) .

<sup>(</sup>٣) فيه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ؛ وثقه ابن معين ، وضعفه الدارقطني .



- ه [٥٩٦] صرثنا أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ ﷺ : ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ [النساء: ٤٣] ، قَالَ : ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ [النساء: ٤٣] ، قَالَ : ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ [النساء: ٤٣] ، قَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ بِالرَّجُلِ اللَّهِ ، أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُلَرِيُ فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ ﴾ إِنِ اخْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُلَرِيُ فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ ﴾ إِن اخْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمُ ﴾ (١٠).
- ٥ [ ٩٩٧] صر ثنا أَبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَسَادَةً ، عَنْ اللهِ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَإِنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ اللَّدِيلِيَّ صَحِيحٌ سَمَاعُهُ مِنْ عَلِيٍّ وَهُوَ عَلَىٰ
   شَرْطِهِمَا صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٤).

وَلَهُ شَاهِدَانِ صَحِيحَانِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا:

٥ [ ٩٦ ] [ الإتحاف : خزجا قط كم ٧٣٥ ] .

۩[۱/ ۸۳ ب]

(۱) فيه عطاء بن السائب ؛ صدوق اختلط ، أخرج له البخاري مقرونا . وجرير قد تابعه علي بن عاصم ، عن عطاء ، به ، وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ ٤٥٩) عن أبي زرعة : «قال : إن هذا خطأ ؛ أخطأ فيه علي بن عاصم . وقال : رواه أبو عوانة وورقاء وغير هما ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، موقوف ؛ وهو الصحيح » . اه. .

٥ [ ٥٩٧ ] [ الإتحاف : خز طح حب قط كم حم عم ١٤٣٥٣ ] [ التحفة : دت ق ١٠١٣١ ] .

- (٢) قوله : «عن أبيه» ليس في الأصل ، واستدركناه من «الإتحاف» .
- (٣) ينضح : النضح : الرش ، ويكون بهاء أو طيب . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : نضح) .
- (٤) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ إذ لم يخرج البخاري لأبي حرب بين أبي الأسود، وفي الإسناد معاذبن هشام؛ صدوق ربها وهم، ولم يرد في «الصحيحين» رواية لقتادة عن أبي حرب، ولا رواية لأبي الأسود عن على . وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه . ينظر: «العلل الكبير» للترمذي (١/ ٤٢)، «ذكر «العلل» للدارقطني (٤/ ١٨٥) ، وغيرهما . قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (١/ ١٣١): «ذكر أن هشاما الدستوائي رفعه عن قتادة ، وأن سعيد بين أبي عروبة وقف عنه ولم يرفعه ، وقال البخاري: «سعيد بن أبي عروبة لا يرفعه ، وهشام الدستوائي يرفعه ، وهو حافظ» . وكذلك ذكر الدارقطني ، وروئ هذا الحديث وصححه» . اه .





٥ [٩٩٨] في رَشْنَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّفَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ ، حَدَّفَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَتْ : بَالَ الْحُسَيْنُ فِي حِجْرِ النَّبِي ﷺ ، وَيُنْضَعُ بَوْلُ فَقُلْتُ : هَاتِ ثَوْبَكَ حَتَّىٰ أَغْسِلَهُ ، فَقَالَ : «إِنَّمَا يُغْسَلُ بَوْلُ الْأَنْفَى ، وَيُنْضَعُ بَوْلُ اللَّنْفَى ، وَيُنْضَعُ بَوْلُ اللَّنْفَى ، وَيُنْضَعُ بَوْلُ اللَّذَكِرِ» (١) .

### ■ وَالشَّاهِدُ الثَّانِي:

٥٩٩٥] أخب را أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي مُحِلُ بْنُ حَلِيفَة أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي مُحِلُ بْنُ خَلِيفَة الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ ، قَالَ : كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ الطَّائِيُّ ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ ، قَالَ : كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ فَبَالَ عَلَىٰ صَدْرِهِ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ ، فَقَالَ : «رُشُوهُ رَشًا ، فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُرْشُ بَوْلُ الْغُلَامِ» .

قَدْ خَرَّجَ الشَّيْخَانِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ حَدِيثَ عَائِشَةَ وَأُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَعُلْمَ الشَّبِيِّ أَمَر بِمَاء فَصُبَّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ ، فَأَمَّا ذِكْرُ بَوْلِ الصَّبِيَّةِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

٥ [ ٦٠٠] أَضِوْ أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْبَرَّازُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْبَرَّازُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ مَخْلَدِ الْجَوْهِرِيُّ ، قَالًا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، كَثِيرٍ الْمِصِّيطِي الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ،

٥ [٥٩٨] [الإتحاف: خزطح كم حم ٢٣٣٤] [التحفة: دق ١٨٠٥٥].

<sup>(</sup>١) فيه سماك ؛ صدوق وقد تغير بأخرة فكان ربها تلقن ، وأسد بن موسى صدوق يغرب .

٥٩٩٥] [الإتحاف: خزكم البيهقي ١٧٧٥٤] [التحفة: س٢٠٥٢].

<sup>(</sup>٢) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (١/ ٥٣٢): «وقال البخاري: حديث أي السمح هذا حديث حسن. ورواه - أيضا - أبو بكر البزار في «مسنده» بلفظ: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية»، وقال: أبو السمح لا يعلم حدث عن النبي على إلا بهذا الحديث، ولا لهذا الحديث إسناد إلا هذا، ولا يحفظ هذا الحديث إلا من حديث عبد الرحن بن مهدي».

٥[ ٦٠٠] [الإتحاف: حب كم خز ١٩٧١٤] [التحفة: د ١٤٣٢٩] ، وسيأتي برقم (٦٠١).

#### والمنظلين القالم





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا وَطِئَ (١) أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُرَابَ لَهُ طَهُورٌ (٢).

- ٥ [ ٦٠١] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، قَالَ : أَنْبِثْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ : أُنْبِثْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيَّ ، حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيِ قَالَ : «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ لِللَّهُ عَيْدٍ فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّوابَ لَهَا طَهُورٌ » .

  بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى فَإِنَّ التُّوابَ لَهَا طَهُورٌ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرِ الصَّنْعَانِيَّ هَـذَا صَـدُوقٌ ، وَقَدْ حُفِظَ فِي إِسْنَادِهِ ذِكْرُ ابْنِ عَجْلَانَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣٠).
- ٥ [٦٠٢] صرثنا علِيُ بنُ الْ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ الْوَلِيدِ خَيْرَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (١٠ ) قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بن الْوَلِيدِ الرَّقَامُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٥) ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، الرَّقَامُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٥) ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَالْحَسَنِ ، عَنْ عَنْ الْمُهَاجِرِ بنِ قُنْفُذٍ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَيَّالَةً وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلُ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُهُنْدِرِ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِي عَيَّالِةً وَهُو يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَامُ عَلَيْهِ فَلَامُ عَلَيْهِ وَقَالَ : "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ ، فَنَ اللّهُ إِلّا عَلَى طُهْرٍ ، أَنْ قَالَ : "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللّهَ إِلّا عَلَى طُهْرٍ ، أَوْ قَالَ : "إِنِي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللّهَ إِلّا عَلَى طُهْرٍ ، أَوْ قَالَ : عَلَى طَهَارَةٍ " .

<sup>(</sup>١) وطئ : داس . (انظر : النهاية ، مادة : وطأ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ حيث لم يخرج الشيخان لمحمد بن كثير المصيصي ، وهو صدوق كثير الغلط ، وابن عجلان إنها أخرج له مسلم في المتابعات ، والبخاري تعليقا ، وهو صدوق ، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة . وأعل هذا الحديث البيهقي في «الخلافيات» (١/١٣٧) ، وصوب أن الأوزاعي رواه عن سعيد المقبري بلاغا ، ولم يسمعه منه . وينظر : «البدر المنير» (١٢٧/٤) .

٥[ ٦٠١] [الإتحاف: حب كم خز ١٩٧١٤] [التحفة: د ١٤٣٢٩] ، وتقدم برقم (٦٠٠).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ، رواته رواة الشيخين سوى الوليد بن مزيد البيروي .

ه[ ٦٠٢] [الإتحاف: مي خز طح حب كم حم ١٧٠٣٥] [التحفة: دس ق ١١٥٨٠] ، وسيأتي برقم (٦١٥٣). [ ١/ ٨٤]]

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»، و «الإتحاف» (١٧٠٣٥): «شعبة» والصواب ما أثبتناه، وهو سعيد بن أبي عروبة، والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (٤/ ٣٤٥) وغيره على الصواب.

<sup>(</sup>٥) انظر التعليق السابق.



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِنَّمَا خَرَّجَ مُسْلِمٌ
   حَدِيثَ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيْهِ (۱).
- ٥ [٦٠٣] صر ثنا أَبُوبَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ الْفَيْتِ وَلَيْهِ وَلَا فَيهِ وَتَعْقَةَ ، عَنْ أُمِّهَا ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ لِلنَّبِيِّ قَيْلَةٍ قَدَحْ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَسُنَّةٌ غَرِيبَةٌ ، وَأُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقَيْقَةَ صَحَابِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ مُخَرِّجُهُ ﴿ مُخَرِّجُهُ ﴿ مُخَرِّجُهُ ﴿ مَا مُخَرِّجُهُ ﴿ مُ اللَّهُ عَلَى الْمُ عُمَانِ لِلْأَثِمَةِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ﴿ ) .
- ٥ [٦٠٤] صر ثنا إسماعيل بن مُحَمَّد بن الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ ، حَدَّنَا جَدِّي ، حَدَّنَا السَّعِيدِ سَعِيدُ بن أَبِي مَرْيَم ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ بن يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بن شُرَيْح ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحِمْيَرِيَّ ، حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الْعَلَاعِنَ الْعَلَاقِيَّةِ : «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الْعَلَاقِيَةِ : الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَالظِّلِ لِلْخِرَاءَةِ» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ<sup>(٣)</sup> ، إِنَّمَا تَفَرَّدَ مُسْلِمٌ بِحَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ

٥ [ ٦٠٣ ] [الإتحاف : حب كم ١٣٥٩ ] [التحفة : دس ١٥٧٨ ] .

(٢) فيه حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة ؛ لا تعرف ، ومحمد بن الفرج الأزرق صدوق ربها وهم .

٥[ ٢٠٤] [الإتحاف: كم ١٦٧٥] [التحفة: دق ١١٣٧].

(٣) فيه أبو سعيد الحميري ؛ مجهول .

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ إذ لم يخرج البخاري لحضين بن المنذر، ولم يخرج الشيخان لعبد الله بن خيران، وقد قال عنه العقيلي : «لا يتابع على حديثه» ، وطريق عبد الأعلى فيه العياش بن الوليد الرقام ؛ لم يخرج له مسلم . ولم يرد في مسلم رواية الحسن عن حضين ، وقال الدارقطني في «العلل» بعد أن ساق الاختلاف في إسناده (۱/ ۷۷) : «حديث قتادة أصحها» ، وأعله في «نصب الراية» (۱/ ٥) بثلاث علل . زاد مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» (۱/ ۱۸۸) : «ينظر في سعيد ؛ فإنه ممن اختلاطا قليحا ، ولا نعلم من سمع منه أخيرا ، ولم يذكر الحديث من رواية غيره ليكون متابعا له . والله أعلم» .

٥٣٣

أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ» قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي الطَّرِيقِ».

ه [٦٠٥] أخبر أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْفَزَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . وأخب رَا عَمْدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنِي أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ مُغَفِّلٍ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيِّهُ : « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (١) فُمَ يَغْتَسِلُ فِيهِ ، أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعَيِّدُ : « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ (١) فُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ ، أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ » .

وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَحْمَدَ.

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ (٢).

٥ [ ٢٠٦] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، حَدَّثَنَا أَخُمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوجِّهِ ، حَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ الْظُنُهُ عَنْ لَهُ مَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ الْظُنُهُ عَنْ أَوْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَمْتَ شِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَنُومٍ ، أَوْ يَبُولَ فِي أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يَمْتَ شِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَنُومٍ ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ (٣) .

٥ [٦٠٧] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ ، حَدَّثَنَا

٥[ ٦٠٥] [الإتحاف: جاحب كم حم ١٣٤١٨] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٨] ، وسيأتي برقم (٦٧٥).

<sup>(</sup>۱) مستحمه: الموضع الذي يُغتسل فيه بالحميم، وهو الماء الحار. ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان: استحمام. وإنها نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، أو كان المكان صلبًا فيوهم المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل منه الوسواس. (انظر: النهاية، مادة: حمم).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فأشعث الحداني لم يخرج له مسلم ، وأخرج لـ ه البخاري تعليقا . وقد جعل العقيلي هذا الحديث من أوهام أشعث ، ورجح وقفه . ينظر : «الضعفاء الكبير» له (١/ ٢٩).

٥[ ٢٠٦] [الإتحاف: كم دس ١٨٠٠٨] [التحفة: دس ١٥٥٥٤].

<sup>[</sup>ا/ ٤٨ ب]

<sup>(</sup>٣) رواته رواة «الصحيحين» ، سوى داود بن عبد الله وهو ثقة .

٥[ ٦٠٧] [ الإتحاف : ط ف مي خز حب كم حم ٦٨٧٩ ] [ التحفة : دت س ق ١٤١٥] ، وسيأتي برقم (٩٥٩) ، (٥٤١) .



الْمُعَافَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعَافَىٰ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْقَمَ ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا ، أَوْ مُعْتَمِرًا ، وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُو يَ وُمَّهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَقَامَ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الصَّبْحِ ، ثُمَّ قَالَ (١) : لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ ، وَذَهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ ، (١) ثُمَّ قَالَ : إِنَّا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الْخَلَاءِ وَقَامَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأُ بِالْخَلَاءِ ».

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَهُ شُهُودٌ بِأَسَانِيدَ صَحِيحة (٣).
- ٥ [٦٠٨] صر ثنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمُزَوَّلِي ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ الْمَرْوَالرُّوذِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ الْمَرْوَالرُّوذِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ الْمَرْوَالرُّوذِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْمَالَةِ ، قَالَ : «لَا يَحِلُ لِرَجُلِ يُسُومِ أَلْا خِرِ أَنْ يُسَمَلِّي وَهُو حَقِنَ (٤) حَتَّى يُخَفِّفَ » (٥) .
- ٥ [٦٠٩] أخبرُ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، وَاخْبَرُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا مَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قام» ، ورقم في الحاشية: «ظ» ، وكتب: «لعله: قال».

<sup>(</sup>٢) الخلاء: موضع قضاء الحاجة . (انظر: النهاية ، مادة : خلا) .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؟ لم يخرج الشيخان للمعافى بن سليمان ، ورواية عروة عن عبد الله ابن الأرقم في «السنن» ، وقيل : بينهما رجل . وينظر : «العلل الكبير» للترمذي (٦١) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٣/ ٧٧) .

٥[ ٦٠٨] [ الإتحاف : كم ٢٠٢٥] [ التحفة : د ١٤٨٧٩] .

<sup>(</sup>٤) حقن: الذي حَبسَ بوله. (انظر: النهاية، مادة: حقن).

<sup>(</sup>٥) فيه يزيد بن شريح الحضرمي ؛ قال الحافظ: مقبول. ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ، وقال الدارقطني: يعتبر به . يعني في المتابعات والشواهد.

٥[ ٢٠٩] [الإتحاف: حب كم ٢٢٦٠٨] [التحفة: م د ١٦٢٦٩ - د ١٦٢٨٨].



عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يُصَلِّى ، فَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «لَا يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَئَيْنِ (١)» (٢).

- ٥ [٦٦٠] أَضِرُ أَزْهَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونَ الْمُنَادِي بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرِ (٣) مِنْ صُفْرٍ ، فَتَوَضَّأً .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَانشَةَ (١) .
- ٥ [٦١١] صر ثناه عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبُو كُرَيْبٍ ، حَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْقَا فِي تَوْرِ مِنْ شَبَهِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) الأخبثين: الغائط والبول. (انظر: النهاية ، مادة: خبث).

<sup>(</sup>٢) رواته ثقات سوى أبي حزرة وهو صدوق . والحديث أخرجه مسلم (٥٥٠) من حديث يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق ، قال : تحدثت أنا والقاسم عند عائشة ، فذكره بسياق أطول .

٥[ ٦١٠] [الإتحاف: كم ٧١٤١] [التحفة: ع ٥٣٠٨].

<sup>(</sup>٣) تور : إناء من صُفر (نحاس) أو حجارة ، يتوضأ منه . (انظر : النهاية ، مادة : تور) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٠٠) من وجه آخر عن عبد العزيز بن أبي سلمة بأتم منه . وهذا الإسناد فيه سهل بن حماد ؛ لم يخرج له البخاري .

٥[٦١١][الإتحاف: كم ٢٢٢٥][التحفة: د ١٧٣٤٤].

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في «سننه» (١/ ٣١) من حديث حوثرة بن أشرس أبي عامر العدوي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن شعبة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، ثم قال : «جوده حوثرة بن أشرس ، وقصر به بعضهم عن حماد ، فقال : «عن رجل» ، ولم يسم شعبة ، وأرسله بعضهم فلم يذكر في إسناده عروة ، وكذلك أخرجه أبو داود في «السنن» .

## المُشِتَكِرَكِ عَلَى الصَّاحِيْنِ عَلَى الْمُسْتَكِرِيكِ عَلَى الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِكِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيدِ الْمُسْتِيلِيقِيدِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِيقِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِيقِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِيلِي الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِ الْمُسْتِيلِيلِيلِيلِ الْمُسْتِيلِي الْمُسْتِيلِيِ



- ٥ [٦١٢] أَضِمُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ثَوْبَ انَ ، قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَهُمْ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ (٢) ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ . وَلِهَذَا شَاهِدٌ .
- ٥ [٦١٣] صر ثناه أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ ، حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُ ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنْ أَوْعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيّةٌ (٤) ، فَأَذْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأُسِهِ ، وَلَهُ يَنْفُضِ الْعِمَامَةَ (٥) .

٥[٦١٢] [الإتحاف: كم حم ٢٤٨٧] [التحفة: د ٢٠٨٧].

<sup>(</sup>١) سرية : طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة ، تُبعث إلى العدو ، وجمعها : سرايا . (انظر : النهاية ، مادة : سرى) .

١١/ ٥٨١]

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج لثوربن يزيد ، ولا لراشد بن سعد . وقال الـذهبي في «سير أعـلام النبلاء» (٤/ ٤٩١): «وخرجه الحاكم ، فقـال : «عـلى شرط مسلم» ، فأخطاً ؛ فإن الـشيخين ما احتجا براشد ، ولا ثور من شرط مسلم» . واختلف في سياع راشد من ثويان ؛ فنفاه أحمد في «العلـل» لـه برواية ابنه عبد الله (١/ ٣٤٦) ، وإسحاق الحربي في «إكيال تهذيب الكيال» لمغلطاي (٤/ ٣٠٦) . وجـزم به البخاري في «كبيره» (٣/ ٢٩٢) ، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٨٣) ، وابن عبد الهادي في «المحرر» (ص١١٤) . وكذلك اختلف في سياع ثور من راشد ؛ فنفاه أحمد في «جامع التحـصيل» للعلائي (ص١٥٠) ، وجزم به البخاري في «كبيره» (٢/ ١٨١) .

٥ [ ٦١٣ ] [ الإتحاف : كم ١٩٩٦ ] [ التحفة : دق ١٧٢٥ ] .

<sup>(</sup>٣) قال المزي: وليس بالقسملي. انظر: «تهذيب الكهال» (٣٤/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) قطرية: نسبة لقرية يقال لها: قطر. (انظر: النهاية، مادة: قطر).

<sup>(</sup>٥) لم ينقض العمامة: لم يحلها . (انظر: مجمع البحار، مادة: نقض) .

### والمنطقالة





هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِسْنَادُهُ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّ فِيهِ لَفْظَةَ غَرِيبَةً وَهِي أَنَّهُ
 مَسَحَ عَلَىٰ بَعْضِ الرَّأْسِ ، وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ (١١) .

ه [٦١٤] حرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَغْفُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ . وحرثنا أَبُو عَلِيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا الْقَزَّازُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، وحرثنا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، أَنَّ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، أَنَّ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَامِرٍ ، وَقَالَ : مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يَعْ مَتْحُ ، قَالُوا : عَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّ يَعْمَ مَعْ مَ قَالُوا : إِنَّ مَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُرُولِ الْمَائِدَةِ ، قَالَ : مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، قَالَ : مَا أَسْلَمْتُ إِلَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، قَالَ : مَا أَسْلَمْتُ إِلَا بَعْدَ نُرُولِ الْمَائِدَةِ ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ .

إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّام، عَنْ جَرِيرٍ وَفِيهِ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

وَبُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ الْبَجَلِيُّ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ عَزِينُ الْحَدِيثِ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فِي ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ (٢). الْكُوفِيِّينَ (٢).

٥ [٦١٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ بِهَمْدَانَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وأَضِوْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>۱) في حاشية الأصل: «قلت: عبد العزيز بن مسلم وأبو معقل؛ رجلان مجهولان، وكتبه أحمد الحلبي الشهير بابن الفراء». وعبد العزيز بن مسلم؛ قال ابن حجر: مقبول، وقال ابن عبد الهادي: «هو الأنصاري مولى آل رفاعة»، وأبو معقل مجهول، ومعاوية بن صالح صدوق له أوهام. وذكر ابن السكن أن هذا الحديث لم يثبت إسناده، وقال ابن القطان: «لا يصح». انظر: «تنقيح التحقيق» (١٩٦/١).

٥[ ٦١٤] [الإتحاف: خزجا حب قط كم عه حم ٣٩٣٦] [التحفة: خم ت س ق ٣٢٣٥ - د ٣٢٤].

<sup>(</sup>٢) فيه بكير بن عامر؛ ضعيف. وأصل الحديث أخرجه البخاري ومسلم من وجه آخر عن جرير كما ذكر المنف

٥[ ٦١٥] [الإتحاف: خزكم حم ٢٤٢٧] [التحفة: د ٢٠٤٩].



يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَىٰ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَىٰ بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، يَسْأَلُ بِلَالًا عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ مَوْلَىٰ بَنِ عَوْفٍ، يَسْأَلُ بِلَالًا عَنْ وُضُوءِ النَّبِي عَلَيْ عَنْ اللَّهِ مَوْلَىٰ بَنِ عَوْفٍ، يَسْأَلُ بِلَالًا عَنْ وَضُوءِ النَّبِي عَلَيْ عَمَامَتِهِ ، وَمُوقَيْهِ . فَقَالَ : كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَاتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأَ ، وَيَمْسَحُ عَلَىٰ عِمَامَتِهِ ، وَمُوقَيْهِ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ مَعْرُوفٌ بِالصِّحَّةِ وَالْقَبُولِ ، وَأَمَّا الشَّيْخَانِ فَإِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا ذِكْرَ الْمَسْحِ عَلَى الْمُوقَيْنِ (١).

٥ [٦١٦] صر ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْنَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيِّ ، عَنْ يَحْيَىٰ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيِّ ، عَنْ بُكِيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة ، أَنَّ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم ، عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلِيْ مَسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ؟ قَالَ : «لَا ، بَلْ أَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلِيْهُ مَسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ؟ قَالَ : «لَا ، بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَلَىٰ ".

■ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَىٰ إِخْرَاجِ طُرُقِ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَا قَوْلَهُ ﷺ (بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي) وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (٢).

٥ [٦١٧] أخبر أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ ، صر ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ السَّهْمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ . وصر ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا مَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَذِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَارِقٍ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَدِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ فَالِ يَحْيَى : شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ مَحْمَدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ نَسِي زِيَادٍ ، قَالَ يَحْيَى : شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ نُسَيِّ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله مولى بني تيم بن مرة مجهول، وأبو عبد الرحمن قيل: هو مسلم بن يسار، وإلا؛ فمجهول. ٥[٦١٦][الإتحاف: كم حم ١٦٩٤٦][التحفة: د ١١٥٠٨].

۱] ۱] ۱ م ب

<sup>(</sup>٢) فيه بكير بن عامر البجلي ؛ ضعيف.

٥ [٦١٧] [الإتحاف: طح قط كم ٥] [التحفة: دق ٦].





أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ وَقَدْ كَانَ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَتَيْنِ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمْسَحُ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : «وَيَوْمَيْنِ » ، قَالَ : وَثَلَاثَةٌ ؟ ، قَالَ : «فَيَوْمَيْنِ » ، قَالَ : وَثَلَاثَةٌ ؟ ، قَالَ : «نَعَمْ مَا شِئْتَ » .

أَبَيُّ بْنُ عِمَارَةَ صَحَابِيٌّ مَعْرُوفٌ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ مِصْرِيٌّ لَـمْ يُنْسَبْ وَاحِـدٌ مِـنْهُمْ إِلَـىٰ
 جَرْح ، وَإِلَىٰ هَذَا ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١) .

ه [٦١٨] أخبر لا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّفَنَا أَبُو نُعَيْم . وأخب لا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُورٍ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ مُخَمَّدُ بْنُ مَثِيرٍ ، قَالَا : حَدَّفَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْ صُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ إِذَا مُحَمَّدُ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ إِذَا بَالَ تَوْضًا وَيَنْتَضِحُ .

٥[٦١٨] [الإتحاف: كم حم ٤٣٢٠] [التحفة: دس ق ٣٤٢٠] ، وسيأتي برقم (٦١٩).

<sup>(</sup>۱) فيه يحيى بن عثمان بن صالح السهمي ؛ صدوق رمي بالتشيع ، ولينه بعضهم ؛ لكونه حدث من غير أصله ، ويحيى بن أيوب الغافقي صدوق ربيا أخطأ ، ومحمد بن يزيد بن أي زياد مجهول الحال ، وأي بن عهارة قال فيه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۲/ ۲۹۰) : «وهو عندي خطأ ، إنها هو أبو أبي ، واسمه عبارة قال فيه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۱/ ۲۹۰) : «وهو عندي خطأ ، إنها هو أبو أبي ، واسمه عبد الله بن عمرو بن أم حرام ، كذا رواه إبراهيم بن أبي عبلة ، وذكر أنه رآه وسمع منه» ، ولم يترجم له البخاري في «التاريخ» . وينظر : «تهذيب التهذيب» (۱/ ۱۸۷) . وإلى جهالة إسناده أشار الإمام أحمد بقوله : «حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد» - كها نقل ذلك عنه أبو زرعة الدمشقي كها في «نصب الراية» (۱/ ۲۷۱) ، وقال ابن معين - كها في «تهذيب التهذيب» (۱/ ۲۱۶) : «إسناده مظلم» ، وقد ضعف الحديث أبو داود في «سننه» (۸/ ۱۵) ، وقال الدارقطني عقب إخراجه : «هذا الإسناد لا يثبت» عهارة - : « . . . لست أعتمد على إسناد خبره» ، وقال الدارقطني عقب إخراجه : «هذا الإسناد لا يثبت» . وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۱/ ۲۳۰) : «هذا حديث لا يصح» ، وقال النووي في «المجموع» «حديث ليس بالقائم» ، وقال الجوزقاني في «الأباطيل» (۱/ ۲۸ ) : «منكر» . وقال الحافظ الذهبي - «حديث ليس بالقائم» ، وقال الجوزقاني في «الأباطيل» (۱/ ۲۸ ) : «منكر» . وقال الحافظ الذهبي متعقبا الحاكم في قوله : «هذا إسناد مصري ، لم ينسب واحد منهم إلى جرح» : «بل مجهول» ، وتعقب ابن القيم الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث في «تهذيب السنن» (۱/ ۱۸ ) بقوله : «والعجب من الحاكم كيف يكون هذا مستدركا على «الصحيحي» ورواته لا يعرفون بجرح ولا بتعديل؟» . اهد .

## المُسْتَكِيكِ عِلْالصَّاخِيْجِينِ



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَإِنَّمَا تَرَكَاهُ لِلشَّكِّ فِيهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا يُوهِنُهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ (١) .
  - وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ أَيْضًا بِالشَّكِّ.
- ٥ [٦١٩] صر ثناه عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَأَيْتُ النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَا نَضَحَ فَرْجَهُ (٢) .
- ٥[٦٢٠] صرشا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ ، حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . وَأَخْبَ وُا أَبُو يَحْيَى السَّمَزَقَنْدِيُّ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّنَا هَنَا وُبُنُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ . وصرشا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ وَاللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا السَّرِيِّ ، حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ اللَّفْظُ لَهُ ، أَخْبَرَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَادِيُّ ، حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّنَنَا شَرِيكٌ وَجَرِيلٌ مُوسَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَادِيُّ ، حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّنَا شَرِيكٌ وَجَرِيلٌ كُلُهُمْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا لَا نَتَوَضَّا أَمِنْ مَ وَطِئٍ (٣) ، وَلَا نَكُفُ (٤) شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَا ذِكْرَ الْمَوْطِيُ (٥).

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن الحكم ، وفي صحبته اختلاف ، وفي حديثه اضطراب . وينظر : «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ١٣٤) ومابعدها ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١/ ٢٤٩) ، «تعليقة ابن عبد الهادي على علل ابن أبي حاتم» (١/ ٥٣) وما بعدها .

٥[٢١٩] [الإتحاف: كم حم ٢٣٤٠] [التحفة: دس ق ٣٤٢٠] ، وتقدم برقم (٦١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

٥[ ٦٢٠] [الإتحاف: خزكم ١٢٦٢٦] [التحفة: دق ٩٢٦٨- د ٩٥٦٤].

<sup>(</sup>٣) موطئ : ما يوطأ من الأذى في الطريق . (انظر : النهاية ، مادة : وطأ) .

<sup>(</sup>٤) نكف: يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعها من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض. ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعها ويضمها. (انظر: النهاية، مادة: كفف).

<sup>(</sup>٥) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فيه عنعنة الأعمش ، أعله بها أحمد وغيره . ينظر : «العلل ومعرفة الرجال» رواية عبد الله (٢/ ٢٥٢) ، «جامع التحصيل» (١٨٩) ، «صحيح ابن خزيمة» (١/ ٢٥) .



- ٥ [٦٢١] أخبر النوعمرو عُثمَانُ بن أخمَد بن السَّمَاكِ ، حَدَّنَا عَلِي بن إبراهِيمَ الْوَاسِطِيُ ١٠ ، حَدَّنَا وَهْب بن جَرِيرٍ . وأخب اعبد الرَّخمن بن الْحَسن الْقَاضِي الْوَاسِطِيُ ١٠ ، حَدَّنَا وَهْب بن أَجْرِيرٍ . وأخب العَبْدُ الرَّخمن بن الْحَسن الْقَاضِي بِهَمْدَانَ ، حَدَّنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْحُسنِ ، حَدَّنَا آدَمُ بن أَبِي إِيَاسٍ ، قَالَا : حَدَّنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِي بن مُذْرِكٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَة بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن نُجَيّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن نُجَيّ ، عَنْ أَبِي رُدُعة بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن نُجَيّ ، عَنْ أَبِيهِ مُسُورَةً ، أَبِيهِ مُسُورَةً ، وَلَا حُنْبُ » وَلَا جُنْب » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نُجَيِّ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّينَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَا فِيهِ ذِكْرَ الْجُنُبِ (١). الْجُنُبِ (١).
- ٥[٦٢٢] أخبر أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى . وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْمُفَنَّى ، قَالَا : حَدَّفَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى . وَأَخْبَرُنَا أَبُو الْمُفَنَّى ، قَالَا : حَدَّفَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّفَنَا يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مِفْسَم ، يَحْيَى ، عَنْ النَّبِي عَبِيلِةٌ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتُهُ وَهِي حَايِضٌ ، قَالَ : «يَتَصَدِّقُ بِدِينَادٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَادٍ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ فَقَدِ احْتَجًا جَمِيعًا بِمِقْسَمِ بُنِ نَجْدَةَ ، فَأَمَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ (٢) ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَرِيُّ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ (٢) ، وَشَاهِدُهُ وَدَلِيلُهُ:

٥[ ٦٢١] [الإتحاف: طح حب كم حم ١٤٧٨] [التحفة: دس ق ١٠٢٩١].

⑫[1/ア人门]

<sup>(</sup>١) فيه نجي الحضرمي : مقبول .

٥[ ٦٢٢] [الإتحاف: مي جا قط كم حم ٨٩٣٥] [التحفة: دس ق ٦٤٩٠].

<sup>(</sup>٢) فيه مقسم بن بجرة ؟ صدوق وكان يرسل ، والحكم بن عتيبة ربها دلس . قال ابن عبد الهادي في «المحرر» (ص ١٥٠) : «قال أبو داود : وربها لم يرفعه شعبة ، وقال ابن السكن : هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ، ولا يصح مرفوعا ، وخالفه ابن القطان وصحح الحديث ، وقد وهم من حكى الاتفاق» . اهر. وينظر : «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٥٨٠) ، «شرح سنن ابن ماجه» (١/ ٥٩٦) .





- [٦٢٣] مَا صر ثناه عَلِيٌ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُ ، عَنْ أَبُو ظَفَرٍ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَلِي بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُ ، عَنْ مِقْسَم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَيضفُ دِينَارٍ . فَلِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَيضفُ دِينَارٍ .
- قَدْ أُرْسِلَ هَذَا الْحَدِيثُ وَأُوقِفَ أَيْضًا ، وَنَحْنُ عَلَىٰ أَصْلِنَا الَّذِي أَصَّلْنَاهُ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الَّذِي يُسْنِدُ وَيَصِلُ إِذَا كَانَ ثِقَةً (١).
- ٥ [٦٢٤] صَرَىٰ عَلِيُّ بْنُ عِيسَىٰ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَأْمُونَا فِي فَوْرِ حَيْضَتِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟

  رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ ؟
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، إِنَّمَا خَرَّجَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَا يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَزِرَ ، ثُمَّ يُضَاجِعَهَا (٢) .
- ٥ [٦٢٥] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِ و الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ . وأُخبُوعَ بْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَلِي أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا أَرْكَرِيَّا بْنُ عَدِي ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرٍ و الرَّقِي ، عَنْ الْمِرْ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمْهِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمْهِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَمْهِ عِمْرَانَ بْنِ

<sup>• [</sup>٦٢٣] [الإتحاف: مي جا قط كم حم ٨٩٣٥] [التحفة: د ٦٤٩٨].

<sup>(</sup>١) فيه أبو الحسن الجزري ؛ مجهول ، ومقسم صدوق وكان يرسل .

٥[ ٦٢٤] [الإتحاف: كم ٢١٥٣٢] [التحفة: ع ١٥٩٨٢].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٦) ، ومسلم (٢٨٢/ ١) من وجه آخر عن الشيباني ، به .

٥[٦٢٥] [الإتحاف: قط كم حم ٢١٤٠٧] [التحفة: دت ق ٢٨٥١].

۵[۱/۲۸ب]

طَلْحَةَ ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ ، قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ (١) حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ ، وَأُخْبِرُهُ ، فَوَجَلْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً ، فَمَا تَرى فِيهَا ، قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ، قَالَ: «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ (٢) فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ»، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُ (٢) فَجًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخِرِ ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ : «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَلَى ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاقًا وَعِـشْرِينَ لَيْلَةً ، أَوْ

وَصُومِي ، إِنْ قَدَرْتِ عَلَىٰ ذَلِكَ» ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». ■ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَهِـشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَلَـيْسَ فِيـهِ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الَّتِي فِي حَدِيثِ حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشٍ ، وَرِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشِ وَأَكْثَرِهِمْ رِوَايَةٌ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجًا بِهِ ، وَشَوَاهِدُهُ حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرٍ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ. وَحَدِيثُ أَبِي عَقِيلٍ يَحْيَىٰ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ بُهَيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَذِكْرُهَا فِي هَذَا الْمَوْضِع يَطُولُ (١٠).

أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَأَيَّامَهَا وَصُومِي ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ

كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ ، وَكَمَا يَطْهُ رْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْ رِهِنَّ ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ

تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَـصْرَ،

وَتُؤخِّرِينَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي

<sup>(</sup>١) أستحاض : الاستحاضة : أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة . (انظر : النهاية ، مادة : حيض).

<sup>(</sup>٢) الكرسف: القطن. (انظر: النهاية ، مادة: كرسف).

<sup>(</sup>٣) أنج: أصب. (انظر: النهاية، مادة: ثجج).

<sup>(</sup>٤) فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ صدوق في حديثه لين ، ويقال : تغير بـأخرة . قـال البيهقـي : «تفرد بـه =

## المُسِنَّتِيلِكِ عَلَى الصَّاحِينِ



ه [٦٢٦] وَقَدْ صِرْمَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَوَقَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعَمْرَة ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَلَكِنَهُ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، وَلَكِنَهَا وَرُقُ (١) فَاغْتَسِلِي » هُ (٢) .

٥ [٦٢٧] أخبر الخمد بن جعفر القطيعي ، حدَّنَا عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ بن حَنْبَل ، حَدَّنَنِ عَلْمَة الله بن أَخْمَدَ بن حَنْبَل ، حَدَّنَنِ أَبِي ، حَدَّنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةً وَهِي تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ : «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْفَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلَى » .

■ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَالْأَوْزَاعِيِّ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٣)،

<sup>-</sup> ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به ". وقال مغلطاي: «وأما قول البخاري: «إبراهيم بن محمد قديم، ولا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا؟ ففيه نظر؛ لأن ابن عقيل روى عن جماعة من الصحابة، وتوفي سنة خس وأربعين ومائة، وإبراهيم توفي سنة ست عشرة ومائة ". ينظر: «شرح سنن ابن ماجه» (١/ ٨٥٧).

٥[٦٢٦] [الإتحاف: مي عه طح حب كم حمم ٢٢٠٨٧] [التحفة: س ق ١٦٥١٦] ، وسيأتي برقم (٦٢٧) ، (٧٠٧٨) .

<sup>(</sup>١) عرق: أحد العروق انفجر دمًا ، وليست بحيضة . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: عرق) . هـ [١/ ٨٧/١]

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب برقم (٣٢٣/ ١) ، نحوه .

٥[٦٢٧][الإتحاف: مي عه طح حب كم حم ٢٢٠٨٧][التحفة: س ١٦٤٢٣]، وتقدم برقم (٦٢٦) وسيأتي برقم (٧٠٧٨).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن قوله : «فإذا أقبلت الحيضة . . . وإذا أدبرت تفرد به الأوزاعي من بين ثقات أصحاب الزهري ، والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة ، وأن هذه اللفظة إنها ذكرها هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش » . قاله البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٨٥) . وينظر : «سنن أبي داود» - أيضا - (٢٨٥) .



إِنَّمَا خَرَّجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِغَيْرِ هَـذَا اللَّفْظ.

وَقَدْ تَابَعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَوْزَاعِيَّ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ هَذِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَىٰ وَقَدْ تَابَعَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ الْأَوْزَاعِيَّ عَلَىٰ رِوَايَتِهِ هَذِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥ [ ٦٢٨] أَضِرُاه أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَنِيُ اللَّهُ الْمَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ وَمَلِي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (١) .

٥[ ٦٢٨] [الإتحاف: قط كم حم ٣٢٣٣٣] [التحفة: خم دس ق ١٧٩٢٢] ، وسيأتي برقم (٦٣٤).

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ رواته رواة الشيخين سوئ الحسين بن محمد بن زياد العبدي ؛ فمن رجال البخاري وحده ، ومحمد بن عمرو بن علقمة ؛ أخرج له مسلم في المتابعات ، وأخرج له البخاري مقرونا بغيره ، وهو صدوق له أوهام . ولم يرد في «الصحيحين» رواية لابن أبي عدي عن محمد بن عمرو ولا رواية لحمد بن عمرو عن ابن شهاب ، ولا رواية لعروة عن فاطمة بنت أبي حبيش ، وفي سهاعه منها خلاف . وقوله : «إن دم الحيض دم أسود . . . » فإن هذه اللفظة مما عدها بعض الأثمة من منكرات محمد بن عمرو وغرائبه ؛ فقد سئل عنه أبو حاتم ، فقال : «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية ، وهو منكر» . «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٤٩ - ٥٠) . وقال الدارقطني : «وروى محمد بن عمرو بن علقمة هذا الحديث . . . وأتى فيه بلفظ أغرب به ، وهو قوله : «إن دم الحيض دم أسود يعرف» . «علل الدارقطني» المحديث . . . وقال الطحاوي - كما في «البدر المنير» (١/ ٢٨ ٤) : «لم يروه إلا ابن عمرو ، وقد أنكروه عليه» . اهد . وقال الحافظ ابن رجب في «الفتح» (٢/ ٥٧) : «وأيضا ؛ فقد اختلف على ابن أبي عدي في إسناده ، فقيل : عنه – كما ذكرنا ، وقيل : عنه في إسناده ، عن عروة ، عن عائشة ، وقيل : إن روايته عن عروة ، عن عائشة ، وقيل : إن روايته عن عروة ، عن فاطمة أصح ؛ لأنها في كتابه – كذلك ، وقد اختلف في سماع عروة من فاطمة» . اهد .

٥[٢٢٩][الإتحاف: طح قط كم ٢١٣٢٩][التحفة: د ١٥٧٦٠].

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عدى» ، والمثبت من «الإتحاف».





بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِبْنِ مَطَرٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ، قَالَتْ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَيَّ : إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ اسْتُحِيضَتْ مِنْتُ عَمْيْسٍ ، قَالَتْ : قُلْتُ لِرَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِمَنْ مَنْ السَّيْطَانِ لِتَعْبِلِ فَلَ اللَّهُ عَيْ مِرْكَنِ (١) ، فَإِذَا رَأْتِ الطَّفَارَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلُ لِلظُّهُ وَالْعَسْدِ وَالْعَسْدُ وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسُلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَحْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَحْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَسُلَا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَاهُ وَلَا وَلَا اللّهِ اللّهُ الْمُعْرِبِ وَالْعَسْلَا وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَالْمَ وَاحِدًا ، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَاهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ (٢٠).
- ٥ [ ٦٣٠] أَضِوْ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَجْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاء ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ . وأَضِوْ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيه ، وَبُحْبَوْ الْبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيه ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، جَمِيعًا ، عَنْ أَجْعَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ ، جَمِيعًا ، عَنْ أَمْ عَطِيَّة ، قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُذْرَة (٣) ، وَالصُّفْرَة شَيْئًا (١٠) .
- و [٦٣١] أخبئ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِينِ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْسَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْنًا . وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ ، قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعُدُ الْكُدْرَةَ ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْنًا .

<sup>(</sup>١) مركن : إجانة (إناء) تغسل فيه الثياب . (انظر : النهاية ، مادة : ركن) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يرد في مسلم رواية لسهيل عن الزهري ، ولا رواية لعروة عن أسهاء بنت عميس . وسهيل صدوق تغير حفظه بأخرة ، وقد قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٩١) عن هذا الحديث : «رواية سهيل فيها نظر ، وفي إسناد حديثه ، ثم في الرواية الثانية عنه دلالة على أنه لم يحفظها كما ينبغي» .

٥ [ ٦٣٠ ] [الإتحاف : مي قط كم ٢٣٣٨٥ ] .

<sup>(</sup>٣) الكدرة : تغير لون البول إذا كان بعد الحيض . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : كدر) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٠) من وجه آخر عن إسهاعيل بن علية ، به .

٥[ ٦٣١] [الإتحاف: مي قط كم ٢٣٣٨٥] [التحفة: خ دس ق ١٨٠٩٦ - د ١٨١٣٢].

۱۵[۱/۸۷ب]



- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَأُمُّ الْهُذَيْلِ هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ ، فَإِنَّ اسْمَ ابْنِهَا الْهُذَيْلُ ، وَاسْمَ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَقَدْ أَسْنَدَ الْهُذَيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَقَدْ أَسْنَدَ الْهُذَيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ (١) .
- ٥ [ ٦٣٢] أخبرُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي سَهْلِ ، قَالَ : حَدَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي سَهْلِ ، قَالَ : حَدَّتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي سَهْلِ ، قَالَ : حَدَّتْنِي مُسَلَّهُ الْأَزْدِيَّةُ ، قَالَتْ : يَا أُمُّ الْمُؤْمَنِ ، إِنَّ مُسَلَّمَة ، فَقُلْتُ : يَا أُمُّ الْمُؤْمَنِ ، إِنَّ سَمُرَة بْنَ جُنْدَبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْحَيْضِ ، فَقَالَتْ : لَا يَقْضِينَ ، كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَسَاءِ النَّبِي عَلَيْهُ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، لَا يَأْمُوهَا النَّبِي يَعَلِيْهُ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النَّفَاسِ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَلَا أَعْرِفُ فِي مَعْنَاهُ غَيْرَ هَذَا (٢٠) ، وَشَاهِدُهُ:
- ٥ [٦٣٣] مَا صر ثناه أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَانِئِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَانِئِ ، حَدَّثَنَا وَهِيْ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ أَمِّ سَلَمَة ، قَالَتْ : كَانَتِ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا اللهِ عَنْ مُسَّة ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، قَالَتْ : كَانَتِ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيْ

٥ [ ٦٣٢ ] [الإتحاف : مي قط كم حم ٢٣٥٨٧ ] [التحفة : د ١٨٢٨٨ ] .

(٢) لم يخرج في «الصحيحين» ليونس بن نافع ، وهو صدوق يخطئ ، وكثير بن زياد ، ومسة الأزدية ، قال الحافظ ابن حجر: مقبولة . وقال الحافظ ابن رجب في «الفتح» (٢/ ١٩٠ – ١٩١) : «وصححه الحاكم ، وفي متنه نكارة ؛ فإن نساء النبي على لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة ؛ فإن خديجة عليها السلام ماتت قبل أن تفرض الصلاة» . اه. .

٥[ ٦٣٣] [الإتحاف : مي قط كم حم ٢٣٥٨٧] [التحفة : دت ق ١٨٢٨٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٠) من وجه آخر عن ابن سيرين ، عنها ، بنحوه ، وهذا الإسناد فيه حماد بن سلمة ؟ أخرج له مسلم عن قتادة في المتابعات ، والبخاري تعليقا . ولم يرد في «الصحيحين» رواية لحجاج عن حماد بن سلمة ، ولا رواية لقتادة عن حفصة .





تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا (١) أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، وَكُنَّا نَطْلِي (٢) عَلَىٰ وُجُوهِنَا الْـوَرْسَ يَعْنِى مِنَ الْكَلَفِ<sup>(٣)</sup> .

٥ [ ٦٣٤] أَضِرُا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ : جَاءَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَىٰ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي الْبُنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، قَالَ : جَاءَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَىٰ عَائِشَةَ ، فَقَالَتِ : انْتَظِرِي أَخَافُ أَنْ أَقَعَ فِي النَّارِ إِنِّي أَدَعُ الصَّلَاةَ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ لَا أُصَلِي ، فَقَالَتِ : انْتَظِرِي خَتَىٰ يَجِيءَ النَّبِيُ وَيَلِي فَجَاءَ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : هَذِهِ فَاطِمَةُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ وَيَلِي لَهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَهْرِ أَيَّامَ قُرْئِهَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاحِدًا ، ثُمَّ الطُهُ ورَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلْتُنَظِّفْ وَلْتَحْتَشِي ، فَإِنَّمَا هُ وَلَى يَوْمِ غُسُلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ الطَّهُ ورَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلْتُنَظَفْ وَلْتَحْتَشِي ، فَإِنَّمَا هُو وَلَى يَوْم غُسُلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ الطُّهُ ورَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَلْتُنَظَفْ وَلْتَحْتَشِي ، فَإِنَّمَا هُو وَلَى اللَّهُ عَرَضَ ، أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ، أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ » .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ بَصْرِيٌّ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ بَصْرِيٌّ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ بَصْرِيٌّ وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ بَصْرِيًّ وَعُدِيثُهُ (٥).

٥[٦٣٥] أخبر المأبوبكر بن أبي دارم الْحَافِظُ ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى التَّمِيمِيُّ ، حَدَّنَنَا أَبُو بِلَالِ الْأَشْعَرِيُّ ، حَدَّنَا أَبُو شِهَابِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُضْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرَّسُولَ اللَّهِ عَيَّ اللَّهُ وَقَيْتَ لِلنِّسَاءِ فِي نِفَاسِهِنَّ وَرُبُعِينَ يَوْمًا .

<sup>(</sup>١) نفاسها: ولادتها. (انظر: النهاية، مادة: نفس).

<sup>(</sup>٢) نطلي: ندهن . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : طلا) .

<sup>(</sup>٣) فيه علي بن عبد الأعلى ؛ صدوق ربها وهم ، ومسة : قال ابن حجر : مقبولة .

٥[ ٦٣٤] [الإتحاف: قط كم ٢٤٦١٤] [التحفة : خ م دس ق ١٧٩٢٢ - دس ١٨٠١٩] ، وتقدم برقم (٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) قرفها: القرء من الأضداد ويقع على الطهر والحيض. (انظر: النهاية، مادة: قرأ).

<sup>(</sup>٥) فيه أبو قلابة الرقاشي ؛ صدوق يخطئ ، تغير حفظه لما سكن بغداد ، وعثمان بسن سعد القرشي ضعيف ، وقال الذهبي : «صورته مرسل» .

٥ [ ٦٣٥ ] [الإتحاف: مي جا قط كم ١٣٦١٤].



- هَذِهِ سُنَّةٌ عَزِيزَةٌ ، فَإِنْ سَلِمَ هَذَا الْإِسْنَادُ مِنْ أَبِي بِلَالٍ ، فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ (١).
  - وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مِثْلِهِ .
- ه [ ٦٣٦] أخبرناه أَبُوبَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَفِيدُ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكْرِيّا الْتَسْتُرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَاثَةَ ، عَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ
- عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُلَاثَةَ لَيْسَا مِنْ شَرْطِ السَّيْخَيْنِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَـذَا الْحَدِيثَ شَاهِدًا مُتَعَجِّبًا (٢).
- ه [٦٣٧] أخبر أبوسه لم أخمدُ بن مُحمَّد بن زِيَادِ النَّحْوِيُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّفَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بن مُحمَّدِ الْحِمْصِيُّ ، وَلَقَبُهُ سُلَيْمٌ ، مُحمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بن مُحمَّدِ الْحِمْصِيُّ ، وَلَقَبُهُ سُلَيْمٌ ، حَنْ الْمَلْمِيُ ، عَنْ الْمَعْرَفِي الْأَسْوَدُ بن فَعْلَبَة ، عَنْ عُبَادَة بن نُسَيِّ ، عَنْ عُبَادَة بن نُسَيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ غَنْم (٣) ، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَعِيَّةٌ ، قَالَ : «إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن غَنْم (٣) ، عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَعِيَّةٌ ، قَالَ : «إِذَا مَضَى لِلنُّفَسَاءِ سَبْعٌ ، ثُمَّ رَأْتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ » .

<sup>(</sup>١) فيه أبو شهاب؛ صدوق يهم، وأبوبلال الأشعري ضعفه الدارقطني، والحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص ملطفة .

٥[ ٦٣٦] [الإتحاف: قط كم ١١٨٨٥ - مي جا قط كم/ ١٣٦١٤].

<sup>(</sup>٢) فيه عمرو بن الحصين ؛ متروك ، ومحمد بن عبد الله بن علاثة صدوق يخطئ .

٥[٦٣٧][الإتحاف: قط كم ١٦٦٨٠].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عشمان» ، والتصويب من «الإتحاف» .

## المُسْتَكِيدِكِ عَلَى الصِّحْتِ مِينَ



- وَقَدِ اسْتَشْهَدَ مُسْلِمٌ بِبَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَأَمَّا الْأَسْوَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ فَإِنَّهُ شَامِيٌّ مَعْرُوفٌ ، وَالْحَدِيثُ غَرِيبٌ فِي الْبَابِ (١).
- ٥ [ ٦٣٨] أَضِ مَنْ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدْثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِي ذَرّ ، فَكَانَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّالَةِ عَنْ مَوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «يَا أَبَا ذَرّ ابْدُ فِيهَا» ، فَبَدَوْتُ إِلَىٰ قَالَ : الْجَتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «يَا أَبَا ذَرّ ابْدُ فِيهَا» ، فَبَدَوْتُ إِلَىٰ الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ ، فَأَمْكُ أُلْخَمْسَةً وَالسِّتَّةَ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : الْجَنَابَةُ ، فَأَمْكُ أَلْخَمْسَةً وَالسِّتَّة ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : الْجَمَابِي الْجَنَابَةُ ، فَأَمْكُ أَبُ الْخَمْسَةُ وَالسِّتَة ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : الْجَمَارِيةِ فَجَاءَتْ أَبُ اذَرٌ لِأُمْلَ الْوَيْلُ اللَّهُ الْمَاءَ فَا عَنْ مَاءِ ، فَسَتَرَتْنِي بِعُوبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ ، فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنِي أَلْقَيْتُ عَنْ يَالِ اللهِ عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ بِعُلِّ ، فَقَالَ : «الصَّعِيدُ (٢) الطَّيِّ بُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمُهُ فِي أَمِسَهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ » .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِذْ لَمْ نَجِدْ لِعَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ رَاوِيًا غَيْرَ أَبِي قِلَابَةَ الْجَرْمِيَ ، وَهَذَا مِمَّا شَرَطْتُ فِيهِ ، وَبَيَّنْتُ أَنَّهُمَا قَدْ أَخْرَجَا مِثْلَ هَـذَا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابَيْنِ (٤) .
- ٥ [٦٣٩] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، وَرَجُلٌ آخَرُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ الْحَارِثِ ، وَرَجُلٌ آخَرُ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

<sup>(</sup>١) فيه عبد السلام الحمصي ؛ ذكره ابن حبان في «الثقات» ، وبقية بن الوليد أخرج لـه مسلم في المتابعات ، والبخاري تعليقا ، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ، والأسود بن ثعلبة مجهول .

٥[ ٦٣٨] [الإتحاف: خز حب قط كم حم ١٧٥٨٨] [التحفة: دت س ١١٩٧١].

<sup>(</sup>٢) عس: قدح كبير. (انظر: النهاية ، مادة: عسس).

<sup>(</sup>٣) الصعيد: كل تراب طيب على وجه الأرض. (انظر: القاموس، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٤) فيه عمرو بن بجدان ؛ لا يعرف حاله . قال الحافظ ابن رجب في «الفتح» (٢/ ٢٦١) : «وتكلم فيه بعضهم ؛ لاختلاف وقع في تسمية شيخ أبي قلابة ، ولأن عمرو بن بجدان غير معروف . قاله الإمام أحمد وغيره» . اهم.

٥[٦٣٩] [الإتحاف: حب قط كم حم ١٥٩٥٦] [التحفة: د ١٠٧٥] ، وسيأتي برقم (٦٤٠).

أَبِي حَبِيبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، كَانَ عَلَىٰ سَرِيَّةِ ﴿ وَأَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيدٌ لَمْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، كَانَ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ ﴿ وَأَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ بَرْدٌ شَدِيدٌ لَمْ يَرَ مِثْلَهُ ، فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْعِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَة ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ بَرْدًا مِثْلَ هَذَا هَلْ مَوَّ عَلَىٰ وُجُوهِكُمْ مِثْلُهُ ؟ قَالُوا : لَا ، فَعَسَلَ مَعَابِنَهُ ، وَتَوَضَّا وَصَحَابَتَهُ ؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَعُرَا ، وَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّىٰ بِنَا وَهُو جُنُبُ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَىٰ عَمْرِو فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِلَكِ وَبِالَّذِي لَقِي مِنَ الْبَوْ عَلَيْ إِلَىٰ عَمْرِو فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِلَكِ وَبِالَّذِي لَقِي مِنَ الْبَوْدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَىٰ عَمْرِو فَسَأَلُهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِلَكِكَ وَبِالَّذِي لَقِي مِنَ الْبَوْلُ اللَّهِ عَنْ إِلَىٰ عَمْرِو . فَقَالُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ قَالَ : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُ سَحُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] وَلُو الْمُتَولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلْمُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُ سَحُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] وَلُو الْمَنْ مُتُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِلَىٰ عَمْرِو .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا عَلَّلَاهُ ، بِحَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، الَّذِي :

٥[٦٤٠] أَضِبُواهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسِمَعُ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ أَسْمَعُ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ أَسْمَعُ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ أَيْوِبَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَىٰ بْنَ أَيُّوبَ ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، قَالَ : احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةِ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ فَي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ ، فَتَيَمَّمْتُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي

۱۵ ( ۸۸ ب]

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرج البخاري لعمران بن أبي أنس وعبد الرحمن بن جبير، ولم يرد في الصحيحين رواية ليزيد بن أبي حبيب عن عمران، ولا رواية لعمران عن عبد الرحمن بن جبير، ولا رواية لابن جبير عن أبي قيس. وفي سند هذه القصة ومتنها اختلاف. ينظر: «سنن أبي داود» (٣٣٤، ٥٣٣)، «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣٤٥). وتعقب ابن رجب الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث على شرط الشيخين بقوله: «وليس كها قال، وقال أحمد: ليس إسناده بمتصل». اه.

هِ [ ٦٤٠] [الإتحاف: حب قط كم حم ١٥٩٥٦] [التحفة: د ١٠٧٥] ، وتقدم برقم (٦٣٩).

#### المُنْ تَكِرَكُ عَلَى الصَّاحِدُ عَلَى اللَّهِ الْمُنْ تَكُرُكُ عَلَى اللَّهِ الْمُنْ تَكُرُكُ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلَاللَّهِ الللللللللَّالِيلَّ الللَّمِي الللَّهِ اللللللَّلْمِلْمِل





الصُّبْحَ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الإغْتِسَالِ ، وَقُلْتُ : إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .

- ◄ حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ هَذَا لَا يُعَلِّلُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الَّذِي وَصَلَهُ بِـذِكْرِ
   أَبِي قَيْسٍ فَإِنَّ أَهْلَ مِصْرَ أَعْرَفُ بِحَدِيثِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ .
- ٥ [٦٤١] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ التَّنُوخِيُ ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، ثُمَ أَصَابَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلَةٍ ، ثُمَ أَصَابَهُ اللهُ أَلَمْ يَكُنُ النَّهِ بِنَ عَبَّاسٍ ، فَعَلَمُ مُ اللهُ أَلَمْ يَكُنُ النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ : «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ أَلَمْ يَكُنُ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ» .
- بِشْرُبْنُ بَكْرِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَقَدْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ نُخَرِّجَاهُ (١).
- ٥ [٦٤٢] فحر رشن و أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ ، وَ الْحَبَرَنِي أَبِي ، قَالَ سَمِعْتُ ﴿ : الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ : بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْمٌ ، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّكِيْمٌ ، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ

٥[٦٤١][الإتحاف: مي خزجاحب قط كم حم ٨٠٧٥].

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج مسلم لبشر بن بكر، وأخرج له البخاري مقرونا، وقد غلط فيه بشر بن بكر، قال البيهقي في «الخلافيات» (٢/ ٤٩٣): «كذا قال بشر بن بكر، وهذا غلط، إنها رواه الأوزاعي عن عطاء بلاغا من غير سهاع له من عطاء».

٥[٦٤٢] [الإتحاف: مي خزجا حب قط كم حم ٥٠٠٥] [التحفة: ق ٥٩٠٤- د ٥٩٧٢] ، وسيأتي برقم (٦٤٣) .





فَأُمِرَ بِالإغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : «قَتَلُوهُ قَتَلُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَالَ» ، فَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُنِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «لَـوْ غَسَلَ جَسَدَهُ ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجَرْحُ» .

■ وَقَدْ رَوَاهُ الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ، وَهُـ وَ مِـنْ أَثْبَـتِ أَصْحَابِ الْأَوْزَاعِـيِّ ، وَلَـمْ يَـذْكُرْ سَـمَاعَ الْأَوْزَاعِـيِّ ، وَلَـمْ يَـذْكُرْ سَـمَاعَ الْأَوْزَاعِيِّ مِنْ عَطَاء (١٠).

٥ [٦٤٣] أخبر الله عبد الله (٢) مُحَمَّدُ بن أَحْمَدَ بن عَلِيّ بن مَحْلَد الْجَوْهِرِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الْهَيْنَمِ الْبَلَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ. وَأَخبُ مِنْ أَبُو بَكُرِ بنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ وَالْجَبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ وَالْجَبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ وَاللهِ مُعْتَى الْأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ ، عَنِ البن عَبّاسِ ، أَنَّ وَمُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَأَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ وَجُلَا أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَيْقِهُ فَأَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ وَجُلَا أَصَابَتُهُ جَرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِهُ فَأَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ وَجُلَا أَصَابَتُهُ جَرَاحَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِهُ فَأَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَاسْتَفْتَى فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَعَاتَ فَا فَعَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللّهِ عَيْقِهُ مُنَابَةٌ وَاللّهُ مَنْ اللهُ مَالَتُهُ مُ اللّهُ ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاهُ اللّهِ عَلَى عَلْمَ وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «لَنُ وَسُولَ اللّه عَيَقَهُ سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «لَنُ عَرَاحُ أَجْزَأُهُ» ( عَلَى عَسْلَ جَسَدَهُ ، وَتَرَكَ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ أَجْزَأُهُ » ( عَلَى عَلَى عَمْ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ أَجْزَأُهُ » ( عَلَى عَلَى عَلْنُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَرَاحُ اللّهُ اللّهُ اللهُ المُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) لم يخرج الشيخان للوليد بن مزيد ، وهذا الإسناد منقطع . ورواه أحمد في «مسنده» (۱/ ٣٣٠) ، والدارمي (۱/ ٧٧٩) ، والبخاري في «السنن الكبرئ» (۱/ ٧٧٩) ، وأبو داود (٣٣٧) ، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۱/ ٧٧٧) من عدة طرق عن الأوزاعي ، قال : بلغني عن عطاء ، عن ابن عباس ، به .

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٨٦٧) عن الأوزاعي ، عن رجل ، عن عطاء بن أبي رياح ، عن ابن عباس ، به .

٥[٦٤٣][الإتحاف: مي خزجا حب قط كم حم ٥٧٠٨][التحفة: ق ٥٩٠٤] ، وتقدم برقم (٦٤٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أخبرنا عبد الله بن» ، وهو زائد هنا وفي «الإتحاف» ، والصواب حذفه ، فهو ليس في الأصول الخطية لـ «إتحاف المهرة» ، وينظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ١٦) ، و «تاريخ بغداد» (١٦٥ / ١٠) .

<sup>(</sup>٣) العي: الجهل. (انظر: النهاية ، مادة: عيا).

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق.



- ٥ [٦٤٤] صر ثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْأَسَدِيُ بِهَمَذَانَ ، حَدَّفَنَا عُمَدُ بنُ مِرْدَاسٍ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، حَدَّفَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، فِهَمَذَانَ ، حَدَّفَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِع ، حَدَّفَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُ لَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَجُ لَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيْبًا ، فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيْبًا ، فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَا فِي تَوْمَا فَي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَالِيْ فَذَكَرَا وَيَالَ لِلَّذِي تَوْمَا فَيَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا الصَّلَاةَ وَأَحْرُ أَنْكَ صَلَاتُكَ » ، وَقَالَ لِلَّذِي تَوضَا وَأَعَادَ : «لَكَ الْأَجُرُ مَرَّ تَيْنٍ» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعِ ثِقَةٌ ، وَقَدْ وَصَلَ هَـذَا الْإِسْنَادَ عَنِ اللَّيْثِ وَقَدْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ (١).
- ٥ [٦٤٥] أخبرناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ، حَدَّثَنَا يَحْدَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُمَيْرِ (٢) بْنِ أَبِي نَاجِيَةً، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِا نَحْوَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٣).
- ٥ [٦٤٦] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِيُّ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ الْحَرَشِيُّ ، حَدَّنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ الْفَعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْدِي

٥ [ ٦٤٤] [ الإتحاف : مي ابن السكن قط كم ٤٦٦ ٥ ] [ التحفة : د س ٤١٧٦ ] .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرج البخاري لعبد الله بن نافع، وبكر بن سوادة أخرج له البخاري تعليقا، ولم يخرج مسلم لابن نافع عن الليث، ولا لليث عن ابن سوادة، ولا لابن سوادة عن عطاء، وقد أعله أبو داود بالإرسال. ينظر: «السنن» (٣٣٨).

٥ [ ٦٤٥] [الإتحاف: مي ابن السكن قط كم ٢٦٥٥].

<sup>(</sup>٢) كـذا في الأصـل : «عمـير» ، وقـال البيهقـي في «الـسنن الكـبرى» (١/ ٢٣١) : «كـذا في كتـابي : عمـير ، والصواب : عميرة بن أبي ناجية» .

<sup>(</sup>٣) مرسل.

٥[٦٤٦] [الإتحاف: قط كم ط ٢٠٩٠٠] ، وسيأتي برقم (٦٤٧) ، (٦٤٨) .

۵[۱/۸۹ب]





عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ » . الْمِرْفَقَيْنِ » .

- قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبُوعَ الْبَرَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ فِي التَّيَمُّمِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَ ذَا اللَّفْظِ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْزَىٰ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ فِي التَّيَمُّمِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَ ذَا اللَّفْظِ ، وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، غَيْرَ عَلِيٌ بْنِ ظَبْيَانَ وَهُو صَدُوقٌ (١) ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَسْمِ عَنْ نَافِعٍ فِي الْمُوطَأَ سَعِيدٍ وَهُ شَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ نَافِعٍ فِي الْمُوطَأَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ ، غَيْرَ أَنَ شَرْطِي فِي سَنَدِ الصَّدُوقِ الْحَدِيثَ إِذَا أَوْقَفَهُ عَيْرُهُ (٢) .
- ٥ [٦٤٧] صر ثنا أَبُو جَعْفَرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (٣) بْنِ مَنْصُورٍ ، أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي دَارِ الْمَنْصُورِ بِبَعْدَادَ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفِ بْنِ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفِ بْنِ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ عَيْقُ مُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ مُسَلَّيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقُ فَضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ ، ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِينَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا ثُمَّ ضَرَبْنَا فَصَرَبْنَا بِأَيْدِينَا مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى ضَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ ، ثُمَّ نَفَحْنَا أَيْدِينَا ، فَمَسَحْنَا بِأَيْدِينَا مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى فَنَامِنَ الْمُرْفَقِ إِلَى الشَّعِرِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ .
- هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّرٌ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ شَاهِدًا لِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا ُ الْكِتَابِ، وَقَدِ اشْتَرَطْنَا إِخْرَاجَ مِثْلِهِ فِي الشَّوَاهِدِ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الحاشية : «قلت : هذا ضعفوه الحفاظ ، يعني : على بن ظبيان ، وكتبه أحمد الحلبي الشهير بابن الفراء» .

<sup>(</sup>٢) في «شرح ابن ماجه لمغلطاي» (١/ ٦٨٩): «غير أن شرطي في سند الصدوق الحديث يخرجه». ولم يخرج الشيخان لعلي بن ظبيان، وهو ضعيف. قال البيهقي «السنن الكبرئ» (١/ ٢٠٧): «رواه علي بن ظبيان، عن عبيد الله بن عمر، فرفعه، وهو خطأ، والصواب بهذا اللفظ عن ابن عمر، موقوف».

٥[٦٤٧] [الإتحاف: قط كم ٧٥٦٧] ، وتقدم برقم (٦٤٦) وسيأتي برقم (٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل و "إتحاف المهرة" ، ولعل صوابه : "إسماعيل بن إبراهيم" ، كما في "تاريخ بغداد" (١١/ ٦٣) ، و "الأنساب" للسمعاني (٥/ ٣٩٥) .

<sup>(</sup>٤) فيه سليمان بن أرقم ؛ ضعيف.

## المُسُتَكِدِكُ عَلَى الصَّاحِينِ



- ٥ [٦٤٨] أخب را حَمْزَهُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُ بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُ ، حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَوَّادٍ . وصر ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شَبَابَهُ ، حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُ ، عَنْ حَدَّثَنَا شَالِمِ وَنَافِع ، عَنِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا شَبَابَهُ ، حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُ ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِي عَيَّ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ : «ضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» .
- سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَيْضًا لَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّوَاهِدِ (١) ، وَقَـدْ رَوِينَا
   مَعْنَىٰ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، بِإِسْنَادٍ صَحِيح .
- ٥ [٦٤٩] صرتناه عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهْ ، قَالَا: حَدَّنَنَا إَبْرَاهِيمُ بْنُ إِللهِ بَعْ بْنُ فَالِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ جَابِرٍ ، وَاللَّهُ وَإِنِّي تَمَعَّكُتُ (٢) فِي الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : اصْرِبْ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، وَإِنِّي تَمَعَّكُتُ (٢) فِي التُّرَابِ ، فَقَالَ : اصْرِبْ فَلَ تَحْرَبَ بِيَدَيْهِ وَلَى النَّرَابِ ، فَقَالَ : احْدِبُ فَصَرَبَ بِيَدَيْهِ وَمُحَمَّ مَ وَجُهَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْن (٣) .
- ٥ [ ٦٥٠] و صرتنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُويَهُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَنْمَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةً قَالَ : «التَّيَمُّمُ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ الْ لَلْ النَّبِي الذُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِي عَيَالَةً قَالَ : «التَّيَمُّمُ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ اللَّهُ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ اللَّهُ لِلْمَرْفَقَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّذَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥[ ٨٤٨] [ الإتحاف: قط كم ٩٥٦٧] ، وتقدم برقم (٦٤٦) ، (٦٤٧) .

<sup>(</sup>١) قال أبو زرعة - كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٦٠٥): «هذا حديث باطل ، وسليهان ضعيف الحديث» . اه. .

٥ [٦٤٩] [الإتحاف: طح قط كم ٣٥٣٥] ، وسيأتي برقم (٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) تمعكت: تمرغت. (انظر: النهاية، مادة: معك).

<sup>(</sup>٣) فيه أبو الزبير ؛ صدوق إلا أنه يدلس . قال البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٠٧) : «وإسناده صحيح ، الا أنه لم يبين الآمر له بذلك» .

٥ [ ٦٥٠] [الإتحاف: طح قط كم ٣٥٣٥] ، وتقدم برقم (٦٤٩).

<sup>[14./1]@</sup> 

<sup>(</sup>٤) فيه عثمان بن محمد الأنهاطي ؟ قال الحافظ: مقبول ، وحرمي بن عمارة صدوق يهم ، وأبو الزبير صدوق ، =



- ه [٦٥١] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ ، حَدَّنَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نُعْبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نُعْبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ يَكِيْ يَتَيَمَّمُ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ : مِرْبَدُ النَّعَمِ وَهُ وَ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ يَكِيْ يَتَيَمَّمُ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ : مِرْبَدُ النَّعَمِ وَهُ وَ يَرَىٰ بُيُوتَ الْمَدِينَةِ .
  - هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ ، وَهُوَ صَدُوقٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١١). وَقَدْ أَوْقَفَهُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
- [٦٥٢] أَضِرُه أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِم الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَمْدِ بْنِ حَاتِم الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُم (٢)، عَنْ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ السَّعِيدِ، عَنْ نَافِع، قَالَ: تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاة (٣).
- [٦٥٣] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ يَـوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ يَـوْمَ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَـوْمَ الْجُمْعَةِ ، فَدَخَلْتُ الْمَدِينَةَ يَـوْمَ

٥ [ ٦٥١] [الإتحاف: قط كم ١٠٩٠٢].

إلا أنه يدلس. قال ابن دقيق العيد: «لم يتكلم فيه (عثمان بن محمد الأنماطي) أحد، نعم روايته شاذة ؟
 لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفا»، وقال الدارقطني في «حاشية السنن» عقب حديث عثمان بن محمد:
 «كلهم ثقات والصواب موقوف» ينظر: «التلخيص الحبير» (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>۱) فيه عمرو بن محمد بن أبي رزين ؛ صدوق ربها أخطأ ، ومحمد بن سنان القزاز ضعيف . وقال الدارقطني في «العلل» (۲۱/ ۳۰۵) : «فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزاز ، عن عمرو بن محمد بن أبي رزين ، عن هشام بن حسان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي على . . . كذلك . وغيره يرويه عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، موقوفا . وكذلك رواه أيوب السختياني ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومحمد بن إسحاق - صاحب «المغازي» ، عن نافع ، عن ابن عمر ، من فعله ، موقوفا .»

<sup>• [207] [</sup>الإتحاف: قطكم 11871].

<sup>(</sup>٢) ضبب عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٣) فيه محمد بن جعشم ؟ قال الحافظ ابن حجر : مقبول .

<sup>• [</sup>٦٥٣] [الإتحاف: طح قط كم ١٥٧٠٤].

## المُسْتَكِيدَكُ عَلَالَةً وَيُعْتِيدُ لَكُ



الْجُمُعَةِ ، فَلَخَلْتُ عَلَىٰ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لِي : مَتَىٰ أَوْلَجْتَ خُفَّيْكَ فِي رِجْلَيْكَ؟ قُلْتُ : لَا ، فَقَالَ : أَصَبْتَ السُّنَّةَ .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ.

- [٦٥٤] صرتنا أَبُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُسْتَرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ الْمُفَصَّلُ : فَضَالَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ الْمُفَصَّلُ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ الْبَلُويُّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَخْبَرَهُ ، فَقُلْتُ : وَعَلَيَّ خُفَّانِ مِنْ تِلْكَ الْخِفَافِ الْغِلَاظِ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : مَتَى عَهْدُكَ بِلِبَاسِهِمَا ؟ ، فَقُلْتُ : لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهَذَا اللّهُ لِلْعَلَاظِ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : مَتَى عَهْدُكَ بِلِبَاسِهِمَا ؟ ، فَقُلْتُ : لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهَذَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ مُعَةِ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : مَتَى عَهْدُكَ بِلِبَاسِهِمَا ؟ ، فَقُلْتُ : لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَهَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لِي عُمَرُ : أَصَبْتَ السُنَّةَ (٢).
- وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَفْتَىٰ بِهِ وَلَـمْ يُـسْنِدْهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَـبَ مَالِكُ بْنُ أَنَس الْإِمَامُ
- [300] أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرْوَ ، حَـدَّثَنَا الْحَـارِثُ بْـنُ أَبِـي أُسَـامَة ،
   حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَـنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْـنِ عُمَـرَ ، عَـنْ نَـافِعٍ ،
   عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقْتًا .
- وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، رُوَاتُـهُ عَنْ آخِرِهِمْ ثِقَاتٌ ، إِلَّا أَنَّهُ شَاذٌ بِمَرَّةٍ .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ إذ لم يخرج مسلم لبشر بن بكر ، وفيه موسى بن علي بن رباح ؛ صدوق ربح أخطأ . وذكر الدارقطني في «علله» (٢/ ١١) أن المحفوظ من قول عمر هو قوله : «أصبت» فقط .

<sup>• [</sup>٢٥٤] [الإتحاف: طح قط كم ٢٥٧٠].

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الله بن الحكم البلوي ؛ ليس بالقوي .

<sup>• [</sup> ٦٥٥] [ الإتحاف: قط كم ٢٠٩٠٤].



- ٥ [ ٦٥٦] صر ثناه أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ الْبَغْدَادِيُ ، حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْحَوَّانِيُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، دَاوُدَ بْنِ تَلِيدِ الرَّعَيْنِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَوَّانِيُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيِّيْ قَالَ : ﴿ إِذَا تَوضَّا أَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيِيْ قَالَ : ﴿ إِذَا تَوضَّا أَحَدُكُمْ وَلَيِسَ خُفَيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ » .
- هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ ثِقَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْـدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ حَمَّادِ (١١) .
- ٥ [٦٥٧] حرثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ بَكْرِ الْعَدْلُ وَأَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ
  الْعَتَكِيُّ ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وأخب رَا
  أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُورِسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَيدِ
  قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وأَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِي ، عَنْ الْمُ وَلَالًا مُنَا اللّهِ عَلَيْهِ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢).

وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَىٰ إِخْرَاجِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَاشِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ سُبَاطَةَ قَوْمِ فَبَالَ قَائِمًا .

٥ [ ٦٥٦] [ الإتحاف : قط كم ٥٠٣] .

<sup>(</sup>۱/۹۰ س] ا

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؟ إذ لم يخرج مسلم لعبد الغفار بن داود الحراني ، وفيه المقدام بن داود ؟ متكلم فيه . وقد صرح المصنف بشذوذه . وقد رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱/ ٤٢٠) من طريق أسد بن موسى عن حماد ثم قال : «قال ابن صاعد : وما علمت أحدا جاء به إلا أسد بن موسى» قال : «وقد تابعه في الحديث المسند عبد الغفار بن داود الحراني ، وليس عند أهل البصرة عن حماد ، وليس بمشهور والله أعلم» .

ه [٧٥٧] [الإتحاف: طح كم ٢١٧٣١] ، وسيأتي برقم (٦٧٢) ، (٦٧٣) .

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يخرج البخاري للمقدام بن شريح بن هانئ ، ولا لأبيه .



وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ.

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ . وَقَدْ رُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعُذْرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَوْلِهِ قَائِمًا .

- ٥ [ ٢٥٨] حرثناه أَبُوعِمْ رَانَ مُوسَىٰ بُنُ سَعِيدِ الْحَنْظَلِيُّ بِهَمَ ذَانَ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بُنُ عَبْدِ الْحَنْظَلِيُّ بِهَمَ ذَانَ ، حَدَّفَنَا مَعْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاهَانَ الْحُعْفِيُ ، حَدَّفَنَا مَعْنُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاهَانَ الْحُعْفِيُ ، حَدَّفَنَا مَعْنُ بُنُ بُنُ النَّبِيُ ، حَدَّفَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عِيسَىٰ ، حَدَّفَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ
  - هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ غَسَّانَ ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ (١).
- ٥ [ ٢٥٩] صر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْةً مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ ، فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْةً مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ ، فَعَلَ ذَلِكَ فَلَاثًا .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْ ظِ<sup>(٢)</sup> ، وَقَـدْ حَـدَّنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَـالَ : إِنْ جَمَعَهُمَـا مِـنْ كَفِّ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ فَرَّقَهُمَا فَهُوَ أَحَبُ إِلَيْنَا .

٥[٦٦٠] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ٩ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا

٥ [ ٦٥٨ ] [الإتحاف : كم قط ١٩١١٦ ] .

<sup>(</sup>١) فيه حماد بن غسان ؛ ضعفه الدارقطني .

٥[٩٥٨] [الإتحاف: كم ٧١٤٣] ، وتقدم برقم (٥٤٦) ، (٥٤٧) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٤) ومسلم برقم (٢٢٥) عن خالد بن عبد الله الواسطي . . . بنحوه .

٥[ ٦٦٠] [الإتحاف: كم حم ١٦٤٤٢] ، وتقدم برقم (٥٢٩) ، (٥٣٢) وسيأتي برقم (٧٢٩٠) .

<sup>[141/1]</sup> 



الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ . وأخب رَا بَكُ رُبْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ (١) ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وأخب رَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا مَنْ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مَنَا فَحَدُّلُ الْأَصَابِعَ » .

- هَذَا حَدِيثٌ قَدِ احْتَجًا بِأَكْثَرِ رُوَاتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدِ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ بِالرِّوَايَةِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ (٢) ، وَلَهُ شَاهِدٌ .
- ٥ [٦٦١] أخبرناه عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُكْرَمِ الْبَزَّارُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَ رُبْنُ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ شَاكِرٍ ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، قَالَ : "إِذَا تَوَضَّ أُتَ فَخُلِلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ » .
- صَالِحٌ هَذَا أَظُنُهُ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ شَاهِدًا (٣) .
- ٥ [٦٦٢] أخب رَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَة ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة ، عَنْ أَبُو النَّضِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَنِي قَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دُورٌ لَا يَأْتِيهَا ، فَشَلَ النَّهِ يَنِي قَالَ النَّهِ عَلَيْهِ : فَقَالُ النَّهِ عَلَيْهِ : فَقَالُ النَّهِ عَلَيْهِ : فَقَالُ النَّهِ عَلَيْهِ :

<sup>(</sup>١) ترجمته في «السير» (١٥/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) فيه عاصم بن لقيط ؛ لم يرو عنه غير أبي هاشم إسهاعيل بن كثير وهو ثقة . وينظر : «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (٤٠٩) ، وقد صحح الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وغيرهم .

ه [ ٦٦١] [الإتحاف: كم ٧٧٤٨] [التحفة: ت ق ٥٦٨٥].

<sup>(</sup>٣) فيه سعد بن عبد الحميد بن جعفر ؛ صدوق له أغاليط ، وعبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد ، وصالح مولى التوءمة صدوق اختلط .

٥[٦٦٢] [الإتحاف: قط كم ٢٠٣٣].

## المُسِنَّتِكِ الْأَعْلِيَّةِ عِلَى الْمُسِنِّتِكِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ



«إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبَا» ، قَالُوا : فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «السَّنَّوْرُ (١) سَبُعٌ» (٢) .

- ٥ [٦٦٣] صرثناه عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ . وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورِ الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ لَكَ عَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، بِنَحْوِهِ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَعِيسَىٰ بْنُ الْمُسَيَّبِ تَفَرَّدَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ إِلَّا أَنَّهُ صَدُوقٌ وَلَمْ يُجْرَحْ قَطُّ (٣) .
- [٦٦٤] صرشا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّفَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّفَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ ، حَدَّفَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، حَدَّفَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فِي سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، فَقُلْنَا لَهُ : تَوَضَّا حَتَّى نَسْأَلَكَ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ : سَلُونِي إِنِّي لَسْتُ أَمَسُهُ ، فَقَرَأً عَلَيْنَا مَا أَرَدْنَا ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَا عُرْ.
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَـرْطِ الـشَّيْخَيْنِ وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ لِتَوْقِيفِهِ ، وَقَـدْ رَوَاهُ أَيْـضَا جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْـنِ يَزِيـدَ ، عَـنْ سَلْمَانَ (٤).

  سَلْمَانَ (٤).

<sup>(</sup>١) السنور: الهِرّ والهِرّة. (انظر: النهاية، مادة: هرر).

<sup>(</sup>٢) فيه عيسى بن المسيب؛ ضعيف . وقال أبو زرعة - كها في «العلل» لابن أبي حاتم (١/ ٥٤٩) : «لم يرفعه أبو نعيم ، وهو أصح ، وعيسى ليس بقوي» . اه. .

٥ [٦٦٣] [الإتحاف: قط كم ٢٠٣٧].

<sup>(</sup>٣) فيه عيسى بن المسيب ؛ قال أبو داود : «ضعيف» ، وقال النسائي : «ليس بالقوي» .

<sup>•[</sup>٦٦٤] [الإتحاف: خزجاطح عه قط كم حم ٥٩١٦].

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فلم يرد في «الصحيحين» رواية لعلقمة عن سلمان الفارسي . وذكر الدراقطني في «السنن» (١/ ٢٢٢) أنه خالف أبا الأحوص جماعة رووه عن الأعمش ، عن إسراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن سلمان .

#### فالمتقالة



- [٦٦٥] صرتناه أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِيُ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ شُجَاعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . وأخب رَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ بُنُ سُنُ بِنُ الْأَعْمَشِ ، وأخب رَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ سَلْمَانَ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ (١).
- ه [٦٦٦] صرثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الْوَرَّاقُ وَلَقَبُهُ حَمْدَانُ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً وَلَـمْ يُخَرِّجَـاهُ (٢) ، وَلَـهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ .
- ٥ [٦٦٧] أَخْبُ رَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ أَسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ ابْنَ الْبَوْلِ» (٣) عَنْ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ، قَالَ: «عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» (٣).
- ٥ [٦٦٨] أخبر أَبُو بَكْرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ
  - •[٦٦٥] [الإتحاف: خزجا طح عه قط كم حم ٥٩١٦].

۱۱/۱۱ ب

(١) إسناده على شرط الشيخين ، غير أنه موقوف.

٥[٦٦٦] [الإتحاف: قط كم ت حم ١٨٠٥٩] [التحفة: ق ١٢٥٠١].

- (٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فقد أعل رفع الحديث أبو حاتم في «العلل» (٣/ ٥٥٨)، والدارقطني (٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فقد أعل رفع الحديث أبو حاتم في «علله» (٣٧). وقال مغلطاي: «قال السيخ ضياء الدين المقدسي لما ذكره: «إسناده حسن»». انظر: «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ١٨٠).
  - ٥[٦٦٧] [الإتحاف: قط كم ٥٧٧٩].
- (٣) فيه أبو يحيى القتات ؛ لين الحديث. وقال مغلطاي : «صححه البخاري» . انظر : «شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي (١/ ١٨٠).
- ه [ ٦٦٨ ] [الإتحاف : خز جا حب قبط كسم ٢٢٢٨ ] [التحفة : د ١٧٠٤٣ ق ١٧١٢٩ ق ١٧١٣ ] ، وسيأتي برقم (٦٦٩ ) ، (٩٧٣ ) ، (٩٧٤ ) .





- تَابَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدِّمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ هِـشَامِ بْنِ عُرْجَاهُ (٢) عَرْقَ مَا عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٢) .
- ٥ [٦٦٩] وصر ثناه إسمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا فَعَنْ مَحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنْ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ : «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتُوضَأَ اللَّهِ عَلَيْ أَخُذْ عَلَى أَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَأَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَلَى الْفَاقِلَ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُ عَلَى الْمُعَلَّالَ عَلَى الْمُعَلَّالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّالِ عَلَى الْمُعَلَّالِ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمِلِ الْعَلَى الْمُعَلَّالِي الْمُعَلَّالِ عَلَى الْمُعَلِيْفُ عَلَى الْعَلَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَ
- سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيَّ الْحَافِظَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ الشَّافِعِيَّ الصَّيْرَفِيَّ ، يَقُولُ: كُلُّ مَنْ أَفْتَىٰ مِنْ أَيْمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحِيَلِ إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ (٣). الْحَدِيثِ (٣).
- ٥ [ ٦٧٠] أَضِرُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ بِشُرُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْمُحَمَيْدِيُ ، حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فِي الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَخَرَجَ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَخَرَجَ

<sup>(</sup>١) أحدث: الحدث: ما يخرج من الشخص ينقض طهارته ويستوجب الوضوء أو الغسل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فيه محمد بن الفرج الأزرق ؛ صدوق ربها وهم ، وقد أعل الحديث بالإرسال الترمذي في «العلل الكبير» (٩٩) ، والدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٦٠) .

٥[٦٦٩][الإتحاف: خزجا حب قبط كمم ٢٢٢٥٨][التحفة: د ١٧٠٤٣-ق ١٧١٢٩ ق ١٧١٣٠]، وتقدم برقم (٦٦٨) وسيأتي برقم (٩٧٣)، (٩٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر التعليق السابق.

٥[ ٦٧٠][الإتحاف: جما حب كم حم ١٣٤٨١][التحفة: دس ق ٩٦٩٣]، وسيأتي برقم (٦٧١).



عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِيَدِهِ دَرَقَةُ (١) ، أَوْ شَبِيهٌ بِالدَّرَقَةِ ، فَاسْتَتَرَبِهَا فَبَالَ وَهُ وَ جَالِسٌ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي : أَلَا تَرَى إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، قَالَ : فَأَتَانَا ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي : أَلَا تَرْوُنَ مَا لَقِي صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدًا شَيْءٌ مِنَ فَقَالَ : «أَلَا تَدُرُونَ مَا لَقِي صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدًا شَيْءٌ مِنَ فَقَالَ : «فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، فَعُذَبَ فِي قَبْرِهِ» (٣) . الْبَوْلِ قَرَضَهُ (٢) بِالْمِقْرَاضِ » ، قَالَ : «فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، فَعُذَبَ فِي قَبْرِهِ (٣) .

٥[٦٧١] أخبرناه عَلِيُ بنُ عِيسَىٰ بنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِهِ الْحَرَشِيُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بنُ يَحْيَىٰ ، أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ . وصرَىٰ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِية بُنُ عَمْرٍهِ ، حَدَّثَنَا زَائِدَة . وأخبرن مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ النَّضِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِية بُن عَمْرٍه ، حَدَّثَنَا وَالْمِدَة . وأخبرنا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن نَ زِيادٍ ، أَبُو بَكْرِ بنُ إِسْحَاق ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زِيادٍ ، كَلُّهُمْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حَسَنَة ، قَالَ الله عَلْهُمْ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن حَسَنَة ، قَالَ الله عَلَيْهُ وَهُو مُسْتَتِرٌ بِحَجَفَة ، فَقَالُوا : تَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَوْأَةُ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَهُو مُسْتَتِرٌ بِحَجَفَة ، فَقَالُوا : تَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَنَهَاهُمُ وَلُولًا قَرْضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَنَهَاهُمُ عَنْ ذَلِكَ فَهُو يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَهُو يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ الْمَدَا فَلَا اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَهُو يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ . .

■ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَمِنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ تَفَـرُدَ زَيْـدِ بْـنِ وَهُـبِ
 بِالرِّوَايَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ (٤).

٥ [ ٢٧٢] صر ثنا أبُ والْعَبَّ اسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُ وبَ ، حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) درقة : أداة كالترس من جلد ، تحمل للوقاية من السيف . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : درق) .

<sup>(</sup>٢) قرضه: القرض: القطع. (انظر: النهاية، مادة: قرض).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الفتح» (١/ ٣٢٨): «وهو حديث صحيح ، صححه الدارقطني وغيره».

٥[٢٧١] [الإتحاف: جاحب كم حم ١٣٤٨] [التحفة: دس ق ٩٦٩٣] ، وتقدم برقم (٦٧٠).

<sup>[1 47 /1]</sup> 

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد على شرط الشيخين ، غير أنها لم يخرجا لعبد الرحمن بن حسن شيئا ، قال مغلطاي : «هو على شرطها ، ولا نظر إلى تفرد زيد ؛ لأنها رويا عن جماعة لم يرو عن أحدهم إلا شخص واحد ، وهذا مما وهم عليها فيه ، وقد بينا ذلك في أوهامه في كتاب «علوم الحديث» . ينظر : «شرح سنن ابن ماجه» له (١٧٧/).

٥ [ ٦٧٢] [ الإتحاف: طح كم ٢١٧٣١] ، وتقدم برقم (٦٥٧) وسيأتي برقم (٦٧٣) .

## المِشِيَّتُكِيكِ عِلْمَاضِّ خِيْجِينِ



الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ . وأَخْبَ رُا أَبُو مَنْ صُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُ ، حَدَّثَنَا أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ مَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . وأخب رُا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا مُفَيَانُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرِيْحٍ ، حَدَّثِنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ (١) .

- ٥ [٦٧٣] أَخْبِ رَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا رَأَى أَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَبُولُ قَائِمًا مُنْدُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُوقَانُ .
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (١) ، وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا لَمَّا اتَّفَقَا عَلَىٰ حَدِيثِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَىٰ سُبَاطَةَ قُومٍ ، فَبَالَ قَائِمًا وَجَدَا حَدِيثَ الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ مُعَارِضًا لَـهُ فَتَرَكَاهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَكِيِّينَ .
   وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَكِيِّينَ .
- ٥ [٦٧٤] صرثناه أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَهْ دِيٍّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَهْ دِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا ، فَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا ، فَالَ : وَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ (٢).
  - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد على شرط مسلم وحده ، المقدام بن شريح وأبوه من رجال مسلم وحده .

٥[ ٦٧٣] [الإتحاف: طح كم ٢١٧٣١] ، وتقدم برقم (٦٥٧) ، (٦٧٢) .

٥[ ٧٧٤] [الإتحاف: كم ٧٧٥٥٧] [التحفة: (ت) ق ٢٠٥٦٩].

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ؛ ضعيف ، ومحمد بن مهدي ذكره ابن حبان في «الثقات» .



- ٥ [ ٦٧٥] أخبرُ الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمِ الْمَرْوَزِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، قَالَ : «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَىٰ شَرْطِهِمَا.
- ٥[٦٧٦] صر ثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ﴿ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : نُهِيَ أَوْ زُجِرَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ .
- ٥[٧٧٧] صر ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ الْعَدْلُ ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وصر ثن مُحَمَّدُ بْنُ أَدِي أُويْسٍ ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، وصر ثن مُحَمَّدُ بْنُ أَعِيْمٍ ، حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي ، حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَعْدِ الرَّحْمَنِ ، عَدْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَعْفَرٍ ، كِلَاهُمَا ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْفِي فَلْ : «اللَّذِي اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مُرَيْقِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي ظِلِّهِمْ » .
  - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَنْ قُتَيْبَةَ (١).

وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ وَلَفْظُهُ غَيْرُ هَذَا ، وَلَمْ يُخَرِّجْهُ .

٥ [ ٦٧٨] صر ثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَة ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْ رَةَ : مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْ رَةَ :

٥[ ٧٧٥] [الإتحاف: جاحب كم حم ١٣٤١٨] [التحفة: دت س ق ٩٦٤٨] ، وتقدم برقم (٦٠٥).

٥[ ٦٧٦] [ الإتحاف : جاحب كم حم ١٣٤١٨ ] [ التحفة : دت س ق ٩٦٤٨ ] .

<sup>۩[</sup>۱/۹۲ ب]

٥[ ٦٧٧ ] [الإتحاف : خزجا حب كم حم عه ١٩٣١ ] [التحفة : م د ١٣٩٧٨ ] .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٠) من حديث قتيبة وغيره عن إسهاعيل بن جعفر . . . مثله .

ه ( ٦٧٨ ] [الإتحاف : كم ١٩٨١ ] .

## المُنْتُ لِلَّا عَلَى الْمُنْتُ لِلْكُونِ عَلَى الْمُنْتُ لِلَّالِ الْمُنْتُلِكُ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ لِلْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتِيلِكُ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتُلِكِ لِلْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتُلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتِلِكِ الْمُنْتِلِلِلْمِلْلِلْمِنْتِلِلِلْمِلْتِلْتِلِلِلْمِلْتِلِلِلْمِلْتِلْتِلِلْمِلْتِلْلِلْمِلْتِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْل



أَفْتَيْتَنَا فِي كُلِّ شَيْءِ حَتَّىٰ يُوشِكَ أَنْ تُفْتِينَا فِي الْخِرَاءِ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَامِرٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ ، رَسُولَ اللَّهِ عَلَى عَامِرٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .

■ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ فِي الْبَصْرِيِّينَ ، وَهُوَ عَزِيـزُ الْحَـدِيثِ جِدًّا (١).

٥ [٦٧٩] حرثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَنَّى بِنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . وحرثنا أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْمُعَنَّى بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ السَّارِ وَعَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ بْنِ سَرْحِسَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ وَاللَّهُ بْنِ سَرْحِسَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «لَا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ وَ عَلْ الْبَيْتِ ، وَقَالَ اللَّهِ بْنِ سَرْحِسَ ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ : «لَا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ وَعَلَى الْمُعْنُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتُحْرِقُ عَلَى الْمُحْرِ وَ السَّرَاجَ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتُحْرِقُ عَلَى الْعَلَى أَهُ لِ الْبَيْتِ ، وَأَعْلِقُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَحَمِّرُوا الشَّرَابَ ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ» . فَقِيلَ لِقَتَادَةَ : وَمَا يُكُرَهُ وَا الْبُولِ فِي الْجُحْرِ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .

سمعت أَبَا زَكَرِيًا الْعَنْبَرِيِّ يَحْيَىٰ بْنَ مُحَمَّدِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّد بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، يَقُولُ: أَنْهَىٰ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْأَجْحِرَةِ لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «لَا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ» وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. وَلَسْتُ أَبُتُ الْقَوْلَ أَنَّهَا مَسْكَنُ الْجِنِّ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ قَتَادَةً . اللَّقُولَ أَنَّهَا مَسْكَنُ الْجِنِّ لِأَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ قَتَادَةً .

■ هَذَا ﴿ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَقَدِ احْتَجًا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ ، وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ قَتَادَةَ لَـمْ يَذْكُرْ سَمَاعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ ، وَلَيْسَ هَذَا

<sup>(</sup>١) فيه محمد بن عمرو الأنصاري ؛ ضعيف .

٥[٦٧٩] [الإتحاف: جاكم حم ٢١٧] [التحفة: دس ٣٢٢٥].



بِمُسْتَبْعَدِ ، فَقَدْ سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِحَدِيثِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَهُوَ مِنْ سَاكِنِي الْأَحْوَلُ ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِحَدِيثِ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ وَهُوَ مِنْ سَاكِنِي الْبَصْرَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١) .

- ٥ [٦٨٠] أَضِرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي . وصر ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِب ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَا قَالَ : "إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ (٢) مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَحَدُكُمْ دَحَلَ الْعَاقِطَ فَلْيَقُلْ : أَعُودُ (٣) بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ (١٤) النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» .
- قد احْتَج مُسْلِمٌ بِحَدِيثٍ لِقَتَادَة ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم . وَاحْتَجَ الْبُخَارِيُ بِعَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى قَتَادَة ؛ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم (٥) .
- ٥ [٦٨١] أخبرناه أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، أَخْبَرَنَا صَعِيدٌ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا صَعِيدٌ . وصر ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا صَعِيدٌ . وصر ثنا أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ أَبُو الْمُثَنَّىٰ ، حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؛ فإن معاذ بن هشام صدوق ربها وهم ، وليس في «الصحيح» روايــة لقتادة عن عبد الله بن سرجس ، وفي سـهاعه منه خلاف .

٥[ ٦٨٠] [الإتحاف : حم خز حب كم ٤٦٩٣] [التحفة : سي ق ٣٦٨١] ، وسيأتي برقم (٦٨١) .

<sup>(</sup>٢) الحشوش: مواضع الغائط. (انظر: اللسان، مادة: حشش).

<sup>(</sup>٣) أعوذ: عذت به: لجأت إليه. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

<sup>(</sup>٤) الرجس: القذّر، وقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح، والعذاب، واللعنة، والكفر. (انظر: النهايـة، مادة: رجس).

<sup>(</sup>٥) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين ؟ حيث لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق ، وأخرج له البخاري مقرونا . وفي إسناد هذا الحديث اضطراب ، ينظر : «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ٤٧٧) ، «العلل الابن أبي حاتم (١/ ٤١٦) ، «العلل الكبير» للترمذي (٢٢) ، «السنن» له (٥) ، وغيرها .

٥[ ١٨٨] [ الإتحاف: حم خز حب كم ٢٦٩٣] [ التحفة: سي ق ٢٦٨١] ، وتقدم برقم (٦٨٠).





أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَحَدُكُمْ دَخَلَهَا فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ» . الْحُبُثِ وَالْحَبَائِثِ» .

- كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَـذَا اللَّفْظِ ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَىٰ
   حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسٍ بِذِكْرِ الإسْتِعَاذَةِ فَقَطْ (١).
- ٥ [٦٨٢] صر ثنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّ وبَ بْنِ زَاذَانَ النَّرِيرُ. وَأَخْبَ مِنْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالُويَهُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ، قَالَا: وَأَخْبَ مِنْ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَنْبَلِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَا اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ (٢٠).
- ٥ [٦٨٣] و صرتنا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ، حَدَّفَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيُّ ، حَدَّفَنَا يَحْيَىٰ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَصْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَلْمُتَوكِّلِ الْبَصْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنْسُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ . وَضَعَهُ .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرج البخاري للقاسم بن عوف الشيباني، وهو صدوق يغرب، وليس في «الصحيح» رواية لقتادة عن القاسم بن عوف الشيباني.

٥[ ٦٨٢] [الإتحاف: حب كم ١٧٤٤] [التحفة: دت س ق ١٥١٢].

<sup>(</sup>۲) فيه عبد الله بن أيوب ؛ متروك ، وابن جريج مدلس ، وقد عنعن ، والحديث أعله أبو داود في «سننه» ، فقال عقب الحديث رقم (۱۹): «هذا حديث منكر ، وإنها يعرف عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن أنس ، أن النبي على الخذ خاتما من ورق ثم ألقاه . والوهم فيه من همام ، ولم يروه إلا همام » ، وينظر : «علل الدارقطني» (۱۲/ ۱۷۵) . والحديث بهذا الإسناد أعله جماعة من الأثمة ؛ فقال النسائي : «هذا حديث غير محفوظ» . وأشار الدارقطني إلى شذوذه . وذكره الحافظ العراقي في «ألفيته» مثالا للمنكر ، وحكم الحافظ ابن حجر بشذوذه . وينظر : «مختصر السنن» للمنذري (۱/ ۲۲) ، «الألفية» مع شرحها للعراقي (۱/ ۲۷) ، «النكت على ابن الصلاح» (۲/ ۷۷۷) .

٥ [ ٦٨٣ ] [ الإتحاف : حب كم ١٧٤٤ ] .

#### كالملكين الغ





- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، إِنَّمَا خَرَّجَا حَدِيثَ نَقْسِ الْخَاتَم فَقَطْ (١).
- ٥ [٦٨٤] صر ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَهْبِيُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ﴿ فِيهِ رِجَالَّ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ﴾ [التوبة : ١٠٨]، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَلِهِ الْآيَةُ بَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّمٌ إِلَى عُويْمٍ بْنِ سَاعِدَةَ ، فَقَالَ : «مَا هَذَا الطُّهُ ورُ اللَّذِي أَثْنَى اللَّهُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ إِلَى عُويْمٍ بْنِ سَاعِدَة ، فَقَالَ : «مَا هَذَا الطُّهُ ورُ اللَّذِي أَثْنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ النَّهُ عَلَى الْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالِ الْمُ الْمُعْمَلِي الْمُ الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ
- هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ هَكَـٰذَا ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ (٢) ، وَحَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ شَاهِدُهُ .
- و [٦٨٥] صر ثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّـوبَ. وأَخْبَرَنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُـو بَكْرِ بْـنُ أَبِـي شَـيْبَةَ ،

ه[ ٦٨٤ ] [الإتحاف : كم ٦٨٧٨] .

٥[٥٨٥][الإتحاف: كم ٤٤٢١] ، وتقدم برقم (٥٦٢) وسيأتي برقم (٣٣٢٩) .

<sup>(</sup>۱) هذا الإسناد ليس على شرط الشيخين؛ فلم يخرجا ليعقوب بن كعب الأنطاكي، ولا ليحيئ بن المتوكل البصري، وهو صدوق يخطئ. والحديث أخرجه البيهقي في «سننه» (۱/ ٩٥) من طريق الحاكم، شم قال: «وهذا شاهد ضعيف». وللحديث علة أخرى وهي تدليس ابن جريج، قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (۲/ ۲۷۷): «والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة، وهو زياد بن سعد، بل ذهب الحافظ تَعَلَّتُهُ إلى أن التدليس هو علته الوحيدة بعد أن قال بإمكان تصحيح رواية همام وحملها على أنها متن آخر لحديث الزهري - فقال: «ولا علة له عندي إلا تدليس ابن جريج، فإن وجد عنه التصريح بالسياع؛ فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي. والله أعلم».

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد ليس على شرط مسلم ؛ فلم يخرج الشيخان لأحمد بن خالد الوهبي ، وفيه محمد بن إسحاق ؛ إمام المغازي صدوق يدلس ، أخرج له مسلم في المتابعات ، وأحاديث الأعمش عن مجاهد مرسلة مدلسة ، قال ابن المديني : «لا يثبت منها إلا ما قال سمعت» .

## المُشِيَّتِكِ إِنْ عَلَى الصَّاحِينِ الْمُسَيِّتِكِ الْمُسْتِكِينِ الْمُسْتِكِينِ الْمُسْتِكِينِ الْمُسْتِكِينِ





حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ الرَّقَاشِيِّ ، عَنْ عَطَاء بنن أَبِي رَبَاحِ وَأَبِي سَوْرَةَ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ (١) ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ (المتطهرين) ﴾ [التوب: ١٠٨]، قال: «كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ ، وَكَانُوا لَا يَنَامُونَ اللَّيْلَ كُلُّهُ »(٢).

■ هَذَا آخِرُ مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ كِتَابِ الطَّهَارَةِ عَلَىٰ شَرْطِ السَّيْخَيْنِ ﴿ عِنْ اللَّهُ الْم يُخَرِّجَاهُ .

<sup>(</sup>١) ضبب عليه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) فيه واصل بن السائب الرقاشي وأبو سورة ؛ ضعيفان .





# فِهُ إِلَى فَا إِلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمِلْمِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ

| Υ          | عهيد لمشروع ديوال الحديث                              |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 11         | التعريف بديوان الحديث                                 |
| ١٧         | لقدمة العلمية                                         |
| ١٨         | لباب الأول: التعريف بالإمام الحاكم                    |
| ١٨         | اسمه وكنيته ونسبه                                     |
| ١٨         | مولده ونشأته                                          |
| ١٩         | طلب الإمام الحاكم للعلم ورحلاته العلمية               |
| Y •        | شيوخ الإمام الحاكم                                    |
| ۲۸         | تلاميذ الإمام الحاكم                                  |
| ۲۹         | مذهب الإمام الحاكم                                    |
| ٣٠         | وصف الإمام الحاكم بالرفض والتشيع                      |
| ٣٥         | مكانة الإمام الحاكم العلمية وأقوال العلماء فيه        |
| ٣٨         | مؤلفات الإمام الحاكم                                  |
| ٤١         | وفاة الإمام الحاكم                                    |
| ٤٢۲        | لباب الثاني: التعريف بـ «المستدرك»                    |
| ٤٢٢        | الفصل الأول: في توثيق اسم «المستدرك» ونسبته إلى مصنفه |
| ٤٦         | الفصل الثاني: في الباعث على تصنيف «المستدرك           |
| ξ <b>q</b> | الفصل الثالث: شرط الإمام الحاكم في «المستدرك»         |
| ٤٩         | المبحث الأول: شرط الإمام الحاكم في كتابه «المستدرك»   |

## TITAL S

## المُسْتِ لَكِيْ عِلَا لِمَا يُعْلِي الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ



| ۰۳        | المبحث الثاني: معنى قول الحاكم: «على شرط الشيخين»                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳         | الفصل الرابع: في آراء العلماء في «المستدرك» وتساهل الإمام الحاكم فيه |
| ٠٨        | الفصل الخامس: أقسام الحديث في «المستدرك»                             |
| ٧٢        | الفصل السادس: في سبب الخلل الواقع في كتاب «المستدرك»                 |
| ٧٧        | الفصل السابع: رواة «المستدرك»                                        |
| ۸٤        | الفصل الثامن: في العناية بـ «المستدرك»                               |
| <b>۸۷</b> | الباب الثالث: التعريف بطبعة دار التأصيل «للمستدرك»                   |
| ۸٧        | الفصل الأول: طبعات «المستدرك» السابقة ولماذا هذه الطبعة؟             |
| ۸٧        | الطبعة الهندية                                                       |
| ۸۸        | طبعة دار الكتب العلمية                                               |
| ۸۸        | طبعة دار الحرمين                                                     |
| ۸٩        | طبعة دار المعرفة                                                     |
| ۹ •       | لماذاحققنا وأخرجنا «المستدرك» في كَالْلِلْتَاظِيْلِكَ؟               |
| ۱۰٦       | الفصل الثاني: توظيف التقنية الحاسوبية لخدمة الحديث الشريف وعلومه.    |
| ۱۱۲       | الفصل الثالث: نسخ «المستدرك» الخطية ووصفها                           |
| ۱۱۸       | نسخ «المستدرك» التي تم الاعتماد عليها ست نسخ                         |
| ۱۲۱       | وصف النسخ التي اعتمدنا عليها                                         |
| ۱۲۱       | ١ – نسخة رواق المغاربة                                               |
| ١٥٥       | ٢- نسخة الخزانة الوزيرية                                             |
| ۱۷۱       | ٣- وصف نسخة دار الكتب المصرية                                        |
| ١٧٩       | صور المخطوطات                                                        |

## فِهُ إِللَّهُ فَيْ فَاكِنَّ اللَّهُ فَاكِنَّا لِنَّا

| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---------------------------------------|
| الكا للسنتذرك الأسالا                 |
| CO 1270 1500 C                        |
| العز عدالة بمن العراقة                |
|                                       |
|                                       |

| ستدرك» ۱۹۹   | الفصل الرابع: منهج عمل كَالْالتَّاظِيْلَانَ فِي ضبط وتحقيق «الم |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲•٤          | منهج العمل في صف «المستدرك» وتنضيده                             |
| ۲ <b>٠</b> ٧ | إحصاءات خاصة بـ «المستدرك» للإمام الحاكم                        |
| ۲•۹          | إسناد فضيلة الشيخ: عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقيل              |
| عقیل         | رُسم توضيحي لإسناد فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللَّه ابن ع   |
| ۲۱۳          | مقدمة الإمام الحاكم                                             |
| ۲۱٥          | ١ - كتاب الإيمان                                                |
| ۲۷۱          | ٢- كتاب العلم                                                   |
| ٤٥٥          | ٣- كتاب الطهارة                                                 |
| ٥٧٣          | فهرس الموضوعات                                                  |

\* \* \*

